ديوَانُ صَفِي لدِّر أَنجِ لِي صَفِي لدِّر أَنجِ لِي



دار صادر بیرت







## صفيّ الدين الحلّي ۱۷۷ – ۷۰۲ ؟ ۵ ۱۲۷۷ – ۱۳۳۹ م

هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطاني السُّبيسي ، نسبة إلى سنيس ، بطن من طيّ . ولد في الحيلة من العراق ، وإليها نُسب ومات في بغداد .

أُولِح بنظم الشعر منذشبَ عن طوقه ، وأخذ على نفسه ألا يمدح كريماً ، وألا يهجو لنبماً ، فكأنّه على حد قوله : لم ينظم شعراً إلا فيما أوجب له ذكراً .

كان صفى الدين شعبياً قدماً ، وشيعيته شديدة البروز في شعره ؛ وكان فارساً شجاعاً ، ولما فقد الأمر في الحلة ، ووقعت فيها حروب بين أهل هولاكو لأجل العرش ، خاض صفي الدين غمارها فأظهر بطولة وشجاعة ، يتم عليهما شعره . وكان عربياً صافي العروية ، وتظهر في شعره نعرته العربية التيمية ، ومحمسه لقومه ، وبشة فيهم روح الآنفة والطموح ، وهذه مزية لم تكن لشاعر سواه في ذلك المهد ، لفقدان الأمن ، وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب . على أن تلك الفتن ما لبشت أن حملته على الرحيل لمل آل أرتنى ملوك ديار بكر بن وائل ، فعدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح غازي بنسع وعشرين بحر بن وائل ، فعدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح غازي بنسع وعشرين قصيدة ، كل منها تسعة وعشرون بيتاً على حرف من حروف المعجم بدأ كل بيت منها به ، وبه ختمه ، وسماها: « دُرر النحور في مدافح الملك المنصور »

وسميت أيضاً بالروضة ، وهي المروفة بالأرتقبات . وهذه القصائد وإن تكن تدل على مقدرته اللغوية وخصب شاعريته يشوبها كثير من التكلف والمغالاة بله تكرار القوافي وتقلقا بعضها في أماكتها .

ثم اتصل بالسلطان المؤيّد عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل أبوب ، فعدحه ، ثم بابنه شمس الدين أبي المكارم .

ولمّا اشتدّت الفَّن ورثّ حيل الأمن رحل إلى مصر ، فقرآبه سلطانها الملك الناصر فمدحه بعدّة قصائد دعاها بالمنصوريّات . وجمع ديوانه في مصر بإشارة من ناصر الدين محمّد بن قلاوون رئيس وزراء السلطان الناصر .

كان في شعره كثير التصنّع والتكلّف لأنواع البديع ، والألغاز ، ولا بدع قتلك ميزة عصره ، وقد نظم قصيدة في بحر السيط عدد أبيائها مئة وخمسة وأربعون بيتاً ، سمّاها : « الكافية البديعيّة في المدائح النبويّة ، جمع فيها أنواع المُحسَّنات اللفظيّة والمعنويّة ، وفتح بها طريق نظم البديعيات لمن جاء بعده ، هذا عدا ما تكلّفه من نظم قصائد حروفها مهملة أو معجمة ، أو خليط ما بين معجم ومهمل .

ولعلّه أوّل شاعر من شعراء عصره تفنّن في أوزان الشعر فنظم موشحات منها ما اتبع فيه ، ومنها ما ابتدعه ، فَجاء بشيء جديد في تلك الأيّام التي سادها التقليد ، وله قصيدة ظريفة تدلّ على نفوره من الألفاظ الغربية اتّي يمجها الذوق . وكان مولماً بتسميط قصائد الأقدمين ، فعله بقصيدة السموال بن عادياء اليهودي المشهورة ، التي مطلعها : إذا المرء لم يدنس من اللّوم عرضه .

وقد اشتهر بوصفه لمجالس اللهو والأُنس ، وبوصف مظاهر الطبيعة؛وله زهريّة جميلة مشهورة مطلعها :

وَرَّدَ الربيعُ ، فَمَرَحَبًا بَوْرُودِهِ ، وَبَنُورِ بَهَجَتِهِ ، وَنَوْرِ وَرُودٍهِ إِ

ويستدل من الأبواب التي وضعها في ديوانه على أنَّه لم يترك فنـًا من فنون الشعر إلا نظيم فيه حتى الاحماض وهو ما أزلناه من الديوان ضنـًا بالأخلاق .

ومهما يكن الأمر فصفي الدين أشعر شعراء عصر الانحطاط ، وقبسٌ متقد فيهم ، وشعره قويّ السبك ، راثق الديباجة لم ينحط فيه إلى العاميّ والمبتذل شأن متشاعري ذلك العهد .

كرم البستاني



# **ब्राधिमा**

الحمد لله الذي علّـم الإنسان البيان ومَنّ عليه . والصلاة على نبيّـه محمّـد الذي مدح الشعر ودعا لناظمه وإليه . وعلى آله أهل البيت خزنة علمه والأمناء على ما لديه . وعلى خيرة صحبه القافية أثره والمجاهدين بين يديه .

وبعد ، فإنني كنت قبل أن أشب عن الطوق . وأعلم ما دواعي الشوق . بهجاً بالشعر نظماً وحفظاً ، مُشتاً علومه معنى ولفظاً . وامقاً بسبك القريض . كارهاً للكسب بالتقريض . إذ كان ديدتنى الآ أمستج يد ديني. وأن أفر من العادة الحقشاء. ولو من الغادة الحسناء. وأعداً الشعر من أدب الفضائل . وأحقر الوسائل. فكنت أستر أستر المحارم . وعزمتُ الا أجمع لي منه كتاباً . ولا أدون منه باباً . علماً بأنني لا أخلو فيه من إنصاف لوذي عيى. أو عيناد من يلوذ به لوذ عي ". فأهملته حتى تشمت وتفرق، ومزق شملة الممد عون كل ممزق . وكنت عاهدت نضي ألا أمدح كربماً وإن جل . ولا أهجو النيماً وإن ذل . وذلك للتنزه عن التشبة بنوي السؤال . والرفع

١ التقريض : صناعة القريض .

۲ ديدني : دأبي ، عادتي .

العرقي : الذَّكي الفقر الحديد الفواد ، الفصيح اللهان . اللوذ ، من الاذ به : النجأ إليه .
 العي : الكال ، العاجز .

عن التُتبَّع لمَثَالِبِ\ الرجال . فكنتُ لا أنظم شِعِرًا إلاَ فيما يوجب لي ذِكرًا . أو يَجلُب لي شُكرًا

كَوْصَفِ حَرْبٍ ورصفِ شَرْبٍ، ولُطفِ عَتَبِ لَقَلَبِ قَلْبِ اللَّهِ وَلَكُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

ولا أتصدّى من المدانع إلا ليما أعدّ وزاداً للمال . في مديح النبيّ والآل . ثمّ إذا عَنَ لي معنَّى لا يَلينُ إلاّ بالثّناء والمدح نظمتُه في كَبِّراء أنسابي . وما لا يسّوغ إلاّ في الهجاء والقلّدح عزوتُه إلى اقتراح خُلعاء أصحابي . لثلاً يظنّ قومٌ أن فراري منهما ، لعسّجزي عنهما . وها أنا نُصب المسألة في ذلك طولً حَيانِي . ومُعللِق عِرضي لمن تحقّه منّي بعد وفاتي

وأعرَضتُ عن مدح الآثامِ ترقَعاً سيوى مَعشري إذ كان مجديَ منهمُ وقلتُ لقولِ ابنِ الحُسينِ مُورَيًا : إذا كان مدحٌ ، فالنسيبُ المُقدَّمُ

ثمّ جرَت بالعراق حروبٌ ومحنن . وطالت خطوبٌ وإحَنُ . أوجبَت بُعدي عن عَرَبِي ، وهَجَرَ أهلِ وقرَبِني . بعد أن تكمّل لي من الأشعار ، ما سبقني إلى الأمصار ، وحدّث به الركبان في الأسفار فلما أحسنت إلى مساآت الزمّان . وأرضاني سُخطُ الحيدُ ثان بحطّ رحالي بفيناء الملوك لبني الملوك ، كهف الغنيّ والصعلوك . فخر الملوك الأواخر والأواثل . ملوك ديار بكر بن وائل . الأرتش راتِقي فتنق الدين . جابري كسر الإسلام والمسلمين .

١ مثالب : عيوب

٢ رصف شرب : هكذا في الأصل ، الشرب جمع شارب . قلب القلب : تغييره عما هو عليه .
 ٣ العرف : المعرف . نديه إلى الأمر : دعاه إليه . الندب : السريع إلى الفضائل .

الإحن ، الواحدة إحنة : الحقد ، إضبار العداوة .

لا زالت أينامُهم باسمة َ الثغور . ما سرَت الرّبِح الجارية . وجرَت الرّوح السارية . وتطايرَ وَرَقُ الأشجار . وتشاجرَ وُرُقُ' الأطيار

فَقَيْدَكُنْي عندَهُمْ أَنعُمٌ هنّ قيودُ الآمِلِ السَانِـعِـرِ ووكَلتْ فِكري بَمَدَى لَهُمُ مكارِمُ المنصورِ والصّالِــعِ

فمذ ثُبَتُوا بالإحسان قدَّمي . وصانوا عن بني الزَّمان وجهي ودَّمي . حمدتُ لقَـصدهم مَطايا الآمال . وقلتُ لقلبي لا خَيلَ عندك تُهديها ولا مال . ونظمتُ في مَدحَ السلطان الأعظم . مستخدم السّيف والقلّم . ربِّ المناقب والمُغازي . المليك المنصور نجم الدين أبي الفتح غازي. أطابَ اللهُ مَثْواه، وقد ّس ثَمَراه ، قصائدَ مُوَصَّلَةً ". مُجمَلَةً ومُفصَّلة ". فالمُجملَةُ ما جعلته كتاباً مفرداً كالديوان . إذ لا يحتمل الزيادة والنّقصان . لكونه تسعاً وعشرين قصيدة ً ، كلِّ منها تسعة " وعشرون بيتاً على حَرف من حروف المعجم . يبدأ في كلِّ بيت منها به وبه يُختَم . ووسمتُه بدُرَر النّحور . في مدائح الملك المنصور . والمفصَّلةُ مَا انتخبتُ أحسنَها حسَّبَ الإمكان . وأودعته أثناء هذا الديوان . ثم تكمَّل لي في دولة ولي نعمي السلطان الملك الصالح، شمس الدين أبي المكارم صالح . خلَّد الله دولته . وأيَّد كلمته . ما سيَّرد بعدُ في المَدائح وآليتُ ألاَّ أعزّز مَدحَها بثالث ، ورَجَوتُ ألا أُدعَى ، إلا في تلك الألبّة ، بحانث. ولولا وُجُودُهما وجُودُهما لعشتُ من هذا النّتاج عَقيماً،ودُمتُ على رَفض المدائح مُقيماً . فلمَّا مَن َّ الله على " بقَضاء حجَّة الإسلام . وزيارة قبر النبيُّ ، عليه السلام . قذَفَ بي خوف بلادي إلى الدّيار المصريّة . وأهملتُ بالمثولُ في الحضرة الشريفة الملكيّة الناصريّة. وشمّلني من الإنعام ما فاجأني ابتداء ولم أملك

١ الورق ، الواحدة ورقاء : الحمامة الضارب لونها إلى الخضرة .

له خبراً ألزمني المروءة بمكافأة تلك الحقوق . ورأيت كُفرانها كالعُمُوق . ورأيت كُفرانها كالعُمُوق . ورأيت كُفرانها كالعُمُوق . وان تكفير تلك السَمِين . أولى من كُفران أنَّمُم المُنْمِين . فنظمت في مَمَاليه ما طاب لفظهُ ومعانيه . وظهرات آيات القوي فيه . من تمكن سبكه وقوافيه . وزائه . وزعيم كتاب إنشائه . عن إشارته العالية أن أجمع له جُزءاً من جيد شعري وهزله . ورقيق لفظي وجزّله ال . وأن أيوته أيين تبويب . وأرتبه احسن ترتيب . ليكون ديوانا للمحاضرة . وجموعاً للمثلاكرة . فأجبت بالسمع والطاعة . واستحضرت ما حضر في حسب الاستطاعة . فاخرت منه ما يُحب وبيتغي . ووتبنه على ما يجب وبيتغي . واقتفى الأدب أن أيم الكتاب برسمه . وأشرف وختمتُ به أبناء المدح كوسيد . وجعلت الكتاب الذي عشر باباً ، والقد المواب .

١ القبول الأولَى من قبله : أخذه ، صدفه . الثانية : ربح الصبا .

٢ الجزل : ضد الركيك من الألفاظ .

٣ الولي : المطر يسقط بعد المطر . الوسمي : أول مطر الربيع .

## الباب الاول

## في الفخر والحماسة والتحريض على الرياسة

## نفس أبية

قال في صباه لطف به مولاه

فقد أخلصت سبكي بنار الشجارب المتحارب عزاء من الأموال عن كل ذاهب وكم رتبة قد فلتها غير طالب ولا كل ماض في الأمور بصائب ترى أقبتح الأشباء أخذ المواهب وحزم يريني ما وراء العواقب أتحلقها من دونه للأجانب أباعيد أهل الحيّ قبل الأقارب ولكنه مُنرى بعد المتاقب

لتن ثلثمت حدى صروف النواب، وفي الأدب الباني، الذي قد وَمَعَيْنَي، فكم غاية أدركتها غير جاهد، وما كلّ وان في الطلاب بمُخطى من به للله العلماء نقس أليت به بكر م يُربي ما أمام مطالبي، وما عابني جاري سوى أن حابتي وان توالي في المليمات واصل وليس حصود يتشعُر أنفتضل عاتباً،

١ ثلبت : كسرت .

۲ وان : ضعیف .

إذا ظهرَتْ أخفت وُجوه المعالب وما الجُودُ إلا حلْيَةٌ مُستَجادَةٌ، لقد هَدُ بِّنني يَقظَةُ الرَّأي والنُّهُمَى إذا هَـَدْ بْتُ غَيرِي ضروبُ التَّجارِب حفاظ المعالي وابتذال الرّغائب وأكسبتني قنومي وأعبان معشري كيرام الستجايا والعُلَى والمُناصب سَراةٌ يُقرُّ الحاسدونَ بفَضلهم ، وإن° ركبوا كانوا صُدورً مَواكب إذا جَلَّسُوا كانوا صُدورَ متجالس ؛ وبالبيض عن أنيابها والمخالب أُسُودٌ تَغَانَتُ بِالقَنَا عَنِ عَرَيْنِهَا ، لدّيهم سوى أعراضهم والمناقب يَجُودونَ للرَّاجِي بكلِّ نَفيسَة إذا نَزَلُوا بطنَ الوهادِ لغامض من القَصد ، أَذْكُوا نارَهم بالمَناكِبِ رأيت رؤوس الأنسد فوق الشعالب وإن ركزُوا غبّ الطّعان رماحَهُمُ فأصبَحتُ أفني ما ملكتُ الأقتنى به الشَّكرَ كُسباً وهو أسنى المكاسب عَصا الحارث الدُّعميّ أو قوسحاجبٍ وأرهُنُ قَولي عن فعالي كأنَّهُ قليلاً مُعاديه كثيرَ المُصاحب ومَن يكُ مثلى كاملَ النفس يَغتَلدي إلى ، وما دَبَّتْ إليهم عقاربي فَمَا للعدى دَبَّتْ أَراقِمُ كَيد هم \* وما لي ذَنب غير نصر أقاربي وما بالْهُمُم ْ عَدُّوا ذُنُوبِي كَثْيرَةً ، إذا دَميت منهم خُدودُ الكَواعب وإنتى ليُدمى قائمُ السّيف راحَتَى

۱ تفانت : استفنت .

۱ معانت : استعنت . ۲ أراد بالمناكب : مناكب الحيال ، أي نواحمها .

٣ النَّمالُب : أطراف الرماح .

إ الحارث الدعمي وحاجب بن زرارة : من سادات العرب ، ولعصا الحارث وقوس حاجب حكاية مفصلة في الكتب القدعة .

ولا كل من أجرَى البّراعَ بكاتب بتسعينَ أمسَى فاثراً غَيرَ خالبا فُلُولُ سبوف ما نبّتُ في المُضارِبِ إذا ما نَبَتْ عني سيوفُ المثالب درأتُ بمُهري في صُدور المقانب وعَوَّدتُ ثَغَرَ التُّربِ لَشَمَّ التَّراثب لهُ أَرْبَعٌ تَحكي أَناملَ حاسبٍ وفي الكَرُّ يُبدي كَرَّةً غيرَ لاعب كلَّمع غَديرِ ، ماؤه ُ غَيرُ ذائب<sup>٥</sup> وأبيض مسنون الغرارين قاضب كأن على متنبيه نارَ الحُباحب<sup>٧</sup> حديدً فرند المُتن رَثُّ المُضارِبِ^ بأفضل متضرُوب وأفضل ضارب

وما زلت فيهم مثل قيد إن متبلر فإن ككسوا منا الحسوم ، فإنها وما عابتني أن كلمتني سيوفهم ولما أبت إلا نزالا كماتهم بطرف، علا ي قبضه الزيح، سابع، بطرف، علا ي قبضه الزيح، سابع، تلاعب أثناء الحسام مراحه ، ومسرودة من نسج داود نثرة وأسمر متهزيز المعاطف ذايل، إذا صدقته المبرئ أبدى توقفاً، في حداً فرط الضراب، علم يزل

وما كلُّ مَن هَزُّ الحُسامَ بضارب ،

١ القدح : سهم الميسر .

۲ کلموا : جرحوا .

٣ المقانب ، الواحد مقنب : جماعة الخيل .

إلطرف : المهر . القبض : السوق السريع .

ه المسرودة النثرة : الدرع السلمة الملبس . r الغراران : الحدان . القاضب : القاطع .

٦ الغراران: الخدان. العاضب: العاضع.
 ٧ الحياحب: ذباب ذو ألوان يطبر في الليل في ذنبه شعاع كالسراج.

٨ الفرند : جوهر السيف .

وصفراء من رَوْق الأراوي نحيفة ، إذا جُلُد بِنَتْ صَرَّتْ صريرَ الِحَناد بِ١ لها وَلَدُ بَعَدَ الفطام رَضاعُهُ يُسر عُقُونًا رفضُهُ غَيرُ واجبٌ سعَى نَحْوَهُ بالقَسِرِ سعَى مُجانب إذا قَرَبَ الرَّامي إلى فيه نَحرَهُ ویُدبرُ فی جَری کرکضة هارب فيُقبلُ في بُطْء كخُطوة سارق ، هناك فجأتُ الكَبش منهم ْ بضَرْبَة قرَقْتُ بها بَينَ الحَشَى والتّراثب<sup>٣</sup> بغير انتداب الشُّوس أو ندب ناد ب لدًى وقعة لا يُقرّعُ السمعُ بينتها ولا فَضَلَ لِي بِينَ القَّنَا والقَّواضِب فقلُ للذي ظن الكتابة عايسي ، وبالكُتب أردَيناهُ أمْ بالكَتائب بحَدُّ يَرَاعِي أُمْ حُسامِي عَلَوْتُهُ ، وكم ليَلَة خُضُتُ الدُّجي، وسماؤهُ ُ مُعَطَّلَّةٌ من حَلَّى دُرِّ الكَّواكب فلمًا تبدَّى النَّجم أ قلتُ لصاحى: سرَيتُ بها ، والحَوُّ بالسُّحب مُقتمٌ ، أصاح ترَى برقاً أُريكَ وميضة ُ يُضيءُ سَناهُ أَم مَصابيحَ راهبٍ مليلة نُجب ألحقت بنجائب بحرُّف حكمي الحرِّفَ المُفخَّم صَوتهُا تتعافُ ورودَ الماءِ إن سَبَقَ القَطا إليه ، وما أمت به في المشارب إذا قلتُ تمت أردَفَت بسَباسب قَطَعتُ بها خوفَ الهوان سَباسباً ، مُنزَّهمة الألفاظ عن قدح عالب يُسامرُني في الفكر كل بكيعــة

١ السفراء : أراد جا القوس . الروق : القرن . الاراوي ، الواحدة أروية : ضأن الجيل .

٧ أراد بالولد : السهم .

كيش القوم : ميدهم . التراثب : عظام أعلى الصدر .
 هذا البيت مستعار من بيتين لامرئ القيس ، كل شطر منه من بيت .

ه الحرف ؛ الناقة .

٩ السياسب : القفار ، الواحد سيسب . أردنت : اتبمت .

وتَحدو بها طَوراً حُداةُ الرّكائيبِ ونَزّهتُ نَفَسي عن طِلابِ المَواهبِ وما عُدّ مَن عافَ الهِباتِ بخافِيب يُسْزَلُهُ الشّادونَ في نَغَمَاتِهِمْ ، فأدركتُ ما أمّلتُ من طلّبِ العُلا ، وفيلتُ بها سُؤلي من العزّ لا الغني ،

#### ملاذي جلال الدين

وقال في صباه في إحدى الوقائع وتحريض أكبر أعواله الصدر جلال الدين بن محاسن عل أحد ثأره من أعدائه :

لقد نَحَلَ المعنى المدفّقُ من جسمي على أنها من ظلميها غصبتْ قِسمي لقد غَفَلَتْ عِنْ الرقب على رُغم لجنسية كانت له علة الفم فوجنتها تدمى والحاظها تدمي ويُولُهُ إن مرّ مرآه في وهمي تشطيرُ وتهدي من ظلام ومن ظلم ألست ترى ما في العُيون من السُّقْم، و واضعَف ما بي بالحُصور من الفَساً ، وما ذلك إلا أنَّ يوم وَداعينا ضممتُ ضَنا جسي إلى ضُمْن خصرها رئيبة مُ خدار بجرحُ اللّحظُ خداً ها ، يُمكنم لَقظي خداها إن ذكرتُهُ ، إذا ابتسمت، والفاحم الجَعدُ مُسبلٌ،

١ الظلم : بريق الأسنان .

وقالت: لَعَمري هذه غابة الذم تغزَّلتُ فيها بالغزَّال ، فأعرَضَتْ ، نفاراً ، وقالت صرت تبطمعُ في شتمي وصَدَّتْ، وقد شبَّهتُ بالبَّدر وجهها وخاطَرتُ فيها بالنَّفيس على علم وكم قد بذلتُ النفس أخطُبُ وصلَها، نَعِمتُ بها ثمّ استَمَرّتُ على العُقْم فلم تلد الدنيا لنا غيرَ ليلة أُرَصَّعُ فيها اللَّفظَ في النَّثر والنَّظم فَيَا مَن أَقَامَتْني خَطَيباً لوَصفها ، وأعوزَ سلك للنظام فها جسمي خُدى الدُّرّ من لَفظي فإن شنت نظمه ورتبيّة دَسْت المُلك والجاه والحُكم ا فَهَيكُ هجَرْتُ الأهلَ والمالَ والغبي صَدَقت، فهلا جاز عَفُوكُ في ظُلْمي وقُلت لقد أصبّحت في الحيّ مُفرّداً ، فتَسهَر خَوفاً أَنْ تَرانِيَ فِي الْحُلُّم الم تشهدي أنى أمنسًل للعدى بأضيق من سُم وأقتل من سُم ا فَكُمَّ ْ طَمَعُوا فِي وَحَدَّنِي فَرَمَيْتُهُمْ ْ بجيش يصُدُ السيل عن مربض العُصم " وكم أجَّجُوا نارَ الحروب وأقبَلوا وصوتَ زَئيري بينَ قعقَعة اللُّجم فلتم يتسمعوا إلا صليل مُهَنَّدي ، فهُم ۚ في وبال من كلاميومن كلمي جعَلْتُهُمُ نَهَبًّا لَسَيْفَى ومِقْوَلِي ، وألا تُفاجا في مَجال ِ الوَّغَى باسمى تَوَدُّ العدى لو يُحدقُ اسمُ أبي بها، فتَذَكُّرُني بالمَدح في معرض الذَّمُّ تُعَدَّدُ أَفعالي ، وتلكَ مَناقبٌ ، لَنَمَّ عليهم في جباهيهم وسمي ولو جَحَدُوا فِعلي مَخافَةَ شَامِتِ إلى المَجد إلا كان خالي أو عَمي فكَيْفَ ولم يُنسَبُ زَعيمٌ لسِنبِس

١ دست الملك : مجلسه .

٢ السم الأولى : ثقب الإبرة ؛ الثانية : السم المعروف القاتل . ٣ العصم ، الواحد أعصم : الظبي في ذراعيه ، أو في إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر .

وفعلى فهذا الرَّاحُ من ذلكَ الكَّرم ولا طاش في ظنتي لغدركم ستهمي كَنَدًا من أعان الظَّالمينَ على الظُّلْمِ وإن أرضَ عنكم من حَياثي فبالرُّغم أشُدُّ به أزري وأعلى به نـَجمي١ فلا تَنزلُ الْأَيَّامُ إلاَّ على حُسكمي إذا بُنيَتْ كَفُّ اللَّئيم على الضَّمّ حَلَيفُ العَفافِ الطُّلقِ والنَّاثلِ الجُمَّ كما العَينُ للإبصار والأنفُ للشَّمَّ" فديمَتُهُ تَهمى وسَطَوَتُهُ تُصمى " ويُضرمُ نارَ الحرب في حالــَة السّــلــم وصال ً ، فأفنى جرمُهُ كُلَّ ذي جرمُ وقد قَلَت النُّصَّارُ بالعَزْم والحزُّم لها مَلمَسًا أدمَى براجمَها لَتْمَى؛ لنَصركَ لا يَنفَلُ جَدِّي ولا عَزْمي وهَيهاتَ لا يُغنَى الوّليُّ عن الوّسمى وإن أشبَهَتهُم ۚ فِي الفَخارِ خَلاثقي فقُلُ ۚ للأعادي ما انشَنَيتُ لسِبْكم ، نظرَ ْنَا خَطَايَاكُم ، فَأَغْرَيْتُمُ بِنَا ، أسأتُه ، فإن أسخَط عليكُم فبالرّضي ، لِحَاْتُ إِلَى رُكُن شَدِيد لِحَرْبِكُم ، وظلُّتُ كأنتى أملكُ الدُّهرَ عزَّةً ، بأروَعَ مَنِنَى على الفَتْح كَفُّهُ ، مَلاذي جَلالُ الدّين نجلُ مُتَجاسن ، فتَّى خُلْفَتْ كَفَّاهُ للجُود والسَّطا ، له ُ قَلَم ٌ فيه المَنيّة ُ والمُني ، يَسَراعٌ يروعُ الخطبَ في حالة الرّضَي ، وعَضَبٌ كأن الموتَ عاهدَ حَدَّهُ ، فَيَا مَن رَعَانَا طَرَفُهُ ۗ ، وهوَ راقد ٌ . يَدُ الدُّ هُو أَلقَـتنا إليك ۖ ، فإنْ نُطقُ أطَعتُكُ جُهدي، فاحتفظ بي فإنسى فإن غبت، فاجعل لي وَليسًا من الأذَّى،

۱ شد أزره : أعانه ، قواه .

٢ السطا : السطوة ، القهر .

٣ الديمة : السحابة التي يدوم مطرها . تصمي ، من أصماه : رماه فقتله .

البراجم ، الواحدة برجمة : مفاصل الأصابع أو العظام الصنار في اليد والرجل .

## سلي الرماح

وقال في صباء يفتخر بقومه وأخذهم يثأر خاله صفي الدين بن محاسن من آل أبي الفضل حين قتلوه بمسجده غدراً ، وأخذوا الثار قدراً سنة إحدى وسبعمائة:

واستشهديالبيض ً هل خابِّ الرَّجا فينا سَلَّى الرَّمَاحَ العَوَالَى عن مُعَالَينًا ، في أرضٍ قَبَرِ عُبُيَدِ اللهِ أيدينا وسائلي العُرْبَ والأتراكَ ما فعكتْ عَمَّا نَرُومُ ، ولا خابَتْ مَساعينا لَمَّا سَعَينا ، فَمَا رَقَتْ عَزَائمُنَا دنًا الأعادي كما كانوا يكينُونا يا يومَ وَقعَة زوراء العراق ، وقد إلا لنَغزُو بها مَن باتَ يَغزُونا بِضُمَّرٍ مَا رَبَّطناها مُسَوَّمَةً ، لقَولنا ، أو دَعَوناهم أجابُونا وفتيةً إنْ نَقُلُ أَصْغَوا مُسَامِعَهُمْ يوماً، وإن حُـكتموا كانوا مَوازيناً قَومٌ إذا استُخصموا كانوا فراعنةً ، نَارُ الوَّغَى خِلتَهُمْ فيها مَجانينا تَدَرُّعُوا العَقُلُّ جِلْبَابًا ، فإنْ حميتُ وإن دَعَوا قالَت الأيَّامُ : آمينا إذا ادُّ عَوا جاءَت الدُّنيا مُصَدُّقَةً ، تَوَهَّمَتُ أَنَّهَا صَارَتُ شُواهَينَا ۗ إنَّ الزِّرازيرَ لَمَّا قامَ قائمُها ، وما دَرَتُ أَنَّه قد كانَ تَهوينا ظَنَّتْ تأتى البُزاة الشُّهب عن جزع ،

بيباض . الشواهين ، الواحد شاهين : طائر من جنس الصقر طويل الجناحين .

١ استخصموا : طلب خصامهم . الفراعنة : النتاة المتمردون .
 ٧ الزرازير ، الواحد زرزور : طائر أكبر من العصفور منه نوع لونه أسود ، وآخر أسود منقط

بياد قٌ ظَفَرَتْ أيدي الرِّخاخ بها ، ولو تَركناهُمُ صادوا فَرازيناا تحكموا أظهروا أحقادتهم فينا ذَ لُوا بأسيافنا طول َ الزَّمان ، فمُذْ لم يُعْنهم مالنا عن نهب أنفسنا ، كأنتهم في أمان من تقاضينا أخلوا المَساجدَ من أشياخنا وبَغوا ، حتى حَمَلنا ، فأخلينا الدُّواوينا ثُمُّ انشَنَينا ، وقد ظلَّتُ صَوارمُنا تَميسُ عُجِياً ، وينَهتَزُ القَنَا لينا وللدّماء على أثوابنا علَتَيُّ بنشره عن عبير المسك يتغنينا فَيَا لِمَا دُعُونَا فِي الأَرْضِ سَائرَةً قد أصبَحت في فم الأيّام تلقينا إِنَّا لَقَوْمٌ أَبِنَ أَخِلاقُنَا شرَفاً أن نَبتَدى بالأذى من ليس بُودينا خُضٌ مَرَابِعُنَا ، حُمرٌ مَواضينا بيض "صَائعُنا ، سود" وقائعُنا ، لا يَظْهَرُ العَجزُ منَّا دونَ نَيل مُنتَى، ولو رأينــا المَنايــا في أمانينا مَا أَعُوزَتَنَا فَرَامِينٌ نَصُولُ بِهَا ، إلا جَعَلنا مَواضينا فَراميناً إذا جَرَينا إلى سَبقِ العُلي طَلَقًا ، إن لم نكن سبقاً كننا مُصلينا" تُدافعُ القَدَرَ المُحتومَ هِمتُنا ، عنّا ، ونتخصمُ صَرْفَ الدُّهر لو شينا نَعْشَى الْخُطُوبَ بِأَيْدِينًا ، فَنَدْفَعُنُهَا ، وإن دَهَتنا دَفَعناها بأبدينا مُلْكُ "، إذا فُوَّقت نَبَلُ العَدَو لَنَا رَمَتُ عَزَائمةُ مَن باتَ يَرمينا عَزَائِمٌ كالنَّجوم الشُّهب ثاقبـَةٌ ما زال يُحرقُ منهن الشّياطينا

النبادة والرخاخ والفرازين : أساء لقطع الشطرنج . والفرازين ، الواحد فرزان : الملكة
 أي لعب الشطرنج .

٢ الفرامين ، الواحد فرمان : عهد السلطان للولاة .

٣ المصلي : الذي يتلو المجلي ، السابق .

منه ُ ، ولا أُجرُه ُ قد كان مُـمنونا يُبدي الخُضوعَ لنا خَتلاً وتَسكينا حتى يُصادف في الأعضاء تسمكينا ويَمزُجُ السُّمِّ في شَهد ويَسقينا ولم يكُن عَجَزاً عَنه تَغاضينا إنّ الأميرَ يُكافيه فيكفينا

أعطمي ، فلا جودُهُ قدكان عن غلط كم من عدو لنا أمسى بسطوته ، كالصِّلُ يُظهرُ ليناً عند ملمسه ، يَـطوي لَـنا الغَـدرَ في نُـصح يُشيرُ به ، وقد نَعُصُ ونُعضى عن قَبائحه، لكن ْ تركناه ُ ، إذ ْ بـتنا على ثقــة ،

#### لمّا دعتٰی للنز ال

وقال في تلك الواقعة ويصف خالبه المذكور :

كُسيَتُ حلالاً من غُبارِ القَسطَلِ ا لِمَن الشُّوازِبُ كالنَّعامِ الْحُفُّلِ، يتحملن كل مُدرَّع ومُسرْبَل ٢ يَبرُزنَ في حُلُلَ العَجاجِ عَوابِساً ، في الحدُّر من ذَيل العَجاجِ المُسبَلِ شبه العرائس تُجتكى ، فكأنتها فعلَ الصُّوالجِ في كُرُّاتِ الْحَنَّادُ لَ " فعلت قوائمهن عند طرادها بشَبَا حَوافرها ، وإنْ لمْ تُنعَلَ ۗ فتَظَلَ تُرْقُمُ فِي الصَّخُورِ أَهِلَّةً

١ الشوازب : الخيول المضمرة . الحلال ، الواحدة حلة : الثوب . القسطل : غبار الحرب . ٧ الحلل : الثياب . العجاج : النبار . المسربل : اللابس السربال ، أي كل ما يلبس .

٣ الصوالج ، الواحد صوبِّحان : عصا معقوفة الرأس . الجندل : الحجارة .

إلشبا ، الواحدة شباة :حد كل شيء .

كالأسد في أحم الرماح الذُّبلُّ يَتَحَمَّلُنَ مِن آلِ العَريضِ فَوَارِساً فكأنّه من بأسه في معقل تَنشال ُ حَول مُدرَّع بجَنانه ، عَلَياء ، صدر الجيش ، صدر المَحفل ما زال صدر الدَّست، صدر الرَّتبة اا كَانْتُ روووسُهُمُ مَكَانَ الأرجُلُ لو أنصَفَته ُ بَـنو محاسن َ ، إذْ مشـَوا ، بَينا تراه محفل رَحب ، تراهُ زَعيمتهم في جَحفل أنتى كنانتُهُ الني لم تُنشَل ا شاطرتُه حرب العُداة لعلمه لَبَّاهُم عَنى لسان المُنصل لمَّا دَعَتني للنَّـزال أقـاربي ، وأكون ُ عَنهم في الحروبِ بمَعزِل وأبيّتُ من أنّى أعيشُ بعزّهم " وافيتُ في يَوم أغَرَّ مُحجَّل ، أغشى الهياجَ على أغرّ مُحَجّلٌ وعَلَا الضَّرامُ فَكَنْتُ أُوِّلُ مُصطَّلَ ثارَ العَمجاجُ فكنتُ أُوَّلَ صائل ، لا خير فيمن قال إن لم يَفعل فغَدا يَقُولُ كَبِيرُهُم وصَغيرُهم: حضَرَتْ ، وظلَلَلْهَا رواقُ القَسطلَ سَل ساكني الزُّوراء والأمَّم َ التي مَن كانَ نَمَّمَ نَقَصَهَا بحُسامِهِ ، إذْ كُلُّ شاك في السّلاح كأعزَل نادى مُنادي القوم : يا خيلُ احملي أو مَن تَدَرَعَ بالعَجاجة عندَما كنتُ المُصَلَّى بَعد سَبق الأوَّل تُخبرُكَ فُرسانُ العَريكَةِ أَنْسَى ما كان يَنفَعُ مَن تَقدُّم سَبقُهُ ، لو لم تُتَمَّمُها مَضارِبُ مُنصُلى فالاسمُ كان لهُ ، وكانَ الفعلُ لي لكن تَقَاسَمُنا عَواملَ نَحوِها ،

١ نثل الكنانة : استخرج نبالها فنثرها .

الأغر المحبل الأولى . اليوم الأبيض المشرق بالسرور . والثانية : الفرس ذو الغرة والتحجيل ،
 أي ما في قوائمه بياض .

نَظَرَ الفَقير إلى الغني المُقبل ا وبَديعَة نظرَتُ إليّ بها العِدى لَقيبَتْ بثالث سُورة النُزْمَلِ واستَنْقَلَتْ نُطقى بها ، فكأنَّما عند َ الوَقائع ، صارمي أم مقولي حتى انشَنت لم تدر ماذا تتتقى ، تَغلى صُدورُهُمُ كَغَلَمُ المرجَل حَمَلُوا على الحقدَ حتى أصبَحتْ دَمُ شَيخهم في صارمي لم يَنصُل إن يَطلُبُوا قَتلي ، فلَستُ ألومُهم ، الفَخر في فَصد العدو بمنجرًا، ما لي أُستَـرُها ، وتلك فضيلـة ؟ عن حربهم ، وتماسُكي وتنجَمثُلي قد شاهـَدوا من قبل ذاك ترَفّعي جَهِلَ الزَّمانُ عليكَ إنْ لم تَجهَل لمَّا أثاروا الحَربَ قالتُ همَّتي : حتى تعَلَّمت النَّجومُ تَنَقَّلَى فالآن حينَ فليتُ ناصيةَ الفلا ، تَعلُو على هام السّماك الأعزَل أضحتي يُحاولُني العدو ، وهمتني هل يُمكن ُ الزّرزورَ صيدُ الأجدل ويترومُ إدراكي ، وتلك عجيبةً "، بَعدى ، وللأيّام ما شئت افعـّلى قُبُلُ اللَّيَالِي : وَيَكَ مَا شُئْتَ أَصَنَّعِي لمَّا وَلَيْتُ ، وَفُتُنُّهُ لمَّا وَلَى حسب العدو بأننى أدركته ، وأبيتُ كلَّ عَشيَّة في مَــَزلًّا سأظل كل صبيحة في مهمة ، من حَشد جَيش عزائمي في جَعفل وَّأْسِيرُ فَرداً في البلاد ، وإنَّـني سَرِجُ المُطَهِّم قلتُ : هذا مَنزلياً أجفو الدّيار ، فإن ْ ركبتُ وضَمّني

١ أراد قصيدة بديعة .

٢ سورة المزمل هي إحدى السور المكية ، ومعنى الشطر غامض .

٣ المهمه : القفر .

إلى المطهم : التام الحسن .

وإذا سمعتَ بأن قُتلتُ فَعَدُل لا تَسمعَن بأن أسرت مُسكّما ، ما الاعتذارُ ، وصارمي في عاتقي ، إن لم يكُنُ من دون أسرى مَقتَل ورَضِتُ بَعد تَدَلَّلي بِتَذَلَّلِي ما كان عُدري إن صَبرتُ على الأذي، فإذا رُميتَ بحادث في بلدة جَرّد حُسامك صائلاً ، أو فارحال وأرى ورود الحتف عدن المنهل فلذاك لا أخشى وُرود مَنيتي ، فإذا علا جدّي فقلبي جُنْسَي ، وإذا دَنَا أَجَلَى فَدَرعي مَقْتَلَىٰ ما تهتُ بالدُّنيا ، إذا هيّ أقبلَتْ نحوي ، ولا آسي ، إذا لم تُقبل وكذاك ما وَصَلَتْ فَقُلْتُ لِهَا اقطَعَى يوماً ، ولا قطعتْ فقلتُ لها صلى نَسقى أخيرَهم ُ بكأسِ الأول صَبراً على كيد العُداة لعكنا يا عُصِبَةٌ فَرحوا بمصرَع لَيْثنا ، ماذا أمنتُه من وُثوب الأشبيل قومٌ يُعزُّونَ النَّزيلَ ، وطالَما بَخَلَ الحَبَا ، وأَكُفُّهم لم تَبخَلَ يَّفَنِي الزَّمَانُ ، وفيه رونَقُ ذ كرهم ؛ يبلي القَسَمِين ، وفيه عَرَفُ المُندَلِ

۱ جنتي : ترسي ، ستري .

٢ العرف : الرَّائحة الطيبة . المندل : العود الطيب الرائحة .

#### ويحك لاتراعي

وقال أيضاً يفتخر بإقدامه في تلك الواقعة مسمطاً! الأبيات الحماسة المنسوبة إلى قطري بن الفجاءة المازني :

ولما مَدَّتِ الأعداءُ باعا ، وراعَ النَّفسَ كَرُهُمُ سِراعا برَزَتُ ، وقد حسرتُ لها القيناعا ، أقولُ لها ، وقد طارَّت شَمَّاعاً منَ الأبطال وَيحك لا تُراعى

كما ابتَعَتُ العَلَاءَ بغَيْرِ سَومٍ ، وأحلَلتُ النّكالَّ بكلَّ قَومٍ ردِي كأسَ الفَنَاءِ بغَيْرِ لَومٍ ، فإنكِ لو سألتِ بنَفَاءَ يَومٍ على الأجلِ الذي لك لم تُطاعي

فكم أرغَمتُ أَنفَ الفَلَدُ قَسَرا ، وأَفنَيتُ العِدَى فَتَلاً وأَسَرًا وأنتِ مُعطِلةٌ بالدّهرِ خُبُرا ، فَصَبَراً فِي مُجالِ المُوتِ صَبَرا فَمَا نَيْلُ الخاود بمُستَطاع

إذا ما عِشْتِ في ذُلُّ وعَجَزِ ، فهلَ النَّفْسِ غَيْرِي من مُعَيِّرُ وليسَ الْخُوفُ من أَجَلِ بِحَرْزِ ، ولا تَوَبُ البَّقَاءِ بِنَوبٍ عِينَّ فِيتُطرَى عن أَخَى الْخَنَمِ الرّاعِ "

١ قوله مسملاً : هكذا في الأصل ، والصواب أن يقال : نخساً ، والتخيس : إضافة ثلاثة أشطر إلى شطري البيت . أما التسيط فهو أن يضم الشاعر إلى شطر من قصيدة شطراً من عنده صدراً لمجز وعجزاً لصدر ، ويقال له أيضاً التشطير .

۲ طارت شعاعاً : تبددت من الخوف .

٣ الخنع : الذل . اليراع : الجبان .

ولا أعناضُ عَن رُشدٍ بِغَيِّ ، وثَوْبُ الغزَّ في نَشرٍ وطَيَّ لَقَدَ حُتُيمَ النَّنَاءُ لكلَّ شيَّ، سَيلُ المُوتِ غَابَـةُ كُلَّ حِيُّ وداعبهِ لأهلِ الأرضِ داعي

فجاهد في العُلى با قلبِ تُكرَمْ ، ولا تَطلُبُ صَفَاءَ العَيْشِ تُحرَمُ ، فَمَنَ يُنْظَفَرُ بَعْلِمِ الذَّكْرِ يَغْنَمْ ، ومَن لا يَغْنَيْطُ بَبَرَمُ وبَسَامٌ ! وتُسْلِمهُ لَلنَّونُ إِلَى الْفِطاعِ

الْرُغَبُ بَعَدَ قَوْمِي فِي نَنَجَاةٍ ، وأَجْزَعُ فِي الوَقَائِمِ مِن مَمَاتٍ وأَرْضَى بالحَيَّاةِ بلا حُسانةٍ ، وما للعُمْرِ خَيرٌ فِي حَيَاةٍ وأَرْضَى بالحَيَّاةِ بلا حُسانةٍ ، وما للعُمْرِ خَيرٌ فِي حَيَاةٍ إِنْ مَن سَقَمَطُ الْمُتَاعِ

## أنيسي صارمي

وقال أيضاً في إحدى الوقائع وذكر فيها خاله فأرسلها من السفر :

سلُوا؛ بعدُ تَسال ِ الوَّرى عنكم ُ، عني، فقد شاهدوا ما لم يرَوا منكمُ مني راُوْني أَراعي منكُمُ العَهدَ لِي بكُم، وأحسنَ ظائناً منكمُ بِي بكُم، ظَنَني وقد كنتُ جَمَّ الخوفِ مِن جَورِ بُعدكم فقد نيلتُ لمَّا نالني جَورُكم أَمني

۱ يېرم : يضجر ، يمل .

فقد عزّ حي باتّ في القلب والذُّ هن خطَبَتُ بِغَالِي النَّفْسِ وَالْمَالُ وُدَّكُم، ولا صَبرً لي بينً المَنيَّة والمَنَّ ولمَّا رأيتُ العزُّ قد عزَّ عندَكم ، فأصبَحتُ والثَّاني العنان هُوَ المُثنى ثنيت عناني مع ثنائي عليكُم ، رَقيق شِفار الحَدّ مُعتَدل المَتن وليس أنيسي في الدُّجّي غيرُ صارِم ولم يرَ قومٌ نَنجلَ مازنَ في المُزْنُ ا كأن " دَ بيبَ النَّمل في جون مُتنه ، فيُسرعُ طَوراً في المراحِ ويَستأني وطرْف كأن المَوجَ لاعَبَ صَدرَهُ ۗ فيُحزنُهُ ۚ إِلاَّ التَّوَقَلَ فِي الْحَزُّن ٢ أميل به بالسهل مرتفقاً به ، فيسبُقُ حي جاهد الأكل بالأدن وما زال علمي يَقتفيني إلى العُلَّى ، فينهضي شوقي ويقعدني أمي وزُرتُ ملوكاً كنتُ أسمتعُ وصفتهم، رأت مُقلَـني أضعافَ ما سمعت أذني فلَمَّا تَلاقَينا ، وقد بَر حَ الجَهَا ، فأصبَحتُ بالعز المُمَنَّع في حصن خطبتُ بوُدتي عند مم الاهباتهم ، ولو شاهدوني راغباً رَغبوا عَنْي إذا ما رأوني هكذا قيل : هاك ذا ! تَجودُ يَداهمُ بالنُّضار بلا وَزن إذا ما أقمتُ الوزُّن في نظم وصفهم، وما كان حكم ُ الدِّ هر بالبينِ عن إذني تُعَمِّرُ فِي الأعداء البين عَنهُم ، وتُنكِرُ أَفعالِي ، وقد علمَتُ أَنَّى " وتَزَعُمُ أَنَّ الشُّعرَ أَحْنَى فَصَائلي ، لهام العدىوالنحر بالضرب والطعن وقد شاهدتْ نثري ونتظميّ فيالوّغي ،

إلجون هنا : الأبيض . متن السيف : صفحت . المازن : بيض النمل . المزن ، الواحدة مزنة :
 السحابة .
 النوقل : الصعود . الحزن : ما غلظ من الأرض ، وقلما يكون إلا مرتفعاً .

٣ قوله : أحنى فضائل ، هكذا في الأصل .

وسَدخُمُ أُذِنَ السَّامِعينُ بلا إذْن بنُطق حمدتُ الصّمتَ من منطق اللُّكن ا فأيقَنَ قلى أنَّهُ يوسُفُ الحُسن وذلك َ للتّقصير عَنها وللضِّغْنن تُقرُّ بها الحُسَّادُ رَغماً على غَبن وهـَل ْ تَـمَرُ ۚ إِلا على قَـدَر الغُـصن سَواميَ في خَوف وجاريَ في أَمْنُ إذا استُل يَوماً لا يَعُودُ إلى الجَفن " إذا نابَ جَدَبٌ ، نائبات عن المُزن لخَطَّ على العُنوان من عَبده القين " لغتير العدى والمال والخيل والبُدن سوى بأس عمرو والسّماحة من مَعن بغتير عيوب الجار واللّوم والحُبن جبالا عدت من عاصف الموت كالعمن ا فَمَا زَالَتِ الْأَيَّامُ فِي أَهْلُهَا تُنجِني فقد وهبت أضعاف ما أخذت منتي وَإِنْ كَانِ لِلْفَظِي يَتَخِرُقُ الْخُبُجِبَ وَقَعْمُهُ ورُبِّ جَسِيم منهُم مُ ، فإذا أتمَى ومُستَقبَح حتى خَبَرَّتُ خلالَهُ ، فإن حَسدوا فَـضلي وعابوا مـَحاسـني ، وتلك َ لعَمري كالنَّجوم زَواهرٌ ، متحاسن كي من إرث آل متحاسن ، أظُلُ ﴾ وأمسى راقد الجار ساهراً ، كأن كرى عَيني سيفُ ابن حَمزَة ، فتمَّى لم تَزَلُ أَقلامُهُ وبِنَــانُهُ ، ولوْ خَطَ صَرْفُ الدُّ هر طيرْساً لقصد ِه فترًى جَلَّ يَوماً أَن يُعَدُّ بظالم ولا عُدٌّ يَوهاً في الأنام بغاصِب ولا قيلَ يَوماً إنّه ُ غَيرُ عالم أعاد ّ الأعادي في الحُرُوبِ تَـجارِباً ، فإن فللت الأيام في الحرب حدَّه ، وإن أكسَبَتني بالخُطوبِ تَجارِباً ،

١ اللكن ، الواحد ألكن : العيمي ، الثقيل اللسان .

٣ السوامي : الماشية والإبل الرامية. وقوله في خوف: أي أنها تخاف من أن تذبح لقرى الضيفان. ٣ ابن حمزة : خال الشاعر .

إعاده : عوده . العهن : الصوف .

#### تقول ولا تفعل

وقال وقد كتب إلى صديق له وعده في تلك الواقعة وأخلف :

وذلكَ بالحُرِّ لا يتجملُ وَعَدَتَ جَمِلاً ، وأَخلَفتُهُ ، إذا قابل الجَحفيل الجَحفيل وقُلتَ بأنكَ لي ناصرٌ ، تحَطَّمُ فيهِ القَنَا الذُّبُّلَ وكم قد نَصرْتُكُ في مَعرَك ، فأعجبُ بالقَول أو أعجل ولستُ أمُن من بفعلي عليك ، ل ، فتَعالَمُ أيُّهُمُ الأكمَل بذا يتفاوَتُ قَدرُ الرّجا به حينَ فاخرَهُ البُلبُل كَما قالَهُ الصَّقرُ في عـزّة وقال : أراكَ جَليسَ المُلوك ، ومن فَوق أيديهم تُحمل وعن بَعض ما قلتَهُ تَنكُمُا إ وأنتَ كما علَموا أخرَسٌ ، وقلدريّ عندّهم مُهملَ وأُحبَسُ مُعَ أنَّـني ناطقٌ ، فقال : صَدَقت ، ولكنتهم بذاك دروا أنسى الأفضل وأنتَ تَقُولُ ، ولا تَفعَل لأنتى فَعَلَتُ وما قُلْتُ قَطُّ ،

۱ تنکل : تنکس ، تجبن .

## إن أمنوا كفي فما أمنوا فمي

وقال أيضاً وكتب إلى أقاربه من ماردين وعرض يمدح سلطانها الملك المنصور طاب ثراه :

ومُستَبعَدٌ في غير ذَيل التَّقي رَكضيي قليل" إلى غير اكتساب العللي نتهضى ، تَسَقَّنتُ أَنَّ الأرضَ أجمعَ في قَبضي فكيفَ ، ولي عزم ٌ ، إذا ما امتَطَيتُه و ما لي َ لا أغشَى الجِبال َ بمثلِها من العزم ، والأنضاءَ في وَعرها أُنضي ا على أن لي عزماً ، إذا رُمتُ مطلباً رأيتُ السّما أدنَى إليّ منَ الأرض عرىالعهد أو أرضَى منالورد بالبَرض أبت ممتى لي أن أذل لناكث وأُصبحُ في قَيد الهَوان مُكَبَّلاً ، لدَّى عُصبَة تُدمى الأنامل بالعَضَّ أغُضُ على وَقع المَذَلَّةِ أُو أُغضي ولكنُّسني أرضى المَنونَ ، ولم أكُنُ \* أَقِي النَّفُسَ بِالْأَمُوالَ حِيثُ إِذَا وَقَتَ إِ كنوزُ اللُّهُمِّي نَفْسي وقيِّتُ بها عرضيٌّ فتلك، يلد جَس الزمان بها نبضي ولا أختَشي إن مَستني وقعُ حادث ، ليُدرِكَ كُلِّي من يُقصّرُ عن بعضي فَواعَجبا يَسعنى إلى • نَن العدى بعين قذ َّى ما عاق َ جَفَني عن الغُمض ويتقصدُ ني مَن لو تَمَثَّلَ شخصُهُ ً نصّبتُ لهم ْ صدرَ الجَّواد مُحارباً ، لأرفع ذكري عندَما طلبوا خفضي

الأنضاء ، الواحد نضو : المهزول من الحيوان . أنفى البعير : هزله .
 البرض : الماء القليل .

٣ اللهـي: العطايا.

ولم تُرضه يوم الوّغي فلمن تُرضي مَرابض ّ أرض طال ّ في غابيها رّبضي فلله ميراثُ السّموات والأرض ونتصبر أيضا للجميع ونتستقضي فلا عَجَبٌ أَن يَستَمرُّوا على بُغضى وإن° ثلموا حدي فما ثلموا عيرضي فتمآ أمنوا في عرض عرضهم ركضي سَلَيماً وصَحى في إسار وفي قَبَض خَرَاشٌ، وبعضُ الشرُّ أَهْوَنُ مُن بَعض مَنيعاً وطَرَّفُ الدّهرِ عنيّ في غَضَّ وطالبَهم ُ طَولَ السَّماءِ على الأرض أخو النَّائل الفَّيَّاض والكرَّم المحض بعَين ترَى بَنَدُ لَ الهبات من الفَرض وأنجَدَني والدَّهرُ يجهَدُ في رَفضي ويا حَبَّذَا خوفٌ إلى قصده يُنفضي

إذا ما تقلّدت الحُسام لغارة ، سألبَسُ جلبابَ الظّلامِ مُنتَكَّباً فإن أحيى أدركتُ المُرامَ ، وإن أمُت صّبرنا عليهم واقتـَضَبنا بثارنا ، غَزَاهُمُ لَسَانِي بَعْدَ غَزَو يَدِي لَهُمْ ، فإن أمنوا كَفَيِّي فَـمَا أَمِنُوا فَـمَى، وإن قصروا عن طول طَّولهم ُ يدي، تَقُولُ رِجالِي حَيْنَ أَصِبَحَتُ نَاجِياً حمدتُ إلحي بعد عُرُوَةَ إذْ نَجا وأصبّحتُ في مُلكِ مُفاضٍ ونيعمةٍ لدى ملك فاق المُلوك بفيضله ، هوَ الملكُ المَنصورُ غازي بنُ أُرتُق مليك " يَرَى كَسَبُّ النُّضار نَوافلا " حَبَانِي بِمَا لَمْ يُوفَ جُهُدي بِشُكره ، فبُعداً الأمن صدّني عن جَنابه،

## صبراً على وعد الزمان

وقال أيضاً وقد كتب بها إلى أحد بني عنه من ماردين في السنة المذكورة :

فعَساهُ يُصبحُ تاثباً ممّا جَنَّى ا فلَسَوفَ يهدمه أقليل ما ينمَر أنَّ المَراتبَ تَستَحيلُ إلى فَنَا هَيهاتَ لو دامَتْ ليَهُمْ دامتْ لنا في وَقَعَهَ الزُّوراء فتكاً بيُّنا ما فاز منهم سالمًا إلا أنا شهدوا ببأسى يوم مُشتبك القنا قد كنتُ يومَ الحرب أوّل مَن دَنيَا عِلماً بأنَّ الحَزَمَ نِعمَ المُقْتَنَّى عِزِّي لِساني والقَناعة ُ لي غنتي سَكَناً ، ولم أرضَ الثَّرَيَّا مُسكنا فهُناكَ قال لي الزَّمان : لك الهُنا أمسى لسان الدّهر عنني ألكنا ورأى الزّمان ، وقد أساء ، فأحسنا

صبراً على وعد الزمان وإن لوَى، لا يُعجزعَنَّكَ أَنَّهُ رَفَعَ العدَّى، حكَموا ، فجاروا في القَـضاء وما دروا ظَنُّوا الولاية أن تَدوم عليهم ؛ قتـَلُوا رجالي بعد َ أن فتكوا بهـم° كُلُّ الذينَ غَشُوا الوَقيعَةَ قُتُلُوا ليس الفرار على عاراً بعدتما إن كنتُ أوّل من نأى عن أرضهم " أبعدَ تُ عن أرض العراق ركائبي لا أختَشي من ذلة أو قلّــة ، جُبُتُ البِلادَ ولستُ مُتَّخذاً بِها حتى أنتخنتُ بماردينَ مطيتي ، في ظل مللك منذ حكلت بربعه نظرَ الحطوبَ، وقد قَسَون، فلانَ لي،

۱ لوی بوعده : مطل یه .

#### البلاد بلادي

وقال أيضاً حين توجه إلى الشام عفا الله عنه :

ونُزُولِي في كلّ يوم بوادا شَفَّها السَّيرُ واقتحامُ البَّوادي ، بُ فراشي ، وساعداها وسادي ومَقيلي ظلَّ المَطيَّة ، والتُّرْ أصلحته القيون من عبهد عادا وضّجيعي ماضي المتضارب عنضبُّ شَقّ قد ما مراثر الآساد أبيض أخضر الحديدة مما حُبُكُ النَّمَلِ أَوْ عَيُونُ الْحَرَادُ" وقسميصي درعٌ كأنّ عُراها وسُروري ماڻي ، وصّبريّ زادي ونَدَيمي لَفَظَى ، وفكري أنيسي ، د لبادي الأعلام والأطواد! ودَّليلي من التَّوَسَّم في البي من نُجوم السّماء في السُّبل هادي وإذا ما هدَى الظَّلامُ ، فكُمُّ لي ولوَ اللَّى افترَشتُ شُـُوكَ القَّتاد ذاك أنتى لا تَقبَلُ الضّيم لَنفسي ، وشديد على غير اعتيادي هذه عادتي ، وقد كُنتُ طَفلاً ، وجميع الأقطار طوع قيادي فإذا سرتُ أحسبُ الأرضَ ملكي، أينها كنتُ ، والبلادُ بلادي وإذا ما أقَمَتُ ، فالنَّاسُ أهلي ،

١ شفها : أهزلها .

القيون : الحدادون ، الواحد قين . عاد : من قبائل العرب البائدة .
 حبك النمل : طرائقه .

٤ التوسم ، من توسم الشيء : تفرسه ، تعرفه . الاعلام والأطواد : الحبال ، الواحد علم ، وطود .

لا يَنْفُوتُ القُبُولُ مِنْ رُزْقَ العَلَمْ لَ وحُسنَ الإصدارِ والإيراد وإذا صَبَّرَ القَّنساعة درُّعاً كانَ أدعَى إلى بُلُوغ المُراد لَسَتُ ممنّ يُدلُ مُعَ عَدَم الحَ دّ بفعْل الآباء والأجــداد ما بنيَّتُ العَلياءَ إلاَّ بجَدِّي ، وركوبي أخطارَها واجتهادي وبلَّفظي ، إذا نَطَقَتُ ،وفَضلي ، وجدالي عن منصى وجلادي غَيرَ أُنَّى ، وإنْ أُنَّيتُ منَ النَّظ م بلَفُظ يُذيبُ قلَلَ الحَماد لَسَتُ كالبحريّ أفخرُ بالشّعُ ر وأثنى عطفيّ في الأبرادا وإذا ما بنَّيتُ بَيتاً تَبَخَتَرُ تُ كَأْنِّي بَنِّيتُ ذاتَ العماد ٢ إنَّما مَفخَري بنفَسي،وقَومي ، وَقَنَاتِي ، وصارمي ، وجَوادي مَعشرٌ أصبحتْ فضائلُهم في الأرْ ض تُتلَى بالسُن الحُسّاد أَلْبَسُوا الآملينَ أَثُوابَ عِزٍّ ، وأذكُّوا أعناقَ أهل العناد كم عَنيد أبدى لنا زُخرُفَ القَوْ ل وأخفَى في القَـلب قَـدحَ الزِّنادَ" ورَمَانًا من غَدره بسبهام ، نَشْبِتُ في القُلُوبِ والأكباد فسرَينا إليه في أجمَمِ السَّمُّ ر بغاب يسير بالآساد وأتينا من الخيول بسيّل سال َ فوق الهضاب قبل الوهاد وبَرَزْنا من الكُماة بأطُوا د حُلُوم تَسري على أطواد

ا يشير في هذا البيت إلى ما كان يأتيه البحتري من الاهتراز حينما كان يلقي شعره . الأبراد : الأثواب اليمانية ، الواحد برد .

۲ ادم ذات العماد : مدينة أسطورية .

٣ قدح الزناد : كناية عن نار الحقد ، والبغض .

كُلُما حاوِلُوا الهَوادَةَ منا شاهدوا الخَيلَ مُشُرفاتِ الهُواديُ وَأَخَدُنَا حَمُوفَتِنا بِسُيُوفَ عَنْجَيْتَ بِاللّهَ مَا عَنْ الأَعْمَادِ فَكَانَ السَيُوفَ عاصِفُ ربِح وهُمُ فِي هُبُويِها قومُ عادً حاوَلَتَ رووسُهُمْ صُعُودًا فَتَالَتُ لهُ ولكنْ مَن رُوُوسِ السَّعادَ فَلَكِينَ فَلَتِ الحَوادِثُ حَدَّي بعدما أخلَصَ الزّمانُ انتفادي فَلَكِينَ فَلَتَ الْحَوادِثُ حَدَّي بعدما أخلَصَ الزّمانُ انتفادي فَلْقَدَّ نِلْتُ مَنْ مُنْ النّهَ مِلْ أَلَّوا لللّهُ مَنْ أُوفِقَ مُرادِي وَخَفَقَتُ أَنْهَا المَيشُ أَطُوا لَرٌ وكلٌ مَصَرُهُ لِيَفَادِ

#### إذا المرء

وقال عفا الله عنه عند نزوله بدمثق نحمساً لقصيدة السموأل بالحماسة:

قَبَيعٌ بمنْ ضاقتٌ عن الأرض أرضُهُ وطولُ النّكار رَحِبُ لدّيهِ وعَرْضُهُ ولم يُبُلِ سربالَ الدُّجَى فيه رَكضُهُ ، إذا المَرءُ لم يَدْنَسُ من اللّوْم عِرْضُهُ فكُلُّ رِداء يَرتَديه ِ جَمَيلُ

١ الهوادة : الرفق . الهوادي : الأعناق .

٢ يشير إلى الريح العقيم التي أهلكت قوم عاد .

٣ الصعاد ، الواحدة صعدة : القناة المستوية .

إذا المَرَءُ لم يَتَحجُبُ عَن العَبَنِ نَوْمَهَا وَيُغَلِي مِنَ النَّفَسِ النَّفَسِ مَوْمَهَا أَضِيعً ، ولم تأمَّنُ مَعَالِمِ لَوَمَهَا ، وإنْ هرّ لم يَتَحملُ على النَّفْسِ ضَيّمتَها فَضِيعًا ، ولا هرّ لم يتَحملُ على النَّفْسِ ضَيّمتَها فَلِيسَ لِلْ حُسْنِ النَّنَاءِ سَبَيلُ ،

وعُصبة غَدَر أرغَمتَها جدودُنا ، فَبَاتَتْ ، ومنها ضِدْنًا وحَسُودُنا اللهِ عَدِيدُنا عَدِيدُنا عَدِيدُنا تَعْبَدُنَا تُعْبَرُنَا أَنَا قَلَيلًا عَدِيدُنا فَعَيدُنَا أَنَا قَلَيلًا عَدِيدُنا فَعَيدُنَا أَنَّا قَلَيلًا عَدِيدُنا

رَفَعَنا على هام السّماكِ مَحَلَّنا ، فَلا مَلَكِ ٌ إلا تَنَفَيْتُ ظَلِّنا فَشَدَ خَافَ جِيشُ الْأَكْثَرِينَ أَقَلَنَّنا ، وما قَلَ مَن كانتْ بِقَاياهُ مِيْلَنا شَبَابٌ تَسامَى للعُلى وكُهُولُ

يُوازي الجيالَ الرّاسياتِ وقارُنا ، وتُنبَى على هامِ المنجّرّةِ دارُنا وبِأْسَنُ مِنْ صَرْفِ الزّمانِ جِوارُنا ، وما ضَرّنا أنّا قليلٌ وَجارُنا عزيزٌ ، وَجارُ الأكثرين ذّليلُ

ولمَّا حَلَكُنُا الشَّامَ تَمَتَّ أُمُورُهُ ۚ لَنَا ، وحَبَانَا مَلَىكُهُ وَأَمْيَرُهُ^ۗ وبالنَّيْرَبِ الأعلى الذي عَزَّ طُورُهُ ۚ . لَنَا جَبَلُ يَتَحَلَّهُ مَن نُجِيرُهُ^٣ مَنعِ يَرُدُّ الطَّرُّفَ ، وهزَّ كليلُ

يُريكَ الثَّرَيَّا من خيلال شيعابِه ، وتُنحد ق تُشْهُبُ الأُ فق حول مضابِه "

١ حبانا : أعطانا بلا جزاء .

٢ النيرب : موضع في الشام . الطور : الحبل .

٣ الشعاب : الطرق في الجبال .

ويَعَثّرُ خَطَوُ السَّحبِ دونَ ارتكابه ، رَسَا أصلهُ تحتَ الثَّرَى وسَمَا بهِ إلى النّجم فَرعُ ، لا يُنالُ ، طويلُ

وقتصرِ على الشقراء قد فاضَ نَهُرُهُ ، وفاقَ على فَخْرِ الكَوَاكِبِ فَخَرُهُ ُ وقد شاعَ ما بينَ البريّة شُكرُهُ ، هوَ الأبلتَقُ الفرّدُ الذي شاعَ ذَكِرُهُ ' يَعَمُزُ على مَنْ راسَـهُ ويَطولُ ُ

إذا ما غضينا في رِضَى المُنجِدُ غضبَةٌ لنُدُوكَ ثَارًا أَو لنَبَلُغَ رُبَسَةٌ نَرَيِدُ ، غَدَاةَ الكَرْ في المُرتِ ، رَغَبَةً ، وإنّا لَقَوْمٌ لا نَرَى القَتَلَ سُبُنّةً إذا ما. رأته صامرٌ وسُلولُ

أَبَادِتُ مُكَافَاةُ الحُرُوبِ وَجَالَتَا ، وعاشَ الأعادي حينَ مَلَوا قِبَالْنَا لأنّا ، إذا رامَ العُمَاةُ وَزِالنّا يُقُرِّبُ حُبُّ الموتِ آجالَنَا لَنَا وتَنكرَهُهُ آجالُهُمْ ، فَنطولُ

فَمِنَا مُعِيدُ اللَّبِثِ فِي قَبَضِ كَفَةٍ ، ومُورِدُهُ فِي أَسَرِهِ كَأَسَ حَتَفِهِ ومِنَا مُبِيدُ الْأَلفِ فِي يَوْمِ زَخَهِ ، وما ماتَ مَنَا سِيَّدٌ حَنْفَ أَلْهَهٍ ولا ضَلَ يَوْما حِيثُ كانَ قَتِيلُ

إذا خافَ صَيماً جارُنَا وجَلَيسُنا ، فمينْ دونِهِ أموالنَّنا ورووسُنا وإنْ أَجْمَجَتْ نَارَ الوَقَائِمِ شُمُوسُنا ، تَسَيلُ على حَدَّ الطَّبَّاتِ نُعُوسُنا ولَيسَتْ على غَيرِ الظَّبَات تَسَيلُ

١ الأبلق الفرد : حصن السموأل .

٢ مات حتف أنفه : أي مات في فراشه ، لا في ساحة القتال . والحتف : الموت .

جَنَى نَفَعَنَا الأعداءُ طوراً وضَرَّنا ، فَمَا كانَ أَخلانا لهُمْ وأَمرَّنا ، ومُنَا خَطَبُوا فِيماً صَمَانا وبِرِّنا ، صَمَونا ، ولم نسكدُر ، وأخلص سرَّنا أَخالَبُ حَطَبُوا فَيدماً صَمَانا وبرِنا أَخالِبَ حَملتنا وفحول ُ

لقد وقت العلياءُ في المجد قسطننا ، وما خالفت في منظ الأصل شرطننا فعُمُدُ حاوَلَتُ في ساحة العز هَبَطَننا ، علنوْنا إلى خَيْرِ الظّهُورِ وحَطَّنا لوقت إلى خَيْرِ البُطونِ بُزُولُ ُ

تُعُيِّرُ لَنَا الأعداءُ عندَ انتيسابِنا ، وتخفّى خطوبُ الدَّهرِ فصلَّ خطابِنا لقد بالنَّغَتُ أَيدي العلَّى في انتيخابِنا ، فنتحنُّ كمَاءِ المُزْنُّنِ مَا في نِصابِنا كله بالنَّغَتُ أيدي العلَّى في انتيخابِنا ، ولا فينا يُعَدُّ بَخِلُ<sup>٢</sup>

نُعْيثُ بني الدُّنيا وتتحميلُ هنولتهم من كما يتومُنا في العزِّ يتعدلُ حَوَلتهم المُنطولُ أَناسَاتِحَسُدُ السُّحبُ طُولتهم ونُنكورُ إن شِيئا على النّاسِ قولتهم ونُنكورُ أن شيئا على النّاسِ قولتهم ولا يُنكورونَ القولَ حِينَ نقولُ ُ

لأشياخينا سعيٌّ به المُلك أيَّدوا ، ومينُّ سَعيِنا بَيَتُ العَلاءِ مُشْيَّلُهُ فَلَا زَالَ مَنَا فِي الدَّسُوتِ مُؤْمِنَّهُ ، إذا سَيِّلَهٌ مَنَّا خَلَا قَامَ سَيِّلَهُ قَوْوَلُ لِمِا قَالَ الكِرامُ فَعُولُ

١ السر : الأصل ، وخالص كل شي. .

٢ نصابنا : أصلنا . الكهام : الكليل ، البطيء .

۳ يعدل : يوازن . حولهم : سنتهم .

سَبَقَنا إلى شَمَّاوِ العُلَى كُلَّ سَايِقِ ، وعَمَّ عَطَانَا كُلَّ رَاجٍ ووامِيْقِ ۗ فَكُمْ قَدَ خَبَبَتْ فِي النَّحَلِ نَارُ مُنَافِقٍ وما أُخمِدَتْ نَارٌ لَنَا دُونَ طَارِقَ ۗ ولا ذَمَنَّا فِي النَّازِلِينَ نَزَيلُ

عَلَوْنا مَكَانَ السَّجِمِ دُونَ عُلُوْنا، وسامَ العُداةَ الحَسْفَ فَرَطُ سُمُوْنَا؟ فَمَاذَا يَسُرُ الضَّدَ فَي يُومِ سَوْنا، وأَيَامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُّونَا! لها غُرُرٌ مَعَلومَةٌ وحُجُولُ!

لَنَا يَومَ حَرَبِ الْخَارِجِيِّ وَتَعَلِّبِ وَقَائِمُ فَلَتَ الظَّبِّى كُلِّ مَصَوبِ فأحسابُنَا مِن بَعَد فِهِمٍ ويَعَرُبِ، وأسيافُنا في كُلُّ شَرُق ومغربِ بها من قراع الدّارِعِينَ فَلُولُ .

أَبَدُنَا الْأَعَادي حِينَ سَاءَ فَعَالُهَا ، فَعَادَ عَلَيْهَا كِيدُهُا وَنَكَالُهَا وبِيضٌ جَلَا لِيلَ العَجَاجِ صِقَالُهَا مُعُوَّدَةٌ أَلاَ تُسُلَّ نِصَالُهَا فَتُعْمَدُ حَى يُسْتَبَاحَ قَبَيِلُ

هم هوَّزُوا في قَدرِ مَن لم يُهُنِّهُمُّ ، ﴿ وَخَانُوا ، غَدَاةَ السَّلَم ، مِن لم يُحْنَهُمُّ ا فإنْ شَيْتِ خُبَرَ الحالِ مِنَا ومنهُمُ ﴿ سَلَى إِنْ جَهَلِتِ النَّاسَ عَنَا وعنهُمُ ۚ فليّسَ سَواءً ۖ عالم العَبِّلُ وجَهُولُ ُ

١ الوامق : المحب .

٢ خبت : انطفأت .

٣ سامه الحسف : حط من شأنه ، أذله .

<sup>۽</sup> سونا : مسمل سوڻنا .

الذر ، الواحدة غرة : البياض في جبين الفرس . الحجول ، الواحد حجل : البياض في رسخ
 الفرس . والمراد أنها أيام مشهورة بالفتك فيها بالأعداء .

لَئِنْ ثَلَمَ الأعداءُ عرضي بسَومِهم فكم حَلَمُوا بِي في الكَرَى عند نومهم وإن أصبَحوا قُطبًا لأبناء قومهم ، فإنّ بني الرّبّانِ قُطبٌ لقومهم تدورُ رحاهم حَولَهم وتَجولُ

#### تلاحظني الملوك بعين عز

قال عند عوده من مصر مشمولا بالأنعام وكتب بها إلى أخيه جواباً عن نهيه إياه في التغرب :

تَوَسَدُ فِي الفَكِلَ أَيدِي السَّطَايا ، وَقَدَّ مِن الصَّعِيدِ لَهُ حَشَاياً وَعَانَتَ فِي النَّجِي أَعَطَافَ عَصْبِ يَدَبُ بَسَدَّهِ مَاءُ السَّايا وَصَيْرَ جَشْمُ أَي البِيدِ جَيْثاً ، ومِنْ حَزْمِ الأُمورِ لهُ رَبَايا فَمُدُدُ بِسَمَتُ ثَنَايا الأَمْنُ نَادَى : أنا ابنُ جَلا وطَلاَعُ النّايا أَقِي لا يَتُمِمُ بِأَرْضُ ذُلُ ، ولا يَدَنو إلى طُرُقِ الدّنايا إِذَا ضَاقَتُ بِهِ أَرْضُ حَفَاها ، ولا يَدَنو إلى طُرُقِ الدّنايا إِذَا ضَاقَتُ بِهِ أَرْضُ حَفَاها ، ولو مَلا النّصُارُ بِها الرّكايا المُكايا المُكاي

الصعيد : الطريق ، التراب ، ما ارتفع من الأرض .
 الربايا : طلائع الجيش ، الواحدة ربيئة .

٢ الربايا : فعادات الجار كناية عن الشهرة . الثنايا ، الواحدة ثنية : طريق العقبة .

الركايا : الآبار ، الواحدة ركية .

ولكن لا يُعدُّ من الرَّعايا غَدَا لأوامر السَّلطان طَوعاً ، ويُوردُ أهلَهُ خُطَطَ الحَطايا تركتُ الحُكم يُسعفُ طالبيه ، وفي كَفَيّ دُستورُ البَّقايا وعفتُ حسابِهم والأصلُ عندي تَعُدُّ خمولَها إحدى البَلايا وسرْتُ مُرَّفَّهَا في حُكم نَفَس إذا اعتاد َ الفَّتي خوضَ المَّنايا وليس بمُعجز خَوضُ الفَيَافي ، مَنيع لم تَنكَلُهُ يَدُ الرِّزايا فلي من سَرج مُهري تَختُ مُلك تُدارُ عليه من نتبع حَناياً ا وإيوان ٌ حكتي إيوان كسرى، يُقيمُ معَ الرَّجالِ ، إذا أقسَمنا ، وإنْ سرْنا تَسيرُ به المَطايا وَرَثْتُ مِن ابنِ داود مَزَاياً يسيرُ بي البساطُ به كأنتي وكمَّ فيه خبايا في الزُّوايا يُخالُ لسَيره في البيد خلواً، مُضَمَّرَةُ الأياطل والحَوايا" تُباريه مَعَ الولدان قُسودٌ كَـأنَّى بَعض أملاك البَرايا وتَخفقُ دونَ مَحمله بُنُودٌ وأبكارُ الممالك لي خطايا فأيُّ نَعيم مُلْك زالَ عَنَّى ، ليَ المرباعُ فيه والصّفايا<sup>؛</sup> إذا وافَيتُ يَوماً رَبعَ مُلك وتُسكرمُنني وتُحسنُ بي الوّصايا تُلاحظُني الْمُلوكُ بِعَين عز ،

١ النبع : شجر ، الحنايا ، الواحدة حنية : القوس ، ومن البناء ما كان منحنياً كالقوس .

البياط : أراد به بياط الربح . ابن داود : سليمان الحكيم . المزايا : الصفات .
 الترب الراب أقد م الآل المتارك : إلى الكرا المثار الم

٣ القود ، الواحد أقود : الذليلَ المنقاد من الحيل . الأياطل : الحواصر . الحوايا ، الواحدة حوية : ما تقيض واستدار من الأمعاء .

المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الزعيم في الجاهلية . الصفايا ، الواحدة صفية : ما اختاره الرئيس لنفسه .

أُجاورُهم كأنتى بَينَ أهلي ، وكل من سراتهم سرايا وما لي ما أمنتُ به إليهم ، سوى الآداب مع صدق الطوايا إذا شُوركتُ في فتصل القنضايا وَوُدٌ شَبَّهته لهم بنُصح ، وإنتي لَسَتُ أبدأهم بمدَّح ، أروم به المَواهبَ والعِطايا ولكنتي أَصَيِّرُهُ جَــزاءً لَمَا أُولُوهُ مِن كَرَمِ السَّجَايا فَكُمَ \* أَهَدَيْتُ مِن مَعَنَّى دَقَيْق به وَصَلَ الدَّقيقُ إلى الهَـــدايا فقُلُ لُمُسَفَّه في البُعد رأيي، وكنتُ به أصَحّ النَّاس رايا عَذَرْتُكُ لَمْ تَذُنُّقُ للعزُّ طَعماً ، ولا أبدَى الزَّمانُ لكَ الحَفايا ولا أولاكَ ضوءُ الحُسن نُوراً ، كما عَكَسَتْ أشعَّتَهَا المَّرايا فَمَا حُرٌّ يَسيغُ الضَّيمَ حُرًّا ، ولو أصمت عَزَائمَهُ الرَّمَايَا لذلك مُذ علا في النَّاس ذكري رَمَيْتُ بِلادَ قَومي بالنَّسايا ولَستُ مُستَفَّهَا قَوْمِي بِقَنُولِي ، ولكن الرّجال لهمًا مرّزايا

## لا يظنن معشري

لا يَنْطُنُنَ مَعْشَرِي أَنْ بُعْدَي عَنْهُمُ اليَّوَمَ مُوجِبٌ للتَّراخي بل أَبَيْتُ المُقَامَ بَعَدَ شُيُوخي ، ما مُقَامُ الفِرزانِ بعدَ الرِّعَاخِ أَيْنَمَا سِرْتُ كَانَ لِي فِهِ رَبْعٌ ، وأخٌ مِن بَنِي الزَّمَانِ أَوْاخي وإذا أجَجُوا الكِفاح رَأُونِي تابِعاً في مَجالِها أشياعي رُبُ فِعل يَسمُو على شامخ الشَّ م ، وقول يَسمُو على الشَّماخ حاولتني مِن العُمَاة لِيثُ لا أراها بَعُوضَة في صِماعي قد رأوا كِنتَكان الحَبَ لَقعلي ، وفراري من قبل فقس الفيخاخ إنْ أبادوا بالغمَو منا بُرُاةً ويَلهَم من كَمال ريش الفراخ سوف تَذكى عمَالة ريش الفراخ السَّباخ القياع عمَانة رُرَعُوها ، إنّها ألقيتَ بغيرِ السَّباخ السَّبا

### ملك طويل الدوام

وقال يفتخر مسطاً الأبيات الثلاثة المنسوبة إلى الأمير وجيه الذين منقذ، وقيل إنها للأمير أبي الفضل الميكالي، ذكره الثعالبي :

مُنَّدُ تَسَابَتُ بِنَا النَّفُوسُ السَّوامِي، أصغَرَتْ قَلَدَ مَالِيَا والسَّوامِ فلَنَا الأصلُ والفروعُ النَّوامي، إنَّ أُسِيافَنَا القِّصارَ الدَّوامِي صَيِّرَتْ مُلكنَا طَوِيلَ الدَّوام

١ الشماخ : شاعر مشهور .

٢ الصماخ : خرق الأذن
 ٣ السباخ : أرض ذات نز وملح .

كُمُّ فِسَاءٍ بِمَدَّلِينَا مُعَمَّورٍ ، ومُلَيكِ بِجُوْدِنَا مُعَمُّورٍ وأميرٍ بأمرِنَا مأمُسورٍ ، نَعَنُ قَومٌ لَنَا سَدَادُ أَمُسُورٍ واصطدامُ الأعداءِ مِن وَسُطِّ لامٍ ا

كمَّمْ فَلَلْنَا شَبَا خُطُوبٍ جِسَامٍ لِيَرَاعٍ ، أو ذَايِلِ ، أو حُسَامٍ فلَّنَا المُجَدُّ لَيَسَ فَهِ مُسَامٍ ، واقتمامُ الأموالِ من وقتِ سامٍ واقتحامُ الأهوالِ مِن وقتِ حامٍ

#### سوابقنا

وقال وفيه من البديع تشبيه تمانية بثمانية وأجاد بذلك :

سَوَابَقُنَا، والنَّقَعُ، والسُّمُ والظُّبى، وأحسابُنا، والحيلمُ، والبَّسُ، والبِّرُّ، هبوبُ الصَّبا واللَّيلُ والبرنُ والقَّضا، وشمسُ الضَّحى والطَّودُ والنارُ والبحرُ

٩ اللام ، الواحدة لأمة : الدرع .

٢ النقع : الغبار . الحلم : الأناة والصبر . البر : العطية .

## برقع الحيا

وقال وفيه من البديع استخدامات وهو أشرف صنائعه :

لَتَيْنَ لَمْ أَبْرَقِيعٌ بِالحَمَّا وَجَهَ عِفْتَيْ ، فلا أَشْبَهَتَهُ رَاحَتَيْ فِي التَّكْرَمُ ا ولاكنتُ مَنْ يكسرُ الحَمَنَ فِيالوَغَيْ إِذَا أَنَا لَمْ أَغْضُفُهُ عَن رأي مَحرَمً ا

### لا يسمع العود

وقال وفيهما من الصناعة مثل الأولين :

لا يَسَمَعُ العُودَ مَنَا غَيرُ خاصِيهِ مِن لَبَةِ النَّوْسِيَومَ الرَّوعِ بِالعَلَقَّ وَلا يَرْفُ كُمُيَنَا غَيرُ مُصلوفٍ يومَ الطَّرَادِ بِلَيلِ الطَّفَ بالعَرَقُ ِ

١ أراد بالحيا الحشمة ، وبالضمير العائد إليه في أشبهته المطر .

٢ أراد بالحفن : غمد السيف ، وبالضمير العائد إليه في أغضضه جفن العين .

الله : موضع القلادة من الصدر . الشوس ، الواحد أشوس : الشديد الجريء في القتال . الروع :
 الحوف . العلق : الدم ، و الفسير في خاضبه يعود إلى عود الرمح .

إذ : بهذي. الكبيت : الحمرة. والفسير في مصدره يعود إلى الكبيت بمنى الفرس الذي في لونه سواد وحمرة.

## ما عاببي نظم القريض

لقَدُ نَزْهَمَ قَدَرِي عِن الشَّمْرِ أُمَةً"، ولام عليه مَعْرِي وبَنُو إِلِي وما عَلَيْهِ الْمَعْنِي وبَنُو إِلِي وما عَلَيْهِ النَّبِي الْمَعْنِي فِي الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي فِي الْمُعْنِي عِنْ وَمَلَّمِي ومَدَّهِي وَمَارَةً أُولُ ، وفي كَفَيْ يِبَرَاعٌ ، وتارَةً أُولُ ، وسَيْمَ فِي مَعَارِقِ أَعْلَبِهِ

## وما كنت أرضى

وما كنتُ أرضى بالفَريضِ فضيلةً ، وإنْ كانَ ممَّا تَرَتَضيهِ الأفاضِلُ ولَسَتُ أَذَيعُ الشَّمَرَ فَخراً ، وإنَّما مُحاذَرَةً أنْ تَدَّعِهِ الأراذِلُ

#### قد أسير على الضلال

ولقد أسيرُ على الضّلالِ ، ولم أقُلُ : أَينَ الطّريقُ ، وإن كَرِهتُ ضَلالِي وأعافُ تَسَالَ الدّليلِ تَرَفّعاً عَن أَنْ يَنُوهَ فَنِي بِالْفَظِ سُوّالِ النّاد : كل ما يلزمك صابح .

#### أنفت من السؤال

وقال أيضاً وقد كلفه إنسان أن يسترفد أحد الأعيان :

قَطَمَتُ مِنَ الْمَبِاتِ رَجَاءَتَفَسِي، وقَلَ إِلَى العَنَا دَلَتَجِي وَسَبَرِيٰ فَقُلُ لَمُكَلِّفِي تَسَالَ قَوْمِ لِلْمُرِكَ مَنْهُمُ نَفَعاً بَضَيْرِي أَتَبَذَٰلُ دُونَ وَجَهِكَ مَاءً وَجَهِي، وتَسَعُو باسمٍ شَرَكَ ذَكَرَ خَيْرِي أَنْفِتُ مِنَ السَوْالِ لِنَفَعِ نَفْسِي، فَكَيْفَ أَطْيَقُ أَفْعَلُهُ لِغَيْرِي

#### العذر الواضح

لاغَرُوْ إِن قَصَّ جَنَاحِي الرَّدَى ، فَعُدُّرُهُ فِي فِعِلِهِ وَاصْسِحُ يَضَرِبُ عَن ذِي النَّقُصِ صَفَحاً ولا يُقَصَّ إِلاَّ الدَّرْهَمُ الرَّاجِسِحُ

١ الدلج : سير الليل كله .

## بلغي الأحباب

وقال وكتب بها إلى عشيرته بالحلة :

بَلَغي الأحساب يا ربيح الصبّا عني السّلاماً وإذا خاطبَك المجاهل بي قولي : سكاما أنا من له بوما ذماما أنا من له بوما ذماما يتحفيظ العقيد ولا يت مع في الحسل المكلاما من أناس صيّروا العرف ض على الذم حراما المتوا الأطفال في الحرّ بي وهم كمّهن البّناما وإذا مرّوا بلغو في الوَرَى مرّوا كواما فلكم ذُفت عناباً للهتوى كان غراما فلكم في منافا عنا المستوى كان غراما إن نار الشّوق سا مَن مُستَقَرّاً ومقاما

# يلذ لنفسي

يِمَلَدُ لَنَفْسِي بَدُلُ مَا قَدْ مَلَكَتُهُ ، وبَسطُ يَدِي فيما تَجَمَّعَ في قَبضي ولم أَبْنَقِ بَعضَ المال إلاّ لأنتي أَسَرُّ بما فيهِ الوَقائدُ عن عرضي ا الوقائد ، الواحدة وقيلة : المعزون القلب . والوقائد أيضاً الحجارة المفروغة ، ولا نعلم ماذا أراد الفاعر بغد الفظة .

#### لا أبتذل المديح

قال وقد سمع قائلا يقول لا رأي لحاقن :

ولا رأيّ لي إلا إذا كنتُ حاقيناً لله المُحيّا عن سُوال بني الدهر ولم تأثير أبكارُ المُدائع عطفتها لتُبُجلَى عليهم في غَلائلَ في شعري ولم أبتدل عرس المديع لخاطبٍ، ولو أرغبوني بالجنريل من المهم

#### للبدور سرار

أصغرَتْ مالنَا النَّفُوسُ الكِيارُ ، فاقتضَتْ طولنَا السَّيُوفُ القِصارُ ا وبَنَّتْ عِدَنَا رِمَاحٌ طوِالٌ ، فَصَرُتْ عندَ هَزَهَا الأَعمارُ كم جلونا بَعَرَك كرَب حرب، وكووسُ المُنامِ فيها تُدارُ أَعْرَبْ عن صِفَاتِنا عُجْمُ أَفَلًا مِ فِصاحِ جِراحُهُنَ جُبارًا فائينْ كانَ غابَ عن أَفْقِ المَج لِي سِنانًا ، فالبُلورِ سِرارًا

١ اقتضت : أستوجبت .

٢ جبار : أي ذاهبة هدراً .

٣ السرار : آخر ليلة من للشهر ، وأراد هنا الخفاء .

#### اطاعن فرسان الكلام

لَيَهَنِكَ أَنِّي فِي القِراعِ وَفِي القِرى، وَفِي البحث حظي الصّدُرُ والصّدُرُ والصّدُرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبحرُ والبطلُ الذَّمرُ المِنْ عَنهُ الحَبرُ والبطلُ الذَّمرُ الطّاعِينُ فُرسانَ الكّلامِ ، وتارَةً أطاعِنُ فُرسانَ الكّلامِ ، وتارَةً أطاعِنُ فُرسانَ الكّلامِ ، وتارَةً أطاعِنُ خَيلاً من فَوارسِها الدّمرُ ا

# أيا ر**ب**

أَيا رَبِّ قَلْدَ عَرْدَنِي مِنْكَ رَعِمَةً ، أَجُودُ بِمَا للواقدِينَ بلا مَنَّ فأَقَسِمُ مَا دَامَتْ عَطَاياكَ جَمَّةً وَنُعِماكِ، لا خَيِّبِتُ ذَا الظَّنْ بَالمَنَّ إذا بِتَخْلِتُ كُفِّي بنِعْمَ مُنْسِمٍ، فقد ساءً في تكرارِ أَنْفُهِ ظَنِّتِي

١ الحبر : الرجل العالم . الذمر : الشجاع .

## نڌي وضڌي

حسد الفاضلُ المُماذقُ فَضلي ، فهو للحالتَينِ بُخفي ويُبدي ورَمَى بَيْنَنَا العَدَارَةَ ، إنّي نلتُ ما نالَ فهو نيدي وضِدي

#### لسيري في الفلا

وقال في مفره وقد ستم الإقامة والراحة واللهو واشتاق أقاربه والحركة القائهم، ولزم في كل بيت مها التجنيس في شطريه وهو من أصعب اللزوم :

لسَيْرِي فِي الفَكَلَّ واللَّيْلُ داجِ ، وكَبِّرِي فِي الوغى والنَّفَّعُ داجِينُ ا وحَمَّلِي مُرْهَفَ الحَدَّيْنِ ضَامٍ لِحَامِلِهِ وجودَ النَّصرِ ضَامِنِ ا وهَزَّي ذَابِلاً للخَيلِ مارٍ ، بُلُينُ بَيزَّهِ صَدراً ومارِنَّ وخَطَوي تَحَ رَابِةً لَيْثُ عَامٍ ، بسَطْوَيَهِ لَصَرْفِ الدَّهِ عَامِنَ اللَّهِ عَامِنَ

١ الداجي : المظلم . الداجن : المسود .

٢ قوله : ضام ، لعله من الضيم .

۳ مار ، من مرى الفرس : استخرج ما عنده من الحري بسوط أو غيره . بيره : بغلبته . المارن : الأنف .

<sup>۽</sup> غابڻ : غالب .

ورَكْضِي أَدْهُمُ ۖ الْجُلْبَابِ صَافَ ، خَفَيفَ الحري يومَ السَّلْمِ صافن ا شديدُ البأسِ ذُو أمرِ مُطاعٍ ، مُضارِبُ كل قَرَمِ ، أو مُطاعن أَحَبُ إلي من تغريد شاد ، وكأس مُدامة من كنف شادن٬ وحَشَى بالكُووسِ إلى بَواطٍ ، ظَوَاهرُهُنَ عَابٌ والبَواطنِ " ولَنْم مُضَعَّف الأجفان ساج ، بمُطلَقَ حُسنه للقلب ساجن وفكري في حَياة ، أو وَفاة ، لأُرْضي كلّ فاتناة وفاتن فأمسى ، والشُّوامتُ بي هُـُوازِ ، كما شَمِنتُ ببَكرٍ في هُوازِنُ ا وليسَ المُجدُ إلا في مُواطٍ ، على هام السماك لمها متواطن° بعَزَمٍ في الشَّدائدِ غَيْرِ واهِ ، وبأس في الوقائع غَير واهـن وصُحبَة ماجد كالنّجم هاد، يُسرُّ البَطشَ حلماً، وهوَ هاد ن وكلُّ غَضَنفَر للبأس كام ، شَبيه السّيف فيه الموتُ كامن ٦ غَدَا في فعله والقول لاحين<sup>٧</sup> كَريم لا يُطيعُ مَقَالَ لاح ، تقى من ثياب العار عار بهمتيه لأنف الدهر عارن لحُسن الحُلقِ بالآداب قارن وعشرَة كاتيبِ للعيلم قار ،

ا صافن ، من صفن الفرس : قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة .

۲ الشادن : ولد الغزال .

٣ البواطي ، الواحدة باطية : إناه من الزجاج يماد من الشراب .
 ٤ هواز ، مسهل هوازی، : سواخر . بكر وهوازن : قبيلتان .

<sup>،</sup> حواط ، مسهل مواطئ. : مكان الوط. .

ه مواط ، مسهل مواطی، : مكان الوه ۲ الكامی ، الكمی : المتستر بالدرع .

١ الكامي ، الكمي : المتسر بالدرخ
 ٧ اللاحن : المخطىء .

اس . المعطىء .

أَشِي كَرَمُ لِدَاءِ الحَمِلِ آسِ ، وماءُ الوُدَّ منهُ غَيْرُ آسِنِ ا وإِنْ أَنْقَلَتَ تَفَسَكَ فِي مَعَادٍ ، وصَيِّرْتَ الْعَمَافَ بها مَعَادِن فَمَا لَكَ فِي السِّعَادَةِ مِن مُوازِّ ؛ ولا لكَ فِي السِّيَادة من مُوازِن

#### اعلل النفس بالآمال

وقال وكتب بها إلى صديق تأخرعن إنجاده في واقعة لم وقد كان أنجله في عدة وقالع وتأخر عنه عند سقره لمجرد أن أفساده خدعوه ووعده بولاية ، وهي من أحسن أنواع التضمين إلى اعترجها وأصبها وذلك أنه عدل عشرين بيئاً من قصية الطفرائي على الترتيب عدم مناتب بها سيت اللاقة وناسب بينها الشابع بعالم قرائلة وزالب بينها المناج عدية وزائلة وزالب بينها العالم والخام:

قل الممليّ الذي قد نام عن سهري ومن بجسمي وحالي عنده سَمَّمُ " تَنَامُ عَنَي، وعِنُ النَّجِيسِاهِرَةً"، واحَرَ قَلِبهُ مِمنَ قَلِبُهُ شَبِّمُ فالحبُّ حِنْاللهِدىوالأسدُرابِهَةً"، فليتَ أنّا بقلدِ الحُبّ نَقَتَمِي فهلُ تُمينُ على غَيِّ هَمَتُ به في طَيّهِ أَسَتَ "في طَبّة فيعمَ

۱ آسن : متغیر .

٢ الملي ، مسهل مليء : الغني المقتدر ، ولعلها تحريف للمليح .

إذا استَوَتْ عندَهُ الْأَنُوارُ والظُّلُّم لَيَحُدُثُنَ لَنَ وَدَعتُهُم نَدَم وقد نظرْتُ إليه ، والسّيوفُ دَمُ ا إنَّ المَعارفَ في أهل النُّهمَي ذمتم وأسمعت ككماني من به صَمَم أدركتتُها بجواد ظهره حرم لو أنَّ أمركُمُ من أمرِنا أمَّمٌ حتى ضرَبتُ، وموجُ الموت يَكْتَطْم شُهُبُ البُّزاة سَواءٌ فيه والرَّحَم فَلا تَظُنَّن أَن اللَّيثَ يَبتَسم أن تَحسبَ الشّحمَ فيمن شحمهورَم فَمَا لِحُرْحِ ، إذا أرضاكم ، ألم وشرُّ ما يَـكسبُ الإنسانُ ما يَـصمُّ واللهُ يكرَهُ ما تأتونَ والكَرَم فيك الحصام وأنت الخصم والحكم تصافحتْ فيه بِيضُ الهند واللَّمْمَ قد ضُمَّنَ الدُّرُّ إلا أنَّه كلم

حبُّ السَّلامة بَشَى عَزَمَ صاحبِه فإن جنّحت إليه ، فاتّخذ نفقاً، رضي الذليل بخفض العيش بخفضه إنَّ العُملي حدَّثتني ، وهيَّ صادقة " : أهَبْتُ بالحَظْلُو نادَيتُ مُستَمعاً، لعَلَّهُ ۚ إِنْ بَدَا فَضَلِّي وَنَقَصُّهُم ۗ أُعَلَلُ النَّفُسَ بِالآمالِ أَطلُّبُها، غالتي بنتفسي عرفاني بقيمتها ، ماكنتُ أُوثرُ أَن يَمتَدَّ بِي زَمَنَ أعدىعدوّك أدْنتي من وَثْيَمَتَ به، وحُسنُ ظَنَّكَ بِالأَيَّامِ مُعجزَةً"، إِنْ كَانَ يَنْجَعُ شِيءٌ فِي ثَبَاتِهِمُ ، يا وارِداً سُورَعَيش ِصَفُوهُ كَدَرٌ، فيما اعتراضُكَ لُعجّ البّحرِ تَوكَبُّهُ ويا خَبيراً على الأسرار مُطلعاً ، قد رَشْحوكَ لأمرِ لو فَطِينتَ له ُ ، فافطن التضمين لقظفيك أحسبه،

١ خفض العيش : سعته .

۲ أمم : قريب .

٣ السؤر : البقية .

#### لا تترك الثأر

قال في صباه يحرض خاله الصدر جلال الدين على أخذ ثأر خاله صفي الدين المقدم ذكرهما وجنيه بالولاية :

فطُه لُ مَكثكَ مَنسُوبٌ إلى العَجَز ما دام وعد ُ الأماني غير مُنتَجز وفُرُ صة الدَّهر ، فاسبُق سَبق مُنتهز هذي المعانم فامد د كف منتهب، إنَّ الشَّجاعَ، إذا مَلَّ الغُزاةَ، غُزي واغزُ العدى قبلَ تَعزونا جيوشُهمُ ؛ ً من المنايا ، وجيش غير مُحترز والق العدو بجأش غير مُحترس إخفاءُ ذكر لَنا في النَّاس مُنتَبِّزًا لا تَدَرُكُ الشَّارَ مِنْ قَوَمَ مُرادُهُمُمُ نَقَصٌ ، ولا في صفاح الهند من عَوَز ما عُذرُنا وبَنو الأعمام لَيسَ بها في كَفَّ مُرْتَجِلِ منَّا ومُرْتَجِزًا بَلَ كُلُ مُنصَلِتِ منا ومُنصَلِع وكل أذي مَينَس في كنف ذي مَينَرِ" وكل فذى صَمَّم في كَفَّ ذي همَّم ، مُطاعَةً ، ومَعالينا على نَشَرَ فاقمَعُ بنا الضَّدُّ ما دامَتُ أوامرُنا جاء ت كفافا ، فلم تفضل ولم تعز إنَّ الولايَّةَ تُوبُّ قد خُصصتَ به ، إِلَيْكُ وَالشَّرَفَ الْأَعْلَى إِلَيْكُ عُزْي وافتك أذْ رأت العلياء قد نُسبَتْ

١ أرادً بالمنتبر : المعروف ، المشهور .

ب منصلت : أي سيف مجرد . وقوله : منصلح ، هكذا في الأصل ، ولمله أراد به الصالح القتال .
 المرتجل ، من ارتجل الشعر : قاله دون أن بهيئه . المرتجز : الذي ينظم الرجز .

٣ أراد بذي الصمم وذي الميس : الرمح . الميز ، الواحدة ميزة : أي المتميز ، المفضل على سواه .

لُدُنَّا بِظَلِلُكَ عِلِماً أَنَّ فِيكَ لَنَا نَيْلَ الْأَمَانِي ، ومَن يَلَقَ الشَّني يَفُرُّرِ. ما رَكَبُ اللهُ فِي أَحِداقِنِا بَصَراً ، إلاّ لَنَفُرُقُ بَيْنَ الدُّرُّ والخَرَّزِ

#### يا من له راية العلياء

وقال أيضاً يحرضه على ذلك :

إنّ العُداة بنا لما نأبت سَعَتُ من التُكال ، وإن لم ترفيها اتسعت ا لذاك إن أمكنتها فرصة السعت لو قُطعت بلهيب النّارِ ما رَجعت ا رئت الفيطام لها من بعد ما رَضَعت إنّ الفلوب على البّغضاء قد طبعت حتى إذا أمنت من كبدك اجتمعت عند القُدوم ، فمذ أمهلتها طمعت ولا أحاطت بها خيراً ولا اطلعت إن كان فعل لها عن بعض ما سععة يا من له راية العلياء قد رُفعت! ووقد أداروا لننا بالسّوء دائرة الراقع لينها عن غير مقدرة ، النقل الصدور التي بالغيل مشحنة تتبواك أطفال على ظلم تتبرت في الأخلاق عابسة"، تقرقت فيرقا من خوف بأسيكم ، وطالعت بأمور ليس تموفها وعاشت أمور ليس تموفها

۱ ترفها : تصلحها .

۲ ألغل: الحقد.

#### الاصول لا تخطىء

#### وقال يحرضه ويذكر تقاعد بعض أنسابه عنه :

قَلُّوا لَدَيكَ ، فأخطأوا، لمَّا دَعَوْتَ فأبطأوا وتبرُّعوا حيى تصُول ، فحينَ صُلتَ تبرُّأُوا خافوا النَّكالَ، فوَطَّدوا ، وللفرار تَهيَّـأُوا دَعْهِمْ ، فما كلُّ الأشدّة للشّدائد تُخبّـاً فلسوف تسمع ما يحل بمن لمجدك بشناً فالق العُسداة بطلعة عنها النواظرُ تنخسّأ فلك يَك منا فتيـة"، عن ثارها لا تَفتـاً لِحَانُوا إليكَ بِحَمِعِهِم، ولمثل ظلكَ يُلْجَا وتتوقّعوا منك الرّضي ولما سواه توقّعأوا وتَنَبِّهُوا ، فكأنَّهُم الزَّجر فيكَ تَنَبَّأُوا يا دوحَةً ! كلُّ الوَرى بظلالها يَشَفَيَّتُأُ ما أنتَ إلا جُملَةً منها الكرامُ تَجَزَّأُوا إِن صُلتَ غادَرُنا العُداةَ بكُلِّ فَجَ تُفجَــُأُ وتَجرَّعوا غُصَّصَ المَنون بما عليه ِ تَجَرَّأُوا فادرأ بنا نَحرَ العدوّ ، فبالأقارب يُسدرأ

إِنَّ الأُصُولَ ، وإِنْ تَبَا عَدَّ عَهَدُهَا لا تَخطَأُ واغتُمْ جَمَيلَ الذَّكُو فهوَ مِنَ الغَنائِمِ أَهْنَأُ فالمَرْءُ يُرْزَقُ ما يَشَاءُ مِنَ الزَّمَانِ ، ويُرزَأ

## في كل شعرة رجل

وقال يحرض حاكماً وعده المساعدة في واقعته :

مَولايَ ! إنّي عليكَ مُشْكِلُ ، وأنْتَ عَمَا أَرُومُ مُشْتَغَلُ ُ وَكَيْفَ عَمَا أَرُومُ مُشْتَغَلُ ُ وَكَيْفَ يُخطىءُ رأيي ولي مَلِكُ لللهُ يُضْرَبُ في حُسْنِ رأيهِ المُشَلُ فَشُمُّ بِنَصْرِي ، فقلَدَ تفاعدَ بي دَمَوي ، وضافتُ بَعدَكَ الحِسَلُ ولا تَكِلُ حَجَيْنٍ ، ومثكَ في كلَّ شعرةٍ رَجُلُ

#### أبد سنا وجهك

وقال بحرض السلطان الملك المنصور نجم الدين غازي بن ارتق صاحب ماردين على حضوره حصار قلعة اربل حين أرسل الجيوش ولم يحضرها ستة الثنين وسيمالة :

أبد سَنَا وَجهلُ مِن حِجابِه ، فالسّيفُ لا يقطّعُ في قرابه إذا اغتدى مُحتَجباً بغابه واللَّيْثُ لا يُرْهَبُ مِن ۚ زَئيره ، إلاً إذا أسفرَ من حبجابِه والنَّجمُ لا يتهدي السَّبيلَ سارياً ، لَمَا غَدا مُمنِّزاً عن صابِها والشَّهدُ لولا أن يُذاقَ طَعمُه ، تَزَاحُمُ الْمَوكبِ فِي ارتِكابِهِ إذا بلدا نُورُكَ لا يَصُدُّه أن رَقيق الغيم من نقابه ولا يَضُرُّ البَدرَ ، وهوَ مُشرقٌ ، قُمْ غَيرَ مأمور ، ولكن مثلَّما هُزِّ الحُسامُ ساعة اجتذابه فالعُميُ لا تَعلُّمُ إرزامَ الحَيا، حتى يكونَ الرَّعدُ في سَحابه؟ ما لم يكُن بالأمس في حسابه كم مُدرك في يَومه بعَزمه ، كانَ بُلُوغُ النَّصر من جَوابِه" مَّن كانتِ السُّمرُ اللَّدانُ رُسلَهُ \* ما اعتمد الذي في أحزابه لا تُبق أحزابَ العُداة ، واعتَمد ْ

١ ألصاب : الم .

۲ الارزام : اشتداد صوت الرعد .

٣ السمر : الرماح . اللدان : الليئة .

هل يَجرحُ اللَّيثَ سوى ذُبابه ؟ ولا تَقُلُ إِنَّ الصَّغيرَ عاجزٌ ، تَقَلَعُ أَسَّ الطَّود من تُرابِه فارم ذُرى قَلعتهم بقَلعة مادت وخرّ السّورُ لاضطرابه فإنها إذا رأتك مُقبلاً ، إنْ لم تُحاك الدَّهرَ في دَوامِه ، فإنها تحكيه في انقلابه في اللَّيلِ ، أغنى اللَّيلَ عن شيهابيه واجلُ لهم ْ عَزَماً ، إذا جلوته وتَسجُدُ المُلوكُ في أعتابه عَزَمُ مُلَيك يَخضَعُ الدُّهرُ له ، وتَحَرَّعُ الحُطوبُ من خطابه تُحاذَرُ الأحداثُ من حَديثه ، وصَيْرَ الهَيبَةَ من حجابه قد صرّف الحجابَ عن حضرته ، رأى خطاءً الرّأي من صَوابيه إذا رأى الأمر بعين فكره وإنْ أَجَالَ رأيتُهُ فِي مُشْكِلِ ، أعانه الحَق على طلابه مثل انقياد اللفظ مع إعرابه تَنقادُ مع آرائه أيسامه ، لا يَزْجُرُ البارحَ في اعتراضِه ، ولا غُرابَ البَينِ في تَنعابيه يُرَدُّدُ الحَزَمَ على أعقابِه ولا يترى حُسكم النَّجوم مانعاً ما سَطَّر القَّضاءُ في كتابِه يُقرأ من عُنوان سرّ رأيه ، كأنّما تبسم عن أحسابه قد أشرَقَتْ بنُوره أيَّابُه ، يكاد أن تُلهيه عن طالبه مطالبُ الحَمد ، وعن شرابه إلا وحَطّ رَحلَهُ ببابه ما سارَ للنَّاسِ ثُنَاءٌ سائرٌ أدانَهُ الجُودَ على ذَهابه إذا استَجارَ مالُـه مُ بكفّه وإنْ كُسَا الدُّهرُ الأنامَ مَفْخَراً ظَنَنتَهُ يَخلَعُ من ثيبابه

كالأجل المَحتوم في اقترابه يا ملكاً برَى العَدوَّ قُربة فإنسه يُفضى إلى إعجابه لا تَبَذُّلُ الحلمَ لغَير شاكر ، وإنَّما يُسأمُ في انسكابها فالغيثُ يُستسقى مع اعتبابه ، إتيان حَزم الرّأي من أبوابه فاغز العدى بعزمة من شأنها تُسلم ُ أرواحَ العدي إلى الرّدي ، وترجع الأمر إلى أربابه قد رجع الحتن الله نصابه حتى يَنقُولَ كُلُّ رَبِّ رُنْبَة : فشَمّروا السّاعد َ في طلابه قد رَفَعَ اللهُ العَذَابَ عَنهُمُ ، أطمعة علمك في اقتضابه رَنَوا إلى المُلنَك بعَين غادر إن لم تُقَطَّع بالظُّبي أوصالتهم لم تقطع الآمال من أسبابه لا تنقبل العُدُر ، فإن رَبّه ُ قد أضمر التصحيف في كتابه وتَوبَةُ الغادرِ مَع عِقابِه فتوبَةُ المُقلع إثرَ ذَنبه، لو أنَّهم° خافُوا كفاءَ ذَنْبِهم°، لم يُقدموا يوماً على ارتكابه قد بالنَعَ القُيُونُ في انتخابه فاصرم° حبال عزمهم° بصارم وأكرُعُ الذَّبابِ في ذُبابِهِ" كأنَّما النَّملُ على صَفحته، وتَقَصُّرُ الآجالُ عن عتابه يَعتلَدرُ الموتُ إلى شَفرته ، ولا تَزَالُ الصِّيدُ من خُطَّابِهُ ا شيخٌ إذا اقتض ّ النَّفوسَ قُوَّضَتْ،

۱ الاعتباب ، من عب البحر : كثر موجه وارتفع .
 ۲ القیون ، الواحد قین : الحداد .

٣ ذباب السيف : حده الذي يقطع به ، يصف في هذا البيت جوهر السيف ووشيه .

<sup>؛</sup> قوله : اتنض النفوس ، هكذاً في الأصل ، ولعلها اتنفى النفوس ، أي طلبها . الصيد ، الواحد أصيد : الرجل الذي يرفع رأحه كبراً . وقوله من خطابه : أي من طلباته .

أذاقة القيون في شبايه وتتخدم الأيام في ركابه ولم أحل في القول عن آدايه هذ يتد إلحاذب في انتدايه كيلاهما أمعن في اغترابه يزيده حسنا مع اصطحابه إلا جواز السلك في أثقابه

يا ملكا يَعتدرُ الدّهرُ لهُ ، يا ملكا يَعتدرُ الدّهرُ لهُ ، لم ينكُ تحريفي لكُم إساءةً ، ولا يتعبُ السّيف، وهو صارم ، ذكرُك مشهور ، ونظمي سائر ، ذكرٌ جميل عَيرَ أن نظمه ، كالدُر لا يُظهرُ حُسنَ عقده

## لله قومي

وقال بحرض قوماً وعدوه المساعدة في إحدى الوقائع فلما نزل جم نكروا واعتذروا بالزهد والورع فأخذ حقه مسطاً لفاتحة الحمامة <sup>۲</sup> :

يا للحماسة ضاقت بينكم حييلي ، وضاع حقي بين المُدر والعدّل فقلتُ مع قِلَة الأنصار والحوّل : لو كنتُ من مازن لم تستميح إيلي بنو شباناً

ا ألهذ : القطع بسرعة ، ولعلها محرفة عن الحز بالزاي . انتفابه ، من انتفيه إلى أمر : دهاه إليه ، ولعله محرف عن : يد الجاذب في اجتفابه . ٣ القصيدة المخسة هي لقريظ بن أنيف أحد بني العنبر ، قالها عندما اعتدى بنو شيبان عل ماله ولم ينجده قومه .

لو انتني برُعاة العُربِ مُقْتِرِنُ ، لهُمْ تَزَيلٌ ، ولي في حَيَّهُمْ سَكَنَ ُ وَمَسَنِي في حَيَّهُمْ سَكَنَ ُ ومَسَنِي في حَيِّمُ مَعْشَرٌ حُسُنُ ُ ومَسَنِي في حَيِّمَ اللهِ اللهِ مَعْشَرٌ حُسُنُ ُ لَا لَا اللهِ عَنْدَ الْحَقَيْظَةَ إِنْ ذَوْ لَوْتَةَ لِانَا

للهِ قَوْمِي الأُولِي صانوا مَنَازِلَهُمْ عَنِ الخُطُوبِ ، كَا أَفْنَوَا مُنَازِلَهُم لا تَنْجِسُرُ الأُسُدُ أَنْ تَعَثَىمَ مَنَاهِلَهُم ، قومٌ ، إذا الشرّ أبدى ناجِذَبّهِ لَهُمُ طاروا إليّه زَرافات وَوُجدانـــا ا

قَومٌ، نَجِعُ دَمَ الأَبطال مَشْرَبُهُم، ورَنَّةُ البِيضِ فِي الهَامَاتِ تُطْرِبُهُمُ إذا دَعَاهم لحَرْبُ مَن يُجَرِّبُهُمْ ، لا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حَبَنَ يَنَدُبُهُم فِي النِّسَائِاتِ على ما قَسَالَ بُرُهانَا

فاليومَ قَوْمِي الذي أُرجو بِسِمْ مَدَّدَي لِأَسْتَطَلِلَ إِلَى مَا لَمْ تَنَالُهُ يَلَدِي تَتَخُونُنِي مَعَ وُلُورِ الْخَيْلِ وَالعُدَّدِ ، لَكُنْ قَوْمِي ، وإنْ كانوا ذوي عَدَّدِ لَيْسُوا مَنَ الشَّرَ فِي شِيْمٍ ، وإنْ هاناً!

يُولُونَ جَانِي الأَسَى عَفُواً ومَعَدْرَةً تَكَمَاجِرَ لِم يُطْنَى فِي الحُسُكُمِ مَقَدَرَةً فإنْ رَأُوا حالتًا فِي النّاسِ مُنكَرَةً ، يَجِزُونَ مَن ظُلُمٍ أَهْلِ الظّلْم مَغْفَرَةً ، يَجِزُونَ مَن ظُلُمٍ أَهْلِ الظّلْم مَغْفَرَةً . وحيانًا ومن إساءَة أهبل السّوء إحسانًا

كُلٌّ بَدَلٌّ على الباري بعيفتيه ، ويَستَكيفُّ أذَى الجاني برأفتيه

١ خشن : صعاب لا يلينون . اللوثة : الحماقة والضعف .

٣ أبدى ناجذيه َ: أي اشتد . زرافات : جماعات .

٣ يصف قومه بأنهم وإن كانوا ذوي عدد يهابون الحرب لعدم حماستهم .

# ويحسيبُ الأرض تَشكو فِقلَ مَشْيَتِه، كأنَّ رَبَكَ لَمْ يَخلُنُ لَحَشْيَتِهِ سواهُمُ مِن جَمْسِعِ الخَلَقِ إنسانا

لو قابلُوا كلّ أقوام بما كسّبُوا ، ما راعَ سِرْبَهُمُ عُجمٌ ولا عرّبُ بل ارتَضُوا بصّمَاء العيش واختجبوا ، فليّتَ لي بهمُ قَوماً ، إذا رَكبُوا شَنَوا الإغسارةَ فُرساناً ورُكبانا

## أقم حدود الله

وقال أيضاً محرض السلطان الملك السال المسلح شمس الدين أبا المكادم ابن السلطان الملك المسوو خلد الله ملكه على خلاص ماله من لصوص نقبوا داره وأغذوا ما بها واحتموا بنائب له فحماهم واستخديهم لديه :

خطّب ليان الحال فيه أبكم ، وهوى طريق الحق فيه مُظلم وقصية "صَمّت القُضَاة ترفعاً عن فصلها ، والحَمم فيها يَحكُم أُ أَمْسَى الْحَبِيرُ بِمَا يُسَائِلُ : مَن هَا ، فأَجَبَتُهُ ، وحُسُاشَي تَنَصَرَمُ : إِن كنتَ مَا تَدَرِي ، فتلك مُصِيبَة ، أو كنتَ تَدرِي ، فالمُصِيبة العظم الشكو فِيَوْلِم الككرم ويوليم الككرم ويوليم الككرم ويوليم الم

لِهُوَى القلوبِ سَريرَةٌ لا تُعلَّمُ ما ذاك من فترط العَياء ، وإنَّما كِبَرَا ، ولكن الحَوادثُ تُهرمُ و فلئين عَلا رأسي المَشيبُ ، فلم يكُنُنْ بلَدُ يَلَذُ بِهَا الْغَرِيبُ وَيَنْعَمُ فاللهُ يَحرُسُ ماردينَ ، فإنَّها ويَعُوثُ في غابِ الهِزَبِرِ الْأَرْفَمُ ا أرض " بها يَسطو على اللَّيثِ الطَّلا ، فالحيلُ تَنهَنُّ ، والحَميرُ تُحَمِّمُ حالت بها الأشياء عن عاداتها ، يوماً ، يُحلَّفُ بالطِّلاقِ ويُرحَمُ يجبي بها الحاني ، فإنْ ظَفَرُوا به يَمْضي ، ويَسْلَمُ عِنْدَ هُمُ مايسَلَمُ شَرْطُ الوُلاة بها بأن يتمضى الَّذي اللَّصُّ يَجني ، والمُقَدَّمُ يَغرَمُ لا كالشآم ، فإنَّ شَرطَ وُلاتِها : فأقصر ، فبَعض الغيب غيب يُعلم ومُعَنَّفِ فِي الظَّنَّ قلتُ له : اتَّبَّد ، لم يَبَقَ منها في الخزانة درهم ؟ من أين يدري اللِّص أن دراهمي حتى إذا اكتملَ الحَميعُ تُسَلِّموا صَبَرُوا ، ومالي في البيوتِ مُقَمَّمٌ ، كُلُّ الْلُوك لعدله تَتَعَلَّمُ يا أيتها المَلكُ الذي في عصره فالنَّذْ لُ تَطَغَى نَفَسُهُ إِذْ تُكرَّمُ لا تُطميعَن ذَوي الفّسادِ بِتُركِهِم، قَطَعاً ، فلا أدري على ما يَندَمُ إن كانَ مَن يجني مراراً لم يخفُّ والنَّاسُ في مُضَرِّ بها تَشَكَلُمُ أَيْجُوزُ أَنْ تَنْخَفَى عَلَيْكَ قَصْيَــٰى ، مالٌ ، ولكن ظالمٌ يتَظَلُّمُ فإذا شكُّوتُ ، يقالُ لم يَذْهَبُ لهُ منها ، وصبيانُ الـــكاتب تُنَّهُمَ أيتجوزُ أنْ يُمسي السَّقيمُ مُبَرَّأً إلاّ ابنَ جاري ، أو غُلاماً يَخَدُمُ وأجيل عبيي في الحبوس فلا أرى

١ الطلا: ولد الغزال . يعوث : يفسد . الحزير : الأسه . الأرقم : أخبث الحيات .

أَيْرَارُ فِي بابِ البُّويرةِ راهبٌّ لَيلاً ، فيلَري في الصَّباح ويتعلُّم ُ وتَزُفُ داري بالشّموع جَماعَةً " غُلُبٌ ، فيُستَرُ عن عُلاكَ ويُسكتَمُ قَوَمٌ لهم ْ ظَهَرٌ شَدِيدٌ مانسعٌ ، كُلُّ به يكري على ما يُقدمُ لا يَحفلونَ ، وقد أحاطَ عديدُهم بالدَّار ، أيقاظٌ بها أو نُومٌ إن يَظْفَرُوا فتَكُوا،وإنْ يُظْفَرُ بهم، كل عليه يناب أو يستخدَم فأقم حدود الله فيهم ، إنَّهم ْ وَنَقُوا بَأَنَّكَ راحمٌ لا تَنقمُ إن كنتَ تَخشَى أن تُعَدُّ بظالم لهم ، فإنك للرعية أظلم فالحيلمُ في بَعض المَواطِن ذِلَةٌ ، والبَغْيُ جُرْحٌ ، والسّياسةُ مَرهمَمُ بالبَّطش تمَّ المُلكُ لابن مرّاجل ، وتأخر ابن زُبيدة المُتقدّم وعَنَتُ لمُعتصِمِ الرِّقابُ بِبأسِهِ ، ودَهي العبادَ بلينه المُستَعصمُ٢ ما رَتُّبَ اللهُ الحدودَ ، وقَصَدُهُ ، في النَّاس،أن يَرعى المُسيءَ ويَرحَمُ لو شاء َ قال: دَ عوا القصاص َ، ولم يقل ْ بل في القصاص لكم حياة" تنعيم إن كانَ تَعطيلُ الحُدود لرَحمة ، فاللهُ أرأفُ بالعباد وأرحمَهُ فاجز المُسيءَ ، كما جَزَاهُ بفعله ، واحكُم م بما قد كان ربلُك يَحكُم عَفَرَتْ ثُمُودُ لهُ قديمًا ناقـَةً ، وهوَ الغنيِّ ، عن الوّرى ، والمُنعمُ فأذاقتهم ْ سَوطَ العَذابِ ، وإنّهم ْ بالرَّجز يتخسفُ أرضَهم ۗ ويُدَمد م ٣ ١ ابن مراجل : المأمون ، ومراجل أمه وهي أمة . ابن زبيدة: الأمين وزبيدة ابنة خليفة،وزوجة

خليفة ، وأم خليفة . ٢ المعتصم : الْخَلَيْفَة السابع العباسي ، واشتهر بقوته . المستعصم : آخر الْخَلْفَاء العباسيين قتله

<sup>.</sup> هولاكو التتري .

٣ الرَّجز : الرعد المتتابع الصوت .

وهوَ الذي في حُكمه لا يَظلمُ إبلاً من الصَّدَقاتِ ، وهوَ مُصَمَّمُ من بَعدما سَمَلَ النَّواظرَ منهُمُ ا نارٌ الهَواجرِ فوقَهَا تَنَصْرُمُ فأبتى ، وقال : كذا يُجازى الـُجرمُ مَلِكًا لغَسَّان ، أبوه الأيهم" مَلِكاً ؟ فقال : أجَل وأنفُك مُرغَمُ فَجَزَاوُهُ ، يومَ المَعاد ، جهَنْمُ حالاً يَشُقُ على الأبيِّ ويَعظُمُ حتى يُراق على جَوانبه الدَّمُ ٣ والصّحبُ والشّعَراءُ ، فيما نظّمُوا فيتصبح ما قال السواد الأعظم أَدَبَاً ، ولكن الضّرورَةَ تَتَحكُمُ إلا على استلزام بعدي عنكُم والذُّكرُ يُنجدُ في البلاد ويُتهيمُ واللهُ أعلَمُ بالصّواب وأحكّمُ

وكذاك خير الرسكين مُحمّد "، لَّا أَتَوهُ بِعُصِبَة سَرَقُوا لَهُ. لم يَعفُ بل قطَعَ الأكُفُّ وأرجُلاً ورَّمَاهُمُ مِن بَعَد ذَاكَ بِحَرَّة ، ورجا أناس أن يَرِق عليهم ، وكذا فتى الخطّاب قاد بلطمة فشَكا ، وقال له : أَتَلَطُمُ سُوقَةٌ " هَـذَي حُـدُودُ الله مَـن يَـخلُـلُ بها ، وانظُرُ لقَول إبن الحُسين وقد رأى لا يُسلَّمُ الشرَفُ الرَّفيعُ من الأذى ، هذا فَعَالُ الله ، ثُمَّ نَبيَّــه ، فافتُكُ بهم ْ فَتَكَ الْمُلُوكِ ، ولا تِكَين ْ واعذر مُحبًّا لم يُسيء بقريضه ، والله ما أُستَفي على مال مضي ، فالمال مُكتَسَبُّ على طول المكدى ، هذي العبارة للمُحقِّق عبرة "،

١ سمل النواظر : فقأها .

٢ أراد جبلة بن الأيهم .

٣ هذا البيت المتنبي .

#### المجد لمن يخاطر

وقال بحرضه أعز الله أنصاره على التحرز من المغول ومنافسهم عند اعتلافهم واضطراب أحوالهم وجنيه بعيد النحر :

ولا يَنالُ العُلَى مِن قَدَّمَ الحَذَرَا قضي ، ولم يَقض من إدراكها وَطَرَا لا يَجتني النَّفعَ مَن لم يَحمل الضَّرَرَا ولا تَتْمُّ المُني إلاَّ لمَنُ صَبَرَا لا يَقْرَبُ الوردَ حَنَّى يَعْرِفَ الصَّدَّرَا عَيناهُ أمراً غَدا بالغَير مُعتَبَرا ولا يُقال عثار الرآي إن عشرا صَفُواً ، وجاءَ إليه الحَطبُ مُعشَدُرًا من أخطأ الرَّأيَ لا يَستَذنبُ القَدَرَا بالبيض يقد حُ من أعطافها الشررا ماء الرّدي ، فلو استقطرته قطراً حَبى أتنى بدَم الأبطال مُؤْتَزرا ولا يليقُ الوَّفا إلاَّ لِمَن شَكَرًا خلالُه ما أطاع الدُّهرَ ما أمراً

لا يتمتطى المتجدَّمن لم يتركب الحقطرًا، ومَن أرادَ العُلي عَفُواً بلا تَعَب ، لا بُدَّ الشَّهدِ من نَحلِ يُمَنَّعُهُ، لا يُبلّغُ السّوالُ إلا بعد مُولة ، و أحزَمُ النَّاسِ مَن لو ماتَ مِن ْظُمَا ، وأغزَرُ النَّاسُ عَقلاً مَن إذا نظرَتُ فقدَ يُقالُ عثارُ الرِّجلِ إِن عُثْرَتْ ، مَن دَبِّرَ العيشَ بالآراء دام َ لَهُ ا يَمُهُونُ بِالرَّأْيِ مَا يَسَجِرِي القَّصَاءُ بِهِ ، مَن فاتَهُ العزُّ بالأقلام أدركهُ ُ بكل أبيض قد أجرى الفرند به خاض العَجاجة عُرياناً فَما انقَشَعتْ لا يتحسُنُ الحلمُ إلا في مَواطَّنه ، ولا يَنالُ العُلَى إلاَّ فتَّى شَرُفَتْ

فلو تَوَعَّدَ قلبَ الدَّهر لانفيطرَا والغَدَرَ عن نابه للحَرب قد كَشَرَا فعافَّها ، واستَشارَ الصَّارمَ الذَّكَّرَا مَلَنْكُ عن البيض يَستَغنى بما شُهرًا ما في صَحاثف ظَهر الغَيبِ قد سُطرًا واللَّيْثِ والغيثِ في يومنيْ وغنَّى وقيرَى ولا عنفا قبط إلا بعد ما قدرا هل تقدرُ السُّحبُ ألا ترسل المطرا مَن شاء وليتجن من أفنانه الشمرا إذ كان كالمسك إن أخفيته ظهرًا والنَّاقلينَ مينَ الأسياف ما قَـصُـرَا إلاً وأبقَوا بها من جود هم أثرًا والغَيثُ إن سارَ أبقَى بعدَهُ الزَّهَرَا فكلَّما غابَ نَجمٌ أطلَعتْ قَمَرَا ذكراً طوّىذكرَ أهل الأرض وانتـَشرَا حَصاة مُحدًك ذاك الدّستَ فانكسَم ا يظل يتخشاك صرف الدهر إن عكدرا إن النبي بفيضل الرعب قد نُصرًا فالبَّحرُ من يتوميه لا يتعرِفُ الكنَّدَرَا

كالصَّالح المُلك المَرهوب سَطوتُه، لمَّا رأى الشَّرَّ قد أبدَّى نَواجذَهُ ، رأى القسيِّ إناثاً في حَقيقتها ، فجَرَّدَ العَزَمَ من قَـتل ِ الصُّفاحِ لها يكاد يُقرأ من عُنوان همته كالبحرِ والدَّهرِ في يومنيُّ ندُّىورد ًى ، ما جاد َ للنَّاسِ إلا قبلَ ما سألوا ، لاموه في بدُّله الأموال ، قلت لهم : إذا غدا الغصن عَضاً في منابته ، من آل ارتق المشهور ذكرُهُمُ، الحاملين من الخيطي أطوّله ، لم يَرحَلُوا عن حِيمَى أرضِ إذا نزَّلُوا تَبَقَّى صَنَائعُهُم في الأرضِ بعدَّهم ، لله دررُّ سَما الشّهباء من فلك ، يا أيَّها المَلكُ الباني لدَولتِهِ كانت عداك لها دَست، فقد صدعت فاوقسع إذا غدروا ستوط العنداب بهم° وارعب قلوب العدى تُنصَر بخذ الهم ، ولا تُكدر بهم نفساً مُطلَهَرَة ، أن التأني فيهم يعقب الظَّفرَا لكم ، ومن كَفَرَ النُّعمى فقد كفرَا وصل وصل لرَبّ العرش مُوتمراً إنْ كانَ غَيْرُكَ للأنعام قد نَحَرَاا

ظَنُّوا تَأْنَّيكَ عَن عَجز ، وما عَلَموا أحسَنتُم مُ ، فبَغَوا جَهَلاً وما اعترَفوا واسعَد ْ بعيدك ذا الأضحى وضَحّ به وانحَرْ عداكَ فبالإنعام ما انصَلَحوا ،

## أحجر فؤادك أم حديد

قال محرض الأمعر نور الدين بن ركن الدين إسحق على ملتقى المغول وحرجم عند غارتهم على ماردين وخروجه إليهم :

أمن ْ حَبَجَر فوادُكَ أَمْ حديدُ ، \* ففيه على الوَغَيَى بأسٌ شَديدُ تَميدُ الرَّاسياتُ ولا تَميدُ يُصَوِّبُ فعلَكَ الرَّأَيُ السَّديدُ فذابَ بحرّ مَوقعها الحكيدُ ولاقتُوا منك ما لاقتَتْ ثَنَّمُودُ وتَخفقُ دونَ مَقدَمه البُنودُ

وأطواد "حُلُومُكَ أم جبال"، لأنتك كُلَّما حاوَلتَ أمراً ، طلَعتَ على العُداة وأنتَ شمسٌ، أغرَّتَ على حِماهم غيرً عاد، بِحَيش تَرجُفُ الرّاياتُ فيه ،

١ الإنعام بكسر الهمزة : مصدر أنعم عليه ، صنع إليه نعمة ، صنيعة . الأنعام الثانية بفتح الهمزة : الإبل والغم والبقر .

وتَهَتَزُّ الدَّوَائِلُ فِيهِ عُجبًا، كَمَّا اهْتَزَتْ مِن المَرَحِ القُدُودُ عَجلِتَ إِلَى قِراعهِمُ بِعَزْمِ بِهِ يَدَنُّو لَكَ الْأَمَلُ البَّمِيدُ وكم وان يَعَدُدُ العَجزَ حَلِماً، فِنَدَمُ، والنّمامَةُ لا تُعُيدُ ومَنْ يَرَمَ مَا يُرِيدُ وكَفَ جُبَاً، وأَى من بَعَدهِ ما لا يُرِيدُ

# الباب الثاني

#### في المدح والثناء والشكر والهناء

# أيا صادق الوعد

قال يملح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة المنورة :

كَفَى البَدرَ حُسناً أن يُقالَ تَظَيرُها، فيرُهنى ، ولكنا بذاك تفييرُها الموجَسَبُ عُصُونِ البانِ أن قوامتها يُقاسُ به متيادُها وتنفيرُها الميرُها الميرَّةُ حِجلِ مُطلقاتٌ لِحاظئها ، ففق حُسنُها أن لا يُفكُ أسيرُها تهيم بها المنشاقُ خلف حِجابِها ، فكيف إذا ما آنَ منها سنُفُورُها وليس عَجيباً أنْ غُرِرتَ بنَظرة البيها ، فمن شأن البُدورِ غُرورُها وكم نَظرة وادت إلى القلبِ حَسرةً ، يُقَطِعُ أنفاسَ الحياة وزفيرُها وواعجبا كم تسلبُ الائسة في الرغية ، وتسلبُنا من أعين الحياة وزفرُها

۱ یزهی : یتیه ، یتکبر .
 ۲ الحجل : الحلخال .

وما يُرهفُ الأجفانَ إلا فُتُورُها ا فُتُورُ الظُّبِّي عندَ القراع يُشيبُنا ، يَشُبُّ ، ولكن في القُلوب سَعيرُها وجُدُوَةُ حُسن ، في الخُدُودِ لهيبُها جَنَانِي، وقال القلبُ: لا دُكُّ طُورُها إذا آنستها مُقلّتي خرّ صاعقاً على جَنَّة عَدُّ النَّجوم بُدُورُها وسرب ظباء مأشرقات شُموسُهُ وتحرُسُ ما تحوي القصورُ صُقورُها تُمانع عمّا في الكناس أسود ها، ويَغضَبُ من مَرّ النّسيم غَيُورُها تَغَارُ مِن الطّيف المُلم حُماتُها ، تَوَهَّمَهُ أَيْ البَّوم ضَيفاً يَزورُها إذا ما رأى في النُّوم طَيْفاً يَنزورُها ، ولُـٰذنا ، فأولَـٰتنا النَّحول خُـصُورُها نظرٌ نا ، فأعد تنا السّقام عُيونُها ، ويُسمَعُ في غابِ الرّماحِ زَئيرُها وزُرْنا فأُسدُ الحيّ تُذكى لـحاظـَها ، يَرَى غَمَرَات المَوت ثُمَّ يَزُورُها فيا ساعد الله المحبَّ لأنسه وسَجفُ الدّياجي مُسبَلاتٌ سُتورُها ۗ ولمَّا أَلَمْتُ للزِّيارَة خلسَةً ، ونَمَّتْ بنا الأعداءُ حيى عَبيرُها ا سعت بنا الواشون حتى حُنجولُها ، خُطّى الصّبح لكن ْ قيدَّته ظُفُورُها ْ وهَـمتُّ بنا لولا غلَدائرُ شعرها ، وإنْ مُلِئَتُ حِقداً على صُدورُها ۗ ليالي يُعديني زَماني على العبدي ،

١ الظبى ، الواحدة ظبة : حد السيف , القراع : الحرب , أرهفه : رقق حده , الحور ، الواحدة
 حوراه : الني اشتد بياض بياض عينيها وسواد سوادهما .

٢ آنستها : أحست بها . جناني : قلبي . دك : هدم من أساسه . طورها : جبلها .

٣ السجف : السر . الدياجي : الظلمات .
 ٤ هذا البيت غامض المعنى ، وصدره مختل الوزن .

م قوله : ظفورها ، هكذا في الأصل ، ولعله من الظفر ، الغلية .

٣ يعديني : ينصرني .

إذا شانَها إقتارُها وقَتيرُها ويُسعدُ في شَرخُ الشبيبَة والغني ، ومُذْ قلَبَ الدَّهرُ المجنَّ أصابَـني صَبوراً على حال قليل صَبورُها٢ لَمَا كَادَ يَمحُو صِبغَةَ اللَّيلِ نُورُها فلَو تَحملُ الأيَّامُ مَا أَنَا حَامِلٌ ، على ، وإمّا تَستَقيمُ أُمُورُها سأصبرُ إمَّا أن تَدورَ صُرُوفُها وإنْ تَكُنُ الزِّبَّاءُ ، إنَّى قَصيرُها" فإنْ تَـكُنُ الْحَنساءُ، إنَّى صَخرُها ؛ عليها من الشُّوسِ الحُماة جَسورُها ُ وقد أرتدي ثَوبَ الظَّلامِ بجَسرَة ِ ، كأنتى بأحشاء السباسب خاطر"، فَمَا وُجِدَتُ إِلاَّ وشَخْصَى ضَميرُها وصادية الأحشاء غضي بآليها يَعُزُّ على الشُّعرى العَبور عُبورُها ۗ إذا اختَكَفَتْ حَصِباوْها وصُخورُها يَنُوحُ بها الخريتُ نَدَبًّا لنَفسه ، وإن سلَّكَتها الرَّيحُ طالَ هَديرُها إذا وَطَئْمَتْهَا الشَّمسُ سالَ لُعابُها، أصيلاً ، أذابَ الطِّرفَ منها همجيرُها ٧ وإنْ قامت الحربا تُوَسَّدُ شَعرَها وتُدبرُ عَنها في الهُبوب دَبُورُها^ تَجَنَّبُ عَنها للحذار جَنوبُها ،

شرخ الشباب: أوله وريعانه. شانه: عابه. الاقتار: قلة المال ، ضيق الرزق ، التغسييق على
 العيال. القتير: الشيب أو أول ما يظهر منه.

٢ قلب له ظهر المجن : تحول من صداقته إلى عداوته .

بيشير إلى الخنساء الشاعرة التي كانت تفتخر بأغيها صخر ، وإلى الزباء ملكة تدمر ، وقصير الذي خدعها ، والقصة مشهورة .

إلحسرة : الناقة الشديدة . الشوس : الأبطال .

الصادية : العشي . غضي : لا تدري ماذا أراد جا و لعلها عرفة . الآل: السراب . الشعرى العبور :
 نجسة .

٢ الحريت : الدليل الحاذق .

٧ الهجير : شدة الحر .

٨ الدبور : الريح الغربية .

وما نقتُلُ الأرضينَ إلا خَبيرُها حَدَرْتُ مَرامي أرضها فقتكتُها ، كَــثير على وَفق الصّواب عُشُورُهاا بخُطوَة مرقال أمُون عثارُها ، وأطيب من ستجع الهديل هديرُها ألذُ من الأنغام رَجع بعامها ، لفرَّط السُّرَى لم يَبقَ إلا شُطورُ ها نُساهم ُ شطرَ العيش عيساً سَواهماً تُخطُّ على طرس الفّيافي سُطورُها " حروفاً كنونات الصّحائف أصبحتْ تَقَلَّدُها خُصُرُ الرُّبْتَى ونحورُها ا إذا نُظمت نظم القلائد في البُوي تَجولُ عَلَيها كالوشاح ظُنُفُورُها° طَه اها طه اها ، فاغتدت وبطونها ويُعربُ عَمَّا في الضَّمير ضُمورُها يُعبّرُ عن فرط الحنين أنينُها ، ملاعب شعبي بابل وقصورُها تَسيرُ بها نَحوَ الحجازِ وقصدُها ولاحتْ لها أعلامُ نَجد وقُورُها ا فلَمَّا تَرَامَتُ عَن زَرُودَ وَرَمُلُها ، رُبَى قَطَن والشُّهبُ قد شفّ نُورُها<sup>٧</sup> وصَدَّتْ بَسَمِناً عن شُمَّبِط وجاوَزتْ فقامَتْ لعرفان المُراد صُدورُها وعاجَ بها عن رَمل عاج دَليلُها ، إلى نَحو خَير المُرسَلينَ مَسيرُها عَدَتْ تَشَقَاضَانَا النَّسِرَ الْأَنْسِا تَرُضُ الحصي شوقاً لمن سَبّح الحصي لدَّيه ، وحَيًّا بالسَّلام بَعيرُها

١ المرقال : الناقة السريعة .

٢ العيس : النياق . السواهم : الضوامر . السرى : السير في الليل .

٣ الحروف : النياق الضامرة .

إ البرى ، الواحدة برة : الحلقة توضع في أنف الناقة .
 ه طواها : أهزلها . طواها الثانية : جوعها . وقوله : ظفورها ، لعله مأخوذ من أظفار الثوب ،

وهو ما تكسر منه قصارت قيه غضون ، فيكون المعنى غضون جلدها لهزالها .

٦ القور : الجبال الصغيرة ، الواحدة قارة .

٧ شميط : موضع . قطن : جبل .

إلى خير معبود دعاها بسيرها إلى خَيْر مُبْعُوثُ إلى خَيْرِ أُمَّـة ، وزُازِلَ منها عَرَشُهَا وسَريرُها ومَن أخمدَتُ معوَضعه نارُ فارس ، وجاءً به إنجيلُها وزَبُورُها ومَن نَطَقتُ تَوراةُ مُوسَى بِفَضَله ، مُبْسَشِّرُها عَن إذنه ، ونكَذيرُها ومَن ْ بَشَرَ اللهُ الْآنامَ بأنَّهُ مُحَمَّدُ خَيرُ المُرسَلينَ بأسرها ، وأوَّلُها في الفَّضل ، وهوَ أخيرُها على خَلَقَه أَخْفَى الضَّلالُ ظُهُورُها أيا آيَةَ الله التي مُذُ تَبَلَّجتُ إلى أُمَّةِ لولاهُ دامَ غُرُورُها عليك سلام الله يا خير مرسكل إذا النَّارُ ضَمَّ الكافرينَ حَصيرُها علَيكَ سَلامُ الله يا خَيرَ شافــع ، به الإنسُ طُرّاً واستَتَمَّ سُرورُها علَيكَ سَلامُ الله يا مَن ْ تَشْرَّفَتْ لهُ الجِنُّ ، وانقادَتْ إليه أُمُورُها عليك سكام الله يا مَن تَعَبّدتْ إِلَيْكَ خُطاها ، واستَمرّ مَريرُها تَشرَّفَت الْأَقْدَامُ لِمَّا تَتَابَعَتْ بشريك ، لمَّا قَبَّلْتَهُ أَنْغُورُها وفاخرَت الأفواه ُ نورَ عُيوننا أَلَمُ تَرَ للتَّقصير جُزَّتُ شُعورُها فيضائل رامتها الرووس ، فقيصرت، لَــكانَ على الْأحداق منها مــسيرُها ولو وَفَتَ الوُفَّادُ ۚ قَدْرَكَ حَقَّهُ ۗ تجلَّتْ ، فجلَّى ظُلُمة َ الشُّكُّ نُورُها ا لأنتك سرُّ الله الأيد التي فمن عير ذاك الباب لم يُوت سُورُها مدينة علم وابن عمَّك بابُها، بدورٌ لكم في الشرق شُقّتُ بدورُها شموس لكم فيالغرب رُدّت شموسها؛ بحارٌ ، إذا ما الأرضُ غارَتُ بحُورُها جِبال"، إذاما الهمض دكت جبالها؛

١ قوله : الايد ، هكذا في الأصل ، والشطر مختل الوزن . ولعله أراد بها النعم .

مَحَبَّتُهَا نُعمَّى قليلٌ شَكورُها وإنْ سُوجِلَتْ في الفَضَل عزَّ نظيرُها بها أمنيَتْ من كلّ أرض ثُغورُها إذا شَطَّ قاريها وطاشَ وَقُورُها ببُشرَى ، فلا أخشَى ، وأنتَ بشيرُها نَدَاكَ ، فَعَجَاءَتْ حَالَيَاتَ نُحُورُهَا إليك ، فَعَادَتْ مُثْقَلَاتِ ظُهُورُهَا يُوازي الجِبالَ الرّاسيات صغيرُها لدُكّت ، ونادى بالثُّبور ثبيرُها ا ستُمحي، وإن جلت، وأنتَ سفيرُها وتَحمى ، إذا ما أمَّها مُستَجيرُها تُضامُ بعيَ الآمالُ ، وهوَ حَمَيرُها قضي خاطري ألا نُنجيبَ خَطيرَها ٢ ويتجلُو عُيبُونَ النَّاظرينَ قَطورُها على أنه تقني ويبقى سُرُورُها عليك ، وأملاك السماء حُضورُها مُجيزاً بأن تُمسى وأنتَ مُجيرُها

فَٱلُكَ خَيْرُ الآلِ والعِيْرَةُ الَّتِي إذا جُولسَتْ للبَذل ذُلَّ نظارُها ؛ وصَحبُكَ خيرُ الصّحبِ والغُرّرُ التي كُماةً "، حُماةً " في القراع وفي القرك، أيا صادق الوّعد الأمين وَعَدَتَسَى بعثت الأماني عاطيلات لتبتنغي وأرسلتُ آمالاً خماصاً بُطونُها إليك ، رَسول الله ، أشكو جَرائماً كَبَائرُ لُو تُبلى الجبالُ بحملها، وغالب ظنتي بل يتقيني أنها لأنتى رأيتُ العُربَ تَىخفُرُ بالعَصَا ، فكتيفَ بمنَ \* في كنَّه أورَقَ العَصا وبَينَ يَدي نَجوايَ قَدَّمتُ مَدحةً ، يُرَوِّي غَليلَ السَّامعينَ قُطارُها ، هي الرَّاحُ لكن عبالمسامع رَشفها ، وأحسنُ شيء أنَّـني قد جلَـوتُـها تَرومُ بها نَفسي الجزاءَ ، فكُنْ لها

١ ثبير : اسم جبل .

٢ قولُه : ألا نُجيب خطيرها ، هكذا في الأصل ، وفي البيت إقواء وغموض .

عليك ، فأثرى من ذوبه فقيرها البيرد ، إذا ما النار شبّ سعيرها عراض فيكو ، والقبول مهورها فقد شاتها تقصيرها وقصورها فسيان منها جسها ويسيرها على عصبة يطغني علي فجورها علاك إذا ما الناس قصت شمورها خليل هل من رقدة أستعيرها

فلابن زُهير قد أجزَّت بيردة و أجرِني، أجزِني، واجزِني أجرَ مَسَحي، فقابيل " تناها بالقبول ، فإنها وإن زانها تطويلها واطرادها ، إذا ما القواني لم تُحط بصفاتكم ، بمدحيك تمت حجتي ، وهي حجتي أقص " بشيعري إثر ققطيك واصفاً وأسهر في نظم القواني ، ولم أقال :

#### اخذ الآله لك العهود

قال يمدحه صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده الشريف ويسذكر بعض مناقبه :

خَسَيدَتْ لِفَضَلِ وِلادِكِ النّبِرانُ ، وانشَقَ من فَرَحٍ بكَ ( الإيوانُ ) وتزارَّلَ النّادي ، وأوجسَ خيفةً مِن هوّلِ روياهُ ( أنوشِروانُ ) فاوَّلَ الرّويا ( سَطيحُ ) وبَشَرَتْ بظُهورِكَ الرّهِسانُ والكُهّانُ

١ ابن زهير : هو كعب بن زهير ، خلع عليه النبي بردته حينما ملحه بقصيلة مشهورة .

وهُما و(حزقيلٌ) لفَصَلَكَ دانُوا تُوراةٌ والإنجيـلُ والفُرقانُ واستَبشرَتْ بظُهوركَ الأكوانُ شرَفاً ، ولم يُطلَقُ علبَكَ ختانُ وَضَعَتَكَ لا تَخفى لَمَا أَرَكَانُ سراً تَحارُ لوَصفهِ الأذهانُ سراً ليشهد جدك الديان فرأى المُلائكَ حَولَكُ الإخوانُ لكَ في الهَواجرِ جرمُها صيوانُ منه الجدارُ ، وأسلَمَ المطرانُ نَسطورُ منكَ ، وقَلْبُهُ مَلَانُ شَمسُ النَّبُوَّةِ ، وانجَلَى التَّبيانُ وتَساقطتُ من خَوفكَ الأوثانُ ا أشجارٌ ، والأحجارُ ، والكُثبانُ فنتَهاكَ عَنها الزَّهدُ والعرفانُ أضحَى لدَّيه الشكُّ ، وهو عيان ُ فالكل منها للصّلاة مسكان ا ولك المكلائك في الوَّغَيِّي أعوان ُ

وعليك َ ( إرميًّا ) و( شَعيا ) أُثنيَا ، بفَضَائلِ شَهَدتْ بهِنَ السُّحبُ وال فُوضِعتَ للهِ المُهيّمينِ ساجِداً ، متكملًا لم تنقطيع لك سُرّة فرأتْ قصورُ الشَّامِ (آمنَةً )، وقد وأُنْتَ (حليمَةُ ) وهيَ تَنظرُ في ابنها وغدا ابنُ ذي يزَن ببَعثكَ مُؤمناً شرحَ الإلهُ الصّدرَ منكَ لأربَع ، وحُبيتَ في خَسَس بظِلٌ غَمَامَة ومَرَرَتَ في سَبعٍ بدَيرٍ فانحَنَى وكَذَاكَ في خَمس وعشرينَ انشي حَنَّى كَنَكَ الْأَرْبَعَينَ ، وأَشْرَقَتْ فرَمَتْ رُجومُ النَّيْراتِ رَجيمَها ، والأرضُ فاحتُ بالسَّلامِ عليُّكَ ، وال وأتت مَفَاتِيحُ الكُنوزِ بأسرها ، ونظرت خلفك كالإمام بخاتم وغدَتْ لكَ الأرضُ البسيطةُ مُسجداً، ونُصرْتَ بالرُّعبِ الشَّديدِ على العيدى،

١ الرجيم : أي الشيطان الرجيم .

طَوعاً ، وجاءً مُسلِّماً سَلمانُ والضّب والتعبان والسّرحان وببَطن كَفَلُ سَبَحَ الصَّوَّانُ في نتخلة تُزهَى به وتُزانُ حيى تكاقت منهما الأغصان أ فتَفَجّرَتْ بَالمَاء منكَ بَنسانُ ذهبَتْ ، فلمَ يَنظُرْ بها إنسانُ حتى كأن العُنضوَ منه لسان ُ سبع الطّباق كما يتشا الرّحمان ً بعد َ الغروب ، وما بها نُـقصانُ لا يَستَطيعُ جُحودَها إنسانُ في الشمس ظلُّك إن حَواك مكان مُ نُسخت بملة دينك الأديان أ قامَ الدَّليلُ ، وأوضحَ البُرهانُ عندَ الشَّدائدِ ، رَبَّهُمْ ۚ لَيُعَانُوا من قَبَل ما سمّحت بك َ الأزمانُ نُسبَ الحلافُ إليه والعصيانُ دُسْرُ السَّفَينَةَ ، إذْ طغَى الطُّوفانُ ١

وَسَعَى إليكَ فَنَّى سَلَامَ مُسُلُّماً وغدَت تكلُّمكُ الأباعرُ والظُّبَّا ، والحيزعُ حَن إلى عُلاك مُسكَّماً ، وهَوَى إلَيكَ العذقُ ثُمَّ رَدَدَتُهُ والدُّوحَتَانُ ، وقد دَعوتَ ، فأقبلا وشَكَا إليكَ الجَيشُ من ظَمَا به ، ورَدَدتَ عَينَ قَتَادَة من بَعد ما وحكَّى ذراعُ الشَّاة مُودَعَ سُمَّة ، وعَرَجتَ في ظَهرِ البُراق مُجاوزَ اا والبَّدرُ شُقَّ وأشرَقتْ شمسُ الضَّحى وفنضيلة شهد الأنام بحقتها ، في الأرض ظلَّ الله كنتَ ، ولم يلُحُ نُسخَتُ بمنظهر ك المظاهر ، بعد ما وعلى نُبُوتك المُعطَّم قدرُها ، وبك استغاث الأنبياء عبمعهم ، أخذ الإله ُ لكَ العهودَ عليهم ، وبك استَغاث اللهَ آدمٌ عندَما وبك َ التَّجا نُوحٌ وقد ماجَّتْ به ِ

١ دسر السفينة : ألواحها .

وبك اغتَدى أيُّوبُ يَسْأَلُ رَبَّهُ كَشْفَ البَّلاء فزالَت الأحزانُ ( نَمرود ) إذْ شُبّتْ له النّه الله رَبِّ العباد ، وقلبُـهُ حَبرانُ سألَ القَبولَ ، فعَمَّهُ الإحسانُ مَيتًا ، وقد بَليَتْ به الأكفانُ حيى أطاعك إنسها والحان فَنَنِيَ الكَلَامُ وَضَافَتَ الْأُوزَانُ والفيضل والبركات والرضوان هَبِّ النَّسيمُ ، ومالَّت الأغصانُ ذَكَّتُ لسَطُوَة بأسه الشِّجعانُ نُورُ الهُدى وتآخت الأقرانُ طُرُق الهُدي ، فهداهم الرّحمان ً أن" النّفوس لبّيعها أثمان ً نتعم الجسام ، ومَن لهُ الإحسانُ أَشْكُو إليكَ ذَنُوبَ نَفُس هَفُوهُما طَبَعٌ عليه رُكَّبَ الإنسانُ إنّ العبيد يَشينُها العصيانُ نُصِبَ الصّراطُ ، وعُلَّقَ الميزانُ في أن يكون جَزاءًهُ الغُفرانُ

وبكَ الْحَلَيلُ دَعَا الإله مَ الْحَلَيلُ دَعَا الإله مَ اللَّم يُحَفُّ وبك َ اغتدى في السَّجن يوسفُ سائـلا ً وبك الكليم عداة خاطب ربَّهُ وبك المُسيحُ دَعا ، فأحيا رَبُّهُ وبك استبان الحتق بعد خفائه ، واوَ انسَني وَفَيْتُ وصفكَ حَقَّهُ ، فعليك من رَبّ السّلام سلامُه ، وعلى صراط الحتى آلك كُلّما وعلى ابن عمَّكَ وارث العلم الذي وأخيك في يَوم الغَدير ، وقد بدا وعلى صَحابتك الذينَ تَتَبَعوا وشَرَوا بسَعيهـمُ الجنانَ ، وقد دَرَوا يا خاتم الرّسل الكرام وفاتسح ال فاشفع لعبد شانه عصيانه ؛ فلك الشفاعة في مُحبيكم ، إذا فلقد تعرض للإجازة طامعاً

#### فضل به زينة الدنيا

وقال فيه أيضاً صلى الله عليه وسلم :

بدَّتْ فهيَّجَت الوَرقاءَ في الوَرَق ا فَيْسُرُوزَجُ الصَّبِحِ أَمْ ياقوتة الشَّفَق ، كما بدا السيفُ مُحمَراً من العلق أم صارم الشرق لما لاح مُختَضباً ، سَكرَى كما نُبُّهُ الوَسنانُ من أرَّق ومالت القُضبُ،إذْ مَرَّ النَّسيمُ بها ، سنراً تُمكُ حَواشيه على الأُفْتَى والغَيَمُ قد نُشرَتُ في الجَوَّ بُردَتُهُ والطّيرُ تُسجّعُ من تيه ِ ومن شَبّق ٢ والسحُّبُ تَبكي، وثَغرُ البَرَّ مُبتَّسمٌ، فالطيرُ في طرَب، والسُّحبُ في حرّب، والماءُ في هرَب، والغُنصنُ في قَلَتَقْ وعارض الأرض بالأنوار مُكتمل ، قد ظل يشكر صوب العارض الغد ق ا وكليُّل الطُّلُ أوراق الغصون ضُحَّى كما تَـكَلُّلُ خَدُّ الْحَودِ بالعَرَق وأطلَقَ الطَّيرُ فبها سَجْعَ مَنطقه، ما بَينَ مُختَلف منه ُ ومُتنّفق والظِّلُّ يسرقُ بينَ الدَّوحِ خُطُوَتُه ، وللمياه دَبيبٌ غَيرُ مُستَرَقُ ٥ وقد بَدَا الوَرْدُ مُفتَرَّآ مَباسمُهُ ، والنرجسُ الغضُّ فيها شاخصُ الحدق من أحمر ساطع ، أو أخضَر نَضِرٍ، أو أصفر فاقع ، أو أبيتض يعَنَى

١ الفيروزج : حجر كريم .

٢ الشبق : اشتداد الشهوة الفاسدة .

٣ ألحرب : الدعاء بالويل ، وشدة الغيظ .

عارض الأرض : صفحة خدها . الأنوار : الأزهار . الصوب : المطر . العارض : السحاب . الغدق : المعطر .

ه النوح : الشجر الكبير .

نَشْرٌ تَعَطَّرَ منه كُلُّ مُنتَشَق فأكسبت أرّجاً من نكشره العبق به الورَى ، فهداهم أوضَحَ الطُّرُق كل النبيين من باد ومُلتَحق ما كان قط إليها قبل ذاك رقى كقاب قَوسَين أو أدنتي إلى العُنُنُق عَجزاً وبَحْرَسُ رَبُّ المنطق الذَّلق وَصفٌ، ويَفضُلُ مَرآهُ عن الحدَق فقال إنك في كل على خُلُق ا فَـضلاً ، وفائزُها بالسّبق والسّبق من كلّ مُجتّمه منها ومُفترق إنجيل والصحيف الأولى على نستق به، لعمرُك، في الفرُقان من طُرُق وباسمك أقسم رّب العرش للصّد ق " خُصَّ الْأَنَّامُ بِجُنُود منكَ مُندَفق فنابَ فيهم مَنابَ العارض الغدّ ق أمواجُهُ مَا نجا ( نُوحٌ ) مِن الغَرَقِ

وفاحً من أرّج الأزهار مُنتَشماً كأن ذكر رسول الله مرّ بها ، عَمّد المُصطفى الهادي الذي اعتصمت وميّن له ُ أخدَ الله ُ العهود على ومن رقى في الطباق السبع منزلة "، ومَن دَنَا فتَدَلَّتي نَحْوَ خالقه ، ومَن يُقَصُّمُ مَدَّحُ المادحينَ لَـهُ ويُعوزُ الفكرُ فيه إنْ أُريدَ لَهُ ُ عُلاً مدّحَ اللهُ العَلَيُّ بها يا خاتمَ الرُّسْل بَعثاً ، وهيَ أوَّلُها جمعت كل نفيس من فيضائلهم ، وجاءً في مُحكّم التّوراة ذكرُك وال وخصَّكَ اللهُ بالفَّضل الذي شُهدتْ فالحَلَقُ تُقْسِمُ باسمِ اللهِ مُخلِصَةً ، عَــمّـتْ أياديك كلَّ الكائنات ، وقد جُودٌ تكفّلت أرزاق العباد به ، لو أنَّ جودَكَ للطُّوفان حينَ طمَّتْ

١ هذا البيت مختل الوزن غامض المعى .

٢ عجز هذا البيت محتل الوزن .

لكان من شر إبليس اللّعين وأقي لو أن آدم في خدر خُصصت به ، مسته ، لم يَنجُ منها غيرَ مُحَرَّق لو أن عَزَمَكَ في نار الحَليل ، وقد نُوجي، لمَا خَرَّ يومَ الطُّورِ مُنصَعِقِ لو أنَّ بأسكَ في مُوسَى الكليم ، وقد لله باسمك ، واستَسقى الحَيا لسُقى لو أن تُبَسّع في متحل البلاد دعا لو آمنت بك كل الناس مُخلصة ، لم يُخشَ في البعثِ من بخس ولا رَهُـتي لو أن عبداً أطاعَ اللهَ ثُمَّ أُتَّى ببُغضكُم ، كان عند الله غير تقى أركبتهم طبقاً في الأرض عن طبق لو خالفَتك كُماة ُ الجن عاصية ً لو تُودَعُ البيضُ عَزَماً تَسْتَضَىءُ به لم يُغن منها صلابُ البيض والدَّرَق باللَّيل ، ما كَشَفَته عُرْة الفَلَق لو تنجعَلُ النَّقعَ يومَ الحربِ متَّصلاً " بالبيض والسُّمرِ منها ، كلُّ مُنغليق مَهُدَّتَ أَقطارَ أَرض الله ، مُنفَتحاً فالحَرَبُ فِي لُذَذِ ، والشَّرِكُ فِي عَوَّذِ ، والدِّينُ في نَشَزَ ، والكُفرُ في نَفَقَ ا كالتَّاجِ للرَّأْسِ ، أو كالطُّوقِ للعُنْق فَيضل به زينة الدُّنيا ، فكان لها م صَلَّى عليكَ إلَّهُ العَرِش مَا طَلَعَتْ شمسُ النَّهارِ ولاحتُ أُنجِمُ الغَسَقِ سُبِلُ الرّشاد فكانتْ مُهتّدى الغَرق وآلِكَ الغُرَرِ اللائي بها عُرفَتْ إلى المَناقِبِ من تال ومُستَبِق وصحبك النُّجب الصِّيد الذينَ جرُّوا قوم منى أضمرَت نفس امرىء طرَفاً من بُغضِهم كان من بعد النّعيم شقى شَرَّفْتنا بمَديح منكَ مُتَّفِق ماذا تقول ما إذا رُمنا المَديح ، وقد

اللذ: لمله جمع لذة. العوذ: الملجأ. التشرز: المكان المرتفع. النفق: سرب في الأرض له غرج إلى مكان سهود.

إِن قَلْتَ فِي الشَّعْرِ حَكُمَّ ، والبَّيَانُ بُهِ صِحْرٌ ، فَرَغَبْتَ فِيهِ كُلَّ ذِي فَرَقَ فَكُنْتَ بِاللَّمْحِ والإِنعَامِ مُبَتَدِيًّا ، فَلَوْ أَرْدَنَا جِوَاءَ البَّعْضِ لَمْ نُطْقِيَ فَلَا أَخُلُ بِمُدْرٍ عِن مَدْجِحِكُمُ ، ما دامَ فِكْرِيَ لَمْ يُرْتَجَ وَلَمْ يُعْتَى ضُوفَ أَصْفِكَ مَحْضَ اللَّهِ يَجَهَداً ، فَالْحَانُ تَنَنَى ، وهذا إِن فَنَيْتُ بَقِي

# بكم يهتدي

وقال فيه صل الله عليه وسلم وهو بالمدينة الشريفة وهي لزوم ما لا يلزم : `

بكُم يَهَتَدَى ، يا نِيَ الْمُلْدى ، وَلَيُّ اللَّ حَبْكُمُ لِتَسَيِّبُ به يَكسِبُ الآجرَ في يَعْدِ ، ويَخْلُصُ مَن هولِ ما يكسَّبُ وقد أمْ تَحَوَّكُ مُسْتَشْعِاً لل اللهِ ، مما اللهِ نُسِبًا سَلِ اللهِ يَجَعَلُ له غرجًا ، ويَرَزُقُهُ مَن حِيثُ لا يَحَسَّبُ

#### عترة المختار

وقال في آله عليم السلام :

يا عِيْرَةَ المُختارِ يا مَن بهيم يَقُوزُ عَبَـدٌ يَتَوَلَأَهُمُ أَعَرَفُ أَنِي الحَشْرِ بَمْنِي لَكُمُ ، إذْ يُعْرَفُ النّاسُ بسيماهُمُ أُ

# أتى الله بقلب سليم

وقال فيم عليم السلام :

يا عِرْةَ اللَّحْتَارِ يا مَن بَهِمْ أُرجُو نَجَانِي مِن عَلَمَابِ أَلِيمْ حَدَيثُ حُبِّي لَـكُمُ سَائرٌ ، وسرٌّ وُدِّي في هَوَاكمْ مُثَيّمْ قد فُرْتُ كُلَّ الفُوزِ إِذْ لَم يَزَلُ صِراطُ دِينِي بَكُمُ مُسْتَقَيمْ فَمَنْ أَتَى اللّهَ بِعِرِفَائِكُمْ (فَقَدْ أَتَى اللهَ بَقَلَبٍ سَلَيمٌ )

### سر النبي

وقال يمدح أخاه وابن عمه علياً عليه السلام وقد سمع قول ابن عباس : جمعت في علي أضداد لم تجمع في بشر قط ، ثم ذكر تفصيلها :

فلهدَا عِزَتْ لكَ الأندادُ ناسك"، فاتك" ، فقير" ، جَوادُ ولا حازَ مثلَمهن العبـــادُ وبأسٌ يَلُوبُ منهُ الحَجادُ بأقوالهم ، فزانُوا وزادُوا و ( صاد ٌ ) وآل ُ سين وصاد ُ فأقرّت بفتضلك الحُسّادُ بَ من قَبَلُ قومُ لُوط وعادُ عَمَّ، والصَّهرُ، والأخُّ المُستَجادُ وإلاً فأخطــاً الانتــــادُ ف لَـكُم عامساً سواه أيزاد ا لَدَيه النّساءُ والأولادُ وتُحصى صفاته النُّقــّـادُ

جُمِعت في صفاتك الأضداد ، زاهد"، حاكم"، حليم"، شُجاع"، شيتم ما جُمعن في بَشر قط ، خُلُنُ يُخجِلُ النّسيم من العَطف، فلهَـــذا تَعَــمتت فيك أقوام وغلت في صفات فضلك (ياسين) ظهرَتْ منكَ للوَرى مُعجزاتٌ ، إن يكذُّب بها عداك فقد كذَّ أنتَ سرُّ النبيُّ ، والصَّنوُ ، وابنُ ال لو رأى غيرَكَ النَّميُّ لآخاهُ ، بكُم ْ باهلَ النَّبيُّ ولم يُلاْ كنتَ نَفَساً له ، وعرسُكُ وابناك جَلِّ مَعناكَ أَن بُحيطَ به الشَّعرُ،

١ بأهل : لامن ، ولمله أراد أنه لاعن أعداءه .

إنَّما اللهُ عَنكُمُ أَذْهِبَ الرَّجِسَ ، فَرُدَّتْ بِفَيظِها الاحتِدادُ اللهِ فَلَكِ مُعادُ اللهِ فَلَكِم، فإن فُهتُ بِمَدح ، فَذَاكَ قَولًا مُعادُ

#### امير المؤمنين

وقال فيه عليه السلام :

قوله: الاحتداد، هكذا في الأصل، ولعلها محرفة عن الأحقاد، والحقد النيظ الثابت في القلب،
 أو عن الأحداد ، الواحد حد ، وهو من الإنسان بأسه وما يعتريه من النفس.

#### شاهد عقل المرء

وقال فيه عليه السلام :

فوالله ما اختارَ الإلكُ مُحمَّدًاً حَبِيباً ، وبينَ العالمِينَ لهُ مِثْلُ كَذَلكَ ما اختارَ النّبيُّ لنَصَب عَلْبًا وصِيبًا ، وهوَ لابنته بَمْلُ وصَيْرَهُ دُونَ الْأَتَامِ أَخَا لَهُ ، وصِنواً، وفيهم مَن له دونه الفّضُلُّ وشاهيدُ عقلِ المرَّحِسُنُ اختيارِه، فما حالُ من يَتَختارُهُ اللهُ والرّسُلُ

# توال علياً

وقال فيه عليه السلام :

توالَ عليناً وأبناءُ ، تَفَنُّ في المَعادِ وأهوالِه إمامٌ لهُ عقدُ يومِ الغَديرِ ، بنَصِّ النّبيِّ وأقوالِه لهُ في الشهدِ بعدا الصلاة مقامٌ يُخَبِّرُ عن حالِه فهل بعد ذِكرِ إلهِ السّماءِ ، وذكرِ الذّبيِّ سوى آلِهِ

### ولائي لآل المصطفى

#### وقال يبرىء نفسه من الغرض المستازم لبغض غيرهم :

ولائي لآل المُصطفى عِقدُ مُنَدَّى ، وقلبي مِنْ حِبِّ الصَّحابِة مُفَعَمُّ ، ومَلييَ مِنْ حِبِّ الصَّحابِة مُفعمُ والله مِنْ يَسْتَجَبُرُ بُحِبُهُم ، مَسْبَقَ أَقُوامٍ عَلَيْهِمْ تَقَدَّمُوا ولكَيْنِي أَعْلِي الْأَفْشَلِيَةِ أَعْلَيْمُ ولكِيْنِي أَعْلِي الْأَفْشَلِيَةِ أَعْلَيْمُ فَمَنْ شَاءَ تَقُوبِي ، فإنِّي مُعَوَّجٌ ، ومن شاءَ تَقُوبِي ، فإنِّي مُعَوَّجٌ ،

### الى الفاروق

وقال يملح صحابته رضي الله عنهم :

قِيلَ لِي تَعَشَّقُ الصَّحَابَةَ طُوَّاً ، أَمْ تَفَرَّدُتَ منهُمُ بَفَرَيقِ فَوَصَفَتُ الجَسَيعَ وَصَفاً إِذَا ضُسُو عَ أَزرى بِكُلِّ مِسك سَحِيقٍ ا قِبلَ هذي الصَّفَاتُ ، والكُلُّ كالدُّرُ ياق يَشفي من كلّ داء وتَيقِّ ا فإلى مَن تَعَيلُ ؟ قلتُ إلى الأَرْ بَعِ لا سِتَما إلى ( الفَاروق ِ )

١ ضوع : نشر .
 ٢ الدرياق : ضرب من الأدوية .

### شر عبيد الاله

وقال أيضاً وقد سأله النقيب تاج الدين الآوى نقيب نقباء الأشراف بالعراق إجابة عبد الله بن المعتز عن قصيدته الباثية الى يتناقص فيها بأهل البيت عليهم السلام ويهزأ بهم بقول غير موجه وأولها :

> · تشكى القذى وبكاها بها ألا من لعين وتسكابها ،

ومنها : ى فكم تجذبون بأهدابها نحن ورثنا ثياب النب

ولكن بنو العم أولى بها لكم رحم يا بني بنته ،

ومنها : ونحن أحق بأسلابهـــا زبوناً أقرت بجلبابها ا قتلنا أمية في دارها ،

إذا ما دنوتم تلقيتم

فنظم ارتجالا يجيبه بيتاً فبيتاً :

ألا قُلُ لشَرّ عبيد الإل ه وطاغی قُریش وکذ ابها وباغي العباد وباغي العيناد ، وهاجى الكرام ومُغتابها أأنتَ تُفاخرُ آلَ النَّييَ وتتجحدُها فتضل أحسابها بِكُم باهلَ المصطفى أم بهم فرَد العُسداة بأوصابها أعَنكُم " نَفَي الرِّجس َ أم عَنهم أ لطُهر النَّفوس وألبابها

١ الحرب الزبوذ : الحرب الشديدة

وفرطُ العبادَةِ مِن دابِها فكم تَجذبونَ بأهدابها فكَيفَ حَظيتُم الْثُوابِها ولم تعلم الشهد من صابها وما كان يَوماً بمرتابها لحَرب الطّغاة وأحزابها وكَشَّرَت الحَربُ عن نابِها بإرغابها وبإرهابها من الحكمين الأسبابها فلم يرتضوه الإيجابها وحيدَرُ في صَدر محرابها إذا كان ، إذ ذاك ، أحرى بها فهل كان من بعض أربابها وقد جُلبَتْ بينَ خُطَّابِها ( ولكن بَنو العَمُّ أُولى بها ) وذلسك أدني لأنسابها فليست ذكولا لركابها وما قَمّصوكَ بأثوابِها

أما الرِّجسُ والحَمرُ من دابكم، وقلتَ ورثنا ثبابَ النَّبيُّ ، وعندَكَ لا يُورِثُ الْأَنبياءُ ، فكذِّبتَ نَفَسَكَ فِي الْحَالَتَينِ ، أُجَسَدُنُكَ بَرضَى بما قُلْتَهُ ، وكان بصفين من حزبهم ، وقد شَمَّرَ الموتُ عن ساقه ، فأقبلَ يَدعو إلى حَيسدر ، وآئر أن ترتضيه الأنام ليُعطى الحلافَة أهلاً لها ، وصلتي معَ النَّاسِ طولَ الحَيَاة ، فهكلاً تقدّمتها جدُّكم، لذا جُعلَ الأمرُ شُورَى لهم ، أخامسهم كان أم سادساً، وقولُكَ أَنتُمْ بَنُو بَسِـهِ بَنُو البنت أيضاً بَنُو عَمَّه ، فدَعُ في الحلافة فيصل الحلاف، وما أنتَ والفَحصَ عن شانبِها ،

١ حيدر : امم الإمام على .

وما ساورتك سوى ساعة ، فتما كنت أهلا الأسبابها وكيفَ يخصوكَ يَوماً بها ولم " تَتَأَدُّب بآدابها ا وقلتَ بأنتكُمُ القاتلونَ أُسودَ أُمَيَّةَ في غابها ولم تَنهَ نَفْسِكَ عن عابِها كذَّبتَ وأسرَفتَ فيما ادَّعيَّتَ ، فرُدّتْ على نَكُصِ أعبَابِها فكتم حاوَلتها سراة" لَـكُمْ ، لَعَزَّتْ على جُهد طُلابها ولولا سيوفُ ( أبي مُسلم ) وذلك عبد لهم لا لتكُم ، رَعَى فيكُم تُرب أنسابها وقد شفَّكُم لَهُ أعقابها وكنتُم أسارى ببَطن الحُبوس ، وقمتصكم فنضل جلبابها فأخرَجَكُم وحَبَاكُم بها لطّغوى النّفوس وإعجابيها فجاز يَتُموهُ بشر الجزاء ، فدع ذكرَ قوم رَضوا بالكفافِ، وجاوثوا الحلافة من بابها هُمُ السّاجدون بمحرابها هم ُ الزَّاهدون ۖ ، هم ُ العابدون ۖ ، هُــُمُ العــــالمون بآدابـِها هُمُ الصَّاثمون ، هُمُ القائمون ، همُ قُطبُ مِلَّة دين الإلسَّهِ، ودَورُ الرَّحَى حولَ أقطابِها عليك بلهوك بالغانيات ، وخلَّ المعالي الأصحابها ووَصْفِ العِدَارِ وذات الحمار ، ونَعت العُقار بألقابِها وسعى السُقاةِ بأكوابيها وشعرُكَ في مَدح تَرك الصَّلاة ، فذلك شأنك لا شأنهُم ، وجَرْيُ الجياد بأحسابها

١ قوله : يخصوك ، هكذا في الأصل ، والوجه : يخصونك .

### تعب المكارم راحة

يمدح السلطان الملك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون بمصر عند قدومه إليها من الحجاز وقد اقترح عليه أرباب الدولة معارضة قصيدة المتنبى :

فجَعَلَنَ حَبَّاتِ القُلُوبِ ذُواثبُنَا أسبكن من فَوق النَّهود ذَّواثبا ، غادر ن فود الليل منها شائبا وجلُّونَ من صُبحِ الوُّجوهِ أَشْعَةً ، ولو استبان الرّشد قال كواكيبًا بيض " دَعاهن الغبي كواعبا ، من بسط أنسك خلتهن ربارباً وربائيبٌ ، فإذا رأيتَ نِفارَهـا أسبكن من ظُلُم الشُّعورِ غَيَاهِبَا سَفَهَا رأينَ المانويَّةَ عِنسدَما شَكَّدُهَتُ بَصِيرَتُهُ ، وقَلَباً غالبناً" وسَفَرَنَ لِي فرَّأَينَ شَخصاً حاضراً ، شَفَقٌ تَدَرَّعُهُ الشَّمُوسُ جَلَابِبَا أَشْرَقَنَ فِي حُلُلِ كَأَنَّ وميضَها بأبي الشموس الجانحات غواربا وغَرَبنَ فِي كِللِّي ، فقُلتُ لصاحى : فيُخالُ مِن مَرَحِ الشّبيبَةِ شارِبَا ومُعَرَبِد اللَّحَظات يَثني عطفَهُ ، عَـتَّى ، ولَـستُ أراهُ إلا عاتباً حُلُو التَّعَتُّب والدَّلال يَروعُهُ ُ

الربائب ، الواحدة ربيبة : بنت الزوجة، امرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها . الربارب ،
 الواحد ربرب : القطيع من يقر الوحش .

r السفه : الجهل . المانوية : دين فارسي قدم ، يعتقد بإلهين إله الظلمة وإله النور . النياهب : الظلمات ، الواحد فيهب .

۳ شدهت : دهشت .

وازور ألحاظا وقطب حاجبا عاتبتُهُ ، فتضرَّجَتْ وجَناتُهُ ، ذو النُّون، إذْ ذهبَ الغَدَاةَ مُغاضبًا فأذابتني الحَدُّ الكليمُ وطَرَفُه نَهَبًا ، وإن منَحَ العُيُونَ مَواهبـَا ذو مَـنظَر تَـغدو القلوبُ لحُسنه من نُوره ، ودَعاهُ قلبي ناهباً لا بدع إن وهب النواظر حظوة نعَماً ، وتَدعوهُ القَساورُ سالبَا فمَواهبُ السَّلطان قد كَست الوَّرَى صيد المُلوك مَشارِقاً ومَعارِباً النَّاصرُ المُلَكُ الذي خضَّعتْ لــهُ ويتعدُّ راحات القراع متاعباً ملك " يرَى تعبُّ المُسكارم راحَّة "، وعزائيم تذرأ البحار سباسبا بمكارم تلر السباسب أبحرا ؛ من ذِكرِه مُلنَّبَ قَنَا وقَوَاصِبَا لم تَسْخَلُ أرضٌ من ثَنَاهُ ، وإن خلَّتْ مثل الزّمسان مُسالمًا ومُحاربِــا تُرْجَى مَواهبُهُ ويُرهبُ بَطشُهُ ، وإذا سَمَخا مَلاً العُيُونَ مَواهبَـاً فإذا سبطا ملأ القُلوب منهاية ، سَبُّطاً ، ويُرسلُ من سَطاه حاصِبًا ٢ كالغيُّث يَبَعَثُ مِن عَطاهُ وابِلاً طَوراً ، ويُنشبُ في القّنيص مَخالبًا كاللَّيث يتحمى غابته ورَّثيره ، طَلَقًا ، ويُمضى في الهياج متضاربنا كالسيف يبدي للتواظر منظرا ويتعدُّهُ قومٌ عَذَابًا واصباً" كالسّيل يُحمّدُ منه ُ عَنْدَبّاً واصلاً ، منه ُ ، ويُبدي للعيون عَجاثباً كالبّحر يُهدي للنّفوس نَفائيساً

١ القساور : الأيطال .

٢ السيط : السهل ، المسترسل . سطاه : سطوته . الحاصب : الربيح تحمل الحصى .
 ٣ الواصب : المعرض .

لم تُلف إلا صائباً أو صائباً ا فإذا نَظَرَتَ نَدَى يَدَيه ورأْيَهُ ۗ أَبْقَى قَلَاوِنُ الفَخَارَ لوُلْسِده إرثاً ، وفازوا بالثّناء مُسكاسبًا للمتجد أخطارَ الأمور متراكبنا قوم ، إذا سَنموا الصُّوافن صيروا عَشْفُوا الحُرُوبَ تَبَمَّناً بِلْقَى العدى ، فكأنَّهُمْ حَسبُوا العُداةَ حَباثبًا وكأنَّما ظَنُّوا السَّيوفُ سُوالِفاً ، واللُّدنَ قَدّاً، وللقسيُّ حَواجبًا شرَفٌ يَنجُرُ على النَّجومِ ذَوَائيبًا تَذَرُ الأجانبَ بالوَدادِ أقارباً مَلَكًا يكونُ لهُ الزَّمانُ مَواهبَا لهم ُ ، وكُتباً كُن ۚ قَبَلُ كَتَالبًا بعَزائم إن صُلتَ كن قُواضبًا أُتبَعَتَهُ مِنهِ السِّهَابَأُ ثَاقَبِنَا أَفْنَيْتَ مَن أَفْي الزَّمَانَ تَجَارِبَا تُبديه مسلوباً فيرجمعُ سالباً أبدَى النَّجيعَ به شُعاعاً ذائباً والبيضَ بَرقًا، والعَجاجَ سَحاثبُمَا مَطَرَتُ فكانَ الوَبلُ نَبلاً صائبًا وشوائِل جُرد يُخكن عقاربــاً

يا أيتها المُلكُ العَزيزُ ، ومَن لَــهُ أصلَحت بين المُسلمين بهمــة ووهبَتْهُم زَمَنَ الأَمان ، فمنَّ رأى فرأوا خطاباً كان خطباً فادحاً وحَرَسَتَ مُلككُ من رَجيم مارِد حيى إذا خطف المكافعُ خطفةً ، لا يَنفَعُ التَّجريبُ خِتَصمتَكَ بعدَما صرَّمتَ شَملَ المارقين بصارم ، صافي الفرند حكمي صباحاً جامداً ، وكتيبة تَذَرُ الصّهيلَ رَواعداً ، حَى إذا ربحُ الجلاد حَدَثُ لها بذَواثِبِ مُلدِ يُخْلَنَ أَراقِماً ،

١ الصائب الأولى : المطر . الثانية : السديد ، المصيب . ٢ الشوائل : الحيول التي ترفع أذناجا .

تَعتاضُ من وَطَّء الترابِ تَراثبُ فيها ، وتَصنَعُ للنَّسور مآدباً وأقلمت حدّ السيف فيها خاطبا فَخراً بِمَجدك ، لا عَدمت الرّاكبا وجعلت أيّام الكفاح غياهبا لو أنَّها للبَحرِ طابَّ مشاربنا وعلى صلاتيك والصّلاة مُواظباً كان السماحُ لعين مالك حاجباً إلاً وقد مَلأُوا البيوتَ رَغائبناً وملأت عَيني هَيبَةٌ ومُواهباً مثلى لمثلك خاطباً ومُخاطباً وترَتَّبَتْ فيه المُلوكُ مَراتباً فَخْرَأُ عَلَى مَن جَاءً يَمْشَى رَاكُبُنَا منى ، وأنشبُ في الحطوب متخالبًا رَيْـاً ، وما مطرَبَ عني مصائباً حقبًا ، وأملأ من نكاك حقائبًا أَفِي فَتَنْنِي صَفَاتُكُ مُظْهِراً عَيّاً ، وكم أُعِيّت صَفَاتُكُ خاطباً لو أن أغصاناً جَميعاً ألسُن تُثنى عليك لما قَضَينَ الواجبا

تطأ الصَّدورَ منَ الصَّدور كأنَّما فأقَـمتَ تَـقسمُ للوُحوشِ وظائفاً وجعلَتَ هامات الكُماة مَنابراً ، يا راكبَ الحَطَر الِحَليل وقَولُهُ ۗ صَيّرتَ أسحارَ السّماح بواكراً ، وبذكت للمُدّاح صَفُوَ خِلائق ، فرأوْك في جَنب النُّضارِ مُفَرَّطاً . إن بَحرُس النّاسُ النَّضارَ بحاجِب لم يتملأوا فيكَ البُيوتَ غَراثباً ، أُولَيْنَسَى ، قبلَ المَديحِ ، عنايةً ، ورفَعتَ قَدري في الأنام ، وقد رأوا في مجلس ساوَى الخالائق في النَّدى . وافيتُهُ في الفُلكِ أسعَى جالساً ، فأقسَتُ أَنفِذُ فِي الزَّمانِ أُوامِراً وسقتني الدُّنيا غَداةَ أَتَيتُهُ فطَفَقتُ أملأُ من ثَناكَ ونَشره

### ملك تعبدت الملوك لأمره

وقال يمدحه خلد الله ملكه عندما كسر الخليج :

حُلُلًا ، فواضلُها على الكُثبان خَلَعَ الرّبيعُ على غُصون البّـــان ونَمَتُ فروعُ الدَّوحِ حَيى صافحتُ كفَلَ الكثيبِ ذوائبُ الأغصان وتتَوَّجتُ هامُ الغُصونِ وضَرَّجتُ خد الرّياض شقائق النّعمان وتَنَوْعَتْ بُسطُ الرّياضِ ، فزَهرُها متبَاينُ الأشكال والألوان مِن أَبِيَضٍ يَقَنَّ وأَصْفَرَ فاقـع ، أو أُزرَق صاف ، وأحمرَ قاني والظلُّ يَسرِقُ في الحَمائل خَطَوَهُ ، والغُصنُ يَخطرُ خطرَةَ النَّشوان وكأنَّما الأغصانُ سُوقُ رَواقِص قَد قُيدَتْ بسكاسيلِ الرِّيحان والشمسُ تنظرُ من خلال فُروعها، نحو الحداثيق نيظرة الغيران والطَّلُّعُ في خَلَلِ الكِّمامِ كَأَنَّهُ ۗ حُلُلٌ تَفَتَقُ عن نُحورٍ غَوانِ والأرضُ تَعجبُ كيفَ تضحكُ والحيا يبكى بدمع دائم الهمكان حيى إذا افترّت مباسيمُ زَهرها ، وبتكى الستحاب بمدمتع هتتان ظَلَّتْ حَدَائقُهُ تُعَانبُ جَونَهُ ، فأجابَ مُعتَذُواً بغَير لسان طفّحَ السّرورُ عليّ حتى إنّـهُ من عظم ما قد سرّني أبكاني فاصرفُ همومكُ بالرّبيع وفَصلِه ، إنَّ الرّبيعَ هو الشّبابُ الثّاني إنَّى ، وقد صفَّت المياهُ وزُخرفَتُ جَنَّاتُ مِصرَ وأشرَقَ الهَوَمان

والنَّيلُ فيه كَكُولُمْ بِجِنَانِ واخضَرَّ واديها وحَدَّقَ زَهرُهُ ، أعلامُ ببِيدِ ، أو فُروعُ قنان ا وبه الجَواري المُنشآتُ كَأْنَهَا عند المسير تهم الطيران أبكضت بأجنحة القلوع كأنها عَجِلَتْ عليه يد النّسيم الواني والماءُ يُسرعُ في التَّدَفَق كلَّما مُتَفَتِّلٌ كأكارع الغزلان " طَوراً كأسنمة القِلاص، وتارّةً أمواه لُجته على الخُلجان حتى إذا كُسرَ الحَليجُ ، وقُسَمَتْ بينَ الأنام مَواهبُ السَّلطان ساوَى البلاد كما تُساوي في النّـدى شكرَ الظِّباءُ صنيعة السِّرحان النَّاصِرُ المَلكُ الذي في عَصرهِ منحروا لهيئته إلى الأذقسان ملك" ، إذا اكتحـَلَ الملوك بنُـوره تُغنيه شُهرتُهُ عن ابن فُلان وإذا جرّى بينَ الوّرى ذكرُ اسمه ، بغنا النُّضار جَواثرَ الحُزَّانِ من متعشّر خَزَنُوا الثّناءَ وقطّعوا شركاً بوصف الواحد المتناد قوم" يَرونَ المَن عندَ عَطائهم. فضلات ما حَطَمُوا من المُرّان المُوقدُو تحتَ المَراجلِ القبرى دَّعَوُّا الضّيوفَ بألسُن النّيران إن أخرَست فلذ العقير كلابتهم بدَّم الأُسود ثَعَالِبَ الحرصانِ " أُسْدٌ رَوَتْ يومَ الهياجِ أَكَفُنْهُمْ والبيض في الأبدان والأبدان ا قَصَفُوا القَّنَا في صَدر كُلُّ مُدرَّع ،

١ الحواري : السفن . القنان : أعالي الجيال .

٧ الأسنمة ، الواحد سنام : الحدبة في ظهر البعير . القلاص : النياق .

٣ الخرصان ، الواحد خرص : الرماح القصيرة .

الأبدان : الدروع . والأبدان : الحسوم .

فلد عَزّ دينُ مُحمّد بسمية ، وسما بنُصرته على الأديان مكك تعبدت الملوك الأمره ، وكذاك دولة كل رَب قران رمِماً ، فكانَ لَهُ المُسيحَ الثَّاني وافمَى ، وقد عادَ السَّماحُ وأهلُهُ فالطير تلجا بالحصون لأنها بنداه لم تأمن من الطوفان لا عبب في نُعماه الا أنها يَسلُو الغَريبُ بها عن الأوطان شاهدتُهُ ، فشهدتُ لُقمانَ الحجي، ونظرتُ كسرى العَدَل في الإيوان ورأيتُ منهُ سَماحةً وفيصاحةً أعدى بفيضهما يكي ولساني يا ذا الذي شغلَ الزَّمانَ بنَفْسِهِ ، فأصم سمع طوارق الحدثان لو يُكتَبُّ اسمُكَ بالصّوارم والقّنا أغنكى عن التضراب والتطعان من فوق أعمدة القنا المران وكتيبيّة ' ضرّب العنجاج رواقيها نستج الغبار على الجياد مدارعاً مَوصولَةً بمَدارع الفُرسان ودَمٌ بأذيال الدروع كأنَّهُ ، حَول الغلير ، شقائق النّعمان بيض الصّفاح مسكامن الأضغان ا حتى إذا استَعَرَ الوَغَى وتَتَبَعَتْ فعل السراب بمهجة الظمآن فعَلَتْ دروعُكَ عندَها بسيوفهم°، وبَرَزْتَ تَلفظُكَ الصَّفوفُ إِلَيهِمُ لَفظَ الزُّناد سَواطعَ النَّيران بأُقَبّ يَعصى الكَفُّ ثُمّ يُطيعُهُ، فتراه بين تسرع وتوان ٢ فتكاد تركضه بغير عنان 

مكامن األضفان : القلوب حيث تكمن األحقاد .

٢ ألاقب : الفرس الضامر البطن .

كالصّقر في الطّيّران ،والطّاووس في ال خَطَران ، والحَطَاف في الرَّوغان يرنو إلى حُبُك السماء توَهماً أنّ المَجرّة حَلبَة المَيدان لو قيل عُجْ نَحو السّماء مُبادراً وَطَئَّتْ يَداهُ دوابرَ الدَّبران ا أو قيل جُزْ فوق الصّراط مُسارعاً لمشى عليه مشية السرطان وفَلَلَتَ حَدَّ جُمُوعهم ْ بصَوارِم ، ككراك ، نافرة عن الأجفان أنّ الغُمود متعاقدُ التّبجان ضلت فظنت في مقارعة العدى صَيّرْتَ هامات الكُماة صوامعاً ، وكواسرً العقبـــان كالرّهبان فنكاه م قَبلَ نداي قد لبّاني يا ذا الذي خَطَبَ اللَّديحَ سَماحُهُ ، فنَدَاكَ أَبِعَدَنِي ، وإنْ أَدْنَانِي أقصَيتُ في بالحُود ثم دَعَوتُني ، إلا القُبُولَ عَطيتةً لكَفاني ضاعَفتَ برّك لي ، ولو لم تُولسي فنأيتُ عَـنك َ ، ولسَّتُ أُوَّل َ حازِم خاف النّزول بمهبط الطنُّوفان علمي بصَّرْف الدِّهر أخلَى مُعهَدي منّى ، وصَرّفَ في البلاد عناني فغلدَت مُوديّة إلى النّقصان ولربتما طلب الحريص زيادة ، غصبت فُصول الحُكم من لُقمان فَلَشَنْ رَحَلَتُ ، فقد تَرَكَتُ بَدَائعاً فهيّ الغّريبّةُ وهيّ في الأوطان وخَريدَةٌ هي في إلجَمال فريدَةٌ ، فَخراً على الأكفاء والأقران مُعنادَة " تَهمَّبُ الحكيل صداقها ، إلا تَبَرَّجَها بكل متكان لا عَيبَ فيها ، وهو شاهد حُسنها ،

١ الدبران : منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برج الثور .

قَلَتْ ، وإنْ حَلَتْ صَالِعَ لَمُظِها لكُمْ ، وإنْ نَطَقَتْ بسِحِرِ بَيَانِ فَجَمَيلُ صُعُكِمُ أَجَلُ صَالِعاً ، وبَديعُ فَصَلِكُمُ أَدَى مَانِ

# يزحزح شهابأ

وقال بديهاً وقد لعب بالكرة في ميدان مصر وضمها تشبيه خسة مخسة طياً ونشراً كما ترى :

مَلِكٌ يُرَوَّضُ فوقَ طِرِفْ فارعٍ كُرَةً بِجَوَكانِ حكاهُ ضَبَابًا فكأنْ بَدُواً ، فِي سَمَاهُ ، رَاكِياً بَرَقًا ، يُزَخِرِحُ بالهلالِ شِهابًا فكأنْ بَدَوًا ، يُزَخِرِحُ بالهلالِ شِهابًا

### عبد العزىز

وقال بديهاً فيه :

أَيْهِ الْعَرْيِزُ قد صَعِ رِقِي لكَ مَن مَوْقِمِ اسْمِيَ المَرْمُوزِ أَنَا مَن يوم مُولِدِي لكَ عَبَدٌ ، ولهذا دُعيتُ عَبَدَ العَرْيْزِ الحَوْلانِ للهُ صَرِب مِن السوالِمَة تقرع به الكوان .

## احسن كل الناس

وقال فيه وقد أسعه كاتب سره القاضي علاء الدين بن الأثير بيتين في صناعة التجنيس الفظي انهما لا يكاد يتياً مثلهما وهما :

> أحسن كل الناس وجهاً وفعاً ، إن لم يكن أحق بالحسن. فعن حكى الغزال مقلة ولفتة ، من ذا رآء مقبلا ولا افتتن

#### ملك فاق الملوك

كُم قد أفضنا من دموع ودماً على رُسوم للدّيارِ ودمنُ وَكُم قضينا للبُكاءِ منسيكاً ، لما تندّكرْنا بين من سكنُ ممساهياً تُحدثُ الصّيرِ فنا ، إنْ ناحتِ الوُرقُ بها على فنتنُ تندّكارُها أحدثَ في الحكن شَجاً ، وفي الحشا قرحا وفي القلب شَجَنَ اللهِ أَنسامٌ لنسا على منتى ، فكم لها عندي أباد وميتن كم كان فيها من فناة وقتى ، كل لقلب المستهام قد فتن

شربتُ فيها لنَدَّةَ العَيش حَسًّا، وما رأيتُ بعدَها مرأى حَسَنَ 1 فَمَا ارتَكَبَنا بالوصال مأثَماً ، بَلَ بعتُهم ۚ رُوحي بغيرِ ما ثُمَن ۗ فنَمَّقَ الغشُّ بنُصح ودَهَنُّ وعاذل أضمرَ مَكُواً ودَهاً ، إن أعرَبَ القَـولَ بعذلي أو لَـحَنْ ٢ لاحِ غَدَا يَعرفُ للقَلَب لَحاً ، يَزيدُ نِي بالزَّجر وَجداً وأستَى، إن كانَ ماءُ الودّ منهُ قد أُسَنُّ فلَم أُجِبه ُ بِلَ بِدَوتُ إذْ مَدَنَ " سَتُمتُ منهُ اللَّومَ ، إذ طال مَدَّى، بحَسرَة تَشْتَدُ فِي السّرّ قيرًى ، إذْ لم تُذَكَّلُ بزِمام وقَرَن ُ ا إذا دَجا الليلُ على الرَّكبِ وجَنَّ لا تُتَشَكَّى نَصَبًّا ولا وَجَّى ، فأورَدَتْ باللَّيل ، وهوَ في قَطَنَ ٥٠ كم سبقت إلى المياه من قطأ ، حثت فأعطت في السّرى خيرَ عطأ إنْ حَنْ يوماً غَيرُها إلى عَطَنْ وأصبّحتْ من بَعد أبن وعَيّاً ، للمكيك النَّاصِر ضَيفاً وعَيَنَ٠ مَلَكُ عُدَا لسائر النَّاسِ أَبَّا ، إن سارَ في كَسب الثّناء ، أو أبّن ٢٠ النَّاصِرُ المَلَكُ الذي فاضَ جَداً ، فخلتُهُ ۚ ذَا يَزَنَ أُو ذَا جَدَنَ ^ مَلْكُ عُلا جَدًا وقِدَراً وسَناً، فَجاءَ في طُرق العُلي على سَنَنَ

٣ أراد ممدن : سكن المدن .

<sup>؛</sup> القرن : الحبل .

ه قوله قطن : لعله اسم مكان .

٢ العين : الجماعة .

٧ ألابن : ضد الثناء .

٨ ذو يزن وذو جدن : من التبايعة ملوك اليمن .

إن عُدُّ في العَدَل زيبدٌ وعَدَن ْ لا جَورَ في بلاده ، ولا عداً ، وكانَ يُرضيهِم ۚ كَفَافاً ولُهُمَن ۗ كم بدر أعطى الوُفود وَلُهمي، وكنتُ من قبلُ كَسَيت في جَنَنَ جَنَيْتُ من إنعامه خَيرَ جَنَي، ولو أطاقَ الدُّهرُ غَبَّني لَغَبَّن ْ فَمَا شَكَيتُ فِي حِمَاهُ لَغَبّاً ، فلَّم يُحِبُّ يوماً بلَّم، ولا، ولَنُ دعَوتُه بالمَدح عن صدق ولاً ، كأنّه لصارم الدّهر مسننّ أنظم في كلّ صَباح ومسًا ، با ملكاً فاق المُلوك ورَعاً ، إن شان أهل المُلك طيش ورَعَن ْ أكسبتُني بالقُرب مُنجداً وعُلاً، فصُغتُ فيكَ المَدحَ سرًّا وعكَنَ وإن كبًا فَكُرُ سُوايَ أُو حَرَنَ \* إن أولك المَدحَ الحِميلَ فَحَراً، وليسَ للهمَّ لدَّيكَ من عَنَنُ لا زلتَ في مُلككُ خلواً من عَناً، وعشتَ في عزِّ وبأس ومنسَنْ ونلت فيه ما تروم من مني،

١ اللهَي : أفضل العطايا ، الواحدة لهية . اللهن ، الواحدة لهنة : ما يهديه المسافر عند قدومه من سفره .

#### يا أيها الملك المنصور

قال يمدح السلطان الملك المنصور - ب نجم الدين أبا الفتح غازي بن ارتق طاب مثواه سنة إحدى وسبعمالة ويصف فيها ديواناً نظمه فيه على حروف المعجم وهو تسع وعشرون قصيدة . تسمى المحبوكات :

فإن وُدِّيَ مَنسوبٌ إلى المُكتَق بيض الصَّفاح ، ولو سُدَّتْ بها طُرُق لُدنَف من خُمار الوَجد لم يُفتى إنَّ الفراقَ لمُشتَقٌّ منَ الفرق فظلتُ مُصطبحاً في زيّ مُعْتَبِق مُنادِماً فيزَينُ الْحَلَقَ بِالْحُلُق وللعَفَاف حِجابٌ غيرُ مُنخَرَق ولَيْنَـهُ جادَ للعُشَّاق بالْحَلَّق على جُفُون لطيب الغُمض لم تَذُنُّ وأعذَبَ اللَّيلَ لولا كَثْرَةُ الأرَق وطالمًا هَبُّ نُجديًّا فلتم يَشْنَ إلا اشتكت نسمات الرّيح منحر في مُتَّعَتَّ فيها بعَّيش غير مُتَّسيِّق

إن لم أزر رَبعتكم سعياً على الحدق ، تَبُّتْ بَدي إِنْ ثُنَّتَنِي عَن زِيارَ نِكُمْ يا جيرَةَ الحَيِّ هَلاً عادَ وصلُـكُمُ لا تُنكرُوا فَرَقي من بَعد بُعد كُمُ ، لله ليكتُنا بالقصر كم قصرت ، وباتَ بَدَرُ الدُّجِّي فيها يُسامرُني ، فَكُمَ ْ خَرَقْنَا حِجَابًا للعِتَابِ بها ، والصَّبحُ قد أُخلقَتْ ثوبَ الدَّجي يدُه، أبلي الظَّلامَ وماذا لو يَـجودُ به ما أحسن الصبح لولا قُبحُ سرعته ، هَبِّ النَّسيمُ عراقينًا ، فشَوَّقَنَى ، فَمَا تَنَفَّستُ ، والأرواحُ سارِيمَةٌ ، ذَرْ أَيْهَا الصَّبُّ تَذَكَارَ الدِّيارِ ، إذا

ما زاد قلبك إلا كثرة القلق جاءَتْ نَسيمُ الصَّبا بالمُندَل العَبق وهذه نَسمَةُ الفردَوس ، فانتشق من مارد لحقى السمع مسترق نَجِم " تَخُر الدَّبِهِ أَنجُم الْأَفْقَ فلو تكلُّف ترك الجود لم يُطق جيادُه ، فأرتنا الصّبح كالغستق يداه للمال شملاً غير مُفترق أفديك من وَلَد بالثُّكلُ مُلتَحق أبوابُ رزق عليها اللّومُ كالغَلَق مثل اكتساء غُصون البان بالورق حَنَّتُ ، قلم تَرَ منها غَيْرَ مُندَلَق في كلِّ سابغة مُسرودة الحَلَق ا ومِّن أياديه كالأطواق في عُنْفي كانَ النَّدَى بعدَهم في آخر الرَّمَق لأصبَحَ الدُّرُّ مَطروحاً على الطَّرُق لم يَنجُ في الأرض مَخلوقٌ من الغرَق

فكَم ضّممت وشاحاً في الظّالام بها فَىخَلِّ تَـذَكَارَ زَوراء العراق، إذا فهذه شُهُبُ الشّهباء ساطعة "، فتلك أفلاك سعد لا بلوذ بها سماء متجد بدا فيها ، فزيّتها مكلك عَدا الحود جُزُءاً من أنامله ، أعاد ليل الورى صُبحاً، وكم ركضت مُشتَتَّتُ العَزَم والأموال ما تركتُ إذا رأى مالَّهُ قالَتْ خَرَ اثنهُ : لولا أبو الفَّتح نجم الدِّين ما فُتحت ، مَلَّكُ له اكتست الأَيَّامُ ثُوبَ بِهَا تَهُوَى الحروبُ مَواضيه ، فإن ذُكرتْ حتى إذا جُرّدت في الرّوع أغمد ها يا أيِّها الملكُ المَنصورُ طائرُهُ ، أحيتيت بالجُود آثارَ الكرام ، وقد لو أشبتهتك بحارُ الأرض في كرّم ، لو أشبهَ الغَيثُ جُوداً منكَ مُنهَمراً

١ السابغة : الدرع . المسرودة : المنظومة .

۲ أياديه : نعمه ، الواحدة يد .

تحتّ العَنجاج ،وكم فرّقتَ من فرثق في الحرب حتى حلال َ الحيل بالعرق أركبتهم طبقاً في البيد عن طبق في مأزق بوميض البيض مُمتَزق صُبحاً ، عليه ِ دَمُ الأبطال كالشَّفَق إلا إذا عاد مُحمراً من العلق لهم بَوارق ُ ذاكَ العارض الغدق لمَّا وَلَيْتَ ، وَبَاتَ الْجَوْرُ فِي نَفَقَ عزَماً إذا ضاق رَحبُ الأرضلم ينضق حَدُّ الحُسام ، إذا ما باتَ مُعتَّنقي سَمعي ، وأظلَمُ من مَرآهُ في حَدقي دُرُّ نَهَضَتُ به من أبخُر عُمُق مَا لَقَبُّوا الْفَضَّةَ البَّيضَاءَ بالوَّرَقِ مَدَائِحاً في سوى عَلَياكَ لم تَرُق لكان ذلك منسوباً إلى الحُمنُق ومثلُها عَدَدُ الأبياتِ في النَّسَقِ حتى لزَمتُ أواليها ، فلم تعني قَبَلِي ، ولا أَخذُوا في مثلها سَبَقَى قوم ٌ ، فأوقفتهم في أوَّل الطَّلَقَ كم قد أبدت من الأعداء من فئة رَوَيتَ يومَ لِقاهم كلُّ ذي ظُمَإ ويومَ وقعمَة عُبَّاد الصَّليب ، وقد مَزَّقَتَ بالمَوصل الحَدباء شَملَهمُ بكل أبيض دامي الحد تحسبه آلَى على غمده ألا يُراجعهُ فاستَبشرَتْ فشة الإسلام ، إذ لمَعتْ وأصبَحَ العدلُ مَرفوعاً على نَشَز ، كم قد قطعتُ إليك البيد مُمتطياً بَدَّلُنِي فِي الدَّجِي مُهري ويُونسُني واللَّيلُ أُطوَلُ من عَذَل العَذُولُ على أهدي قلائيد أشعار فرائيدُ هما بَضُمُّها وَرَقٌ لولا متحاسنُهُ ُ نظمتُها فيك ديواناً أزُفُّ به ولو قَصَدتُ به تَجديدَ وصفكُمُ تِسعٌ وعشرونَ إن عُدَّتْ قَصَائدُها، لم أَقْتَنْهِ بِالقَوَافِي فِي أُواخِرِهَا ، ما أدركت فُصَحاءُ العُرب غايتتَها حِرَتْ لتَركُضَ في مَيدانِ حَومَتِها

فَلْيَتَحَسَّنِ الْمُذَرُ فِي إِيرَادِ مِنَّ ، إذَا رأيتَ جَرْيَ لِسانِي غَيْرَ مُنْطَلَقِيَ فَلُوْ رَأْتُ بِأَسُكَ الآمادُ لاضطَرَبَتْ بِهِ فَرَائِصُهَا مِن شِدَّةً الفَرَقِ ياآل أَرْتُنَ ! لولا فَيَصُ جُود كُمُ لَلنَامٍ خَرَقُ الْمَالِي غَيْرَ مُرْتَقِقِ لقدَ رَفَعَتُم بِإِساءِ الجَمِيلِ لكُم فَرَكِزً ، إذَا فَبَضَ اللهُ الأَثَامَ بَقِي لازالَ يَهمي على الوُفَادِ ثائِلُكُم ، بوابلٍ مِن سَحابِ الجَودِ مُنْدَفِق

# نجم تستدل به الأنام

وقال يمدحه ويصف رماية البندق وعدد أطياره حسب مرسومه الشريف سنة إحدى وسيمائة :

دارَتْ على الدَّوح سُلافُ القَطرِ فرَنْحَتْ أَعطافَهُ بالسُّكرِ ونَبَّهَ الوُرُقَ نَسْيمُ الفَّجرِ ، فغَرَدتْ فوقَ الغُصونِ الحُضرِ تُنْنَى عن العُودِ وصوتِ الزَّمرِ

تَبَسَّمَتْ مَبَاسِمُ الأَرْهِ الِي وَأَشْرَقَ النَّوَّالُ بِالأَنُوارِ وظَلَّ عِقْدُ الطَّلِّ فِي نِيْارِ ، وباكرَتْها دِيتُمُ الأَمطارِ فظل فَكَلَلَتْ نِبِجانَها بِالدُّرُّا

١ الأنوار : الأزهار ، الواحد نور .

قد أقبلت طلائع الغيوم إذ أذن الشتاء بالقدوم فمدُ حداها سائي النسيم ، عقت دبّى المقبق والغنميم وباكرت أرض ديار بنكر

أَمَا تَرَى الْفَيَمَ الْجَدِيدَ قَدَ أَتَى مَبُشُراً بَالْقُرْبِ مِنْ فَصَلِ الشَّتَا فَاعَقُرُ هُمُومِي بِالمُقَارِ ، يا فَيْ ، فَتَركُ أَبَامٍ الْهَنَا إِلَى مُتَنَى ؟ فَإِنَّهَا مُحَوِيَةً مِن عُمُرِي

فَالْهَضُ لَنَهِبِ فُرُصةِ الزَّمَانِ ، فَلَسَتَ مَن فَجُواهُ فِي أَمَانِ وَالْمُثَانِي ، إِنَّ الْخَرِيثَ لرَبِيعٌ ثَانِ وَالْمُثَانِي ، إِنَّ الْخَرِيثَ لرَبِيعٌ ثَانِ فَالْمَرِبُ عَلِى النَّالِاتِ وَالْمُثَانِي ، إِنَّ الْخَرِيثَ لَرَبِيعٌ ثَانِ

فَصلُّ لَنَا فِي طَبِّهِ سُعُودُ ، بِعَسُودِهِ أَفْرَاحُنَا تَعُودُ يَصْدَمُ فِيهِ الطَّالُّوُ البَّعِيدُ، فِي كُلِّ يومِ الرِّمَاةِ عِيدُ كَأْنَهُ بِالصَّرَعِ عِيدُ النَّحْرِ

هَـلَـي الكرّراكي نحوتا قد قدّمِتْ فاقدَّهُ الإلفيها قد عَدَمِتْ لو عليمَتْ بما تُلاقِ ندّمِتْ ، فانظُرْ إلى أخياطيها قد تُظيِّمَتْ شبه حُرُوف نُظيمتْ في سَطرًا

تَذَكَّرَتْ مَرْتَعَها ، فَشَاقَها ، فأَقْبَلَتْ حَامِلَـةً أَشُواقَهَا

١ توله : فجواه ، هكذا في الأصل .
 ٢ الكراكي : نوع من الطيور . أخياطها : جماعاتها .

الكراي: توج أن القيور . المياله . مياله

تُجيلُ في مَطارِها أحداقَها ، تَمَدُّ مِن حَنينِها أعناقَها لم تَدرِ أنْ مَدَّها الجَزَّرِ

يا سَعدُ كُنُ أَيْ حُبُهَا مُساعدي، وَإِنَّهُ مُنْدًا عِشْتُ مِن عَوَائِدي ولا تَلُمْ مَن باتَ فيها حاسِدي، فلمَّو تَرَى طَيْرَ عِنْدارِ خالِيدِ أقَمَتَ في حُبِّ العيذارِ عُلْرِي

في لُجّة الأطيار كالعساكير ، فهن بَيْنَ وارد وصادير جَلِلُهُا نَاءً عَنَ الأصاغيرِ ، سَحدودة منذُ عُهُود النّاصِيرِ مَعدودة في أربّع وعَشْمِ

شُبَسِطَرٌ ومِرِدَمٌ وَكُوكِي ، وصِنفُ تَمَّ مِع إِوَّزَ تُوكِي ولَغَلَمٌ يُشْبِهُ لُونَ المِسكِ ، والكيُّ والعَنَازُ ، يا ذَا الشكَّ ثُمَّ العُقَابُ مُلحَقَّ بالنَّسَرا

ويتَنِيمُ الأرنوق َصِنِف مُبدعُ ، أنيسة " إنسية " إذ تُصرَعُ والفنَّ والحبرجُ فهي أجمعُ ، خَمس ٌ وخسس ّ كلت وأربَعُ كأنّها أيّامُ عُمرِ البكرِ

١ كل ما ذكره أنواع من الطيور .

فابكُرْ إلى دِجِلَةَ ، والأقطاع ، فإنها مِن أحمَّدِ المُسَاعِي واعجَبْ لِمَا فيها من الأنواع ِ من سائرِ الجَليلِ والمَراعي وضحة الشَّينِ وصوتِ الحُيُصرِ

ما بينَ تَمَّ ناهضٍ وواضِع ِ وبَيْنَ نَسْرِ طائرٍ وواقِعِم وبينَ كَمِّ عارِج وراجِع، ونهضَة الطَّيرِ مِن المُراتِع. كأنّها أقطاعُ غَيْم تَسْرِي

أما تَرَى الرَّمَاةَ قد تَرَسَمُوا ، ولارتقابِ الطَّيْرِ قد تَقَسَّمُوا بالجِيْفِّةِ قد تَدَرَّعُوا وعُمْمُوا لِمَا على سَفَكِ دِمَاها صَمَّمُوا جاووا اليها في ثياب حُمر

قد فرعوا عن كلّ عُرْب وعَجَمَّ وأصبَّحوا بينَ الطَّرافِ والأَجَمَّ من كلَّ تَنجم بالسَّعود ِقد نجَمَّ ﴿ وَكُلَّ بَكَدْرِ بالشَّهَابِ قَد رَجَمَّ عن كلّ مَحْنِيَّ شَديدِ الظَّهْرِا

مَحْنِيَةٌ فِي رَفْعِهَا قَدْ أَصْحِبَتْ ، أَدْرَكَهَا الشَّقْنِفُ لَمَا عُوْجَتْ قد كُنِيسَتْ بيونُهَا وسُرَجَتْ كَانِّهَا أَهْلِيَّةٌ قَدْ أُخْرِجَتْ بنَادِيًّا مَثَلَ النَّجُومِ الزَّهْرِ

قَد جَوَّدَتْ أَربابُها مَناعَها ، وأَتعبَتْ في حَزَمِها صُنَّاعَها

الزع عنه : أراد ابتعد عنه . الطراف : البيت من أدم . نجم : طلع .
 كيست : هجم عليها . سرجت : أشيئت بالسرج .

# وهذَ بَتْ رُماتُهُا طباعها ، إذا لَسَتَ خابراً أقطاعها حسبتها مطبوعةً من صَخر

إذا سَمَعتُ صَرَحَةَ الجَوَارِحِ تَصَبُو إلى أَصُواتِها جَوَارِحِي وإنْ رأيتُ أَجَمَ البَطَائِسِحِ ، ولم أكنْ ما بَيْنَها بِطَائِسِحِ يضيقُ عن حمل الهموم صَدري

مَن لِي بَانَتِي لا أَزَالُ سَائِحًا ، بِينَ المَرَامِي غَادِياً ورائِحًا لوكانَ لِي دَهْرِي بِلَاكَ سَامِحًا، فالقُرُبُ عندي أَن أَبِيتَ نَازِحًا أَقْطَمُ فِي البَيْدَاءِ كُلِّ قَخْرٍ

نَدَرَتُ للنَفسِ ، إذا تُم الهَنا ، وزُمَتِ العِيسُ لإدراكِ المُنَى أنْ أَوْرِنَ العَزِ لَدَيها بالغَنِي حَي رأْتُ أَنْ الرَّحِلَ قَد دُكَا فَطَالَبَنِينَ بُوفَساء نَذَرِي

تَقُولُ لِي لِمَا جَعَانِي غُمِضِي ، وَانْكَرَتْ طُولَ مُقَامِي أَرْضِي وعاني صرفُ الرَّدىعن نَهضِي: ما البَّالِي أُولِعَتْ بُخَفَضِي كَانْهَا بَعْضُ حُرُوف الجِّرَ

فانهض ركاب العرّم في البيداء ، وازور بالعيس عن الزوراء ولا تُقيم بالنوصل الحدياء ، إن شيهاب القلعة الشهباء يحرُّق شيطان صُروف الدّهمِ

نَجَمٌ بهِ الأَنامُ تَستَدلِ ۚ ، مَن عَزَّ في حِماهُ لا يَذلِلُ ۗ

في القَرَّ شَمَسٌ والمُصيفِ ظلِلُّ ، وَبَالٌ على العُمُّاةِ مُسْتَهَلِّ أغنى الأنامَ عن هُنُونِ القَطرِ

لو قابلَ الأعمَى غَدَا بَصِيرًا ، ولو رأى مَيْناً غَدَا مَنشُورًا ولو بَشَا الظّلَامَ كَانَ نُورًا ، ولو أناهُ اللّيلُ مُستَجيِرًا أمنَتُهُ من سَطَوات النّجِر

لُنَّةُ برُبُوعِ اللَّلِكِ المُتَصَوِّدِ ، مُحيي الآنامِ قَبَلَ نَفَخِ الصَّورِ باني المُلا ، قبلَ بِينَا القُصُورِ ، قاتلَ كلَّ أسدَ هَصُورِ مُلَكِحَةُ اللهُ زمامَ النَّصِ

مَلَكُ كَانَ المَالَ مَن عُلَمَاتِهِ ، يرَى حَيَاةَ الذَّكَوِ في مَمَاتِهِ قد ظَهَرَ العَرْ على أوقاتِهِ ، وأشرَقَ النَّورُ على لَيُلاتِهِ كَانْهَا بَعْضُ لَيَالِي القَدَر

أصبَحَ في الأرض لنَا خَلِفَهُ ، نَمَزُ في أربُعِــهِ المَالُوفَةَ قد سَمَحَتْ أَكْفُهُ النَّرِيفَةَ ، وأَلْحِمَتْ عَزَمَتُهُ النَّيْفَة بكتــر جَبّار وجَبّر كتــر

يَنخْفَعُ هَامُ الدَّهْرِ فُوقَ بَابِهِ ، وتَسجَدُدُ المُلُوكُ في أعنابِه وتَنخدُمُ الأقدارُ في رِكابِه ، تَرومُ فَضَلَ العَزِّ مِن جَنابِهِ وتستميدُ اليُسرَ بَعدَ العُسر

مُحَكَّمٌ ناءٍ عن ِ الأغراضِ، وجَوهرٌ خالٍ من الأعراضِ

يُهابُ كالسَّاخطِ وهوَ راضٍ ، قد مَهَدَتْ آراؤهُ الأراضي وأهلّـكتْ كقّاهُ جيشَ الفَقَوِ

لمَّا رأى أَيَّامَهُ جُنُسُودًا ، والنَّاسَ في أَعَنَابِهِ سُجُودًا أُوادَ في دَوَلَتِهِ مَزْيِدًا ، فأَعَنَفَتَ أَكَفُهُ العَبِسُدًا واستَعِدَنَ بالخُودَ كُلِّ حُرَّ

يا مَلِكَا تَحْسُدُهُ الأملاكُ ، وتَقَنَّدَي بِعَزْمِهِ الأَفلاكُ ، يَهَابُهُ الأعرابُ والأثراكُ ، لهُ بما تُصْمِرُهُ إدراكُ كأنّهُ مُسوكلٌ بالسر

قُرِي إلِيكُمْ لا العَطَاءُ سُولِي ، ووُدُّكُمُ لا غَيْرَهُ مَأْمُولِي إِذَا جَلَيْتُ كَاعِبَ الفُصُولِ لا أَبْتَغِي مَهْراً سِوى القَبُولِ إِذَا جَلَيْتُ كَاعِبَ الفُصُولِ لا لأَجْل مَهْر

لابترِحَتْ أَفْوَاحُـكُمُ مُجَدَّدَهُ، وَأَنفُسُ الضَّدُ بَكُم مُهَدَّدَهُ وأَربُعُ المَجِدِ بِكُمْ مُشْيَلَدَهُ، والأرضُ من آرائِكُمْ مُسَهَّدَهُ والدَّهُرُ بالأمن ضَجوكُ الثَّمْرِ

#### ملك ملك الورى

وقال يمدحه ويذكر حصاره لقلمة ربل وتسليم أهلها إليه في سنة الثنتين وسيمنائة :

لا تخش يا رَبعَ الحبيب هُمودًا ، فلقد أخذت على العهاد عُهُودَاا صوبُ المدامع إن طلبت مزيدا وليُفنينَ ثَراكَ عن صَوبِ الحَيَا سُحبُ المدامع منهكلاً مورودا كم غاد رّتُ بفناك ، يوم وداعنا ، ولسكتم سكتبت عليك وافر أدمعي، في ذلك اليوم الطويل مريدا بظلال شعبك ، والحسان الغيدا ولقد عَهدتُ بكَ الظَّباءَ سَوانحاً ، وإذا أردن الفَتك كُن أسودا حُوراً ، إذا غُوزلنَ كنَّ جآذراً ؛ أحجلنَ زَهرَ الأُقحوان مَباسماً زَهراً وضاهينَ الشّقيقَ خُدودا وحَسَدَنَ كُثبانَ النَّقا وغُصُونَهُ ، فتُقَلِّنَ أردافاً ومسن قُدودا عايَنتَ دُرّاً في الثّغور نَضيدا من كلُّ واضحة ، إذا هيَّ أَقْبِلَتْ حَذَرتْ عُبُونَ العاشقينَ فصَيَّرَتْ برج الهلال تبائماً وعُقودا كم قد سَهرتُ اللَّيلَ أرقُبُ زَورَةً " منها ، فلم أرّ للصّباح عمُّودا ورَعَيِتُ أَنجُمَهُ فَأَكْسَبِتُ السُّهَا سقتمي ، وأكسب جَفْنيَ التّسهيداً وحمَلتُ أعبساءَ الغَرام وثقلَهُ ، فَرداً ، وحارَبتُ الزَّمانَ وحيدا

١. المهاد : المطر .

٢ السها : نجم . التسهيد : السهر .

عايَنتُ شيطان الخُطوب مريداً فجَعَلَتُ نَجِمَ الدِّينِ سَهمي عندَما مَلِكٌ تَخُرُ لهُ المُلوكُ سُجودا نَجمٌ تَدينُ لهُ النَّجومُ خَواضِعاً ؛ ومن الجياد زَلازلاً ورُعُودا غَيثٌ يُريكَ من السّيوف بّوارقاً ، شُرْكاً يتصيد بها الكُماة الصّيدا يَقَظَانُ أَلْقَى فِي حَبَائِلُ عَزَمُهُ وعُلاً تُريدُ إلى السّماء صُعودا رأيٌ برَى ما تحت أطباق الثرَى، وَعداً أراهُ للعُسداةِ وَعيــدا وعَدَ الصُّوارِمَ أَن يَقُدُدُ بِهَا الطَّلا ، إن قالَ يَسبُقُ فعلُهُ التَّأييدا ما شَدَّدَ النُّونَ الثَّقيلَ لأنَّهُ فغَدَتُ لدَولتِهِ العِبادُ عَبيدا يا أيتها المكلك الذي مكلك الورى ، فأعكدته خكفاً لدّيك جكيدا وافَيتَ ، إذ ماتَ السَّماحُ وأهلُهُ ، عَدلاً يُمهَدُّ أرضَها تمهيدا وقدمت نتحوَ ديار بتكر مُظهراً لله ، ما حَلَّى لها بكَّ جيدا عَطَلِلَتْ ، فلتَولا أنَّ ذلكَ جَوهَرٌّ أعطيت فيها النصر والتأكيدا كم غارة شعواء حين شهد تمها ، عند التماس حديدها داودا في نارِها كنتَ الحليلَ ، وإنَّما حتى جَعَلَتَ لكَ الوُحوشَ وُفُودا أخفَيتَ وجه ّ الأرضِ من جُنْثِ العدِي وجعكت أطراف الرماح شهودا زوّجتَ أبكارَ العدى بنُفوسهم ، خَرَّتُ لَسَيفكَ رُكَّعًا وسُجودا كَفَرُوا ، فأمّنتَ الرّوُّوسَ لأنتها ثم ارتضيت له السيوف جُنودا وبَغَوا ، فوكلتَ الحمامَ بحَربهم ،

۱ المريد : الحبيث ، الشرير .

٢ النون الثقيل : أراد نون النوكيد التي يو كد جما المتكلم ما يريده .

٣ أراد بخليلها : إبراهيم الخليل ، وبداودها : النهبي داود .

فجَعلتَ أكبادَ النَّسور لحُودا فكأنَّما كُسيَّتْ بهن جُلُوداً ورأوا قريبَ الفَتح منكَ بَعيدا أنْ سوفَ تَشْهَدُ يُومَهَا الْمُوعُودا شُهب، وقُدُتَ لها الجيادَ القُوداً ومنَ الشَّجاعةِ أن تَقُلُّ عَديدا واستبدكوا قُلُلُ الرَّوْوس غُمودا فوق الجسوم من القلوب حكديدا جَزَعاً ، وكادَتْ بالكُماة تَميداً" جَعَلُوا الدَّماءَ لخَدَّها تَوريدا علَّمتَها من راحتَبكَ الجُودا ومَخافَةً تَذَرُ الفَصيحَ بَكَيدا من أن يُرى لكَ سائلٌ مَردودا منهم ، ولا تَرَكَتُ قَنَاكَ وَلَيْدَا رايات جَيشك قد ملأن البيدا والبرق بيضاً ، والرَّعودَ بُنودا لكن عدّاب الله كان شديدا

ضاقت على القتلى الفلاة على السرها، وجَرَتْ على الخَيلِ الدَّماءُ مُذَالَةً"، يا وَيْحَ قُوم أغضَبوكَ بجَهلهم ، وتحصّنوا في قلعة لم يعلموا حنى رميت حصونها بكتائب بقَساور قَلَتْ عديداً في اللَّقسا، من فتية كسروا غُمود سيوفهم"، رَفضُوا الدّروعَ عن الجُسُوم ، وأسبَغوا مَرُّوا بها خُزْرَ العُيون ، فأوجَسَتْ لو لم يُورِّد خدَّها منهم حيا ، قَدْ فَتَ عِن فِيهِا إِلْيَكَ ، كَأْنَّمَا قالوا ، وقد وَجَدُوا لبأسكَ رَهبَةً" سألوا البَّقاءَ ، فكانَ مانعُكُ الحيَّا لو شئت ما أبقت صفاحتُك يافعاً نَبذُوا السَّلاحَ مَخافَةً لمَّا رأُوا ظَنُّوا السَّحابَ،إذا نشأن ،عَجاجة ، سكروا وما سكروا بكأس مُدامة ،

١ المذالة : الدرع الطويلة .

الكتيبة الشهباء : العظيمة الكثيرة السلاح . القود ، الواحد أقود : وهو من الحيل الذليل المنقاد .
 قوله تميدا : أراد أن تممدا .

۲ قوله عيدا : اراد ان تميدا .

ششوا بك يوم عَمورية الشهودا سُما لا تستطيع لبقضها تحديدا منهم من فيض برك سايقاً وشهيدا لدى نُوراً جلا ظلم الخُطوب السودا برى، وللكتم أجرت من الزمان طريدا سي، من شاء يمنحني جفاً وصُدودا يى، إلا وضعت من التوالي فيودا لنى، فدوام عزك أن ترى متصودا

ورأوك مُعتقيم العرزائيم فاعتقوا أوليتهم لما أطاعوا العمسا فانظر تعجد مع كل نفس منهم أكسبت أفق الملك ، يا نجم المكدى، وطردت جور الحادثات عن الورى، ما دام جردكة يا ابن أرتش وإصلي، ما فك مندي فيك قبيد تعبيدى ،

# ترجي فوائده ويحشى بأسه

وقال يمدحه بينداد عند قدومه إليها :

وشلاك في الأكوان مسك يَجِيقُ ظَلَتْ بِهِ حَدَّىُ الْحَلاقِ تُحدِقُ ماءُ الْحَيَا بادبِيهِ يَتَوَوَّقُ عَجَبًا لِقَلْمِكَ كَيْفَ لا يَتَمَرَّقُ يا آسِري، فأنا الفَتَيُّ المُملِقُ المُملِقُ المُملِقُ المُملِقُ المُملِقُ كيف الضلال أوصبح وجهيك مُشرِق ، يا من إذا سفرَت متحاسن وجهيه ، أوضحت عُلْدي في هواك بواضح فإذا المتذول وأي جمالك قال لي : أغنيتم بالفيكو فيك عن الكرّى ، المنافي: الفنو

والنتومُ منهُ مُطلَقٌ ومُطلَقًىُ يا آسراً قلبَ النُّحبُ ، فلدَّمعُهُ ا لولاك ما نافقتُ أهل مُوَدِّتي ، وظَلَلَتُ فِيكَ نَفَيسَ عُمْرِي أَنْفَقُ فكأنسى في الطرس سَطرٌ مُلحَقُ وصحبتُ قوماً لسنتُ من نظرائهم ، من قدّ ذابله أدَّق وأرشتن ُ قُولًا لمن حمل السَّلاح، وخصرُه إنتى عليك من العلالة أشفيق لا تُوه جسمكُ بالسّلاح وثقله ، نارٌ يَخُرُ لها الكَليمُ ويُصعَقُ ا ظبيٌ من الأتراك فوق خُدوده وترَّاهُ ، وهوَ مُقَرَّطٌ ومُقَرَّطُتُ تَلَقَاهُ ، وهوَ مُزْرَدٌ ومُدَرَّعٌ ، لم تَمَرُك الأثراك بعد جمالها حُسنًا لمَخلوق سواها يُسخلَقُ إنْ نُوزُلُوا كانوا أسودَ عَريكَة ، أو غُوزلوا كانوا بُدُوراً تُشرقُ أسداً بألحاظ الجآذر تَرَمُقُ قوم ، إذا ركبوا الجياد َ ظَنَنتَهِم ْ ودروعُهم بدَم الكُماة تُخلَقُ قد خُلُقَتْ بدَم القُلُوبِ خُدُودُ هم، جدَبُوا القسيُّ إلى قسيُّ حُواجب ، من تَحتها نَبَلُ اللَّواحظ تَرشُقُ لَدُنُ ، عليه من الذُّوائب سَنجَقُ ' نَشَرُوا الشَّعُورُ ، فَكُلُّ قَدُّ مِنهُمُ لي منهم رَشَا ، إذا غازَلتُهُ كادَتْ لَوَاحظُهُ بسِحر تَنظِقُ عندَ السّلام ، نتهاه طرُّف ضبّتي أ إن شاءً يكفاني بخُلق واسم ، يُبدي الرّضا ، وهوَ المَغيظُ المُحسّة، ُ لم أنسَ لَيَلَةَ زارَني ورَقيبُهُ

۱ الكليم : موسى .

٢ مقرطْق : لابس القرطق ، نوع من اثثياب .

٣ خلقت : طيبت بالحلوق ، ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران .

١٤ السنجق : الراية .

ماءً ، له ُ في القلب نارٌ تُحرقُ وافنَى ، وقد أبدى الحَيَاءُ بوَجهه عَتَبٌ أَلَذُ من المُدام وأروقُ أمسَى يُعاطيني المُدام ، وبَينَنا كانَ الوِسادَةَ ساعِدي والمرفقُ حيى إذا عبَّثَ الكرى بجُفُونه من ساعدي مُطوّقٌ ومُمنطّقُ عانقتُهُ ، وضَمَمتُهُ ، فكأنَّهُ إنَّ الصَّباحَ هوَ العَدَوُّ الأَزرَقُ حَى بِدَا فَلَقُ الصَّباحِ ، فَرَاعَهُ ؛ كَفِّيّ ، وهيَ بذَّيلِهِ تَنْعَلَّقُ فهُناكَ أوماً للوَداعِ مُقَبِّلاً إنّي إلى تَقْبيلِ ثَغْرِكَ أَشْوَقُ يا من يُقبَلُ للوَداع أناملي! للعاشقينَ غُرابَ بَين يَنعَقُ ولقد رضيتُ عن الصّباح ، وإنْ غَدا من طَلَعَة السَّلطان شَمَسٌ تُشرقُ وغَفَرْتُ ذَنبَ اللهِّ هرِ حينَ بدَتْ به من خَوَفَه طَرَفُ النَّوائبِ مُطرَقُ المالك ألمنصور ، والمكك الذي بدرٌ له أفق المعالي مشرق نَجم له فكك السّعادة مطلع ؟ وبَنَّى لَمُم ْ فَلَكَ ۚ الْمَعَالِي أُرْتُنُنُّ من متعشر حازوا الفَخارَ بستعيمهم، وإذا سخَّوا ، فهمُ السَّحابُ المُغد ق قومٌ هم ُ الدُّهرُ العَبوسُ ، إذا مطَّوا، وإذا استجار المُستجيرُ تَرَفَقُوا وإذا استَغاثَ المُستَغيثُ تَسَرّعوا ؛ ملك " تَحُفُّ به المُلوك ، كأنه ا بَدَرٌ به زُهْرُ الكَواكِب تُحدِقُ كلُّ الأنام بما أتاه تُصدِّقُ ونتي عُصر بالسّماحة مرسل ، تَسري ، وآيتُهُ السّماحُ المُطلّقُ قَد ظَلَلْتَهُ سَحابَةً من خَيره ، من حَوله راياتُ نَصر تَخفُقُ والقُبَّةُ العَلياءُ ، والطَّيرُ الذي

والحيشُ مُمتَدُّ الحَوانب حَولَهُ ، يُفلَى به فَودُ الفَلا والمَفرقُ ا ولطيَرهـا بازيه والزُّرَّقُ ٢ فلوَحشها أجنادُهُ وجيادُهُ ، بقُلُوبِنا ، لا بالنّواظر ، نَرمُقُ مَكِكُ يَجِلُ عن العيان ، فنَعْتَدي وإذا تَفكّرَ قُلُتُ صلٌّ مُطرقُ فإذا تَطَلَّعَ قلتَ لَيثٌ ناظرٌ ؛ والبَدر ، إلاّ أنّهُ لا يُمحنَّقُ كالشمس ، إلا أنه لا يتختفي ، واللَّيث ، إلاَّ أنَّهُ لا يَفرَقُ ٢ والغَيث ، إلاَّ أنَّهُ لا يَنتَهى ، والسّيل ، إلا أنّهُ لا يُغرقُ والسّيف ، إلاّ أنّه ُ لا يَنشَنى ، والبَحر ، إلاَّ أنَّهُ لا يَزهَقُ ' ا والدَّهر ، إلاَّ أنَّهُ لا يَعتَدى ، تُرجَى فَوَالدُهُ ، ويُنخشَى بأسُهُ ، كالنَّار تَمنَحُكُ الضَّيَاءَ وتُحرقُ بالبيض في يوم الكَريهـَة ألبـَقُ لَبِقُ الأنامل بالبَراع ، وإنّها كَفٌّ لما حَفظَ اليّراعُ مُضيعةً "، ولما تُجَمَّعُهُ الصَّفَاحُ تُفَرِّقُ لا يتحتَّوي الأموال َ ، إلا مثلَّما يتحوي بأطراف البّنان الزّيبتق فمُشمَرٌ في جَريه ومُحمَلَقُ جَرَت المُلُوكُ لسَّبق غايات العُلي ، حيى إذا نَكتص المُكافحُ جاءَها مُتَهَادياً في خطوه يتَرَفَقُ وبها يُشَرَّفُ من سواهُ المَفرقُ يا مَن به شرُفَت مَعاقد ُ تاجه ، واستَوحشتْ لك حَرزَمٌ والجَوسَقُ ٥ أنست ْ بمَقدَمكَ العراقُ وأهلُها ،

١ الغود : جانب الرأس مما يلي الأذنين إلى الأمام .

٢ الزرق : طائر صياد بين البَّاز والباشق .

۳ يفرق : مخاف .

٤ يزهق : يضمحل .

ه حرزم والحوسق : لعلهما مكانان .

أمسَى إلى إقبالكُم يتَشَوَّقُ ا وغدَتْ عبونُ الصُّور صُوراً، والحمى من سُندُس وفيراشُنا الإستَبرَقُ ٢ أرض تبحل بربعها فلباسنا يَدعو الإلهَ بأنَّهُ لا يَغرَقُ فالنَّاسُ تَستَسقى الغَمامَ ومَن بها بَعَدَ القِياسِ وأبنَ منهُ جَلْقُ يا مَن يُقايسُ ماردينَ بجِلتَق إلا كبت شقراؤها والأبلقُ لم تُذْكَر الشَّهباءُ في سَبَّقِ العُلي ، ومن المحال طيلابُ ما لا يُلحَقُّ كم ماردين لماردين تَوَاثَبُوا ، سُورٌ لها ، ودَمُ الفَوارِسِ خَندَقُ لم يتعقبلوا ، إلا وآجامُ القّنا وتتَجَمُّعُوا حَبَّى مُدَّدُّتَ لهُم يَدًا ، ذَكْرُوا بِهَا أَيْدِي سَبَّنَا ، فَتَنْفَرْقُمُوا في كل خافقة لواء يَخفُقُ ذَّهُلَّ الهياجُ عُقُولَهُم ، فتُوَهَّمُوا فَرَدٌ ، وفي يوم الكَريهَة فَيلَقُ ما أنتَ يومَ السَّلمِ إلا واحدٌ والحُنُودُ عندَكَ بابُهُ لا يُغلَقُ أغلقتَ بابَ العُذرِ مَع تَصحيفِهِ ، عن صِدق وُدِّي في عُلاكم تَنطقُ مَولايَ سَمعاً مِن وَلَيْلُكُ مَلَحةً وسواي في أقواله يتمَلَلُقُ أَنَا عَبِدُ أَنعُمكَ القديمُ وَدادُه، عَبَدٌ مُقيمٌ بالعِراقِ ومُدَّحُهُ فيكُم ْ يُغَرِّبُ تارَة " ويُشَرِّقُ يَعيا بأيسرها النّصيحُ المُفلِقُ فلقدَ وقَفَتُ على عُلاكَ بَدَائعاً في طَيِّها مَعنَّى أَدَقُّ وأرشَقُ ُ من كل "هيفاء الكلام رَشيقــة حسدَتْ أُهيَلُ ديارِ بَكرٍ مُنطيقي فيها ، كما حَسَدَ الهَزارَ اللَّقلتَنُّ ا

١ الصور : لعله موضع . صوراً : ماثلاث .

السندس: ضرب من نسج الديباج و الحرير . الاستبرق: الديباج الغليظ ، وثياب من حريروذهب.
 كم ماردين : كم عاصين . ماردين الثانية : امم مدينة .

<sup>؛</sup> الهزار : طائر جميل الصوت . اللقلق : طائر طويل العنق والرجلين يأكل الحيات .

أُهِيتَ إَكَابِرَهُمُ أَصَاعُرُ لَقَظِهَا ، ولربّما أُهِيا الرِّخاخِ البَيدَ قُ جاووكِ باللّفظِ المُصادِ لأنني غَرَبتُ في طلّبِ العَربِ وشرَقُوا لَهُمُ بِلَاكَ جَبِيلَةٌ جَبَلِيةٌ ، ولنا عراق والفَصَاحةُ مُعُرِقُ ما كنتُ أَرْضَى بالقَريضِ فَشَيلَةٌ ، لكن رأيتُ الفَصَل عندكَ يَنفُنُ قالوا : خليقت مُوقَفًا لملكِهِ ، فأَجَبْتُهُمْ : إن السّعِد مُوقَقً إني لِمُنغِمْنِ القَبُولُ إِجازَةً ، إن النّصَدَق بالودادِ تَصَدُّقُ لا زالَ أُمرُكُ بالسّعادةِ فافلِلًا في الأرضِ تَمَنعُ مِن نَشَاءُ وتَرَوْنُ

## أعلام الهدى

وقال وقد اقترح عليه أن ينظم موشحاً عروض موشح سمعه المغاربة على هذا الوزن :

> شُق جَبَبُ اللّبلِ عِن نَحْوِ الصّبَاحُ أَبِّهَا السَاقُونُ وبَدَا الطّلَ في جِيدِ الْآقاحُ لُولُوا مَسكَنُونُ ودَعَانَا اللّبَادِ الإصطبِياحُ طائِرٌ مَيْمُونُ فاخضِبِ المِيزَلَ مِن نَحْوِ الدّنَانُ بدَّم الزّرْجُونُ ال

۱ الزرجون : الحمر .

تَنَكَفَّى دَمَهَا حُورُ الجنانُ في صحاف جُونُ فاسقنيها قَهُوةً تَـكسو الكؤوسُ بسَنا الأنوارُ وتُميتُ العَقَلَ ، إذ تُحيي النَّفوسُ واحَّةُ الأسرارُ بنتُ كرَم عُنتَقَتْ عندَ المنجوس في بيوت النّارْ غَرَسَتْ كَرَمَتَهَا بِنَ القيانْ يَدُ أَفلاطُونْ دَنُّهَا الْمَخزُونُ وبماءِ الصّرحِ قد كانَ يُطانُ أُخْبَرَتنا عن بَسَنِي العَصِرِ القَدَيمُ خَبَرًا مَـَاثُنُورْ وروَتْ يومَ مُناجاة الكَليمْ كيفَ دُكَّ الطُّورْ ولماذا اتّخذت أهلُ الرّقيم كَهفَّها المَذكورُ وندا يونُسُ عند الإمتحانُ بالتقام النُّونُ ١ وبنى نوحُ غداةَ الطُّوفِانُ فَلُكَهُ الْمُشحُونُ \* في اللّيالي السّود مُذ جَلَا شمس الضّحي بدرُ التّمامُ وغدا يتصبُغُ أذيالَ الظَّلامُ بدَّم العُنقُودُ قلتُ يا بُشراكُمُ هذا غُلامٌ وفَتَاةٌ رُودٌ٢ مَزَجًا الكأسُ وراحًا يَسَقيانُ ۚ فِي حِمْنَي جِيرُونُ٣ ما حوَى قارُون فبَـذَكنا في القَـناني والقـيـــان<sup>•</sup> نالَ فيعلُ الحَمْرِ من ذاتِ الحِمارُ عندَ شُربِ الرَّاحْ

۱ ندا : اعتزل ، وتنحى . النون : الحوت .
 ۲ الرود : الشابة الحسناء .

٣ جيرون : محلة في دمشق .

وجهتها الوضاح فغَدَتُ تَستُرُ من فرط الحُمارُ غيرَ صَلَت لاحُا خلتُها ، إذْ لم تَدَعُ بالإختمارُ في اللّبالي الحُون ٢ قَمَراً تُمَّ لسَبع وثَمَان ، فهوَ كالعُرجِوْنُ٣ قدرَتهُ الشّمسُ في حال القرانُ نايَّهُ المَّخصُورُ أفعَمَ الزّامرُ بالنّفخِ المُدارْ مثل نُفخ الصُّورُ فغدا ، وهو لأموات الحُمارُ بنّدتى المنصُورْ أو كما عاش الوّرى بعد البّوارْ عَدَلُه المُسنُونُ \* ملك منذب أخلاق الزّمان عضبه السنون وأعاد َ النَّاسَ في ظلَّ الأمانُ ملك أنجد طلاب الندى غاية الإنجاد واللُّهُمَى إن جاد ْ مُتلفٌ ، إن جال م آجال العدي من بني أرتنق أعلام المُدي ، أنجاد ا سادة أمنها متضمون مُهَدَّ الْأَرْضِينَ بِالعِدَلِ ، فكانْ غَدرُهُ مأمون ذيبُها والشَّاةُ تَرعى في مَكانُ ، بأكن الحود باذل ُ الأموالِ من قَبَلِ السَّوَّال ۗ

١ الاختمار : وضع الحمار ، البرقع . الصلت : الحد الأسيل .

۲ الجون : السود . ٣ العرجون : أصل العذق الذي يعوج ويبقى على النخل يابــاً بعد أن تقطع عنه الشعاريخ .

المسنون : الحسن .
 عضبه : سفه .

ما رَجاهُ آملٌ إلا ونــال° غابية المقصود جاد بالموجود فإذا ما أمَّه واجي النَّوال ا بكرّها والعُونُ يَهَبُ الولدانَ والحُنُوزَ الحسانُ وسواه ُ إن دَعاه ُ ذو لسان يتمنعُ الماعُونُ ا يا مليكاً لبنني الدهر ملك ، فشرى الأحرار مكك أنت عظيم أم مكك ساطم الأنوار وجرى المقدار بالذي تَختارُهُ دارَ الفلك ، مُذْ رأى بأسك سلطان الأوان، وَهُوَ كَالْمَحْزُونُ حاول النَّصرَ كُمُوسى ، فاستَعانُ إ بك يا هارُون

### اغرقت بالانعام عبدك

وقال بمدحه أيضاً عند قدومه إلى الموصل في سنة اثنتين وسيصالة :

حُوشِيتَ مَن زَفَرَاتِ قَلَبِي الوالهِ ، وكُفُيتَ مَا يَلَقَاهُ مِن بَلَبَالِهِ إِ وأعيدُ سِرَّكَ ان يكايدَ بَعْضَ مَا لاقَيْتُ مَن قِيلِ العَلَولِ وقالِهِ

١ الماعون : المعروف .

٢ البلبال : شدة الهم .

ويُغبرُ بَكرَ التّم عندَ كَماله تَفَنَّى اللَّيانِي والغَرامُ بحساله ولمَا غَدَا مَنَغَزَلًا بغَزَاله تُغنيكَ عن شيع العذيب وضاله ا جَرَّدتُ غُصن َ البان من سرباله وضَمَمتُ قَدَ اللَّذِن من عَسَّالُه ٢ وكمال طكعته وبعد مناله إلا تشكي الحصر من أثقاله بنَجازه ووُعودَهُ بمطاله فأذوب بَينَ دكاله ومكلاله يَسخُو على ، ولو بطيف خياله لو كان يَجعَلُهُ زكاة جَماله وَوَحَقَّ سين سَواد عَنبر خاله ولأركبَن عُبِسابَ بَحر مكاله وأدوم مُصطَبِراً على أهواله هذا الذي لا يَنتَهى عن حاله قَتَلَ الْأُسُود ، وما دنيَتْ لقتاله

يا مَن يُعيرُ الغُصنَ لِينَ قَوامِهِ ، ما حكَّت الواشون َ ما عقلَدَ الهَّوَى ، صل عاشقاً لولاك ما ذكر الحمى ، واجعَلُ كناسكَ في القلوب، فإنَّها لله بالزوراء ليَلتُنا ، وقدد " ورَشَفَتُ بَرَدَ الرَّاحِ مِن مُعَسُولِهِ ، رَشَا السَّم في إشراقه ، ما اهتزّ وافرُ ردفه في خطوه ، ما بالُهُ أضحَى يَشْينُ وعيدَهُ ويُذبقُني طَعمَ المَلال تَدَلُّلاً ، ما ضرَّ طَيفَ خَياله لوُّ أنَّــهُ ما كان من فيعل الجسميل بتضَّرُّهُ ، قَسَماً بضاد ضياء صبح جبينه، لأُنْكَابِدَ نَ لَمْبِ نَارِ صُدُودِهِ ، ولأُحملَن البَّمَّ فَرَطَ عَذَابِه ، حَى تَقُولَ جَمِيعُ أَرِبَابِ الْهَوَى : أفدي الغنزال المُستبيع بلحظه

179

۱ الشيح والضال : نوعان من الشجر .
 ۲ العسال : الرمح اللين .

تفصيل رسم الحسن في إجماله إلا وأصمَى القلبَ وقعُ نباله كأكُف نجم الدّين في أمواله تخشى النجوم الشهب شهب نصاله ووراثه ، ويتمينه ، وشماله حَسبي من التشريف مس نعاله متَعَشَّراً بالرَّعبِ في أذيالهِ فكفاه ماضيه عن استقباليه يستنجد الإقبال من إقباله ا كمياهه ، وحُلومُهُ كَجِبالِهِ حتى ستمت نزاله بنواله دونَ الأنام ، تَعَلُّقي بحباله فأعرِّني ، فكأنِّني من آله أدرَكتُ طيبَ العيشِ بَعدَ زُوالِهِ جاءً الزَّمانُ يَرُومُ حَلَّ عِقالِهِ إلا اهتدى شعري بحُسن خيلاله إلا جَعَلَتُ مُدِيحَهُ كَصَفَالِهِ مَقَرُونَةٌ بجلاده وجداله

رَشَأٌ" تَنَفَرَّدَ في المَحاسن فاغتَدَى ما حُرْكَتْ سَكَناتُ فاتر طَرفه ، حكمت فجارَت في القُلوب لـحاظُهُ المالك المنصور ، والملك الذي ملك يسير النصر عن تلقائه ، ملك تقول الأرض إذ يمشى بها: فإذا دَعا الدُّهرَ العَّبوسَ أَحَابَهُ \* سلطان ُ عَصر عَزَمُهُ راضَ الوَرى، أضحتي حمتي الحدباء عند إبابه ، ضرَّبَ الحيام على الحمى ، فأكفُّهُ أعطَى وأجزَلَ في العَطاءِ تُبَرَّعاً ، ذَكَّتْ صرُّوفُ الدُّهرِ لمَّا عايَنَتْ ، وافتيتُهُ ، وكأنتني من رقه ٍ ، يا لَيْتَ قَومي يَعلَمُونَ بأنَّـني في ظل ملك ، مُذ حَلَلَتُ برَبعه ، ما ضَل فكري في جَسيل صفاته ، أو أصدأ الأبّام سَيفَ قَريحَتَّى ، يا أينها الملك الذي غدت العلى

١ الحدياء : أراد بها الموصل .

أَغْرَفَتَ بَالإَنعَامِ عَبْدَكَ ، فَاغْتَدَى ، مِن بَحْرِكَ النِّبَارِ ، دُرُّ مَقَالِهِ طُوقَتَهُ بِنَدَاكَ طُوقَ كَرَامَةٍ ، وجعلتَ فَيْضَ الجُودِ مِن أَغْلالِهِ أَصْفَى لَمَحْضِ وَلاكَ عَقِدَ صَمْيُرِهِ ، فَسِوى مَدْيَجِكَ لا يَمْرُ بَالِهِ

### ملك اضحك السيوف

وقال فيه أيضاً وقد رسم طاب ثراه أن ينظم موشحاً على هذا النمط الحال :

خُدْ من الدّه لِي نقصيبْ ، واغتنيمْ عَقَلَة القَدَّرْ لِيسَ طول الدّه القدّر الحيس طول المدّر المدّر المدّر المدّر المدّر المدّر المدّوس ، لم ترعُها يد المزاج نشرها عقلر الكووس ، وكسا نورها الزجاج في الضّحى تشيه الشّهوس وهي تحت الدّجى سراج فارشيف الراح ، يا حبيب، إن في ذاك مُعتبر لترى الشّمس ، إذ يتغيب نورها في فقيم القيّم المتّمر في وياض بها الشّقيق ، قد جكل بقجة النمام وزها زهرها المؤيق ، إذ بتكت أعين المتمام ،

فشَدَتْ فَوقَهُ الحَمامُ وانشَّني غُصُسُها الوَريق ، راقياً منبرَ الشَّجَرُ قامَ شُبحرُورُها خَطيبٌ ، كُلُّما ناحَ عَندَلِب نَقَطَ الدُّوحَ بالزَّهَرْ قُمْ ، فإنَّى أرى الزَّمان مُحسناً بَعد ما أسا قد أَضَا لَيلُهُ ، وكان صبحه من يُشبه السَا تاه من عُجبه ، فكان صعبه عدما قساً قد بَدا عزَّهُ المهيب ، وبمنصوره انتَصَرْ ورأى فتحهُ القَرَيبُ من أبي الفَتح يُستَظَرُ ملك أضعك السيوف ، فبكت أعبن العدى ورَوَتْ كَفُّهُ الصَّدَّى ا جدَعَتْ بيضُهُ الْأُنُوفُ ، صارمٌ يُمطرُ الحُتوفُ ، ويند تُمطرُ النَّدَى لو دَعا عَزَمُهُ النَّجِيبُ لقَضَا الله والقَّدَرُ سامعاً ما به أمرً جاءً هُ طائعاً سُجيبٌ ، فَهُوَ النَّاسِ مُلْسَجًا قد حمّى رَبعُهُ *الخُصون* ، وإذا خابَتِ الظُّنونُ ، عندَهُ يَصدُقُ الرَّجَا المُنَّى فيهِ والمنسون ، فهوَ بُخشَى ويُرْتجَى حِبْدًا رَبِّعُهُ الْحَصِيبُ فيه يَسْتَبِشْرُ البَّشَرْ فاقَ في جُودِهِ الخَصِيبُ، وسَمَتْ أَرْضُهُ مُضَرُّ

۱ الصدى : العطش .

هامـَةَ المُـجدِ يَرتَقَى قد علا منجده ، فكاد بينَ راجِ ومُتَقّبي وله أضحت العبساد باسط العدل في البلاد ، آل غازي بن أرتنق ملك صَدرُهُ رحيب ، منه يُستَمطر الطر قلبه النُّهي قلب ، وهو يوم الوغني حَجَرُا لو رأينا يا ابن الكرام مثل علياك في الدول " لنظمنا مين الكلام ضعف ما نيَظيمَ الأُولُ در النظام النظام مُخجِلٌ سَبِعُهُمَا الطُّولُ \* فاعتبَر ، أيَّها اللَّبيبُ ، هذه السّبعة القصر فيكُم للفظلها يطيب ، لا بمعنى بها ظبَهر ا

### بحر منفرد بالدر

وقال يمدحه ويصف داراً عمرها. بالفردوس ويذكر جماعة جاروه في الشعر فقصروا عنه سنة ٧٠١ :

فكَيفَ يَسجَعُ فيها الطَّاثرُ الغَّردُ لذاك أُحجمُ عن مَدحى ، فيبَعشَى صدقُ الولاءِ ، وإنَّي فيك مُعتَقَدُ

في مثل حضرتيكم لا يتزأرُ الأسدَارُ ،

يَغَدُو لهُ النَّبرُ زَيْفاً حينَ يَنْنَقَدُ في يَومه ،ما طَواه ُ في الضّمير غَدُ والبَحِرُ يُجمعُ فيه الدُّرُّ والرَّبَدُ قبل السُّوَّال ، وأعطُّوا فوقَّ مَا وَجدُوا فكلّما وَفَدُوا مِن جُودِه رُفدُوا وقد أتوه ، وكل بالسوال بدر بالجُود ما شكروا يتوماً ولا حَمدُوا ومَن بآرائه الأملاك تُعنَضدُ نُطقَ العُفاة ، ويُعطى قَبَلَ ما يَعدُ ما لا يُحيطُ به الإحصاءُ والعدّدُ يوماً ، لما شك خكل أنه الأحد لم تُغن عَنهُ صلابُ البيض والزَّرَدُ والمُستَقيمُ ، وفي قلدٌ القَنا أُوَدُ حُلَّتْ، بنتجواهُ، من آمالنا العُقَدُ ولو توعَّدَ أهلَ الكَّهف ما رَقَدُوا وربَّما جَرَّ حَتَفَ الوالد الوَلَدُ واليَومَ منهُ فَريضُ الأُسد تَرتَعدُ يَنوى المُكَافاة حيى ضَمَّهُ الأسدُّ طَوعاً،وإنْ قامَ في أمر لهم سجَّدُوا

وكيفَ أفصحُ أشعاري لدى مكك ، يَقظانُ يَقرأُ مِن عُنوان فكرته ، بحرٌ ، ولكنّهُ بالدُّرّ مُنفَردٌ ، من مُعشَر إنّ دُعوا جادوا لآملهم " تُضاعفُ الرِّفد للوُفَّاد راحتُهُ ، عادوا وفي كلُّ عُنضو بالثَّناء فَمُّ ، ولو رأوا ما أرى من فَرط لَذَّته يا أينها المكك المنصور طائره ، ومَن يُسابقُ بالإنعام ، مُبتَد ثاً ، أنتَ الفَريدُ الذي حازَتْ خَلائقُهُ وواحدُ العَصر، ختى لو حلَّفتُ به لكَ اليّراعُ الذي إن هُزّ عاملُهُ ، المُستَطيلُ ، وفي حدّ الظُّبِّي قصرً ، إذا اغتدى نافثاً بالسّحر في عُقد ، يَقَظَانُ منه عيونُ النَّاسِ راقدَّةً ، رَبيبُ سُمر المعالي ، وهو يتحطمها، بالأمس كان بوطاء الأسد مرتعداً، ضَمَّ الْأُسُودَ فَمَا زَالَ الزَّمَانُ لَهُ إذا انثني ساجداً قام المُلوك له

لهُ المَعالي الَّتي لم ْ يَرَقَّهَا أَحَـــــــُ يا بانيَ المُسجد من قبل الدّيار ، ومَن داراً لها العيزُ أُسُّ ، والعُلي عَمَدُ بنبِّتَ بَعدَ بناء المتجد ، مُبتَدثًا ، فكان عُقباك منها عيشة رغكه أُسَّستَ بالدِّين وِالتَّقوى قَـواعدَها، داراً توَهَّمتُها الدَّنيا لزينتَبِها ، وما سَمعتُ بدُنيا ضَمّها بلَدُ يَفَنَّى المُلدَى ، وبها آثارُكُم جُدُّدُ بها صَنَائِعُ أَبِدَتُهَا صَنَائعُكُمْ ، تَدَفَّقُ المَاءُ فِي سَلَسَالِهَا ، فحكى سَماحَ كَفَلُّكَ فينا حينَ يَطَرُّدُ من فَرط عدلك يرعى الذُّ بُو والنَّقَدُ" تجَمّع الأُسدُ فيها والظّباءُ ، كَمَا بشعره وله الحُسَّاد ُ قد شَهدُوا مولايُ ! دعوّة عَبد غير مُفتتن قد صُنتَ شعريوجُلُ النَّاسِ تخطُبُهُ، وذاك لَولاك لم يَعبأ به أحَذُ عَينُ الغَنيُّ ، ويَغلو حينَ يُنتَقَدُّ والشَّعرُ كالتَّبر يخفَّى حينَ تَنظُرُهُ ۗ فكيف يذهب ما نقع الأنام به ، منه ُ جُفاء ، ويترسو عندَك الزُّبَدُّ فالدُّرُّ يُشْبِهِهُ فِي المَنظَرِ البَّرَدُ إن شبتهوني بمن دوني ، فلا عجبً"، وصارَ لي فوقَ أيدي الحادثاتِ يَدُّ بك انتصرت على الأيّام مُنتصفاً ، وكيفَ تُعجّزُ كُفّي أن أنالَ بها هام السِّماك، وأنت الباعُ والعَضُدُ

١ النقد : الغم .

### المكارم عوائد الكرام

وقال بمدحه وأرسلها لديه من بغداد :

فَيَنَى ، إذا خُبّرتَ أُنَّى راقدُ شَرَك يُصاد به الغزال الشارد طَمَعٌ يُولدُه الحيالُ الفاسدُ قُرُ بُ الْحَيَالِ ، ورَبُّهُ مُتَبَاعِدُ عَدَمُوا مِن اللَّذَّاتِ مَا أَنَا وَاجِدُ ما عشتُ من سُكر المُنحبَّة ماثلهُ فأجَبْنُهُم \* : إنَّ المُحَرِّكَ واحدُ هوَ لي بأرسان الصّبابَة قائدُ هيّ للأُسود حَبَاثل ومتصابد ُ بوسائط هي الكمال شواهد ويُدَّبِّرُ الأرَّضينَ نتجم واحدُ هُنَّ الرُّجومُ ، إذا تطرّق ماردُ داني المنال ، ومتجدُّهُ مُتَّبَاعدُ هي للعُداة متواهن ومتكايد ً ا

ما بين طيفك والحفون مواعد، إنَّى الأطمعُ في الرُّقاد الأنَّه أ فأظَلَ أَقْنَعُ بِالْحَيَالِ ، وإنّهُ هيهات لا يتشفى المحبّ من الأسق، ولقد تَعَرّضَ للمَحَبّة مَعشَرٌ عابُوا ابتهاجي بالغَرام ، وإنَّـني، قالوا: تَعَشَّقَ كُلَّ رَبِّ مَلاحة ، فالحُسنُ حيثُ وَجَدَتُهُ في حَيَّز، ما كنتُ أعلم أن ألحاظ الظبا ، إنَّ الذي خلَتَى البّريَّة الطّها فتدير الأفلاك سبعة أنجسم ، نجم " له أ في المُلك أنجُهُ عَزَمَة المالك المنصور مكنك جُودُهُ مِلَكُ لدَّيه متواهبٌ ومتكارمٌ ،

١ المواهن ، ألواحد ماهن : الخادم ، وهي لا توافق معني البيت ، ولعلها محرفة .

ولمن يُوْمَلُه الزُّلالُ الباردُ كالسَحر فيه منهالك وفتوالد وهُمُومُهُ بالغانيات شُواهدُ دون السّحاب بتوارق ٌ ورَواعد ُ والصَّافنات ، وحملُهن ۗ وَلاثـدُ فلذاك جُودُك كاسم جَدَّكُ زَائدُ وبَنيتَه ، فَهُوَ الطَّريفُ التَّالدُ إنَّ المُكارمَ للكرام عَوائد م فلَهُم ثَنَاً يَحِيا وذِكرٌ خالدُ وقلوبهُم، يومَ الكفاح ، جَلامدُ ً ا حتى كأنَّكَ للبَريَّة والدُ ونَدَاكَ في جيد الأنام قَلَائدُ ۗ فعَواذ لي في القُرْب منك حَواسدٌ فنداك لي صلّة وبرُّك عالد ُ جاءتك منه تصائد ومقاصد جَذَبَ العنانَ إليكَ شوقٌ قائدٌ مماً أحلُّ به ، وما أنا عاقد ُ وإذا نَشَرتُ ، فإنسَى لكَ حامدُ

كالغيّث فيه الطُّغاة زلازل "، بُخشَى وتُرجَى بَطشُهُ وهباتُه، آراؤه ُ للكائنات طلائع ، لا يُؤيسَنُّكَ بأسُهُ من جُودٍهِ ، يتهبُّ المطيِّ، وركبُهن وصالف، لك يا ابن أرتئ بالمسكارم نسبة"، أُورِثْتَ مجدَّ سَراة أُرتُنَ إِذْ خلَتَّ، قوم " تَعَوِّدَ تَ أَلْمَبَاتِ أَكُفُّهُم ؟ ؛ عاشوا ، وفضلُهُمْ ربيعٌ للوَرى ، فأكفُّهم، يوم السّماح ، جَدَّاول "، وكفلت من كلف الزمان بحفظه، فبكداك في عُنق الزّمان غلائل ، وعُنيتَ بي ورفعتَ قلري في الوّرى، وعلمتَ أنتي في محبَّتكُ الذي ، فَاعِذُ رُ مُحبًّا إِنْ تَبَاعِدَ شَخصُهُ ، فإذا ثنائي عنك مسم "سائت"، ولقد وقَـَفتُ عليكَ لَـفظى كلَّهُ ، فإذا نظمت ، فإنسى لك مادح ؛

١ الجلامه ، الواحد جلمود : الصخور .

### ملقى الكريم

وقال أيضاً وقد أولاه يوم قدومه إليه إحساناً :

وضَمَّمتنا ضَمَّ الكَّميُّ لسَّيفِهِ وجعلتَ رَبِعَكَ للمُوْمِثُلِ كَعَبَّةً ، هي رحليَّةٌ لشنائه ولصَّيفه يا مَن إذا اشتبه الصّوابُ أعارَه ُ رأياً يُخلّص ُ نَقداه ُ من زَيفه من وَقده ، ونُسورُها من ضَيفه يُغنى الوَلَى وليُّها عَن صَيفه. فكأنَّها في النَّوم زَورَةُ طَيَفه فغَدَا يَعَضُّ بَنَانَهُ من حَيفه قد حل في الإحرام مسجد خيفه

لاقتيتنا ملقتي الكتريم لضيفه ، وإذا غَزَا أرضَ العَدُوُّ ، فوَحشُها هطلَت على العافين منك ستحاث ، وسَمَاحُ غَيرِكَ خَطَرَةٌ لوَسَاوِسٍ ، كم مُنجرم قضّت الذَّ نوبُ بِحَتَفْه ، أمنتهُ من خَوفه ، فكأنَّهُ

#### نجمان

وقال فيه ارتجالاً" وهو في السفينة ببحيرة نصيبين ليلا" :

إنَّ البُحيرَةَ زانَ بَهجَنَّها مَلَكٌ بها أفديه مِن مَلِكِ رَكِبَ السَّفينَ بها فلاحَ لَنَا لَنَجمانِ فِي فُلُكُ وَفِي فَلَكُ

#### ليس عجيباً

وقال فيه وقد نزل بالحمى :

وليس َ عجيباً إن طفَتَ أُعِنُ الحِيمى ، وقد أكسَبَتها الحُود أَعْلَكَ المَشْرِ إذا عَلَمَتْ كَفَاكَ جَلَمَكَ أَالنّدى ، فلبَس َ لعَبَنِ لم يَفَضْ ماؤها عُدْرُ

#### بحر في سفينة

وقال ارتجالا وهو بالسفينة بدجلة :

للهِ مَلاَ حُلُكُ اللَّبيبُ ، وقد أبدى لنَا مِن فِعالِهِ حَسَنَا قد حملُ البَّحرُ في سَفينته، وعادةُ البحرِ يَتحملُ السُّفُنَا

#### نی

وقال في وصفه وقد سئل عنه :

فتى لم تتجد فيه العيدى ما يتعبينُهُ ، ولكنتهم عابُوا الذي عنهُ فَتَصَرُوا إذا ذَمَهُ الأعداءُ قالوا : مُفرَطٌ ؛ وإن بالنوا بالذَّمَ قالوا : مُبَدَّرُ وإنْ شاءَ قَومٌ أن يتعبيُوا مَكَانَهُ مِن المُنجِدِ قالوا : شامعٌ مُتَعَدَّرُو

### حمى ألاسود

وقال وهي أول أبيات كتبها إلى أهله من ماردين حال الوصول إليها في منة إحدى وسبعمائة :

الا بَلَغُ مُدَيِنَ سَمَاةً قَرَمِي ، عِلِنَةٍ بَايِلٍ ، عَنَدَ الرُوُودِ الْهِ الرُّودِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# ومخلنق بدم الكماة

قال عدم ألسلطان الملك المنصور الصافح فسس الدين أبا المكارم طاب ثراء وبلغ نتاء وهو اين المولى السلطان الملك المنصور المقدم ذكره علد انة ذكره حين وبل الملك بعد وفاة أحيد الملك المادل وبذكر وفاته له بعهده وذك في سنة التي عشرة وسيسانة :

دَبَّتْ عَقَارِبُ صُدْفِهِ فِي خَدَهُ ، وسعى على الأردافِ أرقتمُ جَعْدهِ وَ وَبِنَا مُحَيَّاهُ ، فَقَوْقَ لَحظُهُ ﴿ نَبِلا ۚ يَنُودُ بِشُوكِهِ عَنْ وَرَدِّهِ وَلِهِ . وبلنا مُحَيَّاهُ ، فَقَوْقَ لَحظُهُ ﴿ نَبِلا ۚ يَلُودُ بِشُوكِهِ عَنْ وَرَدِّهِ اللهِ . وللها : مراة .

مُذُ لاحَ، بُدَّا من عبادة بُدُّه ا صَنَّمٌ أَضَلُّ العاشقينَ ، فلم يرَوا ، فَرْقٌ ، ولا بينَ الحمام وصَدَّه ما بينَ إقبال الحَياة ووصله حُسناً لمَخلوق أتَّى من بَعده ظيّ من الأتراك ليس بتارك نَهَلَتُ بَشَاشَةُ وَجَهَهُ مِنْ وُدٌّهُ ٢ غَضُ الحَيا، قَحلُ الوَداد ، كأنَّما كادَ الحَريرُ يؤدُّهُ من إدّه " حمَلَ السُّلاحَ على قُوام مُترَف ، أَبْهَى وأَزْهَى من جَواهر عِقْدُهِ فترئ حَمائلَ سَيفه في نَحره ، في سَرجه ، وكأنَّهُ في مَهده من آل خاقان الذين صَغيرُ هُمُم هوَ للفُّسَى منهم بُلُوغُ أَشُدُّهُ جعلوا ركوبَ الحيل حدّ بُلوغهم، فإذا صَغيرُهم أُ أَتَى مَتَخَصِّباً بدَم الفوارس قيل َ: بالسغُ رُشد ه في سَرجه ، أو دارعٌ في سَرده <sup>4</sup> سيَّان منهم في الوَّقائــع حاسرٌ من كل مُسنون الحُسام كلَّحظه، أو كلّ مُعتَدل القَناة كقَدّه ا صُبغت فواضلُ درعه من خدّه ومُخلَق بدَم الكُماة كأنَّما فكأنها غشي الظلام بضده ومُقابِل لَيلَ العَجاجِ بوَجهه، يُبدي صقالاً مثل ماء فرنده ومواجه صدرَ الحُسامِ ووَجهُهُ والمُرهَفَات بصَدره وبنَهده° يَلَقَى الرِّماحَ بنتهده وبصَّدره ، غَشَى الهياجَ مُشْمَرًا عن زَلده وإذا المَنيّةُ شَمّرَتْ عن ساقِها ١ لم يروا بدأ : لم يروا مهرباً . عبادة بده : عبادة صنمه .

<sup>،</sup> م يرو، به. . م يرو، مهرب . عبده بعد . عبده عست ۲ القحل : اليابس .

٣ يؤده : يدهاه . الاد : الامر القطع .
 ٤ سرده : أي درعه المسرودة .

ه النهد : الفرس الحسن الحميل الجسيم .

أضعافَ خَوف مُحبَّه من بُعده خَهِ فا ، ويَزجُرُه المحبُّ يستعده ذا في كنانته ، وذا في غمده شغَلَتهُ بَهجَةُ حُسنه عن رَدُّه وأحول ُ في هذا العناب وجد"ه وافتر مبديمُ لفظه عن وَعده حذراً، فيتحجبُ سبطتها في جعده في فيه مِن خَمَر الرُّضابِ وشَهده رَهن " قد ارتضّت النّفوس بعقده وبكي قد حلت تششدر بنده بأقل ما أبدَّته مُ كَعبيَّة نُرده وأقيلُ في ظلَّ النَّعيم وبرَّده تَقَدَ الْمَسَرَّة والْمَنَاء بفَقَده وخَلا عَرِينُ مَعاشري من أُسده وكحكت طرفي في الظلام بسهده ٢ مُبِيَضُّها يَزهو على مُسوَدُّه منه أ ، وقمصَه الظَّلامُ بجلده

قرن يَخافُ قَرَينُهُ مِنْ قُرُيهِ ، بَبدو ، فسزَ جُرُهُ العَدوُ سَحسه بُردى الكُماة بنبله وحُسامه : حيى إذا لقي الكمي مُبارزاً ما زلتُ أجهدُ في رياضَة خُلقه ، حيى تيسر بعد عسر صعبه، وأتمى يُستَنُّو سالفيَّه بفرّعه، وغدًا يَزُفُّ مِن المُدامِة مثل ما لاعَبَتُهُ النَّرد ، ثُمَّ ، وبَيْنَنا ُ حيى رأيتُ نُدُوش سَعدي قد بدت، فأجل شطرتجي هنالك بعته ولقد أروحُ إلى السّرور وأغتدى ، وأعاجلُ العزُّ المُقيم ، ولم أبسعُ حيَّى إذا ما العزُّ قلَّصَ ظلَّهُ ، أخمَدَتُ بالإدلاج أنفاسَ الفكلا ، بأغر أدهم ذي حُجول أربع ، خلَّعَ الصَّبَاحُ عليه سائلَ غُرَّة

ا قوله : تششدر ، هكذا في الأصل ، ولم نجدها . بنده : علمه .

٢ الادلاج : سير الليل كله أو في آخره .

وَطَيْءَ الضَّحَى فابيضٌ فاضلُ بُرُده فكأنه لما تَسَربكلَ بالدّجي، ظَنَ المُطارِدُ أَنَّهُ فِي مَهدِهِ. قَلَقُ المراح ، فإن تَلاطَمَ خَطُوهُ وأروعُ ضَوءَ الصّبح منه بضدّه أرمى الحصَّى من حافيرَيه بمثله ، سيفُ ابن أرتني لا يَقَرُّ بغمده وأظلُ في جَوب البلاد كأنَّني رُتَّبُ العَلاء ولاحَ طالعُ سَعدُه الصَّالحُ المَلكُ الذي صَلُّحتْ به والمُلكُ إرثاً عن أبيه وجَسدته ملك حوى رُتب الفتخاربستعيه، مُتَسَهِلُ أَنِي دَسَت رُتبَة مُلكه ، مُتَنَصَعَبُ من فوق صَهوَة جُرده وإذا سَخا مَلاً الأكنُفُّ برفده فإذا بَدَا مَلاً العُيُونَ مِنْهَابَةً ؛ بَهَرَ العُقُولَ ببَرقه وبرَعده ا كالغَيث يُولى النَّاسَ جَوداً بعدما والموتُ يتحلفُ أنَّهُ من جُنده فالدَّهرُ يُقسمُ أَنَّهُ مِنْ رِقَّهِ ، والطّيرُ تَدَعُو أنّها من وَفده والوّحشُ تُعلنُ أنّها من رّهطه ، ما إن يُغَيِّبُ رأيَّهُ عن رُشده نَشُوانُ مُنخَمَر السَّماح ،وسُكرُه أوصاه أدَم في كلاية وُلده ٢ يا ابن الذي كفيل الأنام كأنها حازَ الفَخارَ بجَدَّه وبجدَّه المالك مُ المنصور ، والمكك الذي والغُصنُ يَظهَرُ طيبُهُ من وَرده أصل " به طابت مآثر متجدكم"، وأتيت تُنفقُ في الوَرى من نَقَد ه بذك الجنزيل على القليل من الثنا، عنتي ، كما شغل الصديق بحمده وهوَ الذي شَغَلَ العَدُوِّ. بنَفُسه

الجود بالفتح : المطر الغزير ، وبالضم : الكرم .
 كلاية ، مسهل كلاءة : حراسة .

ورأتْ شفاءَ صُدورها في ورده وتوَقّدتْ فيالصّدر جُلُوةُ حقده ١ تَبغى قَصائدُهُ جَواثرٌ قَصده نعَماً ، فكانَ المدرُ غاية جُهدهِ وسواه ُ نَحْرٌ لا يَليقُ بعقده أن لا تُزَفّ لمُنعم من بعده شرَفاً ، ومجدُكَ بضعة من متجده في أمره ، وصَفَيَّهُ مِن بَعده يَبغى جَواباً لو سمَحتَ برّد"ه من فلك معصم كفَّه عن زَنده لَمَا تُوَقَّعُ مَنْكُ شَدَّةً عَضْده علماً بأنبُّكَ قد وَفَيِّتَ بعَهده ولربَّما جادً البَّخيلُ بعَمده والآنَ قد أوفتى الزَّمانُ بوَعدهِ والقَطَرُ أعظمُ أن يُحاطَ بعده حنى كأنك حاضرٌ في وُدَّه قد يَغْضُرُ المَولى خَطَيَّةَ عَبده باق كما قُرْبُ الْمَلُولُ كَبُعدُه

وأجارَني إذ خاوَلَتْ دَمَيَ العيدى، من كل مذاق تبسم تغره ، ولذاك لم يَرَني بمنظر شاعير بل بامرىء أسدَى إليه سَمَاحة" ودري بأن نظام شعري جوهر"، وَلَقَدَ عَلَهِدْ تُ إِلَى عَرَائِسَ فَكُرَّ تِي لكنتك الفرعُ الذي هو أصله ، ونتجينه في سرّه ، ووَصَيْهُ أَ وإليك كان المُلك يُنظمتحُ بعده، فتركته ُ طَوَعاً ، وكنت ممكَّناً وشَددتَ أَزرَ أخيكَ يا هارونَهُ ، حتى أحاطَ بَنُو المَمالك كلَّها، سمَّحتْ بك الأيَّامُ ، وهيَّ بواخلٌ ، وعدَ الزَّمانُ بأن نرَّى فيكُ المُسْمَى ، لله كم قلدتني من منة ، وعلمت ما في خاطري لك من ولا، إن كان بُعدي عن عُلاك خَطيّة"، بُعدُ الوَفي كَفُربِهِ ، إذْ وُدُّه

١ المداق : من كان وده غير خالص .

وسواي بنصر صابته في شهده الم بحر الزه غلت عن ورده متوقعا كسب النبي من كنده والبس ثناء انت ناسخ برده كالنبر يظهر حسنه في نقده

مندحي لمجد لا عن وَداد خاليس ، إذ لا أروم به الجزاء لاته ، لا كالذي جعل القريض يضاعة ، فاستجل دُراً أنت لُجة ُ بُحرِه ، بنزداد ُ حُسناً كُلْما كرزته ،

### ملك يرجى ويحذر

وقال عدمه عند تروله بالصور ويصف مجلسه ويهنيه بعيد الفطر ويعتذر لديه عن الانقطاع وذلك في السنة المذكورة:

من نفخة الصور أم من نفحة الصور أحبيّت يا ربيحُ سَينًا غيَر مَقْبُورٍ أَمْ مُنسَالًا عَبْرَ مَقْبُورٍ أَمْ مُنسَلُورٍ مُنسَلِّلًا مِنْ الأَزْهَارِ مُنطورٍ أَمْ دوض رَسُمَلَ أَعْدَى عَظْرُ نفحتِهِ طَيَّ النَّسِيمِ بَنْشَرٍ فِهِ مَنْشُورًا والرَّيحُ قد أَطْلَقَتْ فَضُلَّ العِينَانِ بِه، والفضنُ مَا بِينَ تَقَدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ

۱ الصاب : شجر مر .

الصور األول : يوق يوم الحشر . الثانية : موضع .
 ٣ رشمل : موضع .

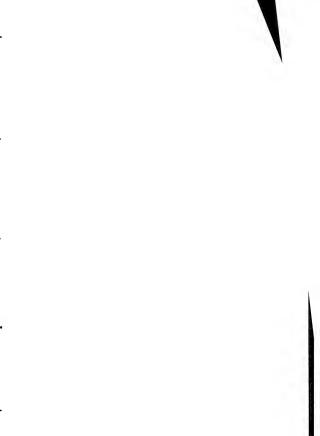



طيرٌ تَنَرُقُ فراخاً بالمُناقيرِ ودوسة تحت أقدام المعاصير من العُقار ولبٌّ غيرَ مُعقور لِيثًا تُعَفِّرُهُ أَلَحَاظُ يَعَفُورا مكسورة ذات فتك غير مسكسور والكأسُ يَنفُتُ فيها نَفَتَ مَصدور وهَلُ يُتَسَوِّجُ ياقوتٌ ببكُور والحُورَ مَقصورَةٌ بينَ المَقاصير صّرحَ المُمَرُّدَ فيه من قوارير مقال مُنبَسط الأمال مسرور أتتى بعدل برحب الأرض سنشور كسرى بن أرتثق لا كسرى بن سابور ورُبّ نائل مُلُك غير مَسْكور أمست يداه بوقر غير موفور كأنَّها لهَبُّ في عَينِ مَقرورِ والبّحرُ ما بينَ مَرجُوَّ ومَحذور كأنَّما عُوجلَتْ منهُ بَسَكُوير

كأنتها ، وهيّ في الأكواب ساكبة" ، أمست تُتحاولُ منّا ثأرَ والدها فحينَ لم يَبِقَ عَقَلٌ غيرَ مُعتَقَل أجَلَتُ في الصّحب ألحاظي فكم نظرَتْ من كل عين عليها مشل تالشها أقولُ ، والرَّاحُ قد أبدتٌ فواقعتها ، أسأت يا ماز جَ الكاسات حلبتتها ، وقائل إذ رأى الحَنَّات عالية ، والجنوستق الفرد في لُعجّ البُحيرَة، وال لمن تَـرَى المُلكُ بعدَ الله ؟ قلتُ لهُ لصاحب التّاج والقَـصر المَشيد ومَـن فقال: تَعْنَى به كسرى ؟ فقلتُ له : الصَّالحُ الملكُ المَشكورُ نائلُهُ ، مَلَنْكُ "، إذا وفَرَّ النَّاسُ الثَّناءَ لهُ مَحبوبَة "عند كل النَّاس طَلَعَتُه "، بُرجي ويُحذَرُ في يتومنَى ندَّى ورَدَّى، شمس تُحيلُ ضياء الشّمس طلعتُه،

١ اليعفور : الغزال .

٢ قوله : تالثها ، هكذا في الأصل .

لهُ ، وشبه " لهُ في العزّ والنّور في فعله بينَ تـَقديم وتأخير بَسطاً ، وبعد العَطايا بالمعاذير وليسَ كُلُّ زناد في الدَّجي يُـوري كأنَّهم ظَفروا منه بإكسيرا بادَتْ بصارِم عَزَم منه مشهور والبيضُ ما بينَ تَهليلِ وتَسكبيرِ ثقل القُيود مَشوا مشي العَصافير وما أُنْيَنَ بسَعي غَيْرِ مَشْكُورِ وهَبَتَ من عَدَد بالألف مُجذورٌ من جَوسَق لكَ بالشُّعبين مُعمور تُبنى القَناطرُ فيه بالقَناطير أقام يقرعُ فيها سن مغرُور إليكَ تَـطوي الفـَلا طَـيَّ الطَّـوامير" سعَتْ إلى الملك المنصور من صُور وعاد َ شانيك َ في غَمَّ ونسَكدير قلب لهم منك بالإفطار مقطور

لا تَفخَرُ الشَّمسُ إلا أنَّها لَقَبَ إنْ هَمَ بالجُود لم تَنظُرُ عزائمُهُ يَلْقَاكَ قَبْلَ الْعَطَا بِالْبِشْرِ مُبْتَدُثًا رأتْ بنُو أُرتُقُ نَهجَ الرَّشادِ بهِ ، برأيه الصّلَحتُ آراءُ مُلكهمُ ، كم عُصِبَة مُذبِّدا سُوءُ الحِلافِبها سَعَوا إلى الحَرب، والهاماتُ ساجدةً "، مشتوا كمشي القبطا ، حتى إذا حملوا يا باذل َ الحيل في يوم الغُلُوُّ بها ، إن كان َ زهوَة ُ كسرى بالألوف فكم ْ أو كان َ بالجَوسق النّعمانُ تاه ، فكم في كلُّ مُستَصعَبِ الأرجاء مُمتنع لو مَرّ (عادُ بنُ شَدَّاد ) بِحَنَّته لا غروَ إن جُدُتَ للوُفَّاد قاصدَةً " إن تُسعَ نحوَكَ من أقصى الشآم ، فقد فاسعَد ْ بعيد به عادَ السَّرورُ لَـنَا ،

صُمَّتْ بصَومك أسماعُ العُداة ، وكم

١ الاكسير : الكيمياء .

٢ المجلور : العدد المضروب ينفسه .

٣ الطوامير : الصحف ، الواحد طامور .





فَمَى لا صَدَّى من جانب القبر صائحُ وإن غضبَتْ فالطّيفُ منها مُصالحُ وطَيَفٌ للَّذَاتِ التَّواصُلِ مانحُ ولا افتَضْها من قبلِ مُهريَ ناكحُ ضُحَّى ، ولثامُ الصَّبح في الشرقطائحُ فأمسَتْ به، مع عُقميها، وهيّ لاقحُا فناظرُهُ نحو الْكتواكب طامحُ وأوردُهُ حَوضَ الضَّحيوهوَ طافحُ يظَلُّ ويُمسى ، وهو َ في الأرض سائحُ ولستُ على كَسب اللَّذاذِ أَكَافَحُ حواثج ، لكن دونتهن جَواثعُ فَكَيِّفَ ، وقد قَلَّتْ لديك المَّناثِحُ فقالت: وقدرٌ علتُ: إي، وهو راجحُ فقالتُ : وضدُّ ؟ قلتُ : إي ، وهوَ رامحُ فقالتُّ: وسعدُ "؟قلتُ : إي ، وهو ذابحُ فقالت : وملَّك "؟ قلت ! إي ، و هو صالح أ على أنَّهُ في صَفقة المَجد رابحُ

ولو أنَّها نادَتُ عظامي أجابِتها لئن بتخلُّت إنَّ الحيال مسامحٌ ؛ حبيبٌ لإهداء التّحية مانعٌ ، وبكر فلاة لِمْ تَخَفُّ وَطُّءَ طامت، كشفتُ خمارَ الصّون عن حُرّ وَجهها وأنكتحتُها بَقظانَ من نَسل لاحق ، من الشُّهب في إدراكه الشُّهبَ طامعٌ، أخوضُ به بحرَ الدُّجي وهوَ راكدٌ ، وقائلة ما لي أراه كد معه أطالبُ مغني ؟ قلتُ: كلا ، ولا غني، ولكن لي في كلّ يوم إلى العُلَّكي فقالت : ألا إنَّ المَعالي عزيزَةٌ ، فهل لك وقر جالت : إي، وهو ناقص "، فقالت : وجدُّ ؟ قلت : إي ، وهو أعز ل "، فقالتُ : ومَجدُ ؟قلتُ : إي ، وهو مُتعبّ فقالت : و مُلك "؟ قلت : إي ، و هو قاسد" ، مليك" شرى كنز الثناء بماله ،

۱ لاحق : فرس عتيق .

٢ اللااذ : جمع لذيذ .

وهن لأرزاق العياد مفاتح نَظُن بأيديه الأنام أناملا ، حَلَيمٌ ، إذا خَفَ الحُلُومُ الرُّواجعُ جَوَادٌ ، إذا ما الجُودُ غاضتُ بحارُه؛ من الرَّأي لا تَخفى عليها المُصالحُ إذا خامرَته الرَّاحُ أَبْقَتْ رَويةً ۗ وتَخشَى الأداني بِشرّهُ ، وهوَ مازحُ يتعُمُّ الأقاصي جُودُه ، وهو عايس، وتَضحَكُ في وجه القَّتيل الصَّفائحُ كما تسَهُّ الْأَنُواءُ ، وهي عَوابس ، هم الرُّوحُ فَخراً، والأَنَامُ جَوارحُ من القَوم إن عُدَّ الفَخارُ ، فإنَّهم وذكرُهمُ لاسمِ الكيرامِ فَواتحُ أكفُّهُم للمكر مات مفاتح ، كذا المِسكُ يَخْفَى جِرِمُه، وهوَ فائحُ إذا احتَجَبوا نَمَّتُ عليهم خلالهُم ، وراض جياد المُلك وهي جَوامحُ أبا ملكاً أرضَى المعالي بسَعيه ، فقُمْتَ به جَزعاً ، ورأيُكُ قادحُا نَهَضَتَ بأمر يُعجِزُ الشُّمُّ ثقلُهُ ، وقد صاحَ فيه بالتَّفْرَّق صائحُ وألفتَ شَملَ المُلك بعدَ شَتانه ، تَمدُ أَكُفَا ما لَمن مُصافحُ مدردت إلى العلياء كفَّك، والعلِّي بمهجتها إلا عليك تكافح فجاءً تك طَوعاً في الزَّمام ، ولم تكنُّ وبيضُ الظُّبَى والعادياتُ الضُّوابحُ وجّمرة حرب أجّج الشُّوسُ وَقدَها وسُمرٌ جَوارحٌ ، وبيضَ صَفائحٌ رجال جَحاجحٌ ، وجُردٌ سُوابحٌ ، وُجوهُ الرّدي ما بَينَهن كَوالحُ وقَفْتَ لَمَا وَالْمُرْهَفَاتُ ضَوَاحَكُ ،

١ الجزع : القطع ، ولعلها محرفة .

٢ العاديات الضوابح : الحيول التي تخرج في عدوها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة .

٢ هذا البيت مختل الوزن .





آيات جود لآيات الكرام ميَحَتْ شُهبٌ إذا بزَعْتُ شمسُ الضحي نرَحتُ حَتَّى إذا ظَفِرَتْ عَنْ قُدْرَةَ صَفْحَتْ لأنتها بوكيد المال ما فمَرحَتْ ا وَالرَّاحُ لُولا فَنَاءُ العقل ما مُدحَتْ يُعطى القررائح منهم فوق ما اقترحت قالوا: وجادتْ يداه؛ قلتُ: ما برحتْ رأو بَدَرَها ، وافتَنتحتم باسمه نجَحَتْ تلوي الشكائم عَيظاً كلما مرَحَت كأنَّها في دَم الأبطال قد سبَحَتْ حيى إذا شاهدت ضحك الظُّبِّي فرحت تُغورُها ووُجوهُ الموت قد كَلَحَتْ إذا استُشيرَ بها في معرَكِ نصَحتْ حُلُومُهُم برَواسي أرضِهِيم ۚ رَجَحَت ۚ كلُّ العيون إلى متعروفه طمتحتتُ لفَرَط ما اغتَبَقَتْ بالمدح واصطبحتْ أعراضُها بنصال الذم ما جرحت كأنّما علّمتنا ما به ملدحتت

أعزُّ أظهر ، من رايات عَزَمته ؛ أخفى المُلوكَ تَسَجَلَّيه الْأَنَّهُمُ تَكُوي يَدَاهُ صَفَاحَ الْهِنْدِ عَنْ غَضَبِ، ما إن تَزالُ مَقَالِيّاً خَزَائِنُـهُ ، لولا فَنَا المال لم تُحمد مَكارمه ، أثنى عليه بنُو الآمال حينَ غَدا قالوا : وردنا نكاه ؛ قلتُ : عادتُه ؛ لو ان نَيلَ نجوم الأفق حاجتُسكُم، يا قائد الحيل تنزو في أعنتها ، حمر الأديم صقيلات ملابسُها ، تَعَدُو غَصَابِي، إذا اسوّد العَمجاجُ لها، يتحملن أسدا إلى الهيجاء باسمة لا يَستَشيرونَ في الهَيجا سوى قُـضُب خَفُوا إلى الحرب أقداماً ولو وُزنَتُ غِيَض ۗ الزَّمانُ عيونَ السَّوء عن ملك من فتيلة بحُميّا الشّكر قد ستكرّت تَلَقَّى العُفاةَ من المَعروف دارعَةً ، يُملي علينا المَعاني حسنُ أنعُمه ،

١ المقاليت ، الواحدة مقلات : التي لا يعيش لها ولد .

كَمَا بَآيَاتُهُ مِنْ قَبَلُهُ فُتُحَتُّ يا من به خُنتمت آيُ السماح لنا ، على الورى وضُحى الإنصاف ما وضّحت لولاكَ ما زالَ ليلُ الخَطب مُعتَكراً وما درَّتْ أَنْهَا في ذلكَ افتَضَحَتْ تستبشرُ الشّمسُ أَبّا لقّبوكَ بها ، على عبادَتِها الأديانُ واصطلَحَتْ لو أنَّها جَمَعتْ أوصافتكَ اتَّفَقَتْ نجومَ أَفق إلى جنع الدُّجي جنَّحَتْ ولَمْيل نَقَع حَكَتْ شُهِبُ الرَّمَاحِ به فأحرَقتْ فئيَّة في المُلك قد قد َحيَّتْ قدحتَ فيه من الآراء نارَ وَغَنَّى ، مُبارزاً ، قهقرَتْ من بعد ما جمحتَتْ تَدَرَّعتُ للوَغي ، حي حَسَرْتَ لها فكُلُّما حاوَلوا طَعناً بها سبَحَتْ أرخمَي الحذارُ على الأرماح أيديمهم ، وما جنتُ في الوغي ذنباً ولا اجترَحَتُ يا باذلَ الحَيل عَفُواً بعدَ عزَّتْها ، هل تَسترُ الشمس كفُّ بعدما وضَحتْ عندي أياديكَ لا تَخفَى صَنائعُها ، وسرتُ لا بعُدتْ داري ولا نزَحَتْ ودَّعتُكم ، وثَّنائي لا يُودُّعُنكم ، لو أنَّ أيسَرَها بالوُرق ما صَدَحَتْ أشدو بمدحكُم حُيناً ، وبي محن لكنُّها بلسان الحال قد شرَحتَتْ ما إن أفوه ُ بشرح في المَقال لها ، ولا أقولُ : حَصاةُ الحظُّ ما رَسَحَتُ ا لا أَذْمُهُ الدُّهِرَ فِي أَمْرِ رُمْيَتُ به ، أكفيه بيقا أمثالكم سمحتت وكيفَ أنسُبُ فَرطَ البُخلِ في زَمَن فإن أرواحَنا في رَبعكُم جَنَحَتُ لَئِينَ ثَاتُ عَنكُمُ يُومًا جَوانحُنا ، يا ساكني السّفح كم عين بكم سفحتْ وكلَّ يوم مَقالي عندَ ذكركمُ :

ا قوله : حصاة الحظ ، لعله يشير إلى حصاة القسم التي كان العرب في الجاهلية يقسمون بها الماء بيشهم حينما يقل وهم مسافرون .





وكيفَ يَىخفَى أربحُ المسك إذ نَّضَحا عن المَديح ، وإن وافَيْتُهُ لَقَحا إلا سَخا ، فأرتنا كفُّهُ منتحا إذا تقاعس صرفُ الدُّهر أو جمَّحا من أخطأ الرَّأيَ لا بَستَذنبُ النُّصَحا من حَدٌّ عَضِب إذا شاوَرتُه نَصَّحا كأنما البرق من ضحضاحها لمحا قامتٌ ، ولو صُبِّ فيها الماءُ ما نضِّحا طرف الزّمان إلى عكيائه طمما إن أُعْلَقَ الدَّهرُ بابَ الرَّزق أو فتمَّحا حنى إذا حَلَ في أَفنائه اقترَحا أولانيَ الوُدُّ ، إذْ أُولَيْتُهُ المدَحا والمُجتدى جُودُ عافيه لما مُنحا ولو تعاطاه ً لُجُّ البّحر لافتضحا والكأسُ لولا الحُميّا سُمّيتُ قدّحا والغيثُ يُنقصُهُ إن قيلَ قد ستمتحا وقابضاً من صُيودِ الشَّكرِ ما سنَّحا عَنها الحَيَاءُ ، فلا أنفكُ مُنتنزحا

يُخفى مَـكارمَهُ ، والجودُ يُظهرُها، يكاد ُ يَعَقُم مُ فكري ، إذ أَفارقه مُ ، فَمَا أُرْتَنَا اللَّيَالِي دُونَهُ مُحَنَّا ، ثَبُّتُ الْحَنَانُ ، مَريرُ الرَّأي صائبُهُ ، لا يَستَشيرُ سوى نَفَس مُؤيَّدَة ، ولا بُفَلَدُ إلا ما تَفَلَـدَهُ ولا يُدْيلُ عليه غَيْرَ سابغيَّة ، مسرودة مثل جلد الصُّلُّ لو نُصبتُ غصّت عيون ُ الرّدي والسّوء عن ملك مُا ضَرَّ مَن ظلَّ في أفناء مَنزله ، يَّوَدُ اللهِ النَّدِي لُو اللَّ بُلْغَتُهُ ، لًا رأى المال َ لا تُلوي عليه يَدي ، يا أينها الملك المحسود أمله ، . لو ادَّعَتْ جُودَكَ الأَفُواهُ لاتُّهمَتْ، حُزُتَ العُلى، فدعاك النَّاسُ سيدهم، في وَصَفَّمَا لَكَ ۖ بَالْإِنْعَامِ سُوءٌ ثُمَّا ۚ ، يا باذلاً من كنوز المال ما ذَخَروا ، ومُلبِسي النَّعَمِّ اللَّآتِي يُباعدُني

الضحضاح : الماء اليسير ، أو القريب القعر .

فَمَا أَجَلَتُ ، ولا عُلْرِي بِهِ وَضَحَا وجُودُ كَفَلُكَ عِبدٌ قطَ مَا بَرِحا أَتَيتَ للدَّينِ سَخلوقاً كَمَا اقْتُرَحا سِواكَ إِنْ مَنحَ الإحمانَ أَو مَنْحا لين خصصتك في عبد بشهنئة ، العبد تذكره في العام واحدة ً ، لكن أهني بك الدين الحنيف ، نقد فاسلم ، فعا ضرفي، ما دام جودك لي ،

# يرنحه سمع المدبح

وقال يمدحه عند وروده من الشام ويتغزل بغلام أخذه منه الأمراء بحلب بالخديمة :

فتشرق من بنعد الأفول سعُودُ ويُورِق من دَوحِ التَواصُلِ عُودُ موانِينُ من سكانيها وعُهودُ عُيُونُ ظِياء للأُسُودِ تَصيدُ فإن قُلُوبَ الماشقينَ غُمودُ فصالتَ علينا أعبُنُ وقُلودُ فُويَنَ قُرَيْنِ ، والزّمانُ حَميدُا

لعَلَ لَبَالِي الرَّبُوتَينِ تَعُودُ ، ويُسْخَصِبَ رَبِّمُ الأنسِ مِن بعد مَحْلِهِ ، سَقَى حَلْباً صَوْبُ السِّهاد ، وإنْ ومَتْ وحَيّا على أعلى العَلَيقة مَتْزِلاً ، إذا ما انتَضَتْ فِهِ اللّحاظُ سُيوفَهَا ،

ردَ دَنَا بِهِ بِيضَ الصَّفَاحِ كَلَيْلَةً ، فَلِلَّهِ عَيشٌ بِالْحَبِيبِ قَضَيْتُهُ ،

۱ قويق : نهر بحلب .

غَدَيرُ مياه الحُسن فيه ركُودُ بظِّي من الأتراك في رَوض حَدَّه هوَ المالكُ المَولى ، ونَحز ُ عَسِدُ تَمَلُّكُتُهُ وقياً ، فكانَ لحُسنه ، به ، ودمشقٌ في القياس زَبيدُ فكنتُ ابنَ همّام ، وقد ظفرَتْ بدي وذلك ما قد كنتُ منه أحسد إلى أن قضي التَّفريقُ فينا قَصَاءَهُ ، وغُصناً سُميتُ الغصنَ حينَ يتميدُ فغسَّ بدراً يقضحُ البدرَ نُورُه ، ولم أدر أنَّ الدَّهرَ فيه حَسودُ ه قد كنتُ أخشَى فيه من كيد حاسد ، وتُوجِدُهُ الأفكارُ ، وهو فقيدُ فيا من د اه القاب، وهو مُحَجَّبٌ ، أُسَرُّ به ، إلا الحمام ، بتعيد ُ إذا كنت عن عيني بعيداً، فكل ما يتنوبُ عن الماء القراح صَعيدُ وما نابَ عنكُ الغَيرُ عندي ، وقلَّما لديّ ، فإنّى بَينَهم اوحيد إذا كنتُ في أهلي ورَهطي ولم تكنُ إلى ، فعَيشي في الفَلاة رَغيدُ وإن كنت في قنفر الفكلاة مقربًا ولو أنّ حَبّات القلوب نُـقُودُ ولو كنتَ تُشرَى بالنَّفيس بذَكتُهُ ، مُريدٌ لما أصبَحتُ منكَ أريدُ ولكن من أودى هنواك بلبته وفَرَعًا وفَرَقًا وافرٌ ومَسديدُ ا جلوتَ له وجهاً وقدًا مُرنَّحاً ، دُجِّي ، لاحَ فيه للصّباح عَمُودُ فشاهد بَدراً فوق غصن يُظلُّهُ من التُّرك حَولي عدَّةٌ وعَديدُ أقول ، وقد حتى الفراق ، وأحدقت تُمانعُني دونَ الكناس أسودُ وقد حجبَ الظُّبْيِّ الرِّقيبُ، وأقبلَتْ نَواظرُ إلا أنهن حسديدُ وتَنظُونُ شَزَراً، من السُّمر والطُّبِّي،

١ الوافر والمديد : من أوزان الشعر ورى جما عن وفرة فرعه أي شعره وعن امتداد قده .

لكَ اللهُ من جان على برُغمه ، ومُثَهَّمَ بالغَدرِ ، وهوَ وَدودُ ومَن باتَ مَغصوباً على تَرك صُحبتي بنزع مُريد الإنس ، وهوَ مَريدُ معطَّلةٌ بينَ السَّلُوِّ لفَقَده ، وقَصرُ غَرامي في هَواهُ مَشيدُ ولم يَبقَ إلا حسرَةٌ وتذكُّرٌ ، وطيفٌ يُرى في مَضجَعي ، فيرودُ جزَى اللهُ عنَّى الطَّيفَ خيراً ، فإنَّهُ ُ يُعيدُ ليَ اللَّذَات حينَ يَعودُ سرى من أعالي الشَّام يتقصد مثلَّه ، ونحن بأعلى ماردين هُجُودُ فقَضّيتُ عَيَشًا ، لو قَـضيناهُ يَقَظَّهُ ، لَقَامِتُ عَلَيْنَا لَلْإِلَهُ حُدُودُ وبترق حكَّى ثُغرَ الحَّبيب ابتسامُهُ '، تَأْلَتَنَ وَهَنَّا ، والرِّفاقُ رُقُودُ يُعكُّمُ عَينيُّ البُّكا ، وهوَ الفُّها ، وإن كان دَمعي ما عليه مزيد ً كما علمت صوبَ الحيا ، وهوَ عالم" ، يد الصَّالح السَّلطان ، كيف يتجود مليك " ، إذا رام َ الفَخارَ سمَت ْ به إلى الفَخر آباء له وجُدود إذا جاد َ فالبيد ُ السّباسبُ أَبحرُ ؛ وإنْ صال ، فالشُّمُّ الشُّواهقُ بيدُ سَمَاحٌ لهُ نحتَ الطُّباقِ تَحَذَّرٌ ، وعَزَّمٌ لهُ فوقَ الشِّداد صُعودُ ا لياليه بيض عند بدل هباته ، وأيَّامُهُ ، عندَ الوَقائع ، سُودُ يُرْبُحُهُ سَمعُ المَديع تكرّمًا ، وإن لبيداً عنده لكسد وقَفَتُ ، وأهلُ العَصرِ تَنشُرُ فضلَه، ويَسْأَلُني عن مُجَدّه ، فأعيد فقالوا : له جَدٌّ ﴿ فقلتُ : وجُودُ فقالوا: له حُسكم "؛ فقلتُ: وحكمة "؛ فقالوا: له قَدْرٌ ؛ فقلتُ: وقُدْرَةٌ ؛ فقالوا : له عَزَمٌ ؛ فقلتُ : شَدَيدُ

١ الشداد ، أراد السبع الشداد : السموات .

فقالوا: له رأيُّ ؛ فقلتُ : سَديدُ فقالوا: له بيت ؛ فقلت : قَصد كأن مُتونَ الصّافنات مُهودُ بُرُوق"، ومن وَطء الجهاد رُعودُ تَحَمَّلُهُ مَا خَالَفَتَهُ ثُمُودُ وإن كانَ ثقلاً للجبال يَوْودُ وقُمتَ بعبْء المُلك ، وهوَ شكيدُ بها النَّاسُ في ظلَّ الأمان رُقودُ مع النَّاس منه ُ ساثق ٌ وشَّهيد ُ يُدافعُ عن أحسابهم ويكودُ ويا مُتلفّ الأموال، وهي جُنودُ إلى الغايـة القُصوى ، فأينَ تُريدُ ولي كلَّ يوم من هَنائكَ عيد غَدَا فيكَ مَدَحَى ، وهوَ فيه عُقُودُ ولا شاع لي بين الأنام قصيد ورُحنا ، وكلُّ في الطَّلاب مُجيدُ أجيدُ بأشعاري ، وأنتَ تَجودُ وما عكموا أنَّ النَّوالَ قُيُودُ 

فْقالوا: له عَنُورٌ ؛ فَقَلْتُ : وعَفَّةٌ ؛ فقالوا : له أهل ؛ فقلتُ : أهلَّهُ ؛ من القوم في مَنَّن الجياد ولادُهُمُ ، غُيوثٌ لهم يومَ الجياد من الظُّبِّي أيا ملكاً لو يَستَطيعُ سميَّهُ دُعيتَ لمُلك لا يتؤودُكَ حفظُهُ ، فقَوَّمتَ زَيغَ الحقُّ ، وهوَ مُمنَّعُّ، وسَهَّدتَ في رَعي العباد نَواظراً ، وأحست آثار الشهيد بسائل فيا لك سيفاً في يلدّي آل أرتبُق ، ويا حاملَ الأثقال ، وهيّ شدَائد" ، لك الله أقد جه أن الكواكب صاعداً، سُهَنَيكَ بالعيد السّعيد متعاشرٌ ، ولو أنَّ عيدَ النَّحر نَحرٌ مُجَسَّمٌ " ولولا هَـواكم ما سرَتْ لي مَـلحـةً" ، ولمّا جَلَوتُ المَدحَ،وارتحتُ للنَّدي، قصَدنا المَعاني ، والمَعالي ، فلمَم أزَلُ يَقُولُونَ لِي: قد قَلَّ نَهَضُكُ للسُّرَى، فقلتُ : ملكتُ السّيرَ مذ ظفرَتْ يدي

فَماضِ ، وأما ظِلْهُ فَمَدَيدُ وقام بَنَصري ، والأثام قُمُودُ رُكُوعٌ إلى أركانِها وسُجُودُ لديك ، وذكرٌ في الأنام شريدُ كلا من غَدا في النّاسِ، وهو قريد فما ضرَّهُ أن السّماك حَسودُ

لدى مليك كالرّمج أمّا سينانُهُ نتَبَه لي ، والعيزُ عنيّ راقيدٌ ، فيا قيلة الجود التي لبنني الرّجا ليَهنيك ملك لا يترالُ مُخيّماً لين بيتَّمتحمود الجيمال ، فلا أذّى ، إذا عمم أورُ البكر في أفتر سعده ،

### حامل الاثقال

وقال يمدحه وأرسلها إليه من الشام سنة عشرين وسبعمائة :

واقتداع الشرق زياد الصباح فابتسمت منه ثنور الاقاح حمايم المسباح مالحيا بالصباح وأشرقت في ليله شمس راح ولا حسبنا الليل الا صباح العياح العلياح العلياح

نَم بَسِرُ الرَّوضِ خَكَنُ الرَّبَاحُ ،
وأخجلَ الوَردُ شُعاعَ الضَّحَى ،
وقامَ في الدَّوْحِ لنَعْمي الدَّجَى ،
مُذُ وُلدَ الصَّبِحُ، وماتَ الدَّجَى ،
ويوم دَّجَنِ حُجِيتَ شَمْسُهُ ،
فَمَا ظَنَننا الصَّبِحُ إلا دُجَى ،
وقابلَتْ وَورَ الضَّحَى أوجابًة وقابلَتْ أَسْمَسُهُ ،

من وَجه صُبح ووُجوه صِباحْ في مُقلَتَيه زادَهن اتقاحا ويتمزُّجُ الجدُّ لَنَا بِالْمُزاحُ وريقه خَمراً حَلالاً مُباحُ وقامَة " تُعزى إليها الرّماح ومُسمعي وصفَ الفَتَاة الرَّداحْ٢ لي شاغل عن حبّ ذاتِ الوشاحُ مُتبعاً مَعْدَى الهَوى والمراح فلَّم أجد° عن بَيننا من بَراحْ فكلّ يوم لي برُغم العُلّي في كلّ أرض غُربة وانتزاحُ واضيعة َ العُمر وفَوتَ المُني ، بينَ رضَى الكُوم وسُخط الملاحُّ" ورُبّ لَيل خُصُتُ تَيسارَهُ بأدهم يسبنُقُ جَريَ الرّياحُ مُحَجَّلِ الأربع ذي غُرّة ميمونة الطّلعة ذات اتضاح وبعدة خاض عكرير الصباح قادمة خَفَتْ به أم جَناحُ تَقَاعُساً رُمتُ به أم جماحٌ للمكك الصّالح عينَ الصّلاحُ

فَتَظَلَنْتُ ذَا النُّورين في مَجلسي وشادن إن جال ماءُ الحيا يُسكيرُنا من خَمرِ ألحاظه ، من لحظه يَسقي ، ومن لَفظه نَواظرٌ تُعزى إليها الظُّبَيي ، يا عاذ ِلي في حُسنِ أوصافيهِ ، في حُسُبّ ذي القُرطَين ، يا لائمي، دَعَني أُقَضَى العيشَ في غبطة من قبل أن يَهتِفَ داعي النُّوى ، كأنّه ُ قد شَقّ بحرَ الدُّجَى ، لم تعلم الأبصارُ في جَريه يَقَرأُ من وحي ضَميري لهُ مُذْ فَسُدُ العيشُ رأى قَصدَهُ

١ الشادن : ولد الغزال . الاتقاح : الوقاحة .

٢ الرداح : الثقيلة العجز .

٣ الكوم : النياق .

صار اعتبارا للورى واصطلاح المَلكُ النَّدبُ الذي شُكرُهُ لم يك الا ماله مستباح مُمنَّعُ المبجد رَفيعُ العُلى ، يُزري بما يُجري القَضَاءُ الْمُناحُ يكادُ من دقــة أفكاره لهُ يَدُ ، إن جادَ ، كانتْ حِياً ، وهمة " ، إن جال م كانت سلاح فيه نَسيمُ المَدح زادَ ارتياحُا ورحبُ صَدر كُلَّما هيمَنَتْ حط مراراً غيرُهُ واستراحُ يا حامل الأثقال من بعد ما أضحتي هتشيماً ، وذَرَتهُ الرَّياحُ آ لولاك ، يا وابلُ ، زَرعُ النَّدى لكونه كعبة دين السماح يا ابن الذي حَجّ إليه الوَرَى ما قَصُرَتْ منى يد الامتداحْ إن قَصُرَتْ منى إليكَ الحُطي، فقد جعكتُ الأرضَ من مُدحكم خَضَرًا ، وشعري جاثلُ كالوشاحُ كما أُعيرَ الذُّلُّ خَفَضَ الْحَنَاحُ خفّضتُ بالنّصب استعاراته ، هذا هو السّحرُ الحكال المُباحُ إذا تلاه الوفد قال الورى: إن ضَوَّعَتهُ نَسمةُ المَدِح فاحُ ذكرُكَ كالمسك ، ولكنّهُ

١ هيمنت : رفرفت . وقد أعاد ضمير المؤتث إلى النسيم وهو مذكر على اعتبار معناه وهو الربح اللينة .

### عذر المسيء وجود المحسن

وقال يمدحه عند وصوله من الحجاز الشريف وأرسلها إليه من مصر سنة ثلاث وعشرين وسبمائة :

فيُظنَ أنتي عن هواكم أنشي أذناً لغير حديثكم لم تأذَّن زدني ، لعمر أبيك ، قد أطرَبتني يا مُنترع الكاسات، فاملأ واسقمي والحَورُ شُرُّ خلائق المتمكنُ ٢ ظن رُميتُ به بغير تيمَهُن مَن لَيسَ في شرع الغَرام بمؤمن فانظر طباء الترك كيف تركني من معشري وأخذنتني من مأمني وَجَنَات حمرُ الحَلَى سودُ الأعين شمس النهار بدت بليل أدكن ويزينها حُسنٌ بغير تحسن نَبلاً على بُعد المَدى لم يُخطني

إنَّى لَيُطربُني العَدُولُ ، فأنثني ، ويللذ لى تلدكاركم ، فأعيرُه وأقول ُ للاَّجى المُلحِّ بذكركم : أسكرتسني بسلاف ذكر أحبتي، يا ساكني جيرون جيرتم في الهوى، وسمعتُم أ قول الوُشاة ، وإنّه أيسوم إشراكي بدين هواكم يا عاذ لي إن كنت تمجهل ما الهوى، واعجت لأعينهن كيف أسرنسي بيض الطلم سمرُ القدُود نواصعُ ال من كلِّ فاضحة الحبين كأنَّها يَسمُو لها كُحلٌ بغير تكحّل ، ومُضَعَّف الأجفان فوَّقَ لحظه

١ انثني : انطف ، ارتد .

٢ جيرون : موضع پلمشق .

أرأيتَ غُصناً لا يَميلُ ويَنشَني إن قلتُ : ملتَ على المُتنسَّم ، قال لي : دَعْني ، فما أخربتُ إلا مُسكّسني أو قلتُ: أتلفتَ الفوادَ، أجابيي : دنياك لم أنكرت فرط تلوني أو قلتُ: يا دُنيايَ، قال: فإن أكن عدل الزمان عثلها لم يتمنن لم أنسَ إذ نادَ مته أ في ليلــة للفظ تلمجلج من لسان ألكن والرَّاحُ تُبذَلُ في الكوُّوس كَأْنَها كسلاً ، وسكّن منه ما لم يتسكّن حتى إذا ١٠ السُّكرُ ثَقَلَ عطفة عاجلتُه حَذَراً عليه من الرَّدي ، عَجَلَ الجُفُونِ إلى حفاظ الأعين وأطَعَتُ فيه تَعَفَّفي وتَديَّني وضَّمَّتُهُ من غير موضع ريبة ، بعَفَاف أَنفُسنا وفسق الألسُن نحنُ الذينَ أتني الكتابُ مُخَبِّراً طوع الهوى ، وأعفُّ عند تمكّني وكنداك لا أنفك ألقى ميقوّدي سكُّني ، وأبنيَّة المَّعالي مُسكَّني فإذا أقدتُ جعلتُ أبناءَ العُلل وعلى مُتون الصَّافنات تحَصَّني وإذا رَحَلَتُ، فجنَّتَى أَجَمُ القَّنا، جود ابن أرتنق في التغرّب موطني ولكُّم ألفتُ الإغترابَ ، فلم يؤلُّ \* الصَّالحُ المُلكُ الذي إنعامُهُ كَنزُ الفَّقير، وطَوقُ جيد المُغنني عُلْرَ المُسيء وجود كفِّ المُحسن ملك ير بك ، إذا خطبت سماحه ، للمجتَّلي ، والمُجتَّدي ، والمُجتني مُتَأْلُقٌ ، مُتَدَقِقٌ ، مُتَرَفِقٌ ، قَيْدُ الحَواطر والنَّنا والأعينُ بفتضائل ، وفتواضل ، وشتماثل وإذا تلفيظ كان قيد الألسن فإذا تبكرى كان قيد عيوننا ؛

يُرجى ويُحشّى جودُه ونسَكالُه ، في يوم مُسكرُمة وخَطب مُزمن عندَ الوُرودِ ، وهولُهُ لَم يُوْمَن كالبَحرِ يُرغَبُ في جواهرِ لُجّة أتعبتنا بطلاب ما لم يُمكن يا طالباً منا حدود صفاته، يا أيَّها الْمَلكُ الذي في حَرْبه بالعَزَم عن حَدّ الصّوارم يَغتَسني لو أنَّ رأيكَ للدُّجُنَّةِ لم تَحُلُ صِبغاً ، وللحيرباء لم تَشَلُون فإذا هزَّزتَ الرَّمْحَ نُكِّسَ رأْسَهُ ۗ'، وأجابَ : ها إنتي كما عَوِّدتُـني وإذا سألتَ السّيفَ قالَ فوندُه : لا علم لي إلا الذي عَلَمتني هذي يتمينُكَ والوغى ومتضاربي ودَمُ الفَوارس والظّما بي فاسقني يا مَن رَمَاني عن قِسيُّ سَمَاحِهِ ربسهام أنعُمه التي لم تُخطيي أغرَقتَني بالجُود مع سَــَأْمي له ُ رَدًّا على "، فكيفَ لو قلتُ: اعطني طَوراً ، وطَوراً في بلاد الأرمَن يَعتادُ في بالشَّامِ بِرُّكَ واصِلاً ، ويتزورُني في غيبَتي ، ويتحوطُني في أوبتني، ويتعودُني في متوطني أتعبُّتني بالشُّكر أعجزَ طاقبي، وظنَنتَ أنتكَ بالنُّوال أرَحتَنيي أخفيت برك لي، فأعلن منطقي، لا يَشْكُرُ النَّعماء مَن لم يُعلن شَهَدَتْ علومُكَ أَنَّـنِي لك وامق "، واللهُ يَعلَمُ والأنامُ بأنسي وعرَفتُ رأيكَ بَي، فلو كُشفَ الغطا عن حالة ما ازداد َ فيكِ تَبَقَّنَّى واصبر لعادتك الني عَوّدتُني عَوّدتَسَى صَفُوَ الوداد ، فعُدُّ به ، واعذرْ مُحبُّ حبُّه لعُلاكُمُ طَبَعٌ ، وصفوُ وداده من مَعدن يَدعو لدولتكَ الشّريفَة مُخلصاً، والنَّاسُ بينَ مُؤمِّل ومُؤمِّن 

#### رب العفاف المحض

وقال يمدحه ويهنيه بعيد الفطر منة ست وعشرين وسبعمائة :

وإذا دَعَتكَ إلى المُدام ، فَواتها لا تنس حسرتهم على أوقاتها صَبَغَتْ أَشْعَتْهُا أَكُفَّ سُقَاتُهَا مصباح جرم الرّاح في مشكاتها كيْ نُشْرِكَ الأسماعَ في لَذَّاتِها لَغَنيتَ عن أسمائها بسماتها عنها النِّفارَ ، فتلك من آياتها من حُسنه كالخال في وَجَنَاتِها بحَبَابِها ، وصَفائها ، وصفاتها ثَغَرَ الحَبيب ، ولاحَ في مرآتَهَا نَشَأَتُ لِي الأفراحُ مَن نَشَواتها والزّهرُ تاجاتٌ على هاماتها والوُرقُ تَسجَعُ باختلاف لُغاتبها وزجرت داعي النفس عن شبهاتها حالت بي الأيام عن حالاتها

خُدُ فُرُصةَ اللَّذَ اتقبلَ فَواتها، وإذا ذكرت التّاثبينَ عَن الطَّلا بَرَنُونَ بِالأَلْحَاظِ شَزَراً كُلُّما كأس "كساها النور لما أن بدا صفعها إذا جُليتُ بأحسن وصفها لولا التذاذ السامعين بذكرها وإذا سَمعتَ بأنَّ، قدماً، مُظهراً ذَنَكُ ، إذا عُدُ الذُّنوبُ رأيتَهُ راحٌ حكت ثغرَ الحبيب وخدَّه فكأنَّما في الكاس قابلَ صفوُها ولئن نهتى عَنها المَشيبُ ، فطالَما والقُصُبُ دانية على ظلالُها ، والماءُ يُخفى في التَّدَّفَق صَوتَهُ ، ولقد تركتُ وصالَها عن قُدرَة ، لم أشك ُ جَورَ الحاد ثات، ولم أقل ْ:

والصَّالحُ السَّلطانُ من حَسَناتها غَلَبتُ مروءتُهَا على شَهَواتِها كرَّمُ تركَّحَ كُنهُهُ في ذاتها كرَماً ، ولكن بعد َ بَذَل هِباتِها عداة مُوجلَّلة إلى ميقاتها إنسان أعينها وعين حياتها ذَ هَلَتْ بَنُو الآمال عن حاجاتها تَثْنَى يَدَ الْأَيَّامِ عن سطَواتِها وغدًا يُؤدّي للعُفاة دياتها فبَدَا سكونُ الحلم في حَرَكَاتِها نقلَت إلى ميزانه حسناتها بيضُ الصَّفاح وفُلُ حَدُّ شَبَاتُها وأليفُها في الغاب عند نباتها حقَّ الجوار لهن في أجَماتها إلاً" وجَمَّفُ الرَّيقُ في لهَواتها حلمت بها الأعداء في يقظانها غُرَرُ الجيادِ تُعَدُّ بعضُ شياتِها رَيُّ البَّسيطة ، وهيَ من ضرَّاتها وتَعُدُّها الأموال من آفاتها

ما لي أعُدُّ لها مساويء جَمَّة "، رَبُّ العَفَافِ المَحضِ والنَّفسِ الَّتي مَلَكِيَّةٌ فلَكِيَّةٌ يَسمُو بِهَا تحتال ُ في العُذر الجَميل لوَفد ها سبقت مواهبه السوال ، فما له مَلَكٌ تُقرُّ لهُ المُلوكُ بأنَّهُ لو لم يَنْطُ بالبشر هيّبةَ وجهه يُعطى الألوفَ لوافديه براحة فكأنّما قتلَ الحَوادثَ دونَها من فيتيَّة ِ راضَ الوقارُ نفوسَها ، لو أمَّها يوم القيامة طالب ا في كفَّه القلمُ الذي خضَّعتْ له وسَطا على الأرماح ، وهوَ ربيبُها قلمَ \* فرَى كَبدَ الأسود ، وما رَعي ما شاهَدَ الأملاكُ مُجَّةَ ريقه ، يا أيِّها الملكُ الذي سطَواتُهُ إن كنتَ من بَعضِ الأنام فإنَّما شهدت لراحتك السحائب أنها فالنَّاسُ تَدعوها مَفَاتحَ رزقها ،

وجمعت شمل النّاس بعد شتانيها شتَّتَّ شملَ المال بَعدَ وُفوره ، في البيد يتخشى ذيبها من شاتها فظهرت بالعدل الذي أمسي به رأى يُنتكس في الوغي راياتها تُبدى ابتساماً للعُداة ، وراءَهُ مُتَأْلَقًا ، والمَوتُ في شَفَراتها كالسمم تبدى للتواظر منظرا كالأُسد تَسري ، وهيّ في غاباتها وكتيبة تتختالُ في أجمَم القَنا أيدي الفَوارس من سَريحيّاتها سيَّان ما تحوي السّروجُ وما حوَتْ لسبيت قلوب حُماتها بحُماتها أرسلت فيها للرماح أراقما أرسلتها ، فجرَتْ إلى غاياتها جَشَّمتها جُرداً ، إذا رُمتَ العُلي فكأنّها غُررً على جَبَهاتها ما بينَ عَينتيها الأسنة طُلَّع ، غَنيَتُ به العقبانُ عن وُكُناتها سَدَّتْ حَوافرُها الفَّضاء بعشير، دَ بَتُّ نَمَالُ المَوت في صَفَحاتها صافيحت هامات العدى بصفائح حمرٌ لوَخز السُّمر في لَبَّاتها حتى أعدت بها الجياد وشُهبُها ذخرَتُ لقُوت الوحش في فلواتمها وجعلت أشلاء الكُماة كأنهما عند العريكة ، وهيَ من أقواتِها ضَمنت بها قوتَ الوحوش فأصبحت والحائضَ الأهوال من غمراتها يا حامل الأثقال ، وهي شدائد"، شُمَّ الحبال لزكزكت هضباتها ومفرَّجَ الكُنْرَبِ الَّني لو صافحتُ فجعكت سرّ الحُود سُفُنَ لَنجاتها قد كاد يُغرق بحر نائلك الورى،

١ قوله : سريحياتها ، لعله نسبة إلى السريح وهو العري من الخيل .

٧ الأراقم : الحيات . لسبت: لسعت . الحماة الأولى، جمع حام : الذي يحمي . الثانية جمع حمة: الإبرة التي تضرب بها العقرب ونحوها .

فاسعد بعيد أنتُم عيد له ، ومَواسم بكُم مَنا ميقاتبها فشَغَلَتَ أَنفُسَها بها عن ذاتها فيطرٌ فطرَّتَ بيُمنِه كَبدَ العدى، ووصلتَ فيه العاكفين على التَّقَّى، فشركتها في صومها وصلانها فلذاك تُبدي السّحر من نَفَتاتها فاستَجلها من حُورِ حِلَّة بابل ، ظَـَمآنَـةٌ للقاكَ ، وهيَ رويَّـةٌ ، ببدائع تروي غليل رُوانها لا تَبْتَغي مَهرأ سوى إجرائها من قُرب حَضرتكُم على عاداتها تَستَنجزُ الوعدَ الشّريفَ لرَيّها لتروع قلب عُداتها بعداتها فاجعل ْ نَجازَ الوَعد بعض زَكاتبها هذي كنوزُ الشَّكر وافرَةٌ لَـكُم،

#### ملك العصر

وقال يمدحه عقيب مال تلف له بماردين ويعرض بذلك سنة ثلاثين وسيممائة :

أَبَّا مَلُكَ ٱلعَصْرِ الذي شَاعَ فَصْلُهُ ، ويا ابنَ مَلُوكِ العُرْبِ والعُجم والرَّكِ ومَن عَلَمْني المَدَحَ أُوصَافُ مَجدِهِ ، فما زِدْتُهَا عَندَ النَّظَامِ سوى السَّلكِ لقَد غَمْرَتْنِي مِن أَباديكَ أَقِحُم " ، مَلْكَتَ بَا رِقِي وإنْ أَكْرُتْ مُلكِي

١ العدات بكسر العين ، الواحدة عدة : الوعد .

أُعَدُ ، إذا فارَقتُ مَغناكَ ، ناجراً ، فإنْ أَبتُ طَنَتوني شريكتكَ في المُلكِ لللهِ اللهِ على السبك الله على السبك الله عرف الده وقد حك جانبي ليتخبر في ، والتَبرُ يُخبرُ بالحك فقد زدتُ مع وقع الحوادث رَغبة ، كا زادَ فرطُ السّحني في أرَج الملكِ فإن أخطاني من نقداكَ ستحابة ، فما غير تشخبي، والأوجبت تركي لأنبي من أهل البقين على الوقا ، وقد يتحدثُ التغييرُ عند ذوي الشك

## يا مليكاً قد طاب أصلاً وفرعاً

وقال فيه وقد أخرج على المغول مالا جزيلا وبراً غزيراً :

يا مَليكاً قد طابَ أصلاً وفَرَعاً ، وزكتْ من أُصولهِ الأعراقُ والذي جَمَعَ الفَصَائلَ والحَمدَ والمالَ في يَديهِ افْرَاقُ كم تَنحَمَّلَتَ في طِلابكُ المَلياءِ ثِقلاً يَسْيرُهُ لا يُطْلقُ لا تَنخَفْ إن أَضَاعَتِ المالَ كَفَلًا كُنُ ، ففيهِن للمَلاءِ اتفَساقُ لا يَضُرُ الفَنَفْيبَ ، وهو نَضِرٌ ، أَنْ تَزُولَ النَّمارُ والأوراقُ

### رعى الله ملكآ

وقال فيه وقد ثقل عليه بعدة حاجات فقضاها له :

رَعَى اللهُ مُلكاً ما رَمَّتني برَبعِهِ مَراميالنُّوى، إلاَّ بلغتُ مَرامياً فتَّى رَبِّسَى بالْمَكرُماتِ وبرِّني ، وأصلحَ ما بيني وبيَّنَ زَمانيا ا وكم حاجة حاوَلتُها من جَنابه ، وألحقتُ في قَولي له ُ وخطابيا أجاد التَّغاضي ، إذ أسأتُ التَّقاضيا

فلتم يكلنَّ إلحاحي بحُبِّ ، وإنَّما

### سيف المدح

وقال فيه وكثبها إليه من مصر :

فيتنبو عن سواك به لساني وأنظم مدح غيرك والقوافي تعض على أطراف البنان وأخفي ما يُنجنُ لكم جَنابي وإن أنكل تنظلمت المعاني

أُجَرَّدُ كَيْ أُجِرَّدَ سيفَ مَدَحي، فأظهرُ حبرَةٌ في بَسط عُذري ، فإن أفعك تألَّمت المعالي ؛

۱ ريني ؛ ريائي .

## جامع الشمل

وقال فيه :

شَمَلَتَ جمعَ صِحابِي ، بِفَيَضِ جُود وفَضَلِ فأنتَ شاملُ جَمعي ؛ وأنتَ جامعُ شَملِي

# سأثني على نعماك

وقال فيه أيضاً وقد أمدى إليه إنعاماً :

سأَثْنِي عـلى نُعماكَ بالكليمِ التي بها تُضرَبُ الأمثالُ في اللّفظِ والفضلِ بها تَطرُدُ السّارونَ عن جَفَنِها الكرّرَى، وتَجلُبُ طيبَ النّومِ في المهد للطّفلِ

#### الذكر الخالد

وقال فيه :

سأَني على نُعماكَ ما دُمتُ باقياً ، وإن متُ يُني منطقُ الطُّرس من بعدي فقد أودعت صَدرَ الطّروس بدائعي ، لمَجدكِ ما يَمْضي لذ كرك بالخلدِ

11

### طليق مقيد

وقال فيه :

أطلقتَ نُطقي بالمحامدِ عندمًا قبدتَنني بسُوايِنِ الإنعامِ فالسِّمُكُرِّنُكُ نِيابَةً عن مُنطِقِي صَدرُ الطَّرُوسِ وأَلسُنُ الْأَقلامِ

### السر النموم

وقال فيه :

سأشكرُ نُعماكَ التي لو جَحَدتُهَا أَقَرَّ بها حالي ، ونَسَمَ بها سِرَى وفي حُسن حال الرّوض اعدل ُشاهد ِ يُقَرَّ بما أسدَتْ إليه ِ بدُ القَطرِ

# كلم لا تبلى

وقال فيه أيضاً :

سأني على نُعماك بالكليم التي متحاسنُها تُبلي الزَّمَانَ ، ولا تَبلى وأشكرُ شكرًا ليسَ لي فيه مِنِسَة " ، ولا مِنِيّة " للرّوض إن شكر الوَبلا

#### شهب جلت الظلام

وقال بدياً بمجلمه وقد أحضرت الشموع عشاء وألزم نفمه في كل ليلة تفييه الشموع مثل ذلك :

جعلَتْ شُواظَ النّار من تيجانها أهلاً بها كالقُضب في كُثبانها ، جلبَتْ جيوشَ الصّبح قبلَ أوانـها شُهِتٌ، إذا جلت الظّلام جيوشُها وتَزيدُ نُطْقاً عند قَطَّ لسانها مأسورَة" تنحيا بقلَطع رُوُوسيها ، ضاقتٌ صُدورُ النّاسِ عن كتمانيها باحتت أسرّة وجهبها بسرائر تَحكى فؤادَ الصّبُّ في خَفَقَانُها زُهرٌ حكت خدّ الحبيب ، وإنّما تالله ، لاهية الضُعف جَنانها لهبت وقد رأت الظلام ، ولم تكن ، نظرت نواظرُها إلى سُلطانها بل أرعد ت منها الفرائص عندما قد أغنت الغرباء عن أوطانيها الصَّالح المُلك الذي نَعماوُهُ وجلَتُ همومَ النَّاسِ من إحسانيها ذي طلعة جكت العيون بحُسنها،

### شهب في سماء المجلس

وقال بمجلمه في ليلة أخرى :

هتكت أشعتها حجابً الحندس فعلت بها كصحيفة المتلمس أبهكي لد يك من الجواري الكُنس ٢ منها القُدُودُ، وزَهرُها لم يُلمَس زَهرٌ تَفَتَّحَ فِي حديقةَ نَرجس حُبِسَتْ وساطعُ نورها لم يُحبّس تَرعَى النَّجومَ بمُقْلَةً لم تَنعَس وتنكَّستُ والصَّبحُ لم يتنَفَّس هَـمساً كلجلُّجة اللَّسان الأخرس خَفَقًا كَقَلَبِ الْحَائِفِ الْمُتَوَسُوس لم يبدأ منها الإسم أن لم يُعكس بشرأ وتبحيا عند قطع الأرؤس من حضرة السَّلطان أشرَفَ مجلس قَيدُ الغنيِّ، وطوقُ جيد المُفلس

أهلاً بشُهِب في سمّاء المُجلس، زُهرٌ إذا أرخى الظَّلامُ سُتُورَه هيفُ القُدُود تُريكَ بَهجة منظر كالقيض إلا أنها لا تنشني أذكت لحاظ عونها ، فكأنها نابت عن الشمس المُنيرَة عندما وإذا تَحَدَّرَت النَّجُومُ رأيتُها وَضَحتْ أَسرَّتُهَا وقد عبس الدَّجي، إن خاطبَتها الرّيحُ رَدّ لسانُها وإذا توعد ها النّسيم ُ ترَى لها في طرفها عُمن "، إذا حققته "، عَجَباً لها تُبدي لقط لسانها رَضيتُ ببَـذل النَّفس حينَ تبوَّأتُ الصَّالِحِ المُلكُ الذي إنعامُـهُ

إلى الله الشديد الظلمة .
 إلى الكنس : النجوم .

شمس حكى الشمس المنبرة السمه وضياء مجليب وبُعد المكسس هو صاحبُ الله الذي لسماحه بالرقن يَبلُغُ لا بشقَ الأنفُس لا زال أي أوج السمادة لايساً من حُلَة النّعماء أشرف مَلَسَس

#### شمط الذوائب

قال وأنشدها في ليلة أخرى :

أهلاً بها شُمط الذّوات والذّرى، تعشو إلى نبرانيها نارُ القرّى الشرّى الشها، إذا مند الظلام رواقه ، جملت ظلام اللّيل صُبحاً نبتراً تُذكى لدى مليك يُرجى جوده ، وتخاف من سطوات أسد الشرّى الصّالح المليك الذي بسماحه أمسى الثرا وطناً لن وطيء الشرّى لا زال شمل المُلك منتظماً به ، والعزّ مُمتند الرّواق كما ترّى

۱ الشبط ، الواحدة شبطاء : التي خالط البياض سواد شعرها . تعشو : تنظر . ۲ الثرا : الغني . الثري : التراب .

#### شهب تبشر بالسعود

وقال في ليلة أخرى :

الحميس : الحيش المؤلف من عمس فرق المقامة والمؤخرة والحتاج الأيمن والحتاج الأيسر والقلب .
 الشوس ، الواحد أشرس : الناظر بمؤخر عيت تكبراً .

#### نور شمس الدين

وقال في ليلة أخرى وقد هب الهواء فأطفأ جميع الشموع بمجلس السلطان الملك الصالح :

ومُنَدُ أَطْفًا الشَّمْعُ النَّسِيمُ بِمجلِسِ ﴿ بِهِ نُورُ شَمْسِ الدِّينِ كَالشَّمْسِ سَاطُعُ عَدَرُنَّا ، وقَلْنَا مَا أَتَى بِبَدِيعَةً ﴿ لَأَنَّ اشْتِمَالَ الشَّمْعِ فِي الشَّمْسِ ضَائعُ

# أهلا بشهب

وقال في ليلة أخرى :

أهلاً بشهب عند إشراقها يُعهل الدُّجيمن نورها الواضح تُنْضِبُ عِرَ اللَّبِلِ، إذْ تَعَدِّدِي لَا ناهِلَةٌ من لُجَّهِ الطَّافِحِ كأنما أيمانها عرَّمَنةٌ من عزَماتِ اللَّلِكِ الصَّالِحِ مثلكٌ يَظلُ الدَّمرُ في حُكمه مُقْنَسِاً من رأيهِ القادِح ا ومن عَدَا سائحُ إنهامِهِ يَسَلاَ قَلْ الآملِ السَّافِحِ لا بَرَحت رُبَيةُ سُلطانِهِ تَسَمُوعل الأعزلِ والرامِسِح

القادح ، من قدح الزند : أخرج منه النار ، استماره الرأي .

# نجوم روض ام نجوم سماء

وقال في ليلة أخرى :

أنجومُ رَوضٍ أم نجومُ سَماء ، كشَفَتُ أشعَّتُها دُجي الظَّلماء حَسداً لهن كواكبُ الجَوزاء أشرَقنَ في حُلُلَ الظَّلام فحد قت ْ قَدَّأً كقد الصَّعدة السّمراء من كلُّ هيفاء المَعاطف قُوَّمتْ وجفُونُها في الدَّمع كالخَنساء جسمٌ كصّخرٍ في صَلابة ِ جِرْمِهِ ، فتطَلَ بَينَ تَبَسَم وبكاء تجري مدامعُها، ويضحكُ وجههُها، في حَضرَة السَّلطان كلَّ مُساء تَبكى لغُربَتها وتبسمُ إذ غدَتْ الصَّالِحِ المَّلَكِ الذي أكنافُهُ كَهَفُ الوُفودُ وكَعَبَةُ الفُقراء خَفَيَتُ مَآثَرُ دُولَةَ الْحُلُفَاء مكك بسيرة عكله وسماحه لا زال في أفق السعادة راقياً فوقَ المَجرّة في سَنّاً وسَناء

#### ملك يستخدم الدهر

وقال يمدحه ويعتذر من الانقطاع عنه :

وجيدُ سُروري بانتظامك حالبيا لَبَالِي الحمتي ما كنت إلا لآليا ، وكدر منك البُعد ما كان صافياً فرَّنَّقَ منك الدَّهرُ ما كانَ ريَّقاً ، فلَمَّا فَقَدْنَاهُم ، وَدَدَتُ التَّجَافِيا وقد كنتُ أخشَى من تَجافي أحبَّتي ، إذا كان مناً منزل القوم دانيا ومَن لي بصّد منهُمُ وتَجنّب ، روائحَ أرخَصنَ الكبا والغَواليا٢ لقد أرسلت نحوي الغوادي من الحمي تُذَكِّرُ بالأشياء من كان ناسيا وما أذكرَتني سالفاتُ عُهُودهم ، أكابد تلباً منه كالصّخر قاسيا وأغيتُدَ رَخص الجيسم كالماء رقةً، على مَضَض ، إلا وأُلفيه شاكيا كثير التَّجَنَّى لَستُ أَلقاهُ شَاكراً كَفَتَى بكَ داءً أن ترَى الموتَ شافيا يقول ، إذا استَشفيتُ منه بنطَرة : وحسبُ المنايا أن يكن أمانيا ويعجبُ مني إن تَمَنّيتُ عَتبَهُ ، يُجاورُ في سُوء الصَّنيع الأعاديا فَوا عَجبا يُدعى حَبيبي ، وإن غَدا ولُقّبَ أصنافُ العَبيدِ مَوالياً كما قيل للخَرْم المخوف مَفازَةً ، عُقُودُ لآلي نَحره ومآقيا ولمَّا اعتنَّقنا للوَّداع ، وقد وَهَتْ

۱ رنق: کدر.

٢ الكبا : عود البخور .

٣ الحرم : أنف الحبل .

وعَطَلَ عقد ُ الضَّمُّ ما كانَ حاليا هَـوايَ دَليلاً والنَّـذَكَّرَ حاديا وخَلَفَى ويُمنايَ الهَوَى وشماليا وصرّفتُ في أهل الزّمان ليحاظيا أُحاول منها لابن أُرتُنَى ثانيا هجوتُ نَدَاهُ ، وامتَدَحتُ الغَواديا وفي الحَرب مَرآهُ يُشيبُ النَّواصيا فيُنعمُ غَضباناً ، ويَنقمُ راضيا وسُحب الحَيَا تَروي الغليلَ بَواكيا إلى مَن به استَدركتُ رُوحي وماليا ويُرجعُ طرفَ الحَطب بالعدل خاسيا كما أخفَت الشّمسُ النّجومَ الدّراريا وتَنحوي المَنايا كَفَيُّهُ والأمانيا وقلب غَدَا للجَوهَر الفَرد ثانيا رأينا به السّبع الطّباق تتمانيا ورقة خُلق تَنجعَلُ الصَّخْرَ جاريا وتَشْنِيه بعد الكّر جَلَانَ باكيا يَعُمُّ الْأَقَاصِي جُودُهُ والأَدانيا مَخافَةً أَن يُمسي من البَذَل خالبا

فحلّت عقود الدّمع ما كان عاطلاً"، وكم سرْتُ إِثْرَ الظَّاعِدِينَ مُصَيِّرًا أُسيرُ ومن فَوقِي وتَنحَتَّى ووُجهَـــَّتَى ، فما لي إذا يَمَمَّتُ في الأرض وُجهة ً تَضيقُ على الأرضُ حتى كأنتني مليك" ، إذا شبهت بالغيث جو ده ، يُعيدُ شَبَابَ الشّيب مرّآهُ في النّدي، يُرينا النَّدي في البأس والبأسِّ في الندي، كبِيضِ الظُّبُّى تُرديالقتيل َضَواحكاً، وما ليَ لا أسعَى بمالي ومُهجَّتي ، إلى مَلَلِكُ يَسْتَخْدُمُ الدُّهُرَ بَأْسُهُ ، إلى ملك يُخفى الملوك إذا بدا ، إلى مُلَّكَ يُولِي الإرادَةَ والرَّدى ، بوَجه غُدَا للشَّمس والبَّدر ثالثاً ، وعَزَمٍ يُزيلُ الخَطبَ عن مُستَقَرَّه ، وشدّة بأس تَنَرُكُ الماءَ جامداً، وكمَّفُّ تَشْيِمُ السَّيفَ غضبان ضاحكاً، هوَ الصَّالحُ السَّلطانُ والمُلكُ الذي جَوادٌ أبادَ المالَ إلاّ صيانَة<sub>"</sub>،

يَخُرُ اللهُ ذو التَّاجِ في الأرض حاكيا له ُ قلم " ، إن خر في الطّرس ساجداً إلى مُلَكِ وافَى على الرَّأْسِ ماشيا إذا ما مثنَى يوماً على الرأس مُوحياً يَسُنُ سناناً أو يَسُلُ مَواضيا إذا أعلَمتُهُ كَفُّهُ خلتَ أنَّهُ وقد غَبَطوا إحسانَهُ ولسانيا لقد حسَّدَ الأقوامُ لَـفظى وفيَضلَّهُ ، يتشيد المعالى ، أو أجيد المعانيا غداة تتجارينا إلى السبق ، فاغتدى يُسرى الزّهرُ أنتي أصبحَ الغيثُ هاميا وقالوا: أُجَدَتَ النَّظمَ فيه، أُجبِتُهم: وفي ذاك إحسانٌ لمن كان راجيا فَيَا مُحسناً إِلاَّ إِلَى المال وحدَّهُ ، لظَنَّ الوَرى أنَّى أعُدُّ المَساويا فذلكَ قومٌ لو مَدَحتُ صَنبِعَهُمْ ، رأيتُ بها مُستَقبَلَ الأمر ماضيا رعيتُ أمورَ المُسلمينَ بهمّـة ، مدَّى الدَّهرِ أو عنه ُ من النَّاسِ ثانيا لقد عَجزوا عن أن يَرَوا لكَ في الندى حجبت ذكا لما أجلت المذاكبا ويوم أُعدَّتَ الصّبحَ كاللّيل عندَما إذا ما سعت تحت العتجاج ، سعاليا ا وأُجرَيتَهَا قُبُّ البُطون تَىخالُها ، فتُكسى دَماً ما أصبَحَ السّيفُ عاريا يُمنزّقُ تَكرارُ الصّدام جلودَها ، غداة عَدا كل من الكر ظاميا سقيت بها الأعداء كأساً من الردى، وبيض الظُّبِّي كأساً وعزمك ساقيا جعلتَ الرَّدي راحاً وخيلكُ راحة " ، إذا ما مشي في رّبع فُدسك حافيا" وكم قد كَسَيتَ العزُّ من جاءَ آملاً وأنبَتَّ فيها للحُلوم رَواسِيا بسطت من المتعروف أرضاً مديدة " ،

١ ذكاء : الشمس . المذاكي : الحيول .

٧ السعالي ، الواحدة سعلاة : أنثى الغول .

٣ كسيت : هكذا في الأصل ، ولعلها لغة في كسوت .

لأعلم أني كنت في ذاك خاطيا وأنسيت عمري بينها وشبابيا ملوك البرايا والبحور الطواميا نرّك على آل المهلّب شاتيا تسير الموالي ، إذ تسوء الماديا ولا خطبوا متحي هم وخطابيا ولا أصبح اسمي في الممالك ساميا عن الرَّفد لا أبقي من المال باقيا ولن كنت حرّان الجوانع صاديا الم النثر ، إن أفي السّظام القوافيا ولم أوفي ، أوصيت بالشكر آليا

واني ، وإن فارَّتُ مَثناك مُعْطِياً ، فكيف بعادي عن متناك أليفتُها ، وقضيتُ بعادي عن متناك أليفتُها ، أصيفُ وأشد بينهم ، فكاتشي بذلت لنا ، يا ذا المكارم ، أنعُماً ، ولولاك لم يُعُرَف مُسماي بينهم ، ولاسيما لما رأوني راغيسا أحيدُ عن السَّعبِ إلي تُرسِلُ الحيا، فعوف أجيدُ النظم فيك وأنشني فعوف أجيدُ النظم فيك وأنشني فعوف أجيدُ النظم فيك وأنشني وأنشني

# لا تكن خائفاً سوى الله

وقال يمدحه ويهنيه بعيد الفطر في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة :

زَوْجَ الماءَ بابنَةِ العُنقودِ ، فانجلَتْ في قلائِد وعُقودٍ مُثْلِثَ بالمِزاجِ ظُلُماً ، فقالتْ : كم قَتْبِلِ كما قُتْلِتُ شَهِد في يَدَيه بثَغره والخُدُود فأبدك العَتيق فضلُ الحديد والنَّدامي في ظلَّ عَيش رَغيد للمُتَّقينَ غَيرَ بَعيداً بألاً يَموتَ غيرَ شَهيد جادً داعی الهوَی بوجد جَدید جُلُوداً تَبَدُّلُوا بِجُلُسُود نظمتها الحُداة تظم العُقود ٢ وطورأ وشاح خصر البيد نحوَ مَرعًى أحوى وظلٌ مَديد أَناخَتُ ببَرد عين البَرود سَين عن نُهر ثُورَة ويَزيد حينَ لاذَتْ منها برُكن شَديد ِ نَزر الأقران ، جَمَّ الحَسود حَىَّ الأكناف ، مَيِّت الحُقود"

طاف يسعم بها أغن حكم ما قرّبَ الكأسَ نحوَ عارضه الغَضّ، فغَدَا التَّائبونَ منَّا نَدَامَى ، فصَلَينا لَظُى ، وأُزْلُفَتَ الْجَنَّةُ ۗ أنا صَبُّ قَـضَتُ لهُ شهرعةُ العِشقِ فإذا ما نجوتُ من مُعرَك الألحاظ كلَّما أخلَقَ التَّجَلَّدُ وَجدي مثل أهل الجَحيم إن تُذهب النارُ قَسَماً بالمَطيّ مثلَ الهَوادي ، فهي طَوراً قلائدُ القُللِ الشُّمِّ ، نكبت مرتع الشآم وأمت فإذا ما تَجاوزَتْ حَرّ حَرّانَ ، وتَنَعَانَتُ بنتهر حَرزَمَ والغَرْ لقد استَعصَمتْ بحصن حَصين، وأناختُ بظل ۗ أُبلَجَ رَحب الصَّدر، ساهرالنَّار ، راقد الجار ، رَحب الدَّار

۱ أزلفت : قربت .

٢ هوادي الحيل : متقدماتها .

ساهر الناس: كناية عن الفيافة . واقد الجار : كناية عن اطمئنان الجار لأنه محمي بجواره .
 رحب الدار : كناية عن الكرم . الاكناف : النواحي، وحياما بمن يتناما من طالبي المعروف .

بطَويل النَّجاد ، ضَيَّق باع العُ لدر ، سَمَح ، قصير عُمر الوُعود خَير أبناء أُرتُقَ المُلك الصّالح شمس الدّين الفريد الوحيد ملك أنفك الذَّوابلَ بالنَّقل ، وأَفنى الصَّفاحَ بالتَّقليد قدماً سيئة من تُمودا من أُناس ، إذا تَمَنَّعَت العَلياءُ كانوا منها كحبل الوَريد وحَلُّوا السَّروجَ قبلَ المُهود في طاعة الحَميد المَجيد إنها من شواهد التوحيد كانَ نَقَصُ الكَمال في المَحدود كم جُموع فكلتنها بحُسام شرق الصّفحتين ظامي الخُدود فغَدَّوا والرَّوُوسُ فوقَ صعاد ، وجسامُ الجُسُوم تحتَ الصَّعيد ونبيَّ النَّدِّي ، ورَبِّ الحُود لدّيها ، فكنتّ أغلى النّقود فإذا آل أُرتُقَ حاولوا الفَخرَ بماضي الحُدُود أو بالجُدُود كنتَ مَلقى العَصَا وواسطةَ العقد، وقُطبَ الرُّجا وبيتَ القَّصيد قال : هذا إنسان عَين الوُجود كان عنوانه أقل العَبيد كان من بره وُجودي وَجُودي

حامل" من شدائد المُلك ما حُمَّل َ عرَفوا الزّحفّ قبل معرفة القُـمُـط، أيِّها الماجدُ الذي حميلَ الأثقالَ لا تكُننُ خائفاً سوى الله شَيئاً ، فإذا زادَت الحَوادثُ حَدّاً ، يا إمامَ السَّخا ، وصنوَ المَعالي ، نقلَدَ تَكُ العلياءُ ، إذ أعوزَ الكُفءُ فلَو انَّ الزَّمانَ يُنطقُ يَوماً ، وإذا الدَّهرُ خطَّ حولكَ طرساً ، يا مَلَيكاً ، إذا عُزيتَ الْهَخر

١ يريد النبي صالحاً وما كان من شأنه مع قوم ثمود .

وفتكي بكل خطب شديد أنتَ علمتَسَني التّحِرّي على الدّهر خلتُ أنَّ الأيَّامَ بَعضُ جُنودي فإذا ما أمرْتُ دَهرى بأمر ورعَوا حقّ حُرمتي وعُهودي وبكَّ استَعذَّ المُلوكُ كَلامي، بمَعنى رسالة ، أو قَصيد فمن الحَمَهل أن أرومَ أجازيكَ يَشْمَلُ الْمُلكُ ، أو أُهَنِّي بعيد أو أصوغَ الأشعارَ يَـومَ هـَناء ، يك ُ غَيرَ الثَّناء من مُجهودي غيرَ أن الإله يَجزيك ، إذ لم فاستمعها بكراً حماها ضياء الحس منى عن ظُلمة التعقيد هجّنتُ شعرَ كلّ مّن عقدَ القافَ جَميعاً ، لا جرول ولَّبيد ا وتُهمَنّى بكلّ عيد جَديد وابق طول ً الزَّمان تُنفني وتُنغني ،

# أعد على الضد كيده

وقال يمدحه ويحرضه على قوم عاثوا في أطراف بلاده ويهنيه بعيد النحر :

صِفَاحُ عُيُونَ لِحَظُهَا لِيسَ يَصَفَتَحُ ، ونَبَلُ جُفُونَ للجَوَارِحِ تَجَرَّحُ ومَاهُ حَيَاهِ لَيسَ يَنْفَتُمُ غُلُلَةً ، ونارُ خُلُودٍ للجَوَانِحِ تَلْفَحُ

١ جرول : الحطيثة . لبيد العامري من شعراء الجاهلية .

إلى القلب أحلى وهو في العين أمليحُ وقد زَعَموا أنَّ الجواهرَ تُفرحُ غدا وهو منعلري عن الصير أوضح ا وظكل إليها ناظر القلب يطمتخ فإن جَميلَ الصّبر بالحُرّ يَقبُحُ وإنسان ُ عَين بالمَدامع يَسبَحُ تَقَاعَسَهَا وخطُ المَشيب ، فتَجمَحُ سَنا الصَّبح يُصبى قلبَهُ حينَ يُصبحُ فيتصدعُ قلبي نوحهُ حينَ يتصدَّحُ يُلُوَّحُ بِالأَحرَانِ لِي فَأَصَرْحُ ويُعجمُ شَكُواهُ إلى فأفصحُ بأرضى ، وفقد الطركب ماكان يلمح وطرفي في أفناء حَرزَمَ يَسرَحُ ولم يُصبني عنها الدُّخولُ فتُنُوضحُ فتَسرَحُ فيها العَينُ ، والصَّدرُ يُشرَّحُ كراماً ، إلى علياهُم العز يتجنع عسى أنه الصالح الملك يتصلح

ومَنظَرُ حُسنن في سَنا البَدر رَسمُهُ أُ وجَوهرُ ثَغر يُحزنُ القَلَبَ لمحُهُ ، وصكثت وصكتُ السّهدَ بالحَفَنِ عندما محاسن ُ قادَتْ نَىْحُوَهَا شَارِدَ الْهُـُوَى ، إذا ضمّ أقسام الجسمال تتحييز ، فلله صبُّ لا يُبلَل عَليلُه ، ونَفَسُ أَبَتُ إِلا نزاعاً إِلى الصِّبا ، وأشمَطُ من وُرق الحَمام كأنَّما يُرَجّعُ تَسكرارَ الهَديل مُغرّداً ، وما ذاك إلا أن شدَوتُ فقِدَ غَدَا ويُذْكُرُنِّي الإلفَ الذي هِوَ فاقسد " ، وما ضَرَّني بُعدُ الدِّيارِ ، وأجلُها ورجلاي في أفناء دجلة قد سعت ، مَنَازِلٌ لَمْ أَذْكُرُ بِهَا السَّقَطُّ واللَّوَى ، ولم أقر بالمقراة طرَّفي بمثلبها ، فإنْ أَكُ قد فارَقتُ إلفاً ومَعشَراً فصّبراً لما قد أفسّدَته ُ يَدُ النّوي ،

١ الصلت : الجبين الواضح المستوي .

٢ تقاعسها : لم ينقد إليها .

٣ بارضي : أي من أرضي .

تُعَلَّمُني أوصافهُ كيفَ أمدَحُ من اللّيث أسطى ، أو من الغيث أسمحُ وصَدرٌ من الأرض البسيطة أفسَحُ لتَنزَحَهَا وُفَّادُهُ ، ثُمَّ تَنزَحُ ویُحزن ٔ قلمی منه ٔ ما کان یُفر حُ إلى مكِك بَيني وبيَّنكَ يُصلِحُ وتُغلَقُ أبوابُ السّماح، فيَفتَحُ أُجاجٌ ، ولا مَرعَى السّماح مُصَوَّحُ ويُنعمُ من بَعد الثّناء ويَسمّحُ وزاد إلى أن كاد َ للمدح يتمدحُ فقد زَجَّلَ المُدَّاحُ فيه ووشَّحُوا رُوَيدَك! كم فيالأرض تسعىوتكدُّحُ هَلُمٌ ، ففيه تاجرُ المَدح يَربَحُ يُزَيِّن عطفيتها البديعُ المُنتَقَّحُ أرى الشعرَ يَعلو قَدَرُه حينَ يقرَحُ لكَتْرَة ما تَهَفُّو ، فيَعفو ويتصفّحُ واذك له ُ النَّارَ الَّتِي باتَ يَقَدَحُ فَبَاهَوا بأفعال الحَناء ، وثُنجُّحُوا وكل إناء بالذي فيه يستضحُ

مَلَيْكُ " ، إذا ما رُمتُ مَدحاً لَمَجده ، له في الوَغَى والحُودُ نَفَسٌ زَكيَّةٌ ، وأَضيتُنُ من سُمُّ الحياط اعتذارُهُ ، تَحُلُ بُكَفِّيهِ اللَّهْ يَ عُمْرَ ساعَة ، لقد ظل يُصميني الزمان ليُعده ، فقلتُ لصَرف الدُّهر ها أنا راحلٌ إلى مُلَكُ يُحْفَى الملوكَ ، فيتَجتَلَى ، إلى ملَك لا متوردُ الجُنُود عندَهُ إلى مكلك يكقى الثناء بمثله ، إلى ملَّكُ لا زالَ للمَّدحِ خاطيبًا ، إلى ملك أنني القريض مديحه ، تقول لي العكياء ، إذ زُرت رَبعة ، إذا كنتَ تَرضَى أن تُعَدُّ بتاجر ، فأنسَجتُ من فيكري له كلّ كاعب وخلَّدتُ شعري في الطَّروس لأنَّـني فيا ملكاً قد أطمع الناس حلمه ، أعد ، غَيرَ مأمورٍ ، على الضَّد كَيدَه ، ، فقدَ أيقَنَ الأعداءُ أنَّكَ راحمٌ ، إذا ما فعكتَ الخَبَرَ ضُوعفَ شَرُّهم ،

ولو تابقوا قول الإله وأمرَهُ ، لقالوا بأن الصّلحَ للخَلقِ أصلَحُ نَهَنَ بعيدِ النّحرِ، وانحَرْ من العبدى، فجُودُكُ عبدٌ الوَرى ليسَ يَبرَحُ وضَعَ بهم ، لا زِلتَ تَنحَرُ مِثلِهُم ، ومِن دون ِ مَغناكَ العَقايرُ تُذَبيّحُ

#### ليلة العز

وقال يمدحه وجنيه بعيد الفطر في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة موشحاً زهرياً بوزن الدوبيت :

الم شدّت الورُق على الأغضان بين الورّق المست طرّباً بها عُصونُ البان كالمُغتيسق الطّسيرُ شسدا ومنظرُ الرَّهو بندا والقطرُ غسلا يوليه جوداً وتدين والمجتودُ حدّا ومدّ في الجوّ وداً والترجينُ جعَنُ طرفيه الوسنانِ لم يتطيق بسل بات إلى شكائق النعمان ساهي الحدّق يا ليلةً بننا ، وبها الهسرُ مُعُيمُ

١ الجود : المطر الغزير .

٢ الحون : الأسود والأبيض ، ولعله أراد السحاب .

ما بَيْنَ حِياضِ ورِياضِ ونسيمُ ما أمهكنا الصبحُ لنحظى بنعيمُ

لكين تتجلت على الظلام إلواني شسس الأفقي حتى خفصَبت مين التجيع القاني سيّف الشفقي لما شهر الربيع في الأرض نيصال بالخيصب شقاً في معرك المحل وصال والزّهم ذكا وأكسب الربيع خصال

والغنيثُ هتمي بوبليه الهتنان بنينَ الطرُق من مُحتَيِس في سَرحة الغُدران أو مُنطليق أهدتُ لي أنساسُ نسيم السّحَرِ ما أود عَهَا طِيبُ أربِجِ الرّهَسرِ لم أدر، وقد جاءتُ بنشرٍ عَطيرِ

بالزَّهُ وَ غَدَّتُ مُسكِيةً الأَردانِ المُسَتَفِيتِ قَ أَمْ أَكْسَبَهَا نَشْرُ ثَنَا السَلطانِ طَبِيبَ الْعَبَقِ مُلِكُ كَفَلَتْ أَكَنالُهُ كُلِّ غَرَب كُمَّ أَبِعَدَ بالنَّسُوالِ مَنْ كَانَ قَرِيب يَنْنَاى خَجَلًا كَنَانَهُ مَيْنِهُ مَنْهُ مُرْب

عن حضرته الحَيَاءُ قد أقصاني لا عَن مَلَـقي بل أبعدَ عن مَواقع الطّوفان خوفَ الغَرَق

لولا عزّمات الملك الصالح ما شاهدت حملى الشهباء قد صار حملي إن صالَحَ ما يَعصي ، وإن صال حمي تَحتَ الحَلَق إن شاهدَ بأسَهُ ذوو التيجان من هيبَته خَرُوا إلى الأذقان مثل العُننُق قَد أُوجِدَني نَداه مُ بَعد العدَم إذ صان عن الأنام وَجهي ودَمي لم أصفين كفي عندة من ندّم لو شئتُ لهامة السُّهَى أوطاني عندَ الغَرَّقِ<sup>ا</sup> لولاهُ لما سلكوتُ عَن أوطاني بنعمد القلكق يا ابن المُلك المُنصور يا خَبرَ خَلَف يا من هو أنموذج من كان سكف تلكف كم أتلَفَ كَنْزَ المال من غَير إذ فرّق ما حوى مدى الأزمان بين فالمالُ فَسَنِي ، وكلُّ شيء فان والذَّكُرُ بَقِي لا زلت سُعيد إسعَــــــ بدَوامِ المُلك إذ أنتَ أجل من أن أهنيك بعيد تُبدي وتُعيد هُنتيتَ ، ولا بَرحتَ

١ أوطاني : جعلني أطأ .

# تُبدي لذَري الرّجاءِ والإخوانِ حُسنَ الخُلُثَي الْحَلُثَةِ الْمُعَانِ عَلَمْ الْحَلُثُونِ الإحسانِ لَمْ الْمُعَرِّقِ

#### العفو بعد المقدرة

وقال يمدحه وأرسلها إليه من بنداد :

إذ كان للقلب في مرّ الصّبا أرّبُ ما هَبَّت الرَّبِحُ إلاَّ هَزَّنِي الطَّرَبُ ، بَيِّني وبَيِّنكَ يَا دَوْحَ الْحِينِي نَسَبُ لذاك إن هيمنت في الدّوح أنشد ، لِمَا غَدَا القَلَبُ بِالأَحْزَانِ يَنْتَعِبُ يا جيرة الشُّعب، لولا فرط بُعدكُم يوماً ، وتُرفَعُ فيما بيننا الحُحُبُ فهمَل يَمجود بكُم عَدل الزَّمان لَنا ولا اتّخذنا بَديلاً حينَ نَعْتَربُ يا سادة ما ألفنا بعد هم سَكناً ، إِنَّ المَوَدَّةَ فِي أَهُلِ النُّهُمَى نَسَبُ بوُد كم صار موصولاً بكم نسرى ؛ لا يوجَّدُ الحكمُ حيى يوجَّدَ السَّبُّ -جميلُكُم كان في رقتي لكُم سَبّباً، صاحبتُكم ، وجَلابيبُ الصَّبا قُشُبُ فكيف أنساكُم بعد المشيب ، وقد والدَّارُ تَبعُدُ ، والآجالُ تَقَرُّبُ أم كيف أصبر مُغتراً بأمنية ، شَرَراً ، وتَعَبُّرُ فِي آثارِيَ النُّوبُ قد زُرتُكم وعيونُ الحَطب تَلحَظُني وأنتم القتصد لا مصر ولا حلّب وكم قَصَدتُ بلاداً كي أمر بكُم ، لا تسحبُ الذيلَ في أرجاثها السُّحبُ وكم قطَعتُ إليكُم ظَهرَ مُقفرة ،

نَواظرُ الأُسد في ظلمائه شُهبُ منها النُّهُنِّي واللُّهُنِّي والمُّجدُ يُكتسَّبُ . يا نَفس في مثل هذا يَازَمُ الأدَبُ لكان ذاك علينا بَعض ما يتجب ورأيهُ لرّجا أحوالها قُطُبُ واستَبشرَتْ بمَعالي مَجده الرُّتَبُ وجهي له شيّة"، واسمى له لقيُّ والا يَرَى العُذر إلا بعد ما يتهب كَمَا تُعَنُّونَ في غاياتها الكُتُبُ حتى تشاية منها الصَّدقُ والكَّذُ لُ قالوا: هو الشمس؛ قلتُ: الشمس تحتجبُ قالوا: هو اللَّتْ ؛ قلتُ: اللَّتْ يُغتصب قالوا: هو البحرُ ؛ قلتُ : البحرُ مُضطربُ قالوا: هو الدِّهرُ ؟ قلتُ : الدُّهرُ مُنقلبُ قالوا: هو الموتُ ؟ قلتُ: الموتُ بِسُجِتَنَبُ وذاك من نفسه بالجُود يُنتدَبُ كلُّ حَكَاهُ ، ولكن فاته ُ الشُّنَبُ ا بَينَ الأَنام ، بها الأمثالُ قد ضَرَبُوا

ومتهمة كسماء الدِّجن مُعتكر ،٠ حيى وَصَلَتُ إلى نَفَسِ مُويَّدُةً ، بمجلس لو رآه اللّبث قال به : مَنازِلٌ لو قَصَدناها بأروْسنا ، أرض " ندى الصّالح السّلطان وابلُها، مَلَكٌ بهِ افتَخَرَتْ أَيَّامُهُ شَرَفًا ، وقالتالشَّمسُ : حَسى أَنَ فَخَرَتُبه، لا يتعرفُ العَفَوَ إلا بَعدَ مَقدَرَة ، سَمَاحُهُ عُنُونَتُ بِالبِشْرِ غَايَتُهَا ، وهميّة حارَ فكرُ الواصفينَ لها ، قالوا: هو البدر ؛ قلت : البدر مُمتحق . قالوا: هو الغيثُ؛ قاتُ: الغيثُ مُنتظَّرُ ٪. قالوا: هو السيل ؛ قلت : السيل مُنقطع . قالوا: هو الظلِّ ؛ قلتُ: الظلِّ مُنتَقَلُّ. قالوا: هو الطُّودُ ؟ قلتُ : الطود ذو خرَّ سر. قالوا: هو السيفُ؛ قلتُ: السيفُ نَندُ به، قالوا: فَمَا مِنهِمُ يُحَكِّيهِ ؛ قلتُ لهم : يا ابنَ الذينَ غَدَتُ أَيَّامُهُم عِبَرَأَ

١ الشنب : بياض الأسنان وحسنها .

والسيّف إن نُدبوا ، والسيّل إن وهبوًا أو حُوربوا عَلَبُوا ، لم يَسرِها بَعدَهم عُجم ولا عَرَبُ لو الخصوص تُساوى العود والحطبُ لو لا الخصوص تُساوى العود والحطبُ كأنّما النّاسُ أبناء ، وأنت أبُ وأنت البُّ ، وأنت أبُ عليكُم فربه بل قلبهُ يَجبُ عليكُم ، ولِس له في غير كم طلبُ فيكُم ، وليس له في غير كم طلبُ ولا خلت منكُم ، الإسمارُ والخطبُ

كالأسد إن غضيوا، والموت إن طلبوا، إن حكموا عد كوا، أو أملوا بقد كوا، سريت مسراهم في كل منقبة ، وفقتهُم بخيلال قد خصصت بها ، حمكت أثقال ملك لا يقام بها ، وحكمت بالمدل أهل الأرض كلهم ، لكل شيء ، إذا عللته ، سبب. قد شاب شيعري وشعري في مليكم أ، قل شاب شيعري وشعري في مليكم ، فالناس تحسد كم فيه ، وتحسد ، فلا أرتنا الليال منكم أبه يد لا ،

## شكرتك

قال یشکر إنمام المولی السلطان الملك المنصور طاب مثواه عن تحف حملها إليه :

شكرتك عَنَّي شارداتُ قَصائد بصَّنائع فاهَتْ بشُكو صنائع تَنْهِي الحُدَاةُ بِها عن الحَفَنِ الكرَّى، وتَخط مِن طرّب جُفُونَ السَّامع

#### هنئت بالعيد

#### وقال يهنيَه بعيد الفطر صنة إحدى وسيعمائة :

فأنتَ للجُودُ ، بل إرثٌ لكَ الجُودُ هُنتَنتَ بالعيد بل هُنتَى بكَ أَلعيدُ ، وظلُّ رَحمَته في الأرض مَمدودُ يا مَن على النَّاس مَقصورٌ تَفَضُّلُه ، كأنَّها لخُدُود الذَّهر تُوريدُ أضحت بدولتك الأيَّامُ مُشرقة ، حُكماً ، ، فأنتَ سُلْيَمانُ ۗ وداودُ ُ أعطيت في المُلك ما لان الحَديدُ له ، بَنُو الزَّمان ، وريعتْ منهما الصَّيدُ لك البكدان اللَّتان امتاحَ برَّهما تكذيب منِّن قال : إن الجود منفقود أ قضتى وُجودُهُما فينا وَجُودُهُما وأنت بالفعل متمدوح ومتحمود ماذا أقول ُ، ومَدحى فيكَ ذو قبصَر، من السّماح بَديعٌ منكَ مَنقُودُ إذا نَظَمَتُ بَديعَ الشَّعر قابلَني ولا بألفاظه في البرّ تَعقيدُ فَلَا مَعَالِيهِ فِي الْحُسَىٰ مُغَلَّغَلَةً ، عزٌّ ، ونَصرٌ ، وإقبالٌ ، وتأييدُ فعشتَ يُوليكَ طيبَ العَيش أربعة ": نسك ، وصوم ، وإفطارٌ ، وتَعييدُ ولا خلَتْ كلُّ عام منكَ أربعيَّةٌ :

# برق المشيب

وقال يشكر إنمام ولديه الملك ناصر الدين محمد وحماد الدين علي بغرس جواد تدماها له وضمها تضمين البحر لأبيات من مقصورة أبي بكر بن دريد بيتاً بيتاً وهو من مخرعاته وهي :

بَرَقُ السَّيبِ قد أضا ، بعارض مثل الأضًا ا بالنَّار في جلن الغَضا يُشَبَّهُ اشتعالُهُ ، فَجَفًا جَفَني الكَرى وواصلت قلبي الهموم ، مَالَفًا لَمَا جَفَا واتّخذَ التّسهيدُ عَيني عاندتني صرف القنضا وكنتُ ذا بأس ، فمُذْ قَـنسر رضَى مـن كان ذا .." رَضْتُ قُسماً ، وعلى ال إذ أبنى حمل الأذى لي أُسوَةٌ بابن الزُّبَير ، قَ نَفْسَهُ إِلَى الرَّدَّى وابن الأشَجّ القَيل سا خَير لإدراك المُنتى وهكذا جد أبو اا طالباً شأو العُلَّى وقد سَما قَبَلِي يَزَيدُ كَيدهِ قلبَ العُلْمَى وقد رَمَى عَمرٌو بسَهم

١ الأضا : الغدران ، الواحدة أضاة .

٢ الجلال من الشجرة : أصلها الباتي بعد ذهاب فروعها , الغضا : شجر .
 ٣ من كان ذا : أي من كان ذا بأس ، وفي البيت اكتفاء .

وسَيفٌ استَعلَتْ به همتُهُ حتى رَمَى أقسمتُ لا أنفك أسمو طالباً حُسنَ الثَّنا أليسة الليعمسلات، ترتمي بها السَّجاا لأجعلَن معقلي ، مُطنَّهما صُلبَ المَطنَّا برضّخُ في البيد الحصّى ، وإن ومّى إلى الرُّبّي " يكابرُ السّمعُ اللّحا ظَ إثرَهُ ، إذا جَرَى إذا اجتَهَدَتُ نَظَراً في إثره ، قلتُ : سَنا جادً به ابن المكك السمنصور منصور اللوا هما اللّذان عمرا لي جانبا من الرَّجا فقلت ، لمَّا أَنْقَسَلا ظَهْرِي بأُعِباءِ النَّدَّى : نَفْسى الفداء لأميري ومن تَحت السما كأنما جُودُهُما مُجَلَجلٌ من الحبا إذا وَنَتْ رُعُودُهُ عَنَتْ لهُ ربحُ الصِّبا فطَبَتَّقَ الْأَرْضِينَ حَيى بِلَغَ السَّيلُ الزَّبِّي كأنِّما البيداءُ ، غيبً صَوتِهِ ، بَحرٌ طَّما يَلُومُنِي فِي البُعدِ عن حماها خل لتي واللَّومُ للحُرِّ مُقيمٌ رادعٌ ، والبُعدُ لا

١ الالية : اليمين . اليعملات : النياق . النجا : السرعة .

۲ المطا : الظهر . ۳ يرضخ : يكسر .

فسَوفَ يَعَادُهُما مَنِي امرؤٌ مَحَضُ الوَلا يَجُوبُ جَوْزاءَ الفَلا مُحْتَفِراً هولَ الدَّجَي قد نِلتُ في رَبعِهِما من النَّعِيمِ ما كَنَّى فإنْ أَعِشْ صاحبَتُ دَه ري عللاً بما انطرَى وإنْ أُمَتْ ، فكلُ شيءٍ بلغَ الحَددُ انتهَى

#### مالك الرق

وقال يشكر إنمام السلطان الملك الصالح شمس الدين صالح وكتبها إليه من الشام :

جزى الله عنا مالك الرق كاسمه ، طولا اسمه ما كنت في الخلق أعرف ولولا مماليه الشريفة لم تتكن على ملوك الأرض تحنو وتعطيف أحد تشهم عن بره ودن سره ، وألحيف في تعديد ما لي يتعجف وأنشيد من مدحي له كل جزلة تمالن في الفاظهين مقاصد المناهم أورث المناهم الماء الطقف الإدام أهل المعمر نظماً لميليها ، وجاووا بلغظ دونها وتكلفوا ظنت عصا موسى لها تتلقف ظنت عصا موسى لها تتلقف ا

# أصم يسمع

وقال يهنيه بشهر رجب الأصم :

غَدًا رَجَبٌ يَوْمَنُ حِينَ أَدَعُو لَلْجَدِكَ أَنْ يَزَيِدَ بِهِ ارْتِقَاءُ أَصَمُّ ظُلَ مُسْتَمِعًا دُعَالِي ، فَهَا أَنَّ أُسْمِيعُ المُمَّ الدَّعَاء

# هنيئآ بشهر الصوم

وقال يهنيه بشهر رمضان :

هَنَيْنَا بِشَهِرِ الصَّوْمِ المَسَلِكِ الذي له نِمَمَّ مَمْرُوفُهَا لِيسَ يُنكَّرُ فَمَّ عَنْ أَحَادِيثِ المَّحَادِمِ صَائمٌ ، وكُفَّ بِإِسْدَامِ المُكَادِمِ مُفْطِرُ يَسَافُرُ مَنْهُ الذَّكُرُ، وهَوْ مُتَسَمَّمٌ ، وكُلُّ مُقِيمٍ في النّناءِ مُقَصَّرً ، وأعجبُ مَن صَوْمِ الأَنامِ بِرَهِمِهِ ، وقد غَمَرَتُهُم مَن أَيَادِيهِ أَجُمُّرُ

#### العيد الجديد

وقال يهنيه بعيد الفطر :

إذ بَشَّرَتْ بمعالي متجدك الفطرُ" فط به كاد قلب الدهر يتفطر ، والصُّومُ والفطرُ والأعيادُ تَفتَخرُ يا مالكاً أضحت الدُّنيا تتبه أبه ، عيداً جديداً به يَستَبشِرُ البَشَرُ أضحتي وُجودُكَ في الدُّنيا وَجُودُك ل وَجُودُ كَفَكَ عِيدٌ لِسَ يُنتَظَرُ فالعبدُ منتَظَرٌ في العام واحدَةً ، ليتهنكم بالمليك الصالح الظفر لو ينطق العيد بالإنصاف قال لنا: بني له ُ الذكر إلا الصَّارم ُ الذَّكر ُ مَكُنْكُ مُسَمًّا ذكرُهُ بينَ الملوك ، وما للواردين ، ولا في خدَّه صَعَرُ ٢ سَهِلُ الْحَلالِقِ مَا فِي خُلْقِهِ شَرَسٌ يوماً ، ولكنه ُ يُعطى ويَعتَسذرُ لا يتعرفُ العذر عن إسعاف ذي أمل ، فَتَقَ العُلَى ، بعدَ ما حالتْ بها الغيرُ من آل أُرتُق الصِّيد الألى رَتَفُوا عزاً وتَخفى ملوكُ الأرض إن ظهرُوا هم الملوك الألى يُكسَى الزَّمان بهم والصَّافحونَ ، ولكن بعدَمَا قَدَرُوا المُنعمون ، ولكن قبَلَما سُئِلوا ، لَّنَّا استَقَامُوا معَ الباري كما أُمرُوا يا ابن الملوك الألى دان الزَّمانُ لهم ، بقيمة الدُّرِّ لا بالسَّلك يُعتبَرُّ لا فَضَلَ لِي فِي نِظامي دُرَّ وصفيكم ، تَزَهُو الْحَمَائُلُ أَنَّى يَهَطُلُ الْمَطَّرُ لم تُزَّهُ صَنعَتُهُ إلا بصُنعكُمُ ،

١ الفطر ، الواحدة فطرة : الدين . السنة .

٢ الصعر في الحد : إمالته عن النظر إلى الناس تجاوناً وكبراً .

# أعلى من أن يهنأ

وقال أيضًا يهنيه بعيد الفطر :

يا مليكاً بذكره يَمَخَرُ المَدْ حُ ويَسمو الإبرادُ والوُرَادُ أَنتَ أَعَل مِن أَنْ تُهُنّى بعيد بل تُهُنّى بسَجدكِ الأعيادُ فابنَ في نِعمةَ بها سُرَّ راجيكَ ، ورُدَّتْ بغَيظِها الحُسَادُ صُمَّ في صَومكِ العُدَاةُ ، وفي فيطوك منهم تُمُطَرُ الأكبادُ

# غرة وجه الأنام

وقال أيضاً جنيه بعيد النحر :

نَهَنَّ بَعِيدِكَ يَا ابنَ الكِرامِ ، وعَشْ النَّهَانِيهِ فِي كُلِّ عَامِ فإنْ بَكُ عُرَّةً وجهِ الزِّمانِ ، فإنَكَ عُرَّةً وجهِ الأنامِ

#### الهلال المبشر

وقال يهنيه بالقدوم من سفر في مستهل أحد الشهور :

قلمتَ ، وقد لاحَ الهلالُ مُبَشَّراً بعَودكِ ، إنَّ السَّعارَ فِيه قريتُهُ ويُخْيِرُ أنَّ النَّصَرَ فِيهِ مُقَدَّرٌ، أَلمْ تَرَهُ قد لاحَ في الغَرَبِ ثُونُهُا

#### بناء العلاء صعب

وقال مهنيه بدار صرها في قلعة ماردين :

هكذا إن بنى المتازِلَ بان ، وتناها مشيدة الأركان يَبَتَنِي المُجدَ أُولاً ، فإذا ما شاده شيد المتازِلَ ثان وبيناء العلاء صعب على من لم يكن عزمه شديد المباني فإذا حاول المُقصَّر نيل العز نادى : وعزتي لن تراني كل من أسس البناء على تقوى إلىه السماء والرضوان فليشفيد قبله البناء كما قد شيدته متاقب السلطان

١ شبه تقوس الهلال بتقوس النون . والنون : السيف .

زينُ أبناء ارتتَى الملكُ الصا لحُ شمسُ الدين الرَّفِيمِ الشَّانِ ملكُ "يَسَلاً النَّوَاظِرَ بالحُسنِ ، ويتملا الأكف بالإحسانِ لو يَشَا أُسَسَ المَتَازِلَ من فَو ق أعالي مَتَازِلِ الزَّيْرِقَانَ السَّواري من الشَّه ب ، وأبوابهُا على كيوانً الشادَ في ذُرُوةَ العَلامِ دِيارًا ، وجنتي الجنتين منهُنَّ دافي فأراهُ الإلهُ في ظلِمُها الدَّ ، وطبب المَتَا ، ونيَلَ الأماني

# فؤادي لديكم

قال وكتب بها إلى أغيه الملك ناصر الدين عمر ويهتيه بعيد الفطر :

إِنْ نُسَتْ عَنكُمُ ٱلْخُطُوبُ عِنانِي، فَقُواْدِي لَدَيكُمُ وجَنانِي واشْتاقِي لَرَبِيكُم ُ وجَنانِي بِعْوَان بهِ ، ولا بأغاني ما هوينا منفى الديارِ ، ولكن المناني نقيم لا بالمناني من معينُ الصبّ الكثيب على الشّو في إذا بات الهُموم يُعاني ومن المُبلِغُ الأحبّةِ أَنّي طِيبِهُ عَبْنِي من بعدٍ هم ما همّناني

١ الزبرقان : القمر .

السواري الأولى ، الواحدة سارية : العمود . والسواري من الشهب : النجوم . كيوان :
 الكوكب زحل .

ء قبيل عنى ثرَى السلطان با نسيم الشمال إنجرزت بالشهبا أُمّ قَبَلُ ثَرَاهُ بِالأَجْفَان وقه كان دائرَ البُنيـــان كا بوصف المهيشمن المنان بحرين من راحتيه يكتنقيان ا ويتشري الأحرار بالإحسان ومَزَايا رَضعنَ دَرّ المَعاني ولباغي عَطاه مبض الأماني داً ، وإن كان بادياً للعيسان ع ، عليها اتَّفاقُ قاص ودان نَ عُلاها النَّسران والفَرقَدان ٢ وصلت في البيض والأبدان قائلاً : كل من عليها فان س نُطقاً من بَعد شَق اللَّسان حسد ته معاقد التيجان لمعالي شقيقك السلطان نَ ، إذْ كُنتُما رَضيعتي لبان

وابلغ المكك ناصرَ الدِّين شَوقي عُمْرَ المالكُ الذي عَمَرَ المَجدَ، والمَليكُ ُ الذي يَرى المَن ۚ إشرا والجوادُ السّمحُ الذي مرّجَ ال ملك " يَعتن ُ العبيد َ من الرَّق ، بستجايا رَضعنَ درّ المعالى ، فلباغ عَصاه مُ حُمرُ المنايا ، با أخا الحُود ليسَ مثلُكَ موجو أنتَ بينَ الأنامِ لفظة الجما ذلكَ الرَّتبَةُ الَّني قَصَّرَتُ دو والحسامُ الذي إذا صَلَت البيض قامَ في حَومَة الهياج خَطيبًا ، واليَراعُ الذي يَزيدُ بقطع الرَّا لم تمس التراب نعلاك ، إلا شبيم لم تكن لغيرك إلا جمعَ اللهُ فيكما الحُسنَ والإحسا

۱ مرج : خلط .

٢ قولُه : ذلك الرتبة ، هكذا في الأصل . النسر ان والفرقدان : نجوم .

فَوافَيْتُما كَمُهرَيْ رهان وتجارَيْتُما إلى حَلَبَة المُنجد ، مثلَ هارون في فتتَّى عمران ثُمُ عاضَدته ، فكنتَ لدَّيه نَ لَكُلِّ الْأَعِيادِ مِنْكُ السَّهاني فتمهم العبد السعيد ، وإن كا خالداً في مُسرّة وأمان واقض عُمرَ الزَّمان صَوماً وفيطراً، هيَ أَبِدَتْ لَنَا بِدِيعَ المُعَانِي ليس َ لي في صفات متجد ك فخر ، نظَمَتُ فكرَنِّي وخطُّ بَنَانِي كلَّما أبدَعت سَجاياك معنى فَمَا لِي بشكرِهن بدان لا تَسُمني بالشُّعرِ شكرَ أياديكَ ، فيتُ عن بعض فلك الإحسان لو نَظَمَتُ النَّجومَ شعراً لما كا

# الملك الجامع الفضائل

وقال يشكر إنعام السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل ابن أيوب صاحب حماة عند وروده إلها وقد كان اقترح عليه هذا البحر والقانية :

لا راجعَ الطرفُ باللَّمَا وسَنَهُ ، ﴿ إِنْ ذَاقَ غُمُضًا مِن بعلوكم وسِنَهُ ا طالَ على الصَّبِ عُمرُ جَمَوَتَكُمُ ، ﴿ فَكُلُّ يُومٍ مِنِ الْفِراقِ مِسَنَهُ

١ وسنه : نعامه الشديد . السنة : النوم .

صَبُّ أجابَ الغَرامُ ، حينَ دَعَا طُوعاً ، وألقتي إلى الهُّنوى رَسَّنَّهُ \* وإنْ قضَى في هواكُمُ زَمَّنَهُ ۚ لم يَقض من وصلكُم لُبانَتَهُ ، ما عَرَفَ الشَّركَ في هَوَاه ، ولا خالَفَ دينَ الهوّى ولا سُنتَنهُ ولو غَدا ، وهو عابد ٌ وثناً ، لَا غَدَا غَبَرُ شخصكُم وثَنَهُ \* إن كَرْرَ العاذ لونَ ذكْرُكمُ ، صغاً ، وأصغى إليهم أذنه إلاّ وسكّى بذكركم حزَّنَهُ ° ما لامنهُ لائمٌ ليُحزنَد ، لولاكُم لم تبت جوانحه حرّى ، ولا أنحَلَ الضّني بدُّنَّهُ \* كم ضَمَّنَ الدَّمعَ رَيٌّ غُلَّتُه ، فَمَا وَفَى بعد كم بما ضَمَيْنَهُ ° فهي على السر غير مُوتَمَنَّه · لا تُودِعوا سِرْكم نَواظرَه ، نَوَاظِرٌ بالدُّموعِ وافيـــةٌ ، وهيَ لإظهارِ سرَّكم ْ خَوَنَهُ ْ ورُبِّ لَفَظ فَصَّلتُ مُجمَّلَهُ ، واللَّيلُ قد فصَّلَ الضَّحي كَفَّنَـهُ \* ساءتْ ظنُونُ الحسّادِ فيّ به ، لمَّا غَدَا الحِفنُ جافياً وسَنَّهُ \* لم يَبَسُطُوا العُلْرَ لي ، ولا علموا أنّ يدي بالصّنيع مرتهنّه ولو بمدح المؤيد اعتبروا لَبُدُلَتْ سَيَتْنَاتُهُمْ حَسَنَهُ الملك ُ الجامعُ الفَّضائل والبا ذ ل أ في الصَّالحات ما خَزَنَه ° يَـمتَـن ً للقابلي عـَطاه ً ، ولا يُقَلَّدُ الوَفَدَ فِي النَّدَى مِنتَنَّهُ \* ملك لو أن البيحارَ تُشبيهُهُ ، لأصبحَ البَحرُ باذلا سُفُنة " ولو أتنى الأصمعيُّ يُنشِدُهُ شعراً لأصبَحَ من خوف به لحَنَهُ ا

١ عجز البيت مختل الوزن .

أزال من سحر لفظه لتكنَّه كسائل المازني من ختنته حَماسَةً بالسّماح مُقترنَهُ كل أفاعيلهن مُتزنه وصَيْرُوا أَنْفُسَ العدَى ثُمَنَّهُ \* ثلكَ المَساعي ، وتارَةً جُنْنَهُ ١ واتبَعَتْ في اعتمادها سُنَّنَهُ رَفَّةً سَعَى الحُبُجَّابِ وَالْحَزَّنَةُ\* . فكاه و العرش بعدما امتحنه أضاق عن حمل بعضه عَطَنَهُ كأنتها بالنعيم مُستَحنَّهُ مسكنة نفسه ، ولا سكنة به ، وأنساه ً ظلُّكُم وطَّنَّه \* أشبه في الوُد سرُّهُ عليَّهُ ع وما قضَى نحتَ ظلَّكُمُ ۚ زَمَّنَّهُ ۗ ولا أماطت عن حاسد حَزَنَهُ تَعيشَ في الذَّلُّ عيشةً خَشْنَهُ

ولو رَعتى ألكّن عبارته ، مُهذَّبُ اللَّفظ في الفَّصاحة لا من آل أيوب الذين لمه ذوي بيوت في المَجد سالمة ، هم اشتروا المُلكُ غالباً خَطَراً ، طَوراً سلاحَ الملك العَقيمَ تَرَى را مالكاً دانت اللوك له ، ومن سنا بشره ، وناثله أ والصَّاد قَ الوَّعد في الكتاب ومَّن أوسَعتَ للعَبد من هباتك ما أتعبَّت بالشَّكر جُهد مُهجَّته ، آنسة فضلكم ، فما طلبت أسلاه عن أهله صنيع كُم ا يُعلنُ بالمَدح والثّناء ، وقد ما ساءَه عُيرُ فَوت مُدَّته ، فلا أرتنا الأيَّامُ فيكَ رَدًّى ، وعَمْرَ اللهُ حاسديكَ لكَّنيْ

١ قوله : العقيم ، لعله من قولهم حرب عقيم ، أي شديدة .

# إلى معاليه ينتهي الكرم

وقال فيه موشحاً مردفاً وكان لهجاً بالموشحات :

زارَ ، وصِبغُ الظّلامِ قد نَصَلا ، بَدَرٌ جَلا الشّمسَ في الظّلام ألا جاءً ، وسِجِفُ الظّلامِ قد فُتُـقا فاعجَب

والصّبحُ لم يُبقِ ، في الدَّجَى رَمَقَا وقد جَلا نُورُ وجهه الغَسقا

وأدهمُ اللَّيْلِ منهُ قد جَفَــــلا ، وقد أتَى رائدُ الصِّباحِ على

أفسديه بسَدراً في قالبِ البِشرِ الشهبَ قد جاء في حُسنِه عسلى فَسَدَرِ يَرتَسُمُ في روض خدّه نَظرَي

َيْرَتْتُعُ فِي روضِ خدَّهِ نَظْرَيِ خدَّ بلُطفِ النَّهِيمِ قد صُفَّلِا ، كَانْتُهُ من دَّمَي إذا خَسَجِلا

> یا مَن غَسَدا ظِلِ ٔ حُسَنِهِ حَرَمًا یُخْضَبَ لمَا حَوَى مَا بِهِ الْحَسَالُ حَمَى فرعًا وصُدْغًا إن حكما ظُلُما

فارقُم الجندَ تَحرُسِ الكَفَلَا ، وحارِسُ الحَدَّ منهُ قد جُعلِلا هَلاَ تَعَلَّمَتَ بَدُلُ وُدُكَ لِي عَمَرِب

من المَليكِ المؤيَّدِ ابنِ علي

سلطان عصر مسمى عسلي الأول لولا أياد بها الورى شمكل الأصبح النَّاسُ كالسَّماء بلا مكك ، معانيه الورى حرم كوكب إلى معاليه يتتهي الكرّمُ قد أغرق النَّاسَ سَبِلُهُ العَرَمُ سَحابُ جُود على الورى هطلا ، لا بترقه مبطىء النوال ولا حُماة أصبحت للأنام حمى خلب حويث ملكاً على المُلـوكِ سَما بحرآ غدا بالعُلوم مُلتَّطمــــــا مكك لرزق الأنام قد كفكل ، فصار في النَّاس جُوده مشكلا يا من عطاه ُ قبل السوال بدا ومن حبانا قبل النسدا بندى هَيهاتَ يُنسَى صَنيعُكُمُ أَبدا عبد" على فرط حبَّكم جُبلا ، عليكُم ان قام أو رحالا

## في حمى الملك

وقال موشحاً وكان قد اقترح عليه هذا الوزن وتوشيحه لزوم ما لا يلزم :

بروحي جُوذَرٌّ في القلبِ كانيس، تراهُ نافراً في زِيّ آنيس

وأحوى أحور الأحسداقِ أَلَى تَكَمَّى أَلَى تَكَمَّى تَكَمَّى تَكَمَّى كَانُ الْحُسُنَ لَمَّا مَنْهُ تَسَلَّا وَأَلَمَ أَنَ ذَاكَ الرُّوضَ يُحمَّى وَآلَتُرَ أَنَّ ذَاكَ الرُّوضَ يُحمَّى عَدًا الرَّوْضَ يُحمَّى عَدًا الرَّوْضَ يُحمَّى اللَّحْظ حارس

ب عليه عرب الحاسبة الحاسبة الحاسبة العامية العامة العامة

جلا في نفه كاس الحسيا نقابل نُورُها بكر اللُحيّا وطاف بكأسه فينسا وحيّا نغادد مَدّتُ الدُشّاق حيّا

فَغَــادَرَ مَيْتُ العُشـّـاقِ حَيّـاً بوَجه إِنْ نَبَدَّى في الحَنادِسِ ، غَنَا النَيْرَاتِ الخَيسِ سادِس

جَلَا كَأْسِي ، فقلتُ [لَلِكَ عَنْنِي فقلتُ اللَّهُ عَمْرِي بالتَّمَنِّي فقلَتُ عُمْرِي بالتَّمَنِّي فقالَ مع الخُلاعةِ : لي ، وأنَّي فقلتُ إذا والرُّحْ وغَنَّ وغَنْ

بشعري فهو حَضَراتُ المَجالِس، وفاكهةُ المُفاكِهِ والمُجالِس،

أما قالَ الذي في الحُسن زَيد ومَن وَجَدَ الندى قَيداً تَعَبَّد فَهَا أنا في حِمَى المَلِكِ المُوبَّد مُشَيَّد المُودُ لهُ قَرائِس، ومَن تَعَدُو الأمودُ لهُ قَرائِس، إلى مين زمَساني وأساني والأماني وأعلاني أساني والأماني حَمَاني مِن شَاني؟

وشيدت المعمالي والمعساني ولولا أنتَ يا مُردي الفَوارِسِ ، لأضحَى العِلمُ بَبَنَ النّاسِ دارِس

تَجَرَّا مَن لِحُودِكَ رامَ حَدَّا ومَنْ بالغَيْثِ قاسكَ قَد تَحَدَّى وكينَ تُقساسُ بالآنواءِ حَدًا وكفَّكَ الوَرى أدنى وأندى لأن الغَيْثَ يُسألُ ، وهو حابس، وليس يَجُودُ إلا وهو عابِس

جعَلَتَ البِيضَ داميَــةَ المــآقِ وسُمرَ الحَطَّ تَرقَى، في التَّراقي

١ حضرات ، الواحدة حضرة : مكان الحضور ، ولعلها محرفة .
 ٢ الشاني : المبغض .

أضحت مراقي للعككي البتواتى وتلك الصَّالحاتُ ھي وتجعلُ راجيلَ الإملاقِ فارسَ فتُرجيلُ فارسَ الحربِ الممارس ، ترحالي وحسالي حمدت إليك وزادَ لدَيكَ إقباليٰ وبالي وقد ضاعفت آمالي ومالي فلتست أطيل عن آلي سُوالي فصار لدَّيّ رَطباً كلُّ يابس أَفْتَضَتَ عَلَى ۖ النُّعْمَى مَكَابِس ، بالمكدح جازي أأزعُمُ أنْسني الحَقيقة المتجاز وهل . تُنجزَى ولكن في ارتجالي وارتجازي إذا قَصّرتُ فاللهُ المُجازي فإنى من قضاء الحق آئيس فلو نَـُظُّـمتُ من مَـدحي نَـفائيس ،

#### البر قيد العفاة

وقال وقد أسمه وزنًا طويلا عل هذا الوزن والقافية وذكر أن جماعة من الشعراء نظموا فيه وأخطأوا فنظم بين يديه ارتجالا :

ما من فعل البتر والجتميل كن قال قد حمل ظهري لفترط متنك أثقال قد زدت من المن عنق عبدك أغلال المن قطمي بوصفيها نطق الحال بالجود فأمست يبوت مالك أطلال من أين ككفيك في السحائب أشكال بالباء ، وتسخو وأنت تضحك بالمال بالبتحث كا صير الفكاسين جهال في النظم، فللشمر كالمارك أبطال ما أصبح من دوني البيوت بأقفال

إن قصر لقطي فإن طوّلك قد طال ، أو خفّف بضي جميل صنيعيك عندي ، يا من جعل البير للمُفاق فيُوداً ، أظهرت علينا من السماح سمات ، شيدت بيوت العلى ، وكن طلولاً ، ما أنصف من قاس راحتيك بسمب السُّعب ، إذا ما سخت بجود و وتبكي يا من جعل العالم الفصيح بليداً ، لا تعجب إن أعطأوا لديك بورون لو لم يكن اللهمور للمُحاول صعباً ،

## جزاك الله خيراً

وقال يشكر إنماء وقد حمل إليه تحفاً وكسوات البيت وآلاته ومهماته جميعها :

وكانَ لكَ الْمُهَيِّمِينُ خَيْرٌ راعِ جَزَاكَ اللهُ عن حُسناكَ خَيراً ، كما طَوَّلتَ بالإنعــام باعي فقد قصرت بالإحسان لفظى ، جَميعُ النَّاس ما سَبَّبُ امتناعي فأخرّني الحَيَاءُ ، وليسَ يَدري ، وخَطُوي نحو رَبعكُ في انقطاع فشُكري حُسن صُنعك في اتصال ، نَرَدُّدُ بَينَ كَفِّيَ واليّراعِ وقافية شبيه الشمس حُسناً ، كما فيضل البقاع على البقاع لها فيضل على غُرر القبوافي ، ضَمِنتَ لرَبُّهَا نُجعَ المَساعي غَدَتُ تُثنى على عَلَياكَ لَــا سعيد الجدد ذا أمر مطاع فدُمت ، ولا بترحت مدى اللَّيالي

### طلائع الإقبال

وقال بين. ولده السلطان الملك الأفسان المصد أعر الله المسلطان الملك المسرع بوصد أعر الله ألم يتم المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان المسلطان له يتلك وغاطبة اللاما بالولد في تقليده في سنة ثلاث وتلاين وسيسائة :

وخانبَهُ في الرّد إخوانُهُ عائدًه أ في الحُبِّ أعوانُه ، مُسْيَمٌ ، ليسَ له أناصر ، أوَّل مَن عاداه سلوانه ويُعجز الأعين كتمانه يتكتيم ما كابده أ قلبُه ، وقد همَّتْ عَيناهُ ، ما شانُه ما شانكه إلا مقال العدى ، كُلُّفَ إخفاء الموكى قلبه، فعز من ذلك إمكانه أمانية " يُشفق من حملها لفرط ذاك الثقل إنسائه يَحن ، والأحبابُ جيرانُه مَن لَمُحبّ قلبُهُ هائمٌ بوابل الأدمع أجفانه ما شام برق الشَّام إلا همتَ وصَيّبُ الوّدق وهتّانُه سقتي حبمتي وادي حماة الحيا، د مشته الغرا وميدانه وحبَّذا العاصي ، ويا حَبَّذا تَعَطّرَتْ بالمسك أردانه واد إذا مَرّ نَسِمٌ بــه تَستأسرُ الأبطالَ آرامُه، وتقنص ُ الآسادَ غزلانُها ١ الآرام : الظياء ، الواحد رثم .

إذا انثى بحسدُه بانه كم فيه من ظري هنضيم الحشا، قُدُودُ أهلِسه وأغصانُه تَشَابِهَتُ عندَ مرور الصَّبا وقد طَمَتْ بالماء غُدرانُه كَمَ لَيْلَةَ قَصْيَتُ فِي مَرْجِهِ ، قد كُلُلَتْ بالدُّرِّ تبجانُه والأفقُ حال بنُجوم الدُّحَى، حَفَّ بِهَا البَّدَرُ وَكُيُّوانُهُ كأنَّما الحوزاءُ فيه ، وقد بالمكك الناصر أركائه بيتُ بني أيتوبَ ، إذْ شُيَّدتْ قد سَلِمتْ في المُجد أوزانُهُ بيت أثيل ، بحرُهُ وافر ، أسس بالمعرُوف بُنيانُه لا غرو إن أمسَى مَشيداً ، وقد قد كاد أن ينزغ شيطانه شَيّد 6 النّاصرُ من بعد ما وسائرٌ الأيّام أعوانُه مَلَكٌ كأن الدّهرَ عَبد له، قد بلييت في اللّحد أكفائه وَفَيَى لَهُمْ فِي قُولُهُ ، والوَّفَا ويُغرقُ العالمَ طوفانُهُ لا زال ً يُحيى بنداهُ الورى ، طاعة ُ ذي الأمرِ وإعلانُه يا أينها المكلك الذي سرُّه تُلقَى إلى غَيرِكَ أرسانُه تَهن اللك الذي لم تكن الذي الم تكن الله مُقتَبَـلُ العُمرِ ورَيعانُه طَلائعُ الإقبال جاءَتْ ، وذا وهـذه الرتبـة عُنوانه هذا كتابٌ ناطقٌ بالعلى ، قام لأهل العصر برُهانه فافخرْ ، فما فخرُكَ بَدعاً ، وقد له من السلطان إحسانه يَفخَرُ ذو الملك ، إذا ما بَدا

١ نزغ الشيطان بين الناس ؛ أغرى بعضهم ببعض .

فأصبَسح الوالد سلطانه فَكُنَّيفَ مَن والدُّهُ قد قضَى ، زكَّاكُم تُربان إيمانكُم به ، وزكتى الغَيرَ إعانُه من يك إسماعيل أصلا له لا بَدعَ أَن يُقْبَلَ قُربانُه قواعد البيت وأركانه أبٌ به تُرفَعُ عن مَجد كم أَبْلَجُ لا يَخْسَرُ مَن أَمَّهُ يَوماً ، ولا يتخسرُ ميزانه تكادُ أن تَعشُو إلى ضَيفه لفرط ما تهواه نيرانه أو ذُكرَ الحكمُ فلُقمانُهُ ا إنْ ذُكرَ العلمُ ، فنُعمانُه ، أحزنَنا فقدانه ، فانجلت بالملك الأفضل أحزانه ورحمة الله ورضوائه سَلامُ ذي العَرش على نَفسه،

## سطوة تذيب الجلمد

وقال وقد أرسل إليه تحفأ على يد ملوك له إلى يغداد :

أفطرات أدمكي لا تتجملي ، ويا شُواظ أَضَلُعي لا تتخمُدي ويا عيوني السّاهرات بعدهم ، إن لم يَعَدُكُ طِفْهُم لا ترقُدي ويا سيوف لخظ مِن أحبِبَتُه جُهُدك عن سفك دمي لا تُغمدي السّان : هر أبو حيثة الله المهرد لشاه : أراد لقال الكيم .

ويا بَوادى زَفرَتَى تصَعَدي ويا غوادي عَبرَتي تَخَدّري ، إن يُحم عن عنيي البكا تجلَّدي فقد أذلتُ أدمعي ، ولم أقدُل رقتي ، وأعطيتُ الغرامَ مقوّدي أنا الذي ملّـكتُ سلطان الهورَى تَسَى العقولَ ، أو غَزَالَ أَغَيدُ ا ما إن أزال عائماً بغادة لمّا رَماني بالمُقيم المُقعد فَهُوَ الذي قد نام عنى لاهيا ، مولَّــد من ذلك المولَّد مُولَّدُ البرك ، وكم من كمد فَهُوَ بِهَا كَالْأَلْفُ الْمُسَدُّد ٢ معتدل أ القد عليه كُمّة "، لو لم تُشابه خَــده ُ لم تُعبَد قال المتجوسُ إن نورَ نارهم ضِد بن قد زادا غليل جَسدي يُريك من عارضه وفرقه وذاك خطٌّ أبيَضٌ في أسوَّد فذاك خَطُّ أُسوَدٌ في أبيض ؛ والدُّهرُ منهُ بالوصالِ مُسعِدي لله أيَّاماً مضَتْ في قُربه ، به حَلَمَننا فوقُ فرق الفَرقَد ونحن ُ في وادي حَمَاة َ في حِمتَى وماثه المُسلسلِ المُجَعَّد فحبَّذا العاصي وطيبُ شعبه ، عَقَارِبٌ تدبُّ فوقَ مبرد والفُلُكُ فوق لُجَّه كَأْنُها على شَواطيه ، ومن منضَّد وتاجمُ الأزهارِ من مُنظَّم مرَنَّح ، أو طائر مغرَّد من زَهَر مفتِّح ، أو غُصُن بشدوها المُطرب صوتَ مُعبَدِّ والوُرقُ منفوق الغصون قد حكتٌ

١ الأغيد : الطويل العنق .

٢ الكمة : القلنسوة المدورة .

۳ معېد : مغن مشهور .

أفضَل نُجل الملك المؤيَّد من نَسل مَحسود العلاء أمجَد موَحَّد ابن المؤمن الموجَّد ابن السيدابن السيدابن السيد كواكباً بها الأنام تهتدي ثوبَ الفَخار مُطرَزاً بالسَّوْدَ د للمُجتنى والمُجتَلى والمُجتَدي للمُعتَـني والمُعتَـفي والمُعتَـدي ولا يسوب برة بموعد في أدَب يَهزَأُ بِالْمُبَرِّد رعاهم بطرفه المسهد أطيّبُ من شَدو الحسان الخُرّد بالكرّ عن صكر الحسان النُّهد ا عن كل مُجدول القَوام أملَـد وسَطُوَّةٌ تُذْبِبُ فَلَبَ الْحَلَمَد وفيضُ جود كفَّه من أجوَد مُحتَجباً من العَجاجِ الأركَد قد كُحِلَتْ من نَقعه بإثمد

كأنَّما تَنشُرُ فضلَ الملك ال أروعُ متحسودُ العلاء أنجَدُ ، المؤمنُ الموَّحَّدُ ابنُ المؤمن ال السيدُ ابنُ السيد ابن السيد من آل أيُّوبَ الذينُ أصبَحوا من كل خفّاق اللّواء لابس مُهَدَّب مُحبِّب مُجرَّب، فقُولُهُ وطَوْلُهُ وحَولُهُ ما إن يَشْينُ مَنَّهُ بمنَّة ، سماحة " تخفض قدر حاتم نامت عيون النَّاس أمناً عندتما صوتُ الصَّهيل والصَّليل عندَهُ يُلهيه صَدرُ النَّهد في يوم الوَغي ويتغتنى بالمُلد من سُمر القنا خَلَاثُنَّ تُعدي النَّسيمَ رقَّةً ، وبأسُ ملك مجدُهُ من عامر، ورب يوم أصبح الحو يه كَأَنَّ عَيْنَ الشَّمسِ في قَتَامِهِ

١ النهد : الفرس الحسن الجميل الجمح .

شَكَا به الرَّمُّ إليه وحشَّة ، فأسكَنَ الثَّعلَبَ قلبَ الأسدُّ ا والهامُ بَينَ رُكّع وسُجّد وثَنَت الصَّفاحُ كلُّ مُفرَد يا ابنَ الذي سَنَّ السَّماحَ للورى فأصبَحتْ به الكرامُ تَقْتَدي الصَّادقُ الوَّعد كما جاءً به نصُّ الكتاب والصَّحيح المُسند مَن أصبَحتُ أوصافهُ من بَعده في الأرض تُتلي بلِسان الحُسُد وذكرُهُ يَبَقَى بَقَاءَ الأبَد حَى إذا خافَ الأنامُ بعدة ، تعلُّق الملك بغير مرشد النَّاصر الملك إلى محمَّد الأفضل الملك الذي أحيا الورى فأشبة الوالد فضل الوكد العادل الحكم الذي أكفه ليست على غير النَّضار تعتدي لو زين عصرُ آل عباد به ، لم يتصلِ الملك لل المُعتَضِد يا مَن حَبَاني من جَميلِ رأْبِهِ ۚ بيشرِهِ والبيرُ والتَّوَّدُّد طَوَقتَنَى بالجود ، إذ رأيتني بالمَدح مثلَ الطَّاثر المُغَرَّد أبعدتُ موني بالنَّوال ، فاغتندى شوقى مقيمي ، والحياء مُقعدى لولا حَيَاثَى مَن نَوالي برَّكم ، مَا قُلَّ نَحُوَ رَبِعُكُم تُرَدُّدي فاعذر مُحبًّا طال عنكُم بعدُه، ووده ومدَّحُهُ لم يَبعُد ومنة سالفة لم تُنجحك تُعجزُ بالشَّكرِ لِسانِي ويلدي ١ الثملب : أراد به سنان الرمح .

حىي إذا ما كَبْرَتْ كُماتُه ، أفردت الرّماحُ كلَّ توام ، ما مات من وارى النرابُ شخصَه فوّض أمرَ الملك من محمّد فكم حقوق لكُمُ سَوايِق ، تُنشِطُ رَبِّ العَجز ، إلا أنَّها

### إلى آل أبوب يعزى الفخار

وقال فيه يشكر إنعامه لتحف حملها إليه وأرسل القصيدة وقدم معها مملوكاً تركياً وقماشاً من ماردين :

وغيرُك في القلب لم يتحلُّل سوی حسن وجهك لم بحل ً لى ، فكيفَ سلوى ولي طينة على غير حبّك لم تُجبَل أتَمْ عُمُ أَنَّى أُطِيعُ الوُشاة ، وأصغى إلى عَدَلَ العُدُلَّ ا لقد نصلَ الدَّهرُ صبغَ الشَّباب ، " وصبغُ المُحبَّة لم يَنصُل عجبتُ لقد ّك مع لينه يرينا اعتدالاً ، ولم يتعدل بِلَينُ ، وفي فتكه قَسوةً ، وذلكَ شأن القنا الذُّبَّرا، فمن دكتهن على مقتلى وعيناكَ قد فوقتْ أسهماً ، وقلى بجُذُوتها يتصطكى وخدَّكَ مُوقدَةٌ نارُهُ ، ووَعــدُ تَجافيه لم يَمطُل أيا ماطلاً لوُعود الوصال ، ومّن مكك الملك لم يُبخَل بَىخِلْتَ، وقد حُزْتَمُلكُ الجمال، من راحة الملك الأفضل فهكلا تعلمت فضل السماح تَصاغَرَ قدرُ الحَيا المُسبل مَلَيكٌ ، إذا هطكت كفُّهُ ، ويَفخَرُ بالطّرَف الأطول يشيد العلى بالبراع القّصير، تلاقيه في الحرب صعب المراس وفي السلم ذا الحُلُق الأسهل

وأثقَلُ في الحيلم. من يَـذَبُـُلِ ا ويُشرقُ في حندس القَسطَل ونـورُ مُحيّاهُ المُجتكى ويتحنو على البائيس المرمل مُحَمَّدُ أُورَتْهَا من على في كلّ ماض ومُستَقبَل يُخْبَرُ عن شرَفِ أُوّل تنم الرّياح على المندل به أصبحَ المُلكُ في معقبل كذا همة الليث في الأشبـُل تحت الصفائح والحندل وغيرُكَ قالَ ولم يَفْعَسَل وكفّى بإنعامكُم مُمتلَى وأنعَمتَ عَفُواً ، ولم أسأل حَيَاءً ، ولولاهُ لم أرحل لْحَفَّقْتُ عن ظَهريَ المُثقَلَ وما كنتُ عندك بالمُهملَ بأحسَن من كان َ في مَـنز لي

أَحَفُ إلى الحَرْبِ من ذابِــل ، يُضيءُ لَنا في ظلَام الخطوب فسيل عطاياه للمعتدى ، يُرَمَّلُ بالدَّم شَلْوَ الكُّمَى ، مَنَاقبُ مَعروفُها تالد ، إلى آل أيتوب يُعزَى الفَخارُ، ملوك لهم شرَف آخير ، يَنُمُ بهم جُودُهم مثلما أيا ناصرَ الدّينِ ، يا ابنَ الذي حَباكَ المُؤيَّدُ تأييدَهُ ، ولولا وجودُك كانَ السّماحُ فعكتَ من الجود ما لم تَقُـُلُ\* ، فقلبي بإحسانكم فارغٌ ، سمَّحت ابتداءً ، ولم أمتَّدحْ، ووالنيت بِرَّكَ حَبَّى رَحَلَتُ ولو شيئتُ نتهضي إلى قبَصد كم، فأهملتُ واجبَ سَعيي إليك، وكَفَرْتُ عن زَلَة الانقطاع

١ الذابل : الرمح . يذبل : جبل .

فأرسلتُهُ راجياً أنسهُ بمتحصُ عن زَلَة المسلِلْ المسلِلْ المعتلقةُ عيونُ الرضى الله الفقط أَني ذاك والفتحُ لم المعلق وإن لم يكن غايةً في الخمال ، وبقد معانيه لم يكمل فإن له عابيةً في الذكاء ولطف البنجة والمفول وبكر حدّمتُ بها عاجلاً ، وسبّف الفريحة لم يشمقل أرومُ إقامةً على بها ، وأنني على فقلك الاحمل ومثلك من قبل الاعتفار ، وصدق قول المحبّ الولي فواضعت حقلي وفوت الذي ، إذا كان عدري لم يُقبل

# حامل الأثقال والأهوال

وقال يشكر إنعامه ويذكر رماية البندق في مروج قامية من نواحي حماة ومهنيه بعيد الفطر في سنة أربعين وصيمائة :

قع بي فقد ساعد أنا صرفُ القدّرُ ، وجاءَ طبيبُ عَيْشَنا على فَلَدَرْ فكمّ علا قدرُ امرى ، وما قدرُ ، فارضَع بنا درَّ الهَمَنا إن تَلَقَ درَّ فالشّهمُ من حازَ السّرورَ إن فَلَدْ

١ محص من زلته : أنقصها .

وقد صَمَا الزَّمَانُ والأمسانُ ، وأسعَدَ المُسكَانُ والإمكانُ وأَنجَدَ الإخوانُ والأعوانُ ، وقد وفَتْ بعَهدِها الأَزْمَانُ والدَّهرُ تابَ من خطاهُ واعتَدَرَّ

يا سَعَدُ ، فاترُكُ ذكرَ بان لَعَلَتِم وعيشَةٌ ولَتْ بوادي الأَجْرَعِ وإن نكنُ تَسَمَعُ قَوْلِي وَتَنِي ، فاجلُ صَدَا قَلَبِي، وأَطْرِبُ مسمعي برُشْقَتُهِ الأُوتارِ لا جس الوَّتَرُ

ودَعُ طوالاً عُرفتُ بوَسمِها ، وأَربُعاً لم يَبَقَ غيرُ رَسمِها واجعَلُ سرورَ النَّفسِ أَسنى قسمها ، وادخلُ بنا في بحثٍ إنَّ واسمِها وخلَّني من ذكرٍ كانَ والخَبَرُ

أَمَا تَرَى الأَطَيَارَ فِي تِشْرِينِ ، مُقْدِلَتُ الْحِنَيْنِ فريشُها نَابَ عنِ الْأَنْيَنِ ، إذا رَنَتْ نحوَ الْمِياهِ الْجُونَ! بِأَمْرُهَا الشَّوْقُ وبِنَهَاها الْحَدَّرُ

هذي الكَرَاكي حاثماتٌ في الضَّمى منظومةٌ أو داثراتٌ كالرَّحَى إذا رأتْ في القَيْضِ ماءٌ طَفَيَحا تَفَرَقُ في حالِ الوُرودِ مَرَّحا وما دَرَتْ أنّ المَنايا في الصَّدَرُ

يا حُسنَهَا قادمَةً في وقتِها ، تُعُري الرَّمَاةَ بِجَمَيلِ نَعَتِها إذا استَوتُ طائرَةً في سَمتِها ، تَرَشُقُها بِينُدُق مِن تَحْتِها لو أنْهُ مِن فوقها قبلَ مطرَّ

١ لعله أراد بريقها : قوتها .

فلُو تَرَانَا بِينَ إخوانِ الصَفَا ، حولَ قديمٍ من قَذَاهُ قد صَفَا مُشْتَهُوِ بالصَّدَقِ مَخْبُورِ الوَفَا ، لم يُغْضِ في الحَقَ لخلِ أَن هَفَا ولم يَقَلُنُ يوماً هَبُوا لِي ما شَجَرْ

من كلّ دام شَبِقِ البَدَيْنِ ، بمُدمَّج مثل الهِلالِ زَيْنِ جعد البَلاغِ نافرِ الكَمْبَيْنِ ، لو كفّ حي مُلْتَقَى القُرُصَيْنِ ما انتقض الشّاخُ، ولا العددُ انكسرُا

فابرُزْ بنا نحق مترامي فامية ، بَيْنَ مُرُوجٍ ومياه طامية تلكَ المترامي لم تترَّلْ مترامية ، فاسمُ بنا نحقَ رُباها السّامية وخلّني من بلّدة فيها زَوَرْ

وانظرُ إلى الأطبارِ في مطارِها ، واعتبرِ الجُفَّةَ كاعتبارِها إذ لا تَطَيرُ مع سوى أنظارِها ، فلا نضعُ نَفَسَكَ عن مِقدارِها مع غير ذي الجنس وكن على حدرٌ

أو ميل إلى العُمن بعزم ثاقِب، فإنها من أحسَنِ المُناقِبِ فاعجَب لما فيه من الغرائب، من المَراعي وجليل واجب أصنائهُ مَعاددةٌ لا تُحتَفَمُ

وقائل صِفها برَمَزٍ واضِحٍ ، فإنَّها من أكبَرِ المَصالِحِ

الشبق : المشتفة شهوته . الستم . قوله البلاغ والقرصين والشلخ : هكفا في الأصل ولم تعرك .
 ما أراد بها .
 با الحفة : العدد الكثير .

والباقياتِ بَعدَكَ الصّوالِـع ، قلتُ: تَمنّعُ، واعص كلّ كاشح فهذه عدّتُها إذْ تُعتَبَرْ

وإن تُرِد إيضاحَها السَّائِيلِ ، بغيرِ رمزِ الفَّسبِرِ شَاغَيلِ وحصرَ أسماها بعدُّ كاملِ ، فهي كشَّطرِ عُدَّةً المُنازِلِ أو مَّا عدا المحلورَ من عد السُّورُ

كَرْكِي وعَنَازٌ وأرنوقٌ وتَمَّ ، والوَزُّ واللّغَلَنُهُ والكَبِيُّ الهَرَم ومَرزَمٌ وشَبَطَرٌ ، إذا سَلِمْ ، وحَبَرَجٌ ، وبالأنيسَةِ انشَظَم صوغٌ ، ونسَرٌ، وعُقابٌ قد كَسَرٌا

فستَهُ مَحمَلُهُنَ الأرجُلُ ، ثمَّ ثَمَانَ بالجَنَاحِ تُحمَلُ ُ ولا اعتدادٌ بسوى ما يَحصَلُ ، وصحةُ الأَعضاءِ شَرْطٌ يَشمَلُ . كبلا يرى في الطنيران ذو فَصَرٌ ا

شرعٌ صَحبحٌ للإمامِ النّاصرِ ، قبسَ على الشّرعِ الشريفِ الطّاهرِ حرّرهُ كلُّ فقيمه ماهرِ ، فجاءً كالبّيتِ الشّريفِ العامرِ أساسُهُ الصّلقُ ، وركناهُ النّظرُ

يَحْرِمُ فِيهِ الرَّمْيَ بالسَّهامِ ، والشَّرِبَ فِي البَّرَزَةِ للمُّدَامِ وبيعَ شيءٍ من صُروعِ الرَّامِي، والسَّبَقَ الصَّحبِ إلى المُقامِ والشَّرْطُ وَالرَّرْخِصَ، فِهِوَ وَالْحَدَرُّ

لا ما مر في هذا البيت أسماء أنواع من الطير .
 ٢ القصر : الكمل .

بالمصر : الحسل .
 المروع ، الواحد صرع : قوة الطاق من الحيل . المدر : الساقط الباطل .

وقائل فيمه لعمَل تسلّمُ ، ومثلُها في غَيْرِ شيءِ بلزَمُ أو ذا على الوَجهِ الصّحِيحِ ينُفهمُ ، ثكاثةٌ من الهيّسارِ تَعَمِيمُ ا مفنُ النّجاة لامرىء خاف الضّرَرُ

فانظُرُ إلى زَهْرِ الرَّيَاضِ الْمُقْبِلِ ، إذ جادَهُ دَعُ السَّحابِ المُسبلِ يَشْمُوعُ مِن شَدَّاهُ عَرَفُ المُنذَّلِ ، كَأَنْهُ ذَكُرُ اللَّلِكِ الاَفْضَلِ إذا طُواهُ الوَّفَدُ فِي الأرض انتَشَرْ

وارثُ علم اللَّكِ النُّوبِّدِ ، إرثا صَحِيحاً سِنداً عن سَبِّدِ أَطْلَقَ جَرَيَ نُطْتِيَ الْقُبَلِدِ ، فإنْ أَفْهُ فِيهِ بِنظم جَبِّدٍ كنتُ كمهُد نَسَرهُ إلى هَجَرْ

نجلُ بني أيتوبَ أعلام الهُمُدى ، والأنجم الزَّهْ ، إذا اللَّيلُ هَمَا والسَّابِقِينَ بالنَّدَ ، فأغندى والسَّابِقِينَ بالنَّدَ ، فأغندى في الحكم (لتُمانَ) وفي العدل (عمرُ)

المغمدو بيض الظبُّتي في الهام ، والمُشبِعو وحش الفتلا والهام \* ومرسلو غيثِ السّماحِ الهامي ، فقَضَلُهُم \* بالإرثِ والإلهامِ لا كامرىء ضَنّ وبالأصل افتَخرْ

١ المتار : المسابة بالقبيح من القول والباطل .

١ الهام : نوع من البوم ، الواحدة هامة .

لغيرِ بيتِ المال ِ يوماً ما ظَلَمَ مْ ، مَناقِباً مثلَ النَّجوم في الظُلُّم أضحتْ حُجولاً للزَّمان ، وغُرَرْ

أكرَمَ مثوايَ ، وأعلى ذركري، حتى نسيتُ عَطَنَي ووكري وإن أجَلتُ في عُلاهُ فيكري ، ما لي جزّاءٌ غيَرَ طببِ الشكرِ وقد جُزُى خيَرَ الجزاء من شكرًرْ

يا حامل الأثقال والأهوال ، ومُتلف الأعدام والأسوال وصادق الوعود والأقوال ، أبديت في شكائد الأحوال صَبراً فكان الصبرُ عُقباهُ الظَّفْرُ

أَنْلَتَ بَاغِي الْجُودِ فَوْقَ مَا بَغْنَى ، وعجَلَتْ كَفَالُكُ حَتَفَ مَن بَغْنَى فقد سموّتَ في النَّذَى وفي الوَغْنى ، حَنى إذا ماردُ مُلُكُ نَزَغًا أَخَذَتُهُ أَخْسَدَةً أَخْسَدَ عَزَيْرٍ مُقْتَدِرٌ

إنّي وإن شيدتُ لكُم بينَ اللّلا طيبَ ثنّاء الفَضَاءِ قد مَلا لم أَنغِ بالمَدْحِ سوى الود ولا إن مِتُ بوماً بسوى صدّقِ الوّلا وحسن نظه فيك إن غبتَ حضرٌ

فاسعد بعيد فطرك السعيد ، مُمتَّمًا بعيشك الرَّغيد في السمر والتعبيد ، النّاس في العام انتظارُ عيد واثبً لا يُستَطَرَّ

#### سليل الملوك الكماة

وقال منيه بعيد النحر من سنة أربعين وسبسالة موشعاً :

الوُجود وجُودُ البَليِـغِ بلوغُ لفض خيــام الدَّنان وزَوَّجُ بماء الحَيَا السَّلسل عَروساً منَ الحَمر مُعَتَّقَةً خَندَريساًا تُميتُ العُقولَ وتُحيى النَّفُوسا ما سَبَتْ بسنساها الكُووسا تُشاهدُ كُلاً منَ الصّحبِ يُشيرُ إلى طُورها المُعتلَى، ويُصعَنَىُ وأغيَّـــدُ طافَ بكأس فأطلَعَ في اللّيلِ شَمسَ بشمس الحُميّا، وبسلر المُحيّا لِمَا نَجتَني ، وما نَجتلي من الشَّمس والبَّدر

ا الخندريس : الحسر القديمة .

فاكر صَبُوحَكَ قَبَـلَ الفطام وحيّ التدامَى بكأس النّـام فقد أقبلَ الصّبحُ مُرخي اللّـام وقبلً الصّباحُ جُيُوشِ الظّلامِ وألقتي الشَّعاءُ على الجُدُول مسلاءً مينَ التَّبرِ وقد أضحك الرَّوْ ضَ دَمَعُ السَّحاب غـــداة غـــدا جونه في انتحاب فضَرَّجَ بالزَّهــرِ خـَـــدًّ الرَّوانِيَ ولو لَم يَسِتُ قَطْرُه في انسِكابِ لكانت يدا المكك الأفضل تنوب عن القطر مليك هو اللّيثُ بَحيي حِماهُ إذا ما أتاه نزيلٌ حَساهُ سَلِيلُ المُلُوكِ الكُماةِ الحُماهُ ملوك" بهم ظل وادي حماه يَطُولُ فَخَاراً على الأعزَل ، ويَسمُو عـلى النّسر أيا مليكاً جُودُ كَفَيه كَوْثَرُ وانحتر لرَبُّكُ صَلَّ بذا العيد وكُنْ مُوقيناً أنَّ شَانيكَ ۖ أَبْتَرُ قُلُ : الحَمدُ لله ، واللهُ أكبتر فشانيك في الدّرَكِ الأسفَل ، وضــدُّك َ للنّحــر

### سعد دائم

وقال أيضاً وكتبها إليه من ماردين :

لا زال معدك دائياً ونُعورُ ضدك دامية وعدو مُ ملكك دامية وعدو ملكك الله الله وصحابُ جودك هامية وحسودُ فضلك سائماً ، وصعودُ جدّك سامية والنَصرُ حَولَك حائياً ، وصدورُ ضدك حامية مولاي ! إن أك واهياً ، ونجومُ سَعدي هاوية ما زلتُ بَعدك شائياً تلك البروقُ السّامية أغلو لمجدك رائياً ، ويدُ النّدي لي رامية

## باني العلى

وقال يهىء ابن عبه علاء الدين بن تقي الدين بدار عمرها وكتب عليها :

بنيت العلى قبلَ هذا البناءِ ، لذلك أضحى محلً المتاءِ رَحِبَ الفياءِ ، وفيع البناءِ ، مشيد الثناء ، عزيز السناء فأصبَح ، وهوَ مقيلُ الفيوف، عرين الأسودِ ، كيناس الظباءِ فلا زِلتَ تَلَبَسُ فِهِ الغِني ، وتَسمَعُ فِهِ لَدَيْدَ الغِناءِ

### يا صاحب الجد السعيد

وقال بما كان هنأ به الملك السيد محمد بن السلطان الملك المنصور في بنداد وقد كان صع بسفره إلى الصعيد وصده عن ذلك :

مثل التيمم الصعيدا مشل التيميم للصعيد وباطلٌ عندَ الوُجود يُختارُ مع عَدَم المياه ، وسعد ُ جَدَّى في صُعود ما لي وقصدي للصَّعيد ، وماؤه ُ عَذْبُ الوُرود والعيشُ طَلَقٌ بالعراق ، نُظّمتُ نَظمَ العُقود والسَّفنُ في تبَّار دجلَّة عَ البدر يضربُ كالعمود فإذا رأيت به شُعا ط يشق بالنور المكديد فاعجَبُ من الصّرْح البسي كقلائد الدر النفيد وإذا رأبت ننجومها بمناقب المكك السعيد خلت السماء تمنطقت سَجبول من كرّم وجود أسمى المُلوك مُحمَّدُ ال قَصِيرُ أعمار الوُعود ملك ٌ طويل ُ يد السّماح وصاحب السعد الحكديد يا صاحبَ الحِكُ السّعيد ،

<sup>:</sup> تيمم الأمر : ترخاه وتعده . وتيمم للصلاة : مسح يديه ووجهه بالتراب . الصعيد : موضع .. والصعيد : التراب .

أسعيد بتبليك للعبَّى ، وتنهَن بالعبد السّعبد وانحر عيداك به وصّ لنّ ، وصل برفنك الوقود واسلّم على كتبد العيدى ، جنّذلان في عَيْش رَغيد

#### هنيت بالولد

وقال يهني أحد الأعيان بمولود :

هُنَيْتَ بَالوَلَدِ السَّعِدِ، فقد أنَّى وَفَقَ المُرادِ وأنْتَ وَفَقُ مُرُادِهِ فاللهُ يُبْقِيهِ ويُبْقَيكُمُ لَهُ ، حَى ترّى الأولادَ من أولادِهِ

#### بشارة

وقال يهني أحد الأعيان بولاية :

يُبَشِّرُنِي قومٌ بُرُنيتِكَ التي تَمَنَيْتُ فِيهَا السُّوْلَ حَتَى لَقَيْتُهُ فَيَشَرِثُ نَفَسَى بِالسَّرُورِ وَلَمْ أَزَلُ أَهْمَنِي بِكِ القلبَ الذي أَنتَ قوتُهُ وقلتُ لهم أعلى الإلهُ عَلَمُهُ ، وهذا دُعاءٌ لو سكتُ كُفيتُهُ

#### لا عذر للسحب

وقال يشكر إحسان الصاحب المعظم شمس الدين بن عبشون المتولى بسنجار وقد تلقاء بإقامة وهدايا أخجلته فرحل عنه عجلا وكتب إليه :

ما عِشْتُ لا زاركم إلا ثناي ، وإن أسنى بنُفاخرُ سَمِي فيكمُ بَصري فألزِمُ النَّصَ تَشري فَسرَ فَكرِكُمُ ، إني حضرتُ ، وأطوى عنكم ُخبري لأن افراط هذا البر ببُعِيدُ في عنكم، وقد كنتُ منهُ دائم الحَلو مع أن عُلرَكم في ذاك مُتَضِعٌ ، لا عُلرَ للسُّحبِ إن لم تَهَمْ بالمَطرِ فإن عَنَبَمْ على بُعدِ المَرَارِ أقْلُ ، نظامَ مَن قالَ قبلي قولَ مُعَذرِ : لو اختصرتم من الإحسانِ زُرتُكُمُ ، والعَدْبُ بُهجِرُ للإفراطِ في الحضر

## سباق إلى المكرمات

وقال يشكر أحد الأعيان على مثل ذلك :

لا زِلتَ سَبَّاقاً إِلَى المُسَكِّرُمَات ، عاشَ بِكَ المعروفُ والمُكرِّمَات أنتَ امروَّ مُعروفُهُ ثابتٌ ، وليسَ اللأموالِ منهُ ثَبَات ما جمعَتْ شملَ العُلَى كفَّهُ ، إلاَ تَداعى مالُه بالشُّتَات

#### الندى الشامل

وقال في مثله :

ما زال َ ظِلْ ثَنَدَاكَ شاميل ، يا مَن يُمُوّلُ كُلَّ آميل ، يا مَن غَدَا كَهَفَ الأيا مَى واليّنَامَى والأرامل ، حُزُتَ العُلُى والجودَ يا رَبِّ الفّضَائلِ والفّواضِل ، وكمّلتَ كُلَّ فضيلةً ، يا ماليكاً في الفّضل كاميل .

### شكر الرياض

وقال في مثله :

أُولَيْتَنَيْ نِعَمَّا تَتَابَعَ مَنَّهَا ، هِيَ فِكَ أَصْفَادِي وَقِيدُ ثَنَائِي فَالْشَكْرُكُكُ مَا اسْقَطَعَتُ ثَلَقَظًا، شُكرَ الرَّيَاضِ لَصَيِّبِ النُّواءِ

#### كثر الله مثلك

وقال يشكر إنعام الصاحب المعظم فخر الدين إبراهيم بن عبد الله المصري صاحب الديوان بحلب عن إقامات حملها إليه :

ض ، لتقشو صنائع الإحسان توجب التمان توجب السقع عن ذنوب الزمان قصرت دونها يدي وليساني غير أني شاهدت منك مماني غير أني شاهدت منك مماني بعد كي منهم ، وأعذار جاني ض ، وتسطو إلا على ذي ليسان مانع ، مانع ، مانع ، مشجاع ، جبان

كَثَنَّ اللهُ مثل صَجداكِ في الأر وتَعُمَّ الأنامَ منكَ هياتٌ ، فلقد عَمَّنا نداكَ بشعمى ، وأياد لو ادعَنها الغوادي ، شاهدالتاس من سماحك معنى ، يا جَوَاداً يلقى وفود نداه بخمعت في بديع أوصافيك الأض نبذل المال ثم تبخل بالعرْ فلك الله من كريم ، بخيل ،

### شرتف الله

وقال يشكر أحد الأعيان عن زيارته إياه :

شَرِّفَ اللهُ قَدَرَ مَن شَرِّفَ اليومَ حَضَرَتِي ورعَى اللهُ مَن رعَى حقَّ عَهَدي وصُحْبَي زارَ من غَيَرِ مَوَعِد حِنْ أَخَرْتُ زُوْرَتِي فَتَمَنَّيْتُ لُو أَتْسًا مَ ، وقامتْ قِالَى

# مولي الجميل

أنتَ أُولَيْنِي الجَمَيلَ ، ولولا ضُعفُ حظني لكنتُ بالسعي أولى لم تَسَرَّلُ تَسَبُّقُ الأنسامَ بحُسُنا كَ ، وتُولِي العِيادَ لُطفاً وطُولًا قلا تُصَدَّقَتَ بالزِّيارَةِ للعَبِ لـ، فصَدَّقَتْ فِيكَ طَنَّنَاً وقولاً فإذا زُرتَ زِرتَ عِبداً ورِقاً ، وإذا ذُدتَ ذُدتَ ذُخراً ومَولى

### أعدت لي الروح

وقال يشكر رئيساً عاده في مرضه

أَيَّا مَن حَكَىٰ فَضَلَ عِسَى المَسِعِ، غَدَاةً حَكَتْ عَازِراً مُهُجَنِّي أَعَدَّتَ لِي الرَّوحَ ، إِذْ زُرْتَنِي ، وقَدْ يَتَسِنَ النَّاسُ مِن رَجِعْنِي

#### الصاحب المصافي

وقال يشكر صاحبًا دعاء إلى داره :

وصاحب لي مُصافي ، من غَيرِ أَنَاءِ جِنْسِي غَرَسَتُ فِي الصَّلَوِ مَنْهُ وُدًا ، فَأَثَّمَ غَرَسِي ولجتُ يوماً فِنَاهُ ، لكني أُجَدَّدَ أَنْسِي فلَم ألِيجْ غِيرَ داري، ولم أزُرْ غِيرَ نَفْسِي

#### الصديق الوفي

وقال يشكر صاحباً له :

لي صاحبٌ إن خانتني دَهري وَفَى ، وإذا تكَدَّرَتِ النَّاهلُ لي صَمَّنَا تَسِدو محبِّنَتُ ويظهرُ ودَّه نحوي إذا ما الودُ بالملقِ اختفى أجفو ، فِسَنحُني المُودَة طالباً قُرُبي ، وأمنتحُهُ الوداد إذا جَمَّا كلَّ يتَولُ : لصاحبي عندي بدٌ ، إذ كان لي دون الأنامِ قد اصطفى

### فلك الحيا

وقال يشكر ويشتاق :

وُقَيْتَ حادِثَةَ اللّيالِي ، وحُرست من عينِ الكمالِ

يا مالِكاً بِصَنيعِهِ حازَ المعالِي والمعالِي

قَسَماً بأنمُهُكِ الجِسا م على المؤملُ والمُوالِي

إنّي المُشاقُ إلى تلك الشمائلِ والجَسالِ

ولقد ذكرتُ القربَ منكَ وطيبَ أيّامي الحَوالِي

نطفقتُ أصفتُ راحيّ ، وعندَ صَفقتِها مَقالِي :

كينَ السّيلِ لُ إلى سُعًا دَ ، ودونَها فلككُ الحَيالِي

# الباب التالث ف الطرديات وأنواع الصفات

#### أما ترى

قال يصف رماية البندق وأحوالها ويذكر طير قدمته الذي صرعه أولا :

أَمَّا تَرَى الأَثُواءَ والسَّحائِيا ، قد أصبحتَ دُمُوعُها سَوَاكِيا فاكتَسَتَ الأُوضُ بها جَلابِيا ، فأظهرَتُ أزهارَها عَجائيا غَرَائباً أَصْحَتْ لنا رَغائباً

هذي الرّوابي بالكلاقد تُوجّت ، ونسمة ُ الحَريفِ قد تأرّجَتُ وقد صفّت مباهه ُ ورجّجت ، والأرضُ بالأزهارِ قد تدبّجت وأصبّح الطلُ عليها ساكباً

فقتُم ، فقد تَمَّ لنا طبيبُ الهُنَا ، والدَّهرُ قد مَنَّ علينا بالمُنى والعَيْشُ قد رَفَتْ حَواشيهِ لَنَا ، ومُسعدي شَرخُ الشّبَابِ والغَنِيْ ا هما اللّذان غَمَرا لي جانباً

١ الشرخ : أول الشباب وريمانه .

يا سَعدُ باكر، فالليبُ مَنْ يَكَرَّ، وابرزْ بنا ليسَ العيانُ كالخَبْرُ فاغتَنهمِ الصَّفَوْ بنا قِبَلَ الكَدَّرْ ، فالدَّهرُ من زَلاَتِهِ قد اعتَدَرْ وجاءنًا مِنَ الذُّنُوبِ تائيبًا

لا تَسكُب الدَّمعَ على عيش مِضَى ، ولا تقلُّل كانَ زمانٌ وانقَضَى واغتنيم المُغَلَّدَ مَن صَرف القَضاء ، فالموتُ كالسيف منى ما يُنتفى تشخي له أعمارُنا ضَرائباً

فدعُ حديثَ الزّمَنِ القَدَيمِ ، والذّكرَ للأطلالِ والرّسومِ فإنْ تكنُ عَوَني على الهُمومِ حَدّثُ عن القَديمِ والنّدمِ واذكرُ لدّيّ راميًا أو ساريًا

ما دامَتِ الأَيَّامُ فِي نَصَاحَيْ ، والعزِّ مُلَتِي رَحَلَهُ بساحَتَي لأَبْلُدُكُنَّ مَا حَسَوتَهُ راحَتَنِي ، أَتَلَفَ مَا فِي راحَتِي فِي راحَتِي وأقصِدُ اللَّذَاتِ والمَلاعِبَا

فقُمُ بنا مبتَكِراً ، يا صاحبي، نقضي بأينامِ الصّبَى مآرِبي ولا نكُنُ تَفكُرُ في العَواقِبِ ، وخَلَّ خلاقي ، ودَعُ أقارِبي واقصد بنا الأحلاف والقرائبا

واعتبر الجنَّنَّةَ في الطّريق ، وانتخب الرّفيق المُنْفيق ولا تصاحب غيرَ ذي التَّحقيق ، فالنَّمُّ لا يَطيرُ بَينَ الشُّيق والكَنَّ لا يرضَى الوريدَ صاحبًا ا

١ الم ، والشيق ، والكي ، والوريد : من أنواع الطيور .

أَمَّا تَرَى الطَّيْرَ الجَلَيْلَ قَدَّ أَنَّى مُسْتَبْشِراً بِمَرِحُ فِي فَصَلِ الشَّنَا فَقُمُّ بِنَا إِنْ الصَّبِّى عَوْنُ الفَّنِيّ ، ولا تَقُلُّ كِنفَ ، وأَنَّى ، ومَى إِنَّ الأَمَانِي لَمْ تَرَلُّ كَوَاذَبَنَا

بمُدمَجاتِ زانها إدماجُها، مُعَوَّجاتٍ، حُسنُها اعوجاجُها أهلِة أكشُها أبراجُها، حَوَامِلٍ، إذا دَنَا نِناجُها تقذفُ من أكبادها كواكباً

ما خَيْبَتْ يوماً لنَا مَسَاعِيا ، لكادَ حُسناً أن تُجبِبَ الدَّاعِياً تُغني بها الجَليلَ والمراعِياً ، إن كَمَدَنْتُ طَنْتَسَهَا أَفَاعِياً أو أوترَتْ حَسِبْتَها عَقَارِبَا

ومُدمَّج كالنَّون في تَعربقهِ ، أَشْهَى إِلَى العاشِيقِ مَن مَعْشُوقِهِ كالصَّارِمِ المُصَفَّول في بَريقهِ ، لو أَنَّهُ يُسُكِنُ مَن خُفُوقِهِ أَضْحَى على عَيْن الزَّمَانِ حاجباً

مستأنف قد تم في أقساب ، لكن تقص الطبير في تمامه قد نَبَتَ العودُ على ليحامه ، من خطوف الخطفة في مقامه أتبعَـه منه شهاباً فاقباً

مُودَّدٍ يُرضيكَ في ترديدهِ ، شُهرَتُهُ تُغنيكَ عن تَحديدهِ

١ قوله : كمدنت ، هكذا في الأصل ولم نجدها .

لا فوقَ بينَ شاخهِ وعُودِهِ ، يُحقَّنُ البُندُقَ في صُعودِهِ ويتَضمَنُ المَصروعَ والصّوائبـاً

أصلحهُ صالحٌ عندَ جَسَهِ ، وزانَهُ واختارَهُ لنفسِهِ مَنظرُهُ يُغَنِي الفّي عن لمسِه ، فهوَ لهُ بعدَ حلمول مسهد يُهدي الثّنا ويُظهِرُ المَناقِبَا

وبندُ في معتقدل الفيدار ، كأنما فَسُمَ بالعيسارِ قد حَملَ الحِقد على الأطارِ ، فهو إذا انقفض من الأوتارِ يرى فناه الطير فرضاً واجباً

يريك أني وقت الصّباح لنهبَنا ، كأنّه ُ بَرَق اصَاء وخبَنا يقطعُ مَنَنَ الرّبِع من غيرِ شَبّا ، يقطانَ لا يَصوو إلى خَقَق الصّبّاء ، ولا يكينُ الجنّوبِ جـانيـاً

وخَبِشُهُ لطَفْتُ في مِقدارِها تَغَنى بِها الأطبارُ عن أوكارِها لا بَعَرَحُ الرَّيشُ على نُوَّارِها ، والدَّمُ مَسفُركاً على أقطارِها إذْ كانَ في اللّون لما مناسبًا

كأنَّها من كَثْرَةَ الصُّرُوعِ ، قد خُضِيَّتٌ بخالصِ النَّجِيعِ

١ الشاخ : لعله من آلات الطرب .

٢ الشبا ، الواحدة شباة : من السيف قدر ما يقطع به .

# لم تَخَلُ في البروزِ والرَّجوعِ من صارع يُحمَّلُ ، أو مَصَرُوعِ تَحمَّلُ آتَ أَو تُعُلُّ ذَاهِبًا ا

وحُلَة جِنْتِية كالعَسْدَمِ ، لطِيْفَةِ التَّجلِسِ والنَّهَنَدُمِ مُؤخَرُها فِ الحُسُنِ مثلُ المُقدَمَ ، يظنُّها الطَّيْرُ لهُ نَطْعَ الدَّمِ ولم يكن فيما يَظنُّ كاذِبًا

فلَوَ شَهِدتَ طَيْرَا فِمَن رَمَى ، وجَيْفَهُ مَن جَمَعِنا قد هُزِماً وبندقَ الصَّحبِ إليهِ قد سَمَا ، عجبتَ مَن راقِ إلى جَوَّ السَّمَا أرسلت الأرضُ عليهِ حاصِباً

من كل شَهَم كالهَزَيْرِ الباسِلِ، وكل فَيْلِ قائلِ وفاعِلِ ذخر الزَّمَيْلِ عِدْة المُقاوِلِ، وبَيْنَهُم حِمْلٌ بلا نَحَامُّلِ من بَعَدِ ما اصطفَّوا له مَرانِبًا

حول قديم كالحُسام الماضي خال من الأغراض والأعراض بَطُبُّ داءَ الكليم المراض ، يرضَى بأن الجَمَعَ عَنَها داض لا يَرقُبُ الأسباق والمواهبًا ا

إ قوله : آت ، هكذا في الأصل والصواب : آتياً .
 الحفتية : ضرب من الحلل الحمر .

<sup>؛</sup> أيضية . فعرب عن أحس أحبر . ٣ القيل : الرئيس . الزميل : الرديف . المقاول ، الواحد مقول : الظريف السان .

إلاسباق ، الواحد سبق : ما يتر اهن عليه المتسابقون .

في مَوقِف بهِ الصَّروعُ تُنشَلُ ، ثُلَقَى المَراعي ، والجَلَيل تَحميلُ مَعَدودَةٌ أَصَافِهُ لا تُنجهَلُ ، إذْ هي في سَبَع وسَبَع تَكمُلُ يَعَوفُها مِن كانَ فيها راغسًا

وصاحب أعدُهُ لي ماليكا ، كَلَفَتَنِي في النظم عَدَّ ذلكاً وقال: لَنَحْصُ ذاكَ في نظاميكا، قلتُ : علوُّ صُعلِكَ احتيثامُكا إنْ كنتَ لي حَلَّ الرّموز دائباً

لم أنسَ في ثوب شليل بَرَزَتِي، بينَ ثِقافٍ مِن رُمَاةِ الحِلَةِ وقد أثاني مُسُوفًا عن جَفَتي ، مزدوّع من العَنَانينِ التي بينَ الرّماة أصبَحتْ غَرَائياً!

نَبَّتُ الزَّوجِ ، وقد أتاني مُصَعَصَعاً يُسرَحُ في أمان عاجكتهُ من قبَلِ أن يتراني صرِّعتُ حداهُ ، وصِبتُ الثاني دكتي البتراثيم ووكتي هارباً \*

فخرّ كالنّجم، إذا النّجمُ هوى، ما ضلّ عن صاحبِه وما غوّى وافاهُ ، وهوَ ناطقٌ عن الهّوى ، قد هُدّ منهُ الحبيلُ من بعد اللّهُوَى وافاهُ ، عليه اللّهُوَى وافاهُ ، عليه الله عليه نادبناً

١ قوله : تلقى المراعى والجليل تحمل ، هكذا في الأصل .

٢ الشايل : الدرع السنيرة تحت الكبيرة ، أو الندانة تلبس تحت الدرع . الحفة : كل عناو على شكل أبيرب القصب . وقوله : منانين ، هكذا في الأصل .
٣ المصمح : المتقرق . قوله : البرائيم ، هكذا في الأصل ، ولمطها فارسية .

فَبَا لِهَا مِن فُرِصَةً لِو تَمَنِّتِ ، كَنتُ وَهَبَتُ الفَكَدِيمِ مُهِجَنِي ولم يكن ذو فَدَمَةً كَفَدَمَنِي ، بل فاتني النَّانِي النَّانِي ، وكانتُ همِنْي تَرَى خلام الجَنَّو منهُ واجباً

## قم نلتقط اللذة

وقال أيضاً ووصف صنعة القسي :

والشِّيبُ في فَود الظَّلام قد وخط أمض فهذا النَّجم ُ في الغرب سقط ، يداً بها دُرَّ النّجوم تكتفط والصَّبحُ قد مَدَّ إلى نحر الدَّجَى بشمعة من الشعاع لم تُقسطا وألهَبَ الإصباحُ أذيالَ الدُّجِّي ، لمَّا رأتْ سَيفَ الصَّباحِ مُنخَرَطُ وضَجّت الأوراقُ في أوراقها ، مُتَوَّجُ الهَامَة ذو فَرع قططًا ٢ وقام من فوق الجدار هاتف ً يُخبّر الرّاقد أن نومَـه عند انتباه جدّه من العلكط في آخر الشّهر ، وبالصّبح اختلطُ والبِّدرُ قد صارَ هلالاً ناحلاً ، واللَّيلُ زنجيٌّ عليه قد ضَبَطُ كَأَنَّهُ ۚ قُوسُ لُجَين مُوتَر ، يزيدُ فَرداً واحداً عن النَّمَطُّ وفي يدَيه للثّرَيّا نَــدَبُّ ١ لم تقط: لم يقطم رأسها.

٢ قطط : قصير .

٣ الندب : القُوس السريعة السهم . النمط : الطريقة والمذهب والنوع .

قد عُدُّ في سلك الرَّماة وانخَرَطْ فأيُّ عُذر للرَّماة ، والدَّجَى قد مدَّ في الأُفق رداه ، فانبسط أما ترى الغيم الجديد مُقبلاً ، كأن أيدي الزّنج في تكفيقيه قد لبدَّت قُطناً على ثوب شمط ا كأن في الجَوّ صفاحاً تُختَرَطُ يلمَّعُ ضوءٌ البرق في حافاته ، وأظهرَ الحَريفُ من أزهاره أضعاف ما أخفى الربيع إذ شحط والطِّلُّ من بعد الهَجير قد سَقَطْ ولان عطفُ الرّبح في هُبوبها ، قسط النَّهار بعدَما كانَ قَسَطُ" والشَّمسُ في الميزان مَوزونٌ بها رُسلاً صَبّا الفّلبُ إليها وانبَسط وأرسلَتْ جبالُ ( دَرْبندَ ) لنا من الكَرَاكي الخُزَريَّاتِ الَّي تَقَدَّمُ ، والبعضُ ببعض مُرتَبطُ ا ركائب عنها الرحال لم تُحطَ كأنَّها ، إذ تابِّعَتْ صفوفتها ، إذا قنفاها سمع ذي صبابة ، مثلى ، تَقَاضَاهُ الغَرَامُ ونَشَطُّهُ إنَّ الرَّضَى برُّ كه عينُ السَّخَطُّ فقُهُم بنا نَرَفُلُ في ثوب الصّبَى ، والنقط اللَّذَّة حيثُ أمكنت، فإنها اللَّذَّاتُ في الدَّهِ للْقَطُّ إنَّ الشَّبابَ زائرٌ مُودِّعٌ ، لا يُستَطاعُ ردُّهُ ، إذا فرَطْ نَغَمَ في أفق السّماء ولَغَطُّ أما ترَى الكَركيُّ في الجوُّ ، وقد

١ شبط : خالط سواد شعره ساض. .

٢ شعط : بعد .

القسط: الميزان ، المقدار . قسط: مال عن الحق وجار ، وقسط أيضاً : كان عادلا .
 الحزريات : منسوبة إلى بلاد الخزر .

ه قفاها : تبعها . تقاضاه الدين وغيره : طلبه منه ، وقبضه منه .

مَواطبَاً ، قد زُقُّ فيها ولَقَطُ أنساه حب دجلة وطيبُها أن الرَّدى قَرَينُهُ حِثُ سَفَطَ فجاءً يُهدي نَفْسَه ، وما درَى إنَّ الجيادَ للحروب نُرْنَبَطْ ا فابرز قسياً من كمند أتاتها ، جَعد البَلاغ منه في الكعب نُقَطَ من كل سبط من هدايا واسط فكل ذي لب له فيه غبط أصلَحَهُ صالحٌ باجتهاده ، بل جاوز القيظ وللفيصل ضبط وما أضاعَ الحَزَمَ عندَ عَزمها، وتم تَموز وآب وشحط حتى إذا حَرُّ حزيرانَ خَباً ، في نُصْج تَعديلِ الشَّمارِ مَا فَرَطُ وجاءَ أَيلُولُ بِحَرَّ فَاتر ، وحَلَّ من ذاكَ الْمَتَاعِ مَا رَبَّطُ أبرز ما أحرز من آلاته ، مُنزَّها عن الفَساد والغلَّط ومَّدُ للصَّنعَة كَفَـًّا أُوحَداً ، فنبتر الأطراف واختار الوسطا وظَلَ يَستَقرى بَلاغَ عُودها ، فأسقط الكرشات منها والستقط وجَوَّدَ التَّدفيقَ في لحامها ، ' تَكَزَمُ فِي صَنْعَتُه وتُشْتَرَطُ ولم يَزَلُ بُبلغُها مراتباً ، صحَّعَ دارات البُيوتُ والنَّقَطُ فعندهما أفضت إلى تطهيرها جاءت من الصّحة في أحلى نسَط حتى إذا قَمْصَها بدُهنها ، يعرُجُ منها بُندُق مثلُ النَّقَطُ ا كأنَّها النَّوناتُ في تَعريقها ،

١ كمند أتاتها : هكذا في الأصل ، ولم نجدها ولعلها فارسية .

لا ير المني : رفع صوته في الناء ، ولعله أغلها بمنى الرفع على الإطلاق .
 ٢ خامها : خمها .

<sup>؛</sup> تعريقها : امتداد عروقها .

شاء طواها وحواها في سفيط مثل السّيور في يَـد الرّامي ، فلو ما انتقض العود ، ولا الزور انكشط لو يتقذفُ اليّمة بها مالكُها أو من يد الرّامي إلى الطّبر خطط كأنها بندُقُها تنازلا ، من كلّ متحنى البُيوت مُدمتج ، ما أخطأ الباري به ولا فرط كأنه لام عليه ألف ، وقالَ قومٌ : إنَّها اللاَّمُ فَقَلَطُ فاجل قلدّى عُيوننا ببترزّة تَنفى عن القلب الهموم والقَـنـَطُّ ا فما رأت من بعد هُور بابل وماثه التيسار عيشاً مُغتبط عند التّحرّي في الوُّقوف للخطط ونحنُ في مُروجه في نَـشوَة من كلّ مقبول المتقال صادق ، م قد قبَيضَ القيّوسَ وللنّفس بسطُّ يقد منا فيها قديم حاذق ، لا كَسَل يَشْبنُهُ ولا قَسَط يحكُمُ فينا حُسكمَ داودَ ، فلا يَنظُرُ منّا خارجاً عمّا شرَطْ لا يَشْتَكَى الأسباقَ من جَفَته ، ولم يكنُن مثل القبرلتي في النَّميُّط" إذا رأى الشرّ تعلّي ، وإذا لاحَ لهُ الْحَيرُ تَدَكَّى وانخَسِّطُ فصّل أدوار الضّروب وضبط ما نَغَمَ المزهرُ والدُّفُّ ، إذا أطيب من تد فد ف التم ، إذا دق على القَبض الجَناحَ وخَبَطْ قد اكتسمى الريش وهذا قد شميط والطّيرُ شتّى في نتواحيه ، فذا

١ البرزة : المتفوقة على صاحباتها ، الجميلة .

۲ القرلى : طائر مائي شديد الحذر .

٣ الم : طائر مائي شبيه بالإوز .

وذاك بَرَعَى في شَوَاطِهِ، وذا على الرَّوابِي قد نَحَمَّى ولَقَطَّا فَمَن جَلَيلِ وَاجِبِ تَعَدَّادُهُ ، ومن مَرَاعٍ عَدَّمَا لا يُشْتَرَطُ يعرُجُ منا نحوها بَنادِق ، لم يَنَجُ منها مَن تَعَلَّى واختبَطْ فَمَن كَسَيرِ فِي المُبَابِ عَالَمِمٍ ، ومن ذَيْعِجِ بالدَّمَاءِ يَغْتَبِطْ

### أهلاً بها قوادماً

وقال يصف الكراكي عند قدومها من البطايح ورحيلها إلى الجبال مع خروج فصل الشتاء :

تطوي الفكلا وتقطعُ المراحيلا وعافت الآجام والمراحيلا ناقبكتُ لشوفها حواميلاً يشوقُ من كانَ إليها مائيلا أو خرُرياتُ بدَتْ أصائيلا وطيبَ بَردِ الفَرَّ ظِيلاً زائيلا وعسكرتُ لسيرِها قوافيلا

أهلاً بها قوادماً رواحلا ، تذكرت آكام دربندانها ، أذكرتها عرف الزبيع الفقها ، نفرق في الجوّ بصوت مُطرب ، هدية الصّن ودربندية ، ثاران حرّ الصيف مُعيلا ، أهملت التخيط في مطارها ،

۱ تحصی : توقی .

٢ عرف الربيع : رائعة زهره .

من بَعد ما مَرَّتْ بها أخياطُها، كما نَظَمَتَ في البري البوازلا تَنهَضُ من صَرح الجليل تحتيها، بأرجُل لبَرده قوابلا قد أنفسَتْ أيّامُ كانون لها من أن تُرك من الحلي عَواطلا فصاغت الطل لله قسلاندا ، والثَّلجَ في أرجُلها خَلاخلا لَّسا دَعـاني صاحبي لبرزة ونبّ الزّميل والمقاولا أَجَبَتُهُ مُستَبشراً بقصدها: نَبِهَتُم لَيث عرين باسلا ونقصد الأملاق والمناهلا أُمَّ بَرَزَنا نَقَتَفي آئسارَهُ ، بَينَ قَدَيمِ وزَميل صادق ، لا زال شكري لهما مواصلا والصَّبحُ قد أعمَّنا بنوره ، لمَّا انشَني جنحُ الظَّلام راحلا وتحسبُ اللَّيلِ خضاباً ناصلا تَخَالُ صُوءَ الصَّبح فَوداً شائباً ، وقد أقسَمنا في المُقامات لهـــا معالما تنحسيها متجاهلا أذكت لنا أحداقها مشاعلا وأعينُ الأُسد ، إذا جنَّ الدَّجي يَعَرُجُ كالشُّهب إليها واصلا نَرَشُقُهَا من تَحتها بينُدق ، فَمَا رَقِي تَحْتَ الطّيور صاعد"، إلا اغتدى بها البكاء الزلا لله أيَّام " بهُــور بــابـل أضحَى بها الدّهرُ علينا باخلا فكُم قضّينا فيه شَملاً جامعاً ، وكُم صَحبنا فيه جَمعاً شاملا في جَذَل قد كان فيه حاصلا فهَلَ تُرى تَرجِـعُ أَيَّامٌ به ، هَبِهَاتَ مَهُمَا يَسْتَعَرُ مُسْرَجِعٌ، أُراجِعٌ لِي الدُّهُرُ حَولًا كاملا ١ أخياطها : جماعاتها ، الواحد خيط . البرى ، الواحدة برة : حلقة توضع في أنف الناقة .

البوازل : النياق . ٢ قوله : الاملاق ، لعلها جمع ملق : الود ، وا**الط**ف الشديد .

## يجدّل الأبعد قبل الاقرب

وقال يصف البازي و الصيد به :

قد ارتدى ذَيلَ الظَّلام الأشيب ، والصَّبِحُ مثلُ الماء تحتَّ الطُّحلُبِ! بأجرَد ملء الحزام سلهب، مختبر ، كالبطل المُجرَّب٢ مشَقِّلِ الكَنفّ بباز أشهب ، منتصب القامة سامي المكنب غليظ خط الجؤجؤ المنكّب ، ذي عُنْنُقُ خَصِبِ ورأسِ أَجَدُبُ قصير عظم السَّاق ، ثبت الرسَّكَب، قليل ريش الصّفحتَين ، أرعتب تام الجَنَاحَينِ ، قَصَيرِ الذَّنْبِ ، عيونُهُ مثلُ الجُمان المُذهب قد بُدُلَّتُ من سَبَجٍ بكَهرَبٍ ، عدَّد المنسَر شين المخلَّب 1 يَنهَسُ أَ فِي السّبق، وإن لم يَشغَب، حَتَفَ الحُبُارِي وعقال الأرنسِ<sup>٧</sup> لا يَرقبُ النّجدَةَ من مُدرّب ، إذا الصَّقورُ أُنجدَتْ بالأكلب مُهمَّدً ب الحُلق ، قليل الغَضِّب، يرتاحُ للعَود ، وإن لم يُطلَب

١ الطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن .

٢ السلهب : الطويل .

للكنب: الحافر الذي غلظت يده من العمل ، ولا ندري ماذا أراد بها هنا .
 إلجؤجؤ: الصدر . المنكب : المتنحى .

وله : الأرعب ، هكذا في الأصل ، ولعلها الأزعب أي الغليظ .

السبج : الخرز الأسود . الكهرب : صنغ شهرة إذا حك صار يجلب النين . المنسر العلير الجارح كالمنقار لغير الجارح . وقوله : شين المخلب ، لعله أراد أن غليه أي ظفره مقوس/كالشين .
 ٧ الحياده : طائد .

كفاضل حاولً حيفظ المنصب ، زَرَتْ به الطَّيْرُ بمَوج مُعْشِبِ فَحَالً بَيْنَ رَعِيها والشَّرْبِ ، وظلُّ كالسَّاعي الجَري المُنْشِ يُجَدَّلُ الْأَبْسَدَ قَبْلَ الْأَقْرَبِ، لو أَنْه مرَ بعنقًا مُعْرِبٍ لم تُحْمَ من مَشْرِقِها بالمَغْرِبِ ، مُكَذَّبًا فِيها مَقَالَ العَرَبِ

## نأكل ونقري

وقال يصف الصقر والصيد به :

سرقته مُختلساً من عمري فعطر الارجاء طبيه التشو عند البساط الشقتي المحمر كأنها سقائن في بتحو دعوث عبدي، فأتى بعقوي مستبعد الوحشة جمم العمر منقسيح الزور رحب العمر بأعين مسودة كالحير والتحرا والتحرا

ياطيب يوم بالمروج الخضر، والطلل قد كلل هام الزهر، باكرتُها بعد أنيلاج الفجر، والطلير في لئج المياه تسري، من الغطاريف النقال الحسر، من الغطاريف النقال الحسر، منسله الشار شديد الازر، منسم العين عريض الظهير، وهامة عظيمة كالفيهر،

١ الهامة : الرأس . الفهر : الحجر .

هامة هيق في صِماحتي تسر ، طويل أدياش الجناح العشو قصير ريش الذَّتب المُحمّر ، قصير عظم السآق تام الطفر فظل يُتلوها ، عظيم المكر ، يُغرى بها همّته وتصري كأنه ميطلبها بسوتو ، فجاء كا منها بكل عقم فيت والصّحب بها في بيشر كأننا في يوم عيد النحو فيت والصّحب بها في بيشر كأننا في يوم عيد النحو

#### عدتان للصيد

وقال يصف الفهذ والصيد به :

ويوم دَجَنِ مُعلَّمِ البُّردَيْنِ، سَمَاوُهُ بِالغَيْمِ فِي لُونَيْنِ كَانُهَا ، وقد بَدَتْ للعَيْنِ ، فيرُوزجٌ يَلَمَّعُ فِي لُونَيْنِ قَضَيْتُ فِيهِ بِالسَّرورِ دَيْنِ ، وسِرْتُ أَفِل مَقْرِقَ الشَّعْبَيْنِ بأدهم مُحَجَّل الرَّجلَيْنِ ، سَبَطِ الأديم مُقلَّتِ البَدَيْنِ خصبِ العَطَاةِ ماحِلِ الرَّسْغَيْنِ ؛ وسربِ وحش مُدُ بَدَا لمَيْنِ

١ الهيق : الظليم . الصماخ : خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس .

۲ الفيروزج : حجر کريم .

٣ العطاة ، سهل العطادة : العطاء . الرسغ : الموضع المستدق بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل .

بأرقط مُخطّط الأُذْنين عارضتُهُ في مُنتهم السفحين أفطس سَبط الشّعر صافي العَين ناقي الجَبين أهرَت الشَّدقَين ، ذي كمحل سال من العينين سَنظُو في اللَّيل بجَمَرَتَين ، مُحدَّد النّابَين والظّفرَين فخَطَّ لامين على الحَدِّين ، ليس لها عَهد المُسَرِب قَين ا كأنتما يكشر عن نصلين ، ذي ذنب أملس غير شين رَقيق لحم الزُّنْد والسَّاقـَين ، وأردَفَ الخَطوَ بوَتُبتَين فخاتيل السّرب بخُطوتين، فَرَقْمَها قَبِلَ بلوغ الحَين فكان فيها كغراب البين ، أجيد مصقول الإهاب زين ونال منها عفر المتنبين ، ولم يتحلُ ما بَينَهُ وبَيني جَدَّلهُ في مُلتَقَى الصَّفَين ، إنهما للصيد عد تين" نلت بمُهري وبه كفلَين ، لا يَحسُنُ اللَّهوُ بغَير ذَين

۱ أهرت : واسع .

٢ القين : الحداد .

٣ الكفل : الحظ والنصيب ، والمثل .

وقال أيضاً :

سَماؤها من دكنه كالأرض ولَيَلَةَ في طُول يوم العَرض ، وفُزْتُ فيها بالنّعيم المَحْض مُخضتُ فيها العيشَ أيَّ مُخض ، فبت من صروفه أستقضى وغض جفنُ الدُّهر أيُّ غَضَ ، لا أكحُلُ الحَفَنَ بها بغَمض أرفع تكر عيشتي بالحقض ، يديرُ راحاً بالسرور تتقضى مع كل ساق كالقيضيب الغيض"، حتى إذا آن أداء الفرض ساطعية" كالبرق عند الومض ، عرضتُ خَيلي ، فأجدتُ عَرضي وشُتَّق جَيبُ الفلتن المبيّض"، واخترتُ منها سابقاً ليَ يُرضى، يَفُوتُ لمحَ الطّرف حينَ يَمضى لا فَرَقَ بِينَ طُولِهِ والعَرض كأنَّما الأرضُ به في قبضي ، ثم غَدوتُ لمَرامي أقضى جعلتُهُ وقاينةً لعرضي ، بأرقط الظهر صقيل بنض من كل سرب شارد منغض، كسبَج في ذَهب مرفض ، أهرت رحب الصّدر ناثى الغَـمض عريض بسط الكف عند القبض مستَثقَلَ الشُّلو خفيفَ النَّهض ، منتبصب الأُذنين عند الرّكض محدَّد النَّاب لغير عيض ،

١ يوم العرض : يوم القيامة . الدكن : ميلان اللون إلى السواد .

٧ منغض ، من انغض الطرف : انفمض ، والمعنى غامض . البض : الطري .

غاتيلَ السّربِ بغيرِ وَفَضِ ، مُنخَفِضًا الخَتَلِ أَيَّ خَفَضَ مصافحاً بالبَطْنِ ظَهَرَ الأرضِ ، يَتجُسُّها بالكَفَّ جَسَّ النَّبْضِ حَى إذا أَمكَنَ قَرِبُ البَعْضِ ، عاجلتُها كالكُوكِ المُنقَضَ فعائقَ الأكبرَ عندَ النَّهْضِ ، عِناقَ ذي حبِّ لرّب بُغْضِ فهاضَ منهُ المَظَمَ عندَ المُنضَ ، ورض منهُ الصّدرَ أَيَّ رَضَ" فقمتُ أسعى خِفةً أَن بَعْضِي ، أَعْضُ عن زَلَاتِهِ وأَعْضِي

### أهرت أفطس

وقال أيضاً :

وأهرت الشدقين عبوك المنطأ ، عدَّد الأنياب مرهوب السلطاً ا أفطس تيري الإهاب أرقطا، كلون تير بميداد نقطا ألبَسهُ الخالقُ حُسناً مُفرطا ، وخطاً في الخدَّين منهُ خُطاطا مُستَنقَل الجسم خفيف إن خطا، جرَّب الإقدام مأمون الحُطى يَسَبُقُ في إرسالهِ كُدُر القَطا ، أضحى على قنيصهِ مُسلَّطا حى إذا من العقال نشطا ، وَفَى لنا فعلاً بما قد شرطا

١ الهض : الكسر .
 ٢ المطا : الظهر .

# قلتُ ، وقد بتُ به مُغتَسِطا ، والشَّلُوُ من قَسَيصِهِ مُعتَسِطاً بذاك أم بالخَيلِ تَعدو المَرَطَى \*

### يفوت لمح الطرف

وقال يصف الكلب والصيد به :

وأهرت، من الكيلاب، أخطال ، أصفتر متصفول الإهاب أشعل المصمر من القرس المحتجل ، يُخال مرحوضاً وإن لم يُحسل المحتصر الشائو ، ثاني المُعَلل المحل ، منسج الهامة ، ناني المُعَلل المحل ، كان فوق عُنقيه المعتمل المحال ، منسرج الرَّور فسيع الكلكل منهضيم الحصر، عريض الكفل ، في أيطل خال ، ومتن مُمتلي خصيب إطاالمتضب على الأسفل ، قصير عظم الساعد المُعتلل عصيب إطاالمتضب على الأسفل ، قصير عظم الساعد المُعتلل عليه عليه المساعد المُعتلل ، ومتن مُمتليا ،

١ المعتبط : المذبوح لغير علة .

٢ المرطى ، بسكون الراء : السريعة ، وفتحها مراعاة للقافية .

الأخطل : طويل الأذنين مسترخيهما . الأشمل: من كان في ذنبه أو ناصيته بياض، أو كانت
 عينه إلى الحمرة خلقة .

الأعصم : ما كان في ذراعيه أو في إحداهما بياض وسائره أسود أو أحمر . المرحوض : المنسول .
 الغرعل : و لد الشبير .

٢ الأيطل : الخاصرة .

مقتصر الأبلدي طويل الأرجل ، مرود عمر الأظفار ثبت المقمل الي ذي و تقيير التكل ، السلس من و تقيم كالمينزل كثير تكرار نواع الأحبل ، بيت غضبان ، إذا لم يرسل وقيد الأوادي ، وعقال الإبيل ، وعث به سرب الظباء الحقل المعتصمت منه بأعلى الحبل ، فظل ينحو قصدها ويمتني وخر ينصب عليها من عل ، شبيه سمم مرقت من عبطل المحدل يقوت لمع العرف في التأمل ، عادره مُجدلًا في الحندل فيا الرتفى منها بدون الأول ، عادره مُجدلًا في الجندل فا جنة وافرة كالمسحل ، وظل صحي في نعيم مُقبلً ، فاطر غريض لمحه ، والشكر لي

### لا شلت يمين الرامي

وقال يصف يوماً مفى له في صيد النعام :

ورُبّ يوم أدكن القنام ، مُستَزِير الفَسَاءِ بالظّلامِ سِرنا به لَفَنص الآرام ، والصّبخُ قد طَوَّ باللّغام

١ الأوادي : هكذا في الأصل ، ولعله أراد الأوايد : الوحوش .

٧ العيطل : كل ما طال عنقه ، والشمراخ من طلع فحال النخل .

٣ المسحل: الشجاع ، الشيطان .

بضُمّر طامية الحَوامي كراقيد هتب من المنام ، تُحجم أفي الحرب عن الإحجام معتادة بالكّر والإقدام ، والبرُّ بالآل كبَـحر طــام ٍ حتى إذا آن ظهورُ الحسام ، مشرقة الأعناق كالأعلام عَن لنا سربٌ من النّعام ، فاغرَة الأفواه للهيام ، كأينُق فَرَتْ من الزمام" بالطّبرِ تُدعَى وهيَ كالأنعامِ وحش" على مثنتي من الأقدام ، كأنما أعناقُها السوامي تَطيرُ بالأرجُلِ في المَوامي ، أراقم " قد قُمن للخصام ، فحينَ هَمَ السَّربُ بانهزام فأرسلَ النَّبلُ كوَّبلِ هام ألجمت القسي بالسهام ، كأنَّما دُرَّعَ بالظَّلام ' فعن وأل عارض أمامي ، نيطَتُ جَناحاهُ بعنق سامٍ، كأنتها من حُسن الالتثام عارضتُهُ تحتّ العَجاج السّامي هاءُ شَقَيق وُصلَتْ بلام ؛ خلو العنان مفعتم الحزام • بسابيق يَنقَضُ كالقَطامي، ذي كَفَلَ رابٍ وشَدْق دام يكادُ بلوي حلَّقَ اللَّجام، فحينَ وافَى عارِضاً قُدامي وصفحة ريًّا ، ورسغ ظام ، فمرَقت في اللّحم والعظام أثبتت في كلكله سهامي،

١ قوله : طامية الحوامي ، هكذا في الأصل . ٢ الجام : الكأس ، هكذا في الأصل .

٣ الهيام : أشد العطش .

<sup>£</sup> الرألُّ : ولد النعام .

ه القطامي : الصقر الحديد البصر .

فخرَّ مَصروعاً على الرُّغامِ ، قد ساقةُ الحَوْفُ إلى الحِمامِ فأعجَبَ الصَّعبَ بهِ اهتمامي، حتى اغتَدى كلِّ من الأقوامِ يقولُ: لا شكتْ يمينُ الرَّامي

## إذا رميت سهامي

وقال يصف فرسًا أدهم محجلا :

وأدهم يمكن التحجيل في مرح ، يميسُ من عُجبه كالشارِبِ النَّمَلِ مُطْهَمًّم مُشْرِفِ الأَدْنَينِ تَحَبَّهُ موكلاً باستراق السّمع عن زُحَل ركبتُ منهُ مَطّا ليل تُسيرُ به كواكبٌ تُلحنُ المحمول بالحَسَلُ إذا رَمَيتُ سِهامي فوق صَهوتِهِ ، مَرَّتُ بهاديهِ وانحطتُ على الكَمْلَلِ

# أدهم كالظلام

وقال في قرس له أدهم محجل :

ولقد أرُوحُ إلى الفَنيصِ وأغنتني في منن أدهم كالظلام مُحَجَّل رام الفَسِّاحُ من الدَّجي استفادَهُ ، حسداً ، فلم ينظفرُ بغيرِ الأرجُل فكأنهُ صيخُ الشيبةِ هابَـهُ وخطُ الشيب، فجاءً ومن أسفل

١ الحمل : برج في السماء .

#### اغر تبريّ

وقال في فرس له أشقر محجل :

وأغَرَّ تِبِرِيُّ الإهابِ مُرَدَّدٍ ، سَبَطِ الأَدِمِ مُحَجَّلِ بِيَاضِ أَعْنَى عَلِهِ بِأَنْ يُصَابَ بِأَسْهُمِي، منا يُسِابِقُني إلى الأغراضِ

## الطرف المتخير

وقال في فرس له سابق :

وطرف تنخيرته طُوفة ، وأحينه من جميع التراث حموى بيدائع أوصافه مضاء الذكور وصير الإناث إذا انقض كالمقو في مترك ، ترى الخيل في إثره كالبغاث طويل الثلاث ، قصير الثلاث ، عريض الثلاث ، فسيع الثلاث

الخلاث الاولى: العنق والاذن والذيل . وإثنائية : الظهر والرسغ والعديب . والثالثة : الصدر والجمهة والكفل . والرابعة : المنخر والدين والسروال .

#### وعادية إلى الغارات

وقال في حجرة دهماء محجلة :

وعاديتة إلى الغارات ضَبّحاً ، تُريك لقَدح حافرِها السّهابَا كأن الصّبّح البّسلي عُجولاً ، وجنع اللّبل قسّصها إهابا جَوَاد ٌ فِي الحِبال تُخالُ وعلاً ، وفي الفكوات تحسبُها عُقابا إذا ما سابقتها الرّبحُ فرّت ، وأبقت في يد الرّبح الترابا

#### مروج للقلوب

قال في واد خصيب واقترح عليه هذا الوزن عروض أبيــات القاضي المآدي :

وواد تَسكَرُ الأرواحُ فيه ، وتَخفِينُ فِيهِ أرواحُ النّسيمِ به الأُطّارُ قد قالتْ ، وقالتْ كلاماً شافياً داءَ الكليمِ تَسَلَسَلُ أَنِ خَمَائِلِهِ مِياهٌ ، يُقَدُّ أُدِيمُها قد الأديمِ مروجٌ القُلُوبِ بها امتزاجٌ ، كأنّ عيونَها أيدي الكَرْيمِ

١ الفسيح : من ضبحت الحيل في عدوها إذا أسمعت صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة .

ورقة منظر الحَدّ اللَّطيم لها أرَجُ اللَّطيمة حينَ يَنشا ، وزَهر النَّجم عن زُهر النَّجوم ١ بنُوَّار عن الأنوار يُغنى ، فنتجانا من الكترب العظيم نزَلنا فيه ، والأكبادُ حرّى ، وأخمد بردُه نفسَ السَّموم فروَّحَ ظلُّهُ رُوحَ الْأماني ، وفرَّجَ ، حينَ أرَّجَ ، من همومي و نَفَيْسِ إِذِ تَنفَيْسِ مِن كُرُو بِي ، مُسَردَقَةً ، بأستارِ الغُيومِ ٢ وأفرَشَنا من الأزهار بُسطأ هَديلَ حَماثم وهديرَ كُومٌ جَمّعنا للمَسامع في ذراه ، به سمحت حشا الدهر العقيم وقَضّينا به باللّهو يَوماً ،

### عود به عاد السرور

وقال أي وصف عود الطرب :

وعُود به عادَ السّرورُ ، لأنّهُ حَوَى اللّهِوَ قِلماً وهوَ رَبّانُ ناعمُ يُغَرَّبُ فِي تَعْرِيدهِ ، فكأنّهُ يُعِيدُ لنّا ما لَقَنْتُهُ الحَمالُمُ

١ النجم : ما نجم أي طلع من النبات .

٢ مسردقة ، من سردق البيت : نصب عليه السرادق ، الحيمة .

٣ الكوم : النياق .

#### شدو ورقة ولطف

عُودٌ حَوَثْ فِي الأَرْضِ أعوادُهُ ، كلَّ المُعانِي ، وهوَ رَطْبٌ قَويم فَحَازَ شَدَوَ الوُرْقِ فِي سَجِعه ، ورقةَ الماءِ ولُطْفَ النّسيم

#### قلوب المعاني

وقال في صفة رسالة وصلته من أحد الفضلاء :

مَعَانَ حَكَتْ فِي قلوبِ الآثامِ ، مَنَالَ الأمانِي وتَبَلَ الأمانِ بَشَرُ بِنَظُمُ شَمَلَ العُلومِ ، ونَظَم بِقَلَكُ جِيدَ الزّمانِ وتَنعيق خطَدُ كما نَمَقَتْ خطوطُ الغَوالي خدودَ الغَراني وأبياتِ شعرٍ ، إذا أوردَتْ حكتْ في الحَمَال عقود الجُمانِ فكم بكرٍ معنى حوى طيرسُها، وإن كان في جيم لقظ عوان إ إذا ما شققت صدور البيوت ، وجكت بن قلوب المماني

١ العوان : ما كان في منتصف السن من كل شيء .

#### حسد وغيرة

وقال في وصف مغنية بالعود :

أشجَتك َ بالتّغريبِ في تّغريد ها ، فظَّننتَ معبد َ كان بعض َ عبيد ها وشدَّتْ فأيقنظنت الرَّقود َبشندوها، وأعارَت الأيقاظَ طيبَ رُقودها حَودٌ شَدَتُ بلسانها وبَنانها، حتى تشابة ضربها ونشيدها فكأن لغمة عُودها في صَوتها ، وكأن رقة صوتها في عُودها فطَنَتُ لأبعاد الشَّدود ، فناسبتُ بالعكل بين قريبها وبعيدها وَرَثْتُ أَصُولَ العِلْمِ عَنْ دَاوِدُ هَا كتمُلت صنائعُ وضعها فكأنّما فتَحارُ بينَ طَريفها وتَليدها تَسى العُقُولَ فَصَاحَةً وصَّبَاحَةً "، من لهجة مكسوبة ، أو بهجـَة مَنسوبَة ، تَحلو لعَين حَسودها عطفيه ، أو ضَمَّته ُ بينَ نُهود ها إنَّى لأحسدُ عُودَها إن عانَقَتْ وأذوبُ من لمس الحُليُّ لجيدها وأغارُ من لَتْم الكؤوس لثَغرها،

١ قوله : الشدود ، لعله يريد مفاتيح الأوتار .

# وإني لألهو

وقال في صفة النايات والشيزات والشوع والفانوس بمجلس الملك المتصور وقد اقترح عليه أن يجيز بيبي يحيي الدين بن زبلاق الملنز فهما بالشبابة يضمين نصف بيت من الحمامة وهما:

و الطقة عجماء باد شحوبها ، يكنفها عشر وعنهن تخبر يلذ إلى الأسماع رجع حديثها، إذا سد منها منخر جاش منخر

وقال رحمه الله أن يكون الإجازة بتضمين مناسب لذلك فنظم وجمع الاعجاز مضمنة من الحماسة :

وإني لأضو بالمُسدام ، وإنها لموردُ حَزَم إن نعلَتُ ومَصدَرُ ويُطرِبُني في عِلمَسِ الأَنسِ بَيْنَنَا أَناسِبُ في أَجُوافِها الرّبِحُ تَصَفرُ ودُهم بابدي الغانيات تَصَعَعَتُ مفاصلُها من هَول ما تَسَنظرُ وصغرِ جَفون ما بكت بمدامع ، ولكنّها دُوحٌ تَلُوبُ وتَطُرُ وأَسْمَظَ مَحْيُ الفَلوعِ عِلى لظَي بِهِ الفَسِّرُ الآ أَنَهُ بِنَسَتَرُهُ إذا أَنجابَ جَنحُ اللّبِلِ ظَلَتْ ضُلُوعُهُ جَوْدَةً تَضحَى لديكَ وتُعصِرُ

## دجي كالصبح

وقال في صفة مجلس أنس حضر. :

وعجلس لذَّة أمسى دُجاهُ، يُضيءُ كَانَهُ صَبْعٌ مُنْيرُ تَجَمَّعَ فِه مَشْمُومٌ وراحٌ ، وأوتارٌ وولِدانٌ وحُورُ تلكَّذَتِ الحواسُ اللّمسُ فِه بَخْمَس يَسْتَمَّ بها السّرورُ فكانَ الفَمَّ قَسَمَ اللّمسِ فِهِ، وقسمُ الذَّوقِ كاساتِ تَدُورُ وللسّمِ الأَغاني ، والغَواني لأعيننا ، وللثَّمَّ البَّحُورُ التَّحُورُ التَّحُورُ البَّحْورُ البَّعْمَ البَّحْورُ البَّحْورُ البَّحْورُ البَعْمَ البَعْمَ البَعْمَ البَعْمَانُ البَعْمَ البَعْمَانُ البَعْمَ البَعْمَانُ البَعْمَ البَعْمَانُ الْعَلْمَ البَعْمَ البَعْمَ البَعْمَ البَعْمَانُ الْعَلْمَ البَعْمَانُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

# اوصاف كوصفي

وقال في صفة الشبع :

في الشَّمَع أوصافٌ كَوَصَفِي أُوجِبَتْ حَبِّي لهُ والبعدَ عن أَصْدَادِهِ جَرَبَانُ أَدْمُعُهِ وَصُفَرَةُ لُونِهِ ، وسُهَادُ مُقُلِّتَهِ وَذَوْبُ فَوَادِهِ

### خرد شائبة

#### وقال أيضاً وفيه خمسة عشر تشبهاً :

إذ بدت في الليل كالشهيب جلت الظلماء اللهس، ظُلَّمَ الأحزان والكُرَّب فانجلت في تاجها ، فجلت وفروع الليل لم تشب خُدُّدٌ شابَتْ ذوائسُها ، سفرَت كالشمس ضاحكة من تواريالشمس في الحُبُب ضاحكاً في زيّ مُنتَحب ما رأينا قبلَ مَـنظَـرها ، وبها ضَربٌ من الضّرَبِ ا كيف لا تتحلو ضرائبها ، ونجوم الأفق لم تنخب خلتُها ، واللَّيلُ معتَّكرٌ، قُضُبًا من فضة غرست فوق كُثبان من الذهب ىنَ أىدىنا على قَنْضُب أو يَواقيتاً مُنْتَضَّدَةً ، أشرقت في زيّ مُرتقب٢ أو أساريعاً على عنسد ، أو رماحاً في العدى طُعنتُ ، فغَدَتُ مُحمَرَّةَ العَذَب لسوى الظلماء لم تُصب أو سهاماً نصلها ذهب ، أو أعالى حُمر ألوية نُشرَتْ في جَحفل لجب أو شعافَ الرَّوم قد رُفعت فوق أطراف القنا الأشب

١ الضرب: المسل.

٢ الأساريع : دود أبيض الأبدان أحمر الرووس .
 ٣ الشعاف : أو اد القلوب , الأشب : الملتف .

أو قياناً من ذواقيها شقَتَ الشمس لم يغيب أو شواطاً لقيرى رئعت تتراءى في ذرى كُنُب أو شواطاً لقيرى رئعت تتراءى في ذرى كُنُب أو لظنى ناد الحبّاب قد لقت المعتن الله موصدة في ذرى عاب من الققسب أو خدود الغيد ساطعة أشرقت في فاقع النُقُسُبا أو شقيق الرّوض متنظيماً فوق مجدول من القسّسيا أو ذرى تناوفر رئعت فوق قنضبان من القرّبيا أو ذرى تناوفر رئعت فوق قنضبان من الغرّبيا

## مرحبأ مرحبأ

وقال يصف شموعاً أحضرها الغلمان بمجلس أنس وطرحوا تحتّها المداوير :

مَرَحِباً مَرَحِباً بالطالِ لَهُو ، شُهُيهُمْ سُمُومُم إذا اللَّيلُ جَنَا مُرْقُوا جَحَفُلَ الظَّلَامِ وَخاضُوا نَقَعَهُ بالضِّيامِ فَانِجَابَ عَنَا برِساحِ لها أُسنَّةُ نَسارٍ ، قد أبادَتْ عَسَاكَرَ اللَّيلِ طَمَنا

١ اللب : ما استرق من الرمل .

٢ الفاقع : الحالص الصائي من الألوان .

٣ الغرب : نوع من الشجر .

تَتَنَتَى ، سِنانُها غَيرُ وان ، وقَناها بالعز لا تَتَكَنَى اِن أَرادوا لها على الرّشي ركزاً وضعوا نحت كل لدن مِجنا

#### عذر الصبح

وقال في شفق الصبح وهي لزوم ما لا يلزم :

أنكر الصبح دَمَ اللهِ لَي ، وفي المُدْرِ توصَل ورَدَى من شُعاعِ ال شَمْسِ ثوباً لم يُمُتَمَّل فَيْتَكَى الطَّيرُ بنوح أجمل القول وفَصَل قال : عُدُرُ الصّبح في إذ كاره لا يتحصل دَمُهُ في بُردَتَهِ ، وهو منه عن يتتَصَل

## الابريق الفأفاء

وقال في صفة إبريق المدام :

وابريقٍ لهُ نُطْقٌ عَجِبٌ ، إذا ما أُرسلَتْ منهُ السّلافُ كفافاءٍ تلجلَجَ في حَديثٍ يردّدُ لَفظهُ والفاءُ قافُ!

١ الفأفاء : الذي يكثر الفاء ويتردد فيها في كلامه .

### بحر من الحسن

وقال في صفة رواقص بمجلس :

بحرٌ من الحُسن لا يَنجو الَّغريقُ به إذَا تَلاطُتُمَ أَعطَافٌ بأَعطَافُ مِاعطَافٍ ما حرّكته نسيمُ الرّقص من مرّح للا وماجتُ به أمواجُ أُردافٍ

# الطباع الأربع

وقال في صفة حمام دخله مع أحد الملوك :

لم أنسَ مَا عِشْتُ، حَمَّامًا دَخْلَتُ بِهِ مَا بِينَ كُلِّ رَخْيِمِ الدَّّلُ فَتَانَ فِي جَنَّةٍ مِن طِياعٍ أَربِعٍ جُمِّعِتْ : أَرْضِ ومامٍ وأهوامٍ ونيرانِ فَيْلِتُ مَن حَرَّهَا بَرَدًا عَلى كَبِيدِي ، وفُزْتُ مَن مالكٍ منها برُضُوانِ فَاعْجَبُ لُمَا فَي حُدِي وللنانِ مَا يَحُورٍ ووللنانِ

١ قوله : حركته النسيم ، أنث النسيم وهو يريد به الربح .

#### أخو الحروب

وقال في صفة ترس وكتبها عليه :

لئين لم يتمض في حدًّ فكم قد فلكتُ الحَدَّ في الحَرَبِ العَرَانِ والعَرْبِ العَرَانِ والعَرْبِ العَرَانِ والعَر

# دأبه للفتح

وقال في صغة باب وكتبت عليه :

وبابٍ ، إذا أَمَّةُ قاصِدٌ ، رآهُ من الغنيثِ أدننَى وأندَى لهُ الفَنَحُ دَابٌ ، ومن شأنه يُمرُدّ وقاصِدُهُ لن يُمردًا

### جنة وكوثرها

وقال في صفة مدينة بغداد :

ما بَعَدَ بغدادَ النَّفُوسِ هوَّى ، رَقَ هَوَاها وراقَ مَنظُرُها كأنها جَنَـةٌ مُزَخِرَقَةٌ ونَهرُ عِسَى النَّميرُ كَوثَمَرُها

### نهر من الذهب

وقال أيضاً في صفة ما بين جسريها وقد رمى البدر شماعاً عنداً به :

انظرُ إلى بركة الجيسرَينِ حينَ بندا البندرِ فيها عمودٌ ساطعُ اللّهبِ كالصرحِ حفَّ به سِكران مِن سَبَجٍ وسالَ في وسَطِيمٍ بَرٌ من اللّهب

### كأن دجلة

وقال في صفة جسر وقد قطعته الربيع :

وكأن دجلة ، والريا حُ تُغيرُ كالحَبلِ النَّواذِي والجسرُ واهي السَّلك من فَرطِ اضطرابِ واهترازِ ثَوبٌ تُجندُرُهُ الرَّيا حُ ،وقد أَضرَتْ بالطرازِ ا

١ تجندره : أراد تجدد نقشه .

#### جنة فيها شياطين

وقال يصف مدينة حلة بابل :

من لم تَرَ الحَلَةَ الفَيحاءَ مُقَلَتُهُ فإنّه في انقضاء العُمرِ مَغيونُ أَرْضٌ بها سائرُ الأهزالِ قد جُمعت كما تَجَمّعَ فيها الفَسِّ والنّونُ فالغُدُرُ طافحة "، والرّبِحُ نافحة "، والورّقُ صادحة "، والطلّ موضونً" ما شانقها غيرُ بَغي الجاهلينَ بها كأنّها جَنّه " فيها شَيَاطينُ

#### حبذا ماردين

وقال يصف ماردين :

#### وادي الغرس

#### وقال يصف وادياً يعرف بالغرس :

لله وادي الغرس حين حلكتُهُ ، زَمَناً كأن العيش فيه منامُ واد حريريُّ الرياض فكم به من حارث يندو به وهمامُ معتَـدُ أُوديةِ الظلالِ فقعرُه باكي العيون وتنغرُهُ بَـسَامُ فالشمسُ فيه مدى النّهارِ فطيعةٌ ، والظلّ كمهلٌ ، والنّسيم عُلامُ

#### قاهرة المعز

وقال يصف القاهرة :

للهِ قاهرةُ المعزِّ ، فإنها بلدٌ تَخَصَصَ بالسَرَّةِ والهَنا أُومًا نرَى في كلِّ قُطرٍ مُنيَةً من جانبيّها ، وهي مجتمعُ المُني

## النيل الوافي

وقال یصف نیل مصر حین وفی ماؤہ :

وفي النَّيل؛ إذ وقتى البسيطة حققًها، وزادٌ على ما جاءًهُ من صَنائع فعا إن توفّى النَّاسُ من شكرِ مُنعم يُشارُ إلى إنعاميهِ بالأصابعِ

### إظهار معروف وإضمار دين

وقال يصف ماردين :

لئين وهمَى عقد ُ السّحابِ الشّمين فلا عَدَا ربعتَك يا ماردين مدينسّة للم تَرّ في جَوِّها جَوْراً ، ولا في أهليها ماردين كم شاهدَت عَيْنايَ من أهليها إظهارَ مَعروف وإضعارَ دين أفاضِل في غَيْنَهم ما رَدُوا ، ونسوّة في مُثلِه ما ردين

#### قرة للعيون

#### وقال يصف الحلة أيضاً :

ما حِلَةُ أَبِنَ دَيِسِ ، إلا كحِصِنَ حَصِينِ القَلَبِ فَهِمَا قَرَازٌ ، وقُسْرَةٌ المُبُسُونِ إِنْ أُصِبَحَ الملهُ عَوَراً جاءَتُ بماء مَعِينِ وحَولَهَا سُورُ طِينِ ، كَانَهُ عُوراً عَبْنِ

#### داء الوجد

ظن قومي أن الأُساة ستبري داء وجدي ، وذاك شيء ببيد أ فأتوا بالطبيب ، وهو لعمري في ذوي فنه مُجيد مجيد منجيد مراي عليها أدلة وشهود أ مد رأى علي وقد لاح للمو تعليها أدلة وشهود أ جس نيشهي وقال: ما أنت شاك ؟ قلت : ناراً لم يُعلقها التبريد أ ففندا يُخلِص الدواء ، فألفى نار وجدي مع الدواء تزيد ا قال : ما كان أصل دائك هذا ؟ قلت : طرقي، وذاك حال شديد أ

١ يخلص : يختار .

قال : إنَّ الهَوَاءَ أَحدثَ بَلُوا كَ، فقلتُ: المُقصورُ لا المُمدودُ فانشى حاثراً ، وقال لقَوىي : ما دواءُ المُشَاقِ إلا بَعيدُ

#### لله خط کتاب

وقال في صفة كتاب مجلد أهدي إليه وكتبها عليه :

للهِ خطأ كتابِ خلتُهُ دُرَراً ، أو رَوْضَةَ رَصْعَنها السَّعْبُ بالبرَّدِ أبدَتْ بظاهرِهِ أبدي مُجلّده نَقَشًا على جلدةٍ أوهـــّ به جلّدي

#### فخر الشعر

وقال يصف الشعر وفضله :

كُفّى الشَّعْرَ فخراً أنّه كلّ مُشْكِلٍ من اللَّكْرِ في تَفْسِيرِهِ جيءً بالشَّمْو وإنْ أَشْكَلَتْ في الشّرع غامضُ نُكتَةً إلى النَّظْمِ يُلَّجًا حينَ يُعُوزُ بالنَّمْو

# الباب الرابع في الإخوانيات وصدور المراسلات

## اخلاي بالفيحاء

قال وكتب بها إلى الشيخ العالم مهذب الدين محمود بن محميى النحوي الحلي من ماردين يصف فيها حال مقامه بها وإقبال سلطانها عليه من مجر الطويل:

أَ بُعدُ كُم، فأنم إلى قلبي كَسَحِرَيَ مِن نَحْرِي اللهِ عَلَي كَسَحِرَيَ مِن نَحْرِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَسِ كَانَ مَنكُمُ شَعْرِي مَن مَلِيكُمُ شَعْرِي وَ هَوَاكُمُ وَ فَلِيسَ كِانَ مَنكُم بها سكري ي بضده ، وأوّلُ ما أفقيلتُ، بعدكمُ ، صَبَرِي عِنكُمُ ، والعصرِ إنّي بعد ذلك في خُسرِ مُنكمُ ، على الرّملةِ الفيسِحاءِ بالأربع الحُمو ، وقد مفتى على ذلك الإنسان حينٌ من الدّهمِ ، وقد مفتى على ذلك الإنسان حينٌ من الدّهمِ ، وقد مفتى على ذلك الإنسان حينٌ من الدّهمِ ،

أغلاً ي بالفتيحاء إن طال بُعد كم، وإن يخلُ من تكر أو ذكري حديثكم، فوالله لا يشفي نزيف هواكمُمُ أرى كل ذي داء يُداوى بضده، أطالبُ نفسي بالتصبر عنكمُ، فإن كان عصرُ الأنس منكم قد انقضى، بكيتُ لفقد الأربع الحضر منكمُ، فكيف بنعي إنسان عيني، وقد مضى

١ السحر : الرثة .

سَحابٌ ضَحوكُ البرق مُنتحبُ القطر فُروضَ الصُّبا ما بَينَ رَمَلةَ والحسر فَفَاحَ لَنَا مِن طَيَّه طِيَّبُ النَّشر ولكنَّهُ تجديدُ ذكر على ذكر تنزَّل َ منَّى مُنزِل َ الرَّوحِ من صَدرِي وأحذَّرُ من كيد العدوُّ الذي يَدري ضُروبَ الرّدى بينَ البّشاشةِ والبشر ويَنصُبُ لي من تَحته شِرَكَ الغَدر ويَجهَدُ في استخلاصها منه بالقسر فإنَّ طَريفَ المال كالواو في عمرو شَدَدتُ بهم ، لمَّا حلكتُ بها ، أزرى جعلتُهُمُ في كلَّ نائبَةٍ ذُخرِي ووافَّيتُهُمُ إلاَّ انتَقَّمتُ من الدَّهر وإن جثتُهم مُستَجدياً وفَرُوا وَفري وإنعام ُ مَن لم يخش َ بالحُود من فَقَر فأينَعَ في أغصانه ثمرُ الشكر أخفُّ بها نتهضي وإن أثقلتْ ظَهري أمورُ الوَرى واستُبد لَ العُسرُ باليُسر بنَّتْ نُوَبُ الْأَيَّامِ قلى على الكَسر

سقتى روضة َ السّعديّ من أرض بابل وحَيَّا الحَيَا مَغنَّى قضَيتُ برَبعه ورُبُّ نَسيم مَرَّ لي من ديارِكم ، وأذكرَني عَهداً ، وما كنتُ ناسياً ، فَيَا أَيُّهَا الشَّيخُ الذي عَقد مُبَّهِ تُجاذبُني الأشواقُ نحو دياركُم، مَخافة مدَّاق اللَّسانُ يُسرَّ لي ويَنشُرُ لِي حَبِّ الوَفاءِ تَمَلَقاً وما أنا مَّن يُلقى إلى الحَتف نَفْسَهُ ، إذا كان ذكرُ المرء شَيخَ حَيَاتِه ، ولكن لى في ماردين معاشراً ، ملوك ، إذا أُلقَى الزَّمانُ حبالَهُ ، وما أحدثت أيدي الزّمان إساءَةً ، إذا جئتُهم مستَصرخاً حَقَنُوا دَمي ، عزائم من لم يخش بالبطش من ردى، ورَوُّوا بِماءِ الحُودِ غَرَسَ أَبِيهِمُ ، وقَلَّدَ نِي السَّلطانُ منهُ بأنعُم ، هوَ الصَّالحُ المُلكُ الذي صَلُّحتْ به يَسِتُ بها كَفَتَّي على الفَتَّحِ بعدَمَا

لَدَيه ، بأيّام مُحَجَّلَة غُرّ وبُدَّلتُ من دُهم اللَّيالي وغيرها ، ولولاه م أنن الأعنة عن مصري حَطَطَتُ رحالي في ربيع رُبوعه ، سوى أنَّني قضّيتُ في غيرها عُمري منازل ما لاقيت فيها نكامة "، مَنِ الْحُلُدُ لا خُلُدُ الْحَلَيْفَةِ وَالْقَبْصِرِ فلم يَكُ كالفردوس غيرُ سميَّه ، ولكن له عَينان تَنجري على صَخر وواد حكتي الحنساء لا في شجونها، فما انتحَبَّتْ إلاّ انثني باسمَ الثّغرا كأن به الجودان بالسُّحب شامتٌ ، على الرَّوض أستاراً من الوَّرَق الخُـضر تعانقت الأغصان فيه فأسبكت إلى روضه ألقت شراكاً من التبر إذا ما حبال الشمس منها تخلُّصَتْ جَلَتُها لنا أيدي القُسوس من الحدر تُدارُ به ، من دير شَهلانَ ، قَهوَةٌ إلى مُنتهمَى الأفكار من موضع السَّرُّ إذا ما حَسَوناها ، وسارَ سرورُها ونتجلو عليها بهجتة النظم والنثر نُعد لها نَقلَ الفكاهة والحجّي، ونسرق ُ ساعات السّرور من العمر ونحن ُ نوفتي العيشَ باللَّهُو حقَّهُ ، فبادرتنا بالوَرد في أوَّل القيطر وقد عمَّنا فصلُ الرَّبيع بفَضله ، يَجلُّ عن التّعداد والحَدَّ والحَصر فيا أيِّها المولى الذي وَصْفُ فَـضله ولا أتعاطى حَصرَ وصفكَ بالشُّعر أبُثلُكَ بالأشعار فرطَ تَشَوَّق ، إلى مُخلّص الألفاظ من شرك الهُجر وأعجبُ شيء أنَّني مع تبتقَّظي ، أسوقُ إلى البَّحرِ الحضمُّ جَواهري ، وأهدي إلى أبناء بابل من سحري على ، وشاور حسن رأيك في الأمر فمُن "، فدتك النّفس ، بالعُذر مُنعِماً

١ الحودان : لعله من النبات .

### المزار عزيز

وقال وقد راسله الشيخ المذكور بقصيدة أولها : عبد العزيز على أنت عزيز ولمجدك التعظيم والتعزيز

مَّن لي بقربك ، والمَّزارُ عزيزُ ، طُوبَى لمن يَحظَى به ويَفوزُ فلَو استَطَعِتُ رَفَعَتُ حَالَي نَحُوكُم، لكن رفع الحال ليس يتجوزُ حرزٌ لَنَا ، في النَّاثبات ، حريزُ يا أينها الشّيخُ الذي آراوُهُ منه ُ ولم تُشكل عليك رُموزُ عُرضَ العَروضُ فلم ترُعكُ دوائرٌ فأطاعك المقصور والمهموز وكذا اقتَفَيتَ من القَوافي إثْرَها ، وضرَبتَ نحوَ النّحو همّة أوحد، أضحتي له في حاله تمييزُ فيه لتَبريز لها تَبريزُ ا لو كنتَ جنتَ به قديماً لم يكنن \* مَدحاً ، فأينتعَ دوحُها المَهزوزُ ولقد هزَرْتُ إليكَ دَوحَ قَرْيحَـتِّي ، إذْ في البَواطق يُسبَكُ الإبريز ٢ وسبكتُ مدحكُ في بتواطق فكرتي ، لكنّه ُ طَبِعٌ لدّي عَزيزُ صُغتُ القريضَ ، ولم أقله تكلَّفا ، أجلو عِلْمَيْكُ من القَريض عَرَائساً ، من خدر أبكاري لهن بروزُ لا كالعُقبار تُزَفّ وهي عَجوزُ أبكارُ أفكار تُزَفُّ كَواعبـاً ،

ا تبريز الأولى : مدينة في إيران . تبريز الثانية من برز على أقرانه : تفوق . يشير هنا إلى أبي
 زكريا التبريزي أحد العلماء المشهورين في فقه اللغة .

٢ البواطق، البواتق،الواحدة بوتقة:الوعاء الذي يذيب الصائغ فيه المعدن.الابريز :الذهب الحالص .

### يا ديار الأحباب

وقال وكتب بها إلى ابن عم له بالحلة من حماة :

أَتُرى البارق ، الذي لاحَ ليلا ، مَرّ بالحتى من مترابع ليبلتي وتُرى السُّحبِّ مُذ نشأن ثقالاً"، سحبت في رُبوع بابل ذيلا ما أضا البارقُ العراقيُّ ، إلاَّ أرسلت مُقلّتي من الدّمع سبلا وتلَدُ كُرْتُ جِبرَةً بِمَغانِي » ونكبأ من آل سنبس قيلا عمَّنا بالوَداد في حالة القُرْ ب ، وأهدى لنا على البُعد نَسِلا وحمكنا بضاعة الشكر منزجا ةً ، فأوفَّى لَّنَا مِنِ الوُّدُّ كَيلاً كيفَ أنسَى ثلكَ الدَّبارَ ومغنَّى عامراً قد رَبيتُ فيه طُفَيلا أَتَّمَنَّى العراقَ في أرض حرًّا نَ ، وهل تُدركُ الثَّرَيَّا سُهُيَلا يا ديارَ الأحبابِ ما كانَ أهني ، بمغانيك ، عيشنا ، وأحيلي واجتكينا بجوك الشمس ليلا كم جلُّونَا بأفقك البدرَ صُبحاً ، وأمنًا الأعداءَ لمَا جَعَلَنــا سُورَ تلكَ الدّيار رَجُلا وخيلا وإذا شئت سنسأ وعُقبالاً أنتدي في حِماكِ كَعَبًّا، ومغنَّى، أورِدُ العِيسَ نهرَ عيسي وطوراً أوردُ الحَيلَ دجلةٌ ودُجَيلا

المزجاة : الثيء القليل أو الردي.
 ٢ جلونا : كشفنا . اجتلينا الثي.

٢ جلون : كشفنا . اجتلينا الثيء : نظرنا إليه .
 ٣ كمب وسنبس وعقيل : قبائل . المغنى : المنزل .

إِن ورَدَتُ الهَبِجاءَ يا سائقَ العي سي ، وشارَفَتَ دُوحَهَا والنَّخْيلا ورأيتَ البدورَ في مَشْهَدَ الشَّه سي بغنيان بانَهَ والأثيلا مِلْ إليها واحبِسْ قليلاً عليها ، إِنَّ لِي نَحُو ذَلكَ الْحَيِّ ميلا وأُبلغ الرَّملَةَ الأَيفَةَ والمِلغُ مَعشَراً لي برَبعِها وأُهيّلا : كنتُ جَلَداً، فلم يدّعُ بِينْكُم لا جسم حَوْلاً ولا لفتَلِيَ حَيلا قد ذَسَمنا بُعيَّدةً بُعُد كِمُ العَبِي شَنَ ، فليّتَ الحِمامَ كانَ فَبِيّلا

#### الحافظ اله د

وقال وكتب بها إلى أحد إخوانه بالحلة من حماة :

لمَّا نزَّلنا على ناعورة العاصى أطعتُ داعي الهَّـوي رَغماً على العاصي ، شُغلان عن أهل شَعْلان وبَعْثراص وباتَ لي بمغاني أهلمها ، وبها والطّيرُ ما بَينَ بَنَّاء وغَوَّاصِ والرَّيحُ تَنجري رُخاءً فوقَ جَدوَلها، كأنَّما الطَّيرُ منها فوقَ أقفاص وقد تَلاقتْ فرُوعُ الدّوح ،واشتبكتْ كانت هدايا يتزيد من بتني العاص تُدارُ ما بيننا حمراء صافية ، وقينية ذات أحجال وأخراص مع شادن ربّ أقراط ومنطَّقَّة ؛ كأنه عُود رَو في كف قناص ا تُدنيه كَفَتَى ، فيثني جيدَهُ مَرَحًا ، ١ الاحجأل ، الواحد حجل : الخلخال . الأخراص، الواحد خرص: حلقة الذهب أو الفضة وغيرها. ٢ الحوُّذر : ولد البقرة الوحشية .

أَن تُشجى ، وراقصة تعصو ورقاص المحبت من هزّ أغصان وادعاص المحبت من هزّ أغصان وادعاص المختب من هز مناسب حكمتها أسد عباص المحبد من وقاص المحبد من وقاص وصف ثناني وأشواني واخلاميي المتجدا وأغلي قدري بعد إرخامي المتحدا وأغل قدري بعد إرخامي المتحدا واغلامي المتحدا والقامي والقامي المتحدا المتحدا المتحدا المتحدا المتحدا المتحدا المتحدا المتحدا والقامي والقامي المتحدا والمتحدا المتحدا ا

وكم لدينا بها شاد وشادية إذا تتاها نسبم الرقص من مرّح ، يا قاطيع البيد يطويها على نبُجُب ، إذا وقد إذا وقد إذا لله المشارية الفيادة الفيادة الفيادة الفيادة الفيادة الفيادة الفيادة الفيادة أن المخار متشأه ، واخر الله على من حل ساحته ، مبتنيا ما نتي الله نحوكم صبّ بحبتكم ، مبتنيا

## الفتى السباك

وقال وهو بمصر وكتب بها إلى الشيخ الإمام العالم العامل أقضى القضاة منتي الغرق تاج الدين بن السباك الحنفي ببغداد يشتاقه ويشكره :

نَرَكَتُنَا لُواحِظُ الْاتراكِ ، يِنَ مُلْفَى شَاكِي السَلاَحِ وشَاكِ حركاتٌ بها سكونُ فُتُورِ تَرُكُ الأَسْدَ مَا بها من حَراكِ

ا تعصو : تفرب بالعصا ، لعلها حركة تعملها في أثناء رقصها .
 الإدعاص ، الواحد دعص : الكثيب من الرمل ، شبه بها أردافها .

۳ عياص : اسم موضع .

تُ بأنتي لها من المُلاك ملكتني خُزرُ العُيون . وإن خما ما لأسري في حبّه من فكاك کلّ ظبی فی اسر رقتی ، ولکن<sup>•</sup> أَفرغَتْ في قوالب الأملاك أين حسن الأعراب من حسن أُسُدَ وإذا نُوزلوا ، فأسد عراك فإذا غُوزُلُوا ، فآرامُ سرْب ، أخذوا ثارَ مَن ذُّكي بالمُذاكي وإذا نُـورُهم ثنى اللَّيلَ صُبحاً . رً ، ولكن له البُدورُ تُحاكى كل طفل يتجل أن يتحكي البد ل ، ولم تتجلُّها يَدُّ بسواك ٢ بشُغُورٍ لم يعلُها قَسَفُ النُّح رائدٌ الحَنَف ، أو نَلَديرُ الهَلاك وعيون كأنتما الغُنجُ فيها وقدود كأنّما شُدّ عَقدُ اا بند منها على قَسَضيب أراك أدركتني فيها بطعن دراك كدتُ أنجُنُو من القُدُود ولكن ناك قىكىي ، وأفرَطتْ في انتهاكى قُل لساجي العيون قد سلبتَ عير مَ وأثنى على فتى السُّبَّاكَ ٢ فابق لي خاطراً به أسبُكُ النَّظ ثاقب الفتهم نافذ الإدراك حاكم مهد القضاء بقلب ض وعزَّم " في ذُروَة الأفلاك فكرَّة تحتّ مُنتَهَى درك الأر حسد الدين فيه هام السماك مُنذُ دَعَتهُ الأيّامُ للدّين تاجأً ، م . وفاقت مراتب النُّساك رتسَةٌ جاوَزَتْ مَقَامَ ذوي العل

٢ القشف : سوء الحالة وضيق العيش . النحل : الهزال .

٣ في السباك : أراد أنه الفي الذي ينظم في مدحه سباك الشعر .

ذو يتراع راع الحوادث لما أضحك الطرس سعيه وهو باك بمان لو كن في سالف العقم مر لسكت مسامع السنكاك و الدري النا س التزامي بجبه وامتساكي مذهب ما ذهبت عقه ودين ما تعرضت في للإشراك أيها الأروع الذي لفظه والا فضل بين الأنام زاه وزاك إن تغيب عن لحاظ عني ، فللقا بالحاظ مربعة الإدراك لم تغيب عن سوى عيوني، فقلي شاكر عن عالاك والطرف شاك

## حاكم رأيه سراج

- وقال وكتب إلى قاضي القضاة بماددين شمس الدين عبد الله بن المهذب قدس الله روحه عند قدومه من مكة شرفها الله سنة خمس وعشرين وسبعمائة :

سلبتنا فواتك اللفتات ، إذ سبقنا بالحيف كل فتاة فجهلنا الهوى، ولم تكور أن الأ سد تقدو فوائس الغادات بجفون ، لها فتور ذوي الستك رعلى ضُعفها وفتك الصّحاة وعون في لحظهن سكون ، هو في الفتك أسرع الحركات المركد : عدد الملكك : كان من طله اليان .

قل لذات الجَمال إذ رُمتُ إنجا زَ عداتي ، فأصبَحتْ من عداتي إنَّ لَيلِي في طُول ظلَّ القَـنَاة يا شَبيه َ القَناة قَدَّاً وليناً ، بعدَمَا كَانَ من وصالك في الغُهُ ض قصيراً ، شبيه ظفر القَطاة ودياري ما بنينَ دِجِلمَةَ والصِّي رَة ، لا بنينَ دجلةَ والصِّراة دَوس ، لا نهر بنَّة والفُراة ا وورودي من عَين دجليّة والفر بَينَ قوم لستُ المُلُومَ ، إذا أذ هبتُ نَفسي عليّهمُ حَسَرات آمن ً من طوارق الحادثات وارتشافي من حَـَمر فيكِ وقـَـلـي ف لأنتى ورَدتُ عَينَ الحَياة لستُ أخشَى مع رشف فيك من الحة هُ ، جُماناً مُنتَضَّداً في لشات من فتم ما رشَّفتُ ، قبلَ ثَنايا لا أرى غير فيك أجدر بالتَّه بيل ، إلا أكفَّ قاضي القُنضاة ذي المعالي فتي المهذَّب شمس الدّ بن ربّ المناقب والباهرات حاكيم رأيهُ ، إذا أشكلَ الأم رُ ، سراجٌ في ظُلمة المُشكلات ذو علوم ، إذا تكلاطم موجُ الش ك كانت للخَصم سُفنَ النَّجاةِ لو أعسارَ الظَّلامَ أخلاقه الغُ ر لأغنت به عن النيِّرات قَرَنَتْ كَفَّهُ الإجادَةَ بالجُو د ، وحُسنَ الحلال بالحَسنات كلما جَمَّعتْ شَمَائلُهُ الفَض لَ تَدَاعَتْ أَمُوالُهُ بالشِّبَات ذو يَرَاعِ يُبُدي إذا أمطرَ الطّر سُ رياضاً أنيقَةَ الزَّهرَاتِ بمتعان تُضيءُ في ظُلُمة الحب ر شبيه الكواكب الزّاهرات ١ قوله : الفراة بالتاء المربوطة ، هكذا في الأصل ، ولعله نهر غير الفرات . أن عَينَ الحَياة في الظَّلمات أخبرَتنا عُذوبَةُ اللَّفظ منها أيِّها المُرسَلُ الذي آمَنَ النَّا سُ بآيات فيضله البينات وصكاة وصكتها بصلات كم صيام قرَنتَهُ بقيام ، ومساع قد أشرك الملك الصا لحُ في باقياتها الصَّالحات تَ بسَهم الرّدي قُلُوبَ العُداة فقصدت البيت الحرام ، فأقصد ت لذيذ الكرى عيون البُغاة ولكُّم \* قد حَرَمَتَ في يَوم أحرَم ت ، ندا من دعاك للمكر مات ثُمَّ لَبَيْتَ مُنعماً ، حينَ لَبِّي وتنقدتمت للطواف فأطفأ تَ لهيبَ الهموم بالخُطوات ت قلوب العُداة للحسرات واستكمت الركن العنيق فأسلم جُزْتَ فِي المُكرُماتِ سَعيَ السَّعاة وسَعَيتَ السَّعيُّ الحَّنيفَ وكم قد تَ على الحَوف أنفُساً قاصراتا ولكتم قد قصرت ساعة قصر ت برُغم الأعداء والشمات ومُنني النَّفس في نزول منَّى نلأُ الله ، لما رَميت بالحَمرات ورَمَيتَ الجمارَ في كَبد الأء مك ، لمَّا أفضت من عرَفاتِ ولكَمَ قد أفضتَ من فيضِ إنعا ل ، فغاد رته مباً بالهبات ورأيتَ الثّناءَ أبقتي من الما أصل ، والطّيبون للطّيبات؟ إنّما الطّيّباتُ للطّيينَ ال

١ قصرت : حيت . فصرت : أسكت من الأمر مع الفدة عليه . القاصرات ، الراحمة قاصرة الطرف : لا تممّه عليها إلى غير بدلها . ولمله أراد قاصرة : أي غير رشيعة . ٣ قوله : الطبيين الأصل ، مكذا في الأصل ، والرئبه طبيعي الأصل ، ولمله أراد أن يذكر الآية كما وردت . كما وردت .

لا تَسَمّنا قَضَاءَ حَقَكَ بِالأَشْ عَارِ ، يَا كَامَلَ الصَّفَا وَالصَّفَاتِ لِوَ نَظَمَنا النَّجُومَ فِيكَ عُقُوداً ، مَا قَضِينا حَقُوقَكَ الواجباتِ

## كرر اللوم عليه

وقال وقد أنشده القانمي علاه الدين بن الأثير كاتب السر بمصر المحروسة أبياتًا لأحد المغاربة من أهل عصره: كاتم الدم هواه فوشى ، وسقاه الحب كأمًا فانتشى وكان معجمًا بهذه الأبيات وسأله أن ينظم على أعطها فاستمهله بهرمين ونظم فيها فقال :

فه صَا مُحمَيّاه انتشى كرر اللبوم عليه إن تشا. فتشنتي طرباً ، بل رعشاً هَزّهُ بل أزّهُ ذكرُ الحمي، ذكر سكتان الحمى، فانتَعَشَا كاد أن يقضى فجد دت له سُم " بالذ كرى فوَشّى ، إذ وَشَّى لستَ عندي عاد لا " بل عاد ل " ، وشهود الدَّمع لا ترضي الرُّشي مُغْرَمٌ حاول كتمان الهوى، وتراعاد عشاء . فعَشَا شام برق الشام صبحاً ، فصبا وجَنينُ الصّبح حملٌ في الحَشَا لاح ، واللَّيلُ به مكتُّهلٌ ، وهلال ُ الأفق يحكى قوسُهُ ُ جانبَ المرآة يَبدو من غشاً

الزماأغرام

بجناح النسر آما فركشا نالَ حَظَّاً، ومن البدر ارتَشَى خَدُّ مَحبوب بلَحظ خُدشًا مُكُنَّ الرَّعبُ به ، فارتَعَشَا هامَ ذُعراً ومن النَّسرِ اختَشَى شكل لكيان بتخت نُقشا أدهم الليل صباحا أبرتشا أدهيش الطرف به بل أجهسًا لا ينزيد القلب إلا عطشا من ندى أيدي على قد نشا سرُّ دَست المُلك يوماً ما فَشَا مُستجيشُ العزم ، متعوبُ الوَّشَـاا والمنايا من سَطاهُ تُختَشَّى كحَلَّتْ أصباحُهُ كُلُّ عَشَا وحَشَا الأعداء رُعباً قد حَشَا ولأطواد العُلى مُفْتَرشَا وانثنى اللَّـدنُ به مُرتَعشًا ۗ

وحكتي كيوانُ صَقراً لائداً وكأن المُشتري ذو أمـَل وحكمَى المِرْيخُ في صَنعَته وسهميل مثلُ قلب خافق وبناتُ النّعش سربُّ نــافـرٌ والثَّرَيَّا سَبِعَةٌ قد أَشْبَهَتْ ووميضٌ غــادَرَتُ غُرْتُهُ طَرِّزَ الأُنْفَىَ بنور ساطــع ، فتلاه ٔ من دُموعی وابــل ٌ طَبِّقَ الآفاق حتى خلتُهُ كَاتِبُ السرّ الذي في عصره ، يَقَظُ الآراء ،مُسلوبُ الكَرى، فالأماني من عَطاه أ تُرْتجَى ، خُلُتُنَّ لو يَقْتَدى الدَّهرُ به ذو يَراع راعَ آسادَ الشَّـرى ، لا يُراعى ذمّة الأُسد التي بينها في الغاب قدماً قد نَشَا ظَلَ للأُسد به مُفترساً ، أصبَحَ العَضِ به مرتعداً ، ١ الوشا : كثرة الابل ، والمعنى غامض . ٢ العضب : السيف ، اللدن : الرمح . فإذا أوحمَى إليه أمرَهُ جاءَ طوعاً وعلى الرَّاس مثَّى كُلُّما نَاهَ جِمَاحاً صَدرُهُ ، صِرْفَتَهُ كُفُّهُ حَبُّ سَشَا كَفَلَ الْإِبَّامَ إِلا أَنَّهُ أَيْتُمَ الْأَطْفَالَ لَمَّا بَطَشًا عَرَبِيٌ واطيءٌ رُوميتةً ينسلُ الزُّنجَ لها والحبَّشا يُصبحُ الرُّوضُ هَشِيماً كُلُّما رقمَ الطّرسَ به ، أو رقشاً مَا رأينا قبَلَه ليَثَ شرِّي حملَتْ يُمناهُ صلاًّ أرقشا أبِّها القاضي الذي كاد َ القَـضا ، ويند ُ الأقدار تنفضي ما يَشا جُدت لي بالود من قبل النّدى مُنعماً بالقُرب لي بل مُنعشاً وبَسطتَ الأنسَ لي في زَمَن كنتُ من ظلَّى به مُستَوحشاً فسأجلو ذكركم في موطين يتحمد السامع فيه الطرشا إنَّما الذَّكرُ ، طليقاً ، مُقعدًا ، فإذا قيند بالشَّعر مشي فاستمع لابنة يتومينها التي جُمل الفكر لها بل جُمسًا بسط الأمن له ، فافتر شما وابقَ في عزّ مُقيم ظلُّهُ ، مستَظَلاً دوحَةَ المَجد التي تُبتَ أصلاً ، وطابتْ عُرُشًا ا

أ ألعرش ، الواحد عريش : البيت يستظل به مثل الخيمة .

### ربما كبت الجياد

وقال وكتب بها إلى الصاحب المعظم شمس الدين بن عبسون مستوفي سنجار قبل الاجتماع به وقد بلغه شكره وإنمامه ويتشوقه ويعتلر إليه من جوازه بظاهر سنجار ولم يدخلها ليراه:

ما كنت أعلتم ، والضمائر تنطيق ، أن المسامع كالنواظر تعشق ، حتى سمعت بذكركم ، فهويتكم ، وكذلك أسباب المحبة تعلق ، ما ذر من أرض الفتية شارق ، إلا وكلت بدم عبي أشرق ، شوقا إلى أكناف ربعكم الذي كلي إليه تشوف ، وتشوق ، أسري وأسري موثق "بيد الهوى ، فمنى أسير أنا الأسير المُطلق المن علي المن عبد لك تحدق بمجد لك تحدق بمجد لك تحدق بمجد لك تحدق المحداد عداق المبتن المُجاد المُسبَق المدر حواداً قد كما في جريه ، فاربسا كبت المجاد المشبق

١ امري الاولى : اسر في الليل . الثانية : من اسره قبض عليه .

## جن الظلام

وقال وكتب بها إليه بعد الاجتماع به وكان لهجاً بأبيات ابن الحرري ذات الوزنين :

وتجللت الظلماء جين الظلام ، فمذ بدا لاح الهدي متبتستمها وامتكات الآناءا لسا مسدا ليل الجَهَا وهدَيَتْ محبًّا ظكُ في فكأنتها صهباء متسأودا رَشَأْ عُدامن سُكر حَمَه رَة ريقسه وكتساهما اللألاء مُ بلُطفها وسرَتْ بخَدَّيه المُدا فتسور دا إذ صَحَّ منه ُ وَفاء ٌ منسه ٔ بکدا ضعت مــا وافى يُعيدُ منالتواصل فألمَّ بي طَوعاً وبا وفراشه الأعضاء متوسسدا ت لساعدى إذ نامت الرُّقباءُ متسأتسدا وضَمَتُهُ عانقتُسه مرزَفقاً وقد اعتراه حَسَاءُ و مُقاتَّــدا موشّحـــا حى اغتدى منساعدي وله النّفوس فداء ل يُفتدَى م وحَبَّدًا وسطا الضياء على الظلا وله ُ الشَّعاعُ لواء ُ متبددا ، بَلَ جَيِشُهُ لم أدر ، ضوء الصّبح أة أونورُشمس الدّين قد وله القلوبُ سماءُ لتا بكا جلتىالدجي فكأنها الحرباء وإذا غدا قُبُهُ العُللي شمس إذا ما راح تر فله الحيمال و داء ً حة درعه، وإذا تَدَرَّعَ فالسّما وإذا ارتدى

١ الآناء ، الواحد أنى : كل اقبل أو جزء منه .

وتوكّت اللأواءُ ١ عبّس الرّدي ن إذا التَّمُّوا من آل عَبسونَ الذي وتجكت الغماء ضحك الندى ف وإنسخوا وإذا سطكوا بكت السيو إنضنت الأنواء يُرجَى الجَدا بُ ومتهمُ قوم " بهم تُنجلي الكُثرو وكذلك الكرماء قبل الندى ل وجَودُهم فنداهم قبل السوا فسَعادَةٌ وشَقَاءُ لمن اعتدّى ومنيسة وهم مُنتَّى لمن اعتَّفَى وبها العُداة طماء ير ويالصّدي مَن كَفَّهُ مولاي شمس الدُّ بن يا ما عندة أغضاء متمسردا ق قد غدا أشكو إليك عربم شو ويعمنه الإحصاء متعسد دا ظکم ان پئری شَـوق إلى علياك أء ولك اليدُ البيضاءُ أو يُجندَى لى يُرْتجنى فاسلتم ، فإنبَّك خير ً مو تَـغَى به الفقراء ٣ أو عَسجَدا طرُ فضَّةً ، لا زال غَيثُ نَدَاك يُه

١ اللأواء : الشدة ، الضيق .

٧ النماء : الحزن .

٣ العسجد : اللحب .

### شر عين الكمال

وقال وكتب بها جواب أبيات وصلت من الشيخ مجيد الدين الحياط الدشقي من بحر المديد وكان لهجاً به متحدثاً ينظمه :

الآل أشرقت في نحُسور أم نجوم " أشرَقت في ليبالي أم فصول" من خَواطر مولَّى ذي مَقَامٍ في العُلي ومَقَال وانشَنَتُ بالذَّكر بيتَ مَعالي كم بنت بالفكر بيت معان ، نفثُ أقلام خيفاف نحاف ، كم أبادَت من خطوب ثبقال وقيصارٌ في الأكفُّ ولكن \* قصّرَتْ فعلَ الرّماح الطّوال كلَّما جاءَتُ بسيحرِ حَلال تتجعل الغُمض علينا حر اماً، قَيَّدَ تَنَّى بالْجَميل ، ولكن ْ أطلقَت بالشكر فيه مقالي أمّنتني غيرَ أنتي عليـــه خائفٌ من شرّ عَين الكّمال عن ثَنَاهُ فيكُمُ شُغُلُ بال فاعفُ مولايَ مُحبًّا ثَنَاهُ ذا هموم ، قلبُهُ في اشتغال ِ ، ولظكي أحزانه في اشتعمال

### قوت القلوب

وقال وكتب بها إلى الشيخ الأديب العالم الكامل جمال الدين بن نباتة المصري بدمش :

إذ عَدَاهُ وصلُ الحَبيب وفاتها مَن لصّب أدنتي البعادُ وفاته ، كان يخشَى قَبلَ الوَفاة فَواتَه فاته من لقا الأحبُّ عيشٌ، كان ثبتاً قبل التفرق لكن وعزعت روعة الفراق ثباته إ فقضى حادث الزمان شتاته سرَّهُ جَمعُ شمله بلقاهم ، شون فيهم ، ولا أطاع وُشاته ما عصمَى الحبُّ ، حينَ أطنَّبت الوا سرَّهُ ذكرُهم ، وقد ساءَه اللَّو مُ ، فأحياهُ عَذَلْهُم وأماتَه أظهروا لى تَملّقاً واكتئاباً هو عندى بهكم ، وشماته فصَمتْ شدّةُ الحموم عُرى القلب وأصدى مرأى العدى مرآته كيفَ تَفري الهمومُ حدَّ اصطباري بعد ما فكت الحطوب شباته كنتُ مُستنصراً بأسياف صبري ، فنبت عد فرقة ابن نباته فاضل " ألَّفَ الفَّصاحة والعلم وضمَّت "راؤه أشتانَه وهبَّته العلياء ممَّة قلب طهرت من شوائب العيب ذاته ربّ شعر لم يتبعُ ما روى الغـا وونّ لكن بالفضل يتهدي غُواتـه ومعان تُضيء ُ في قالب الله ظ ، فيتجلو مصباحها مشكاته ١ الوفاة الأولى : الموت . الثانية من فاته الأمر : أعوزه وذهب عنه .

وإذا هَـَذَّبَ الرَّواةُ قَـريضاً فيه قد هذَّبَ القريضُ رُواته صارمٌ في متعارك اللَّفظ والفَّض ل حَمدنا انغمادَه وانصلاته ر ، فكانت بناكة بتاتها قد سبَرْنا حدّيه في النَّظم والنَّهُ نَ ، ولا يُعشرُ الجيادُ أَناتُهَا يا جَمَالُ الدِّينِ الذي أُحرَزَ السَّب أنتَ قوتُ القلوبِ لو كنتَ أعطيَ تَ لحبً من أنسكم ما فاته حينَ حانت منى إليهِ التفاتـه ورسول" منكم تعَجّبتُ منهُ جاءً يُنهدي إلى الصحاب طُروساً ليسَ للعبد بينهن حُتاته؟ فتأمّلتُ في يَديه خُطُوطاً أذكرتني من ربتها أوقاته لو بعشم للعبد فيها سحاة لأعادَتْ ، بعد المَمات ، حَيَاتُهُ ا فتَفَسَّضُّلُ بِالْأُنْسِ واهد إلى عَب لدك من مسكك الرُّكيُّ فَتَاتُه لك من وافر العلوم نصاب ، فاجعل الرّد للجَواب زكاته

١ البتاكة والبتاتة : القاطعة .

٢ الأناة : الوقار والجلم .
 ٣ الحتات : ما تناثر من الشيء .

<sup>؛</sup> السحاة : نبت شائك ، ولعلها مسهل سحادة من سحاه : قشره .

#### لك القلم

وقال وكتب بها جواباً للصدر الكبير العالم شمس الدين بن ثعر كاتب السر بالرحبة المحرومة عن أبيات أرسلها إليه في هذا البحر :

كتت فما علمتُ أنُورُ نَجم بدا لعيوننا أم نَورُ نَجم ا فأسرَحَ ناظري في وشي روض وألقَحَ خاطري من بعد عُـقم وقَسَّمتُ التَّفَكَرَ فيه لمَّا أُخِلَتُ به من اللّذات قسمي إذا ما جاءً من بَحر خِضَمُ فلَم أعجَبُ لذلك ، وهوَ دُرّ ، بها جلّت يداك ظلام ظلم أشمس الدين كم من شمس فضل نظَمت من المَعالي والمَعاني بَدَائعَ حُزُنَ عَن نَبْر ونَظَم طوال ُ السُّمر في حَرَبِ وسلم لكَ القَلَمُ الذي قصرَتُ لدَيه براءٌ راءَ بالخُطَب الزّواهي جسيم َ الحَطب ، وهو َ نحيفُ جسم وفي يوم الرّدي يَرمي ، فيتُصمي ففي يَومِ النَّدي يجري، فيُجدي؛ ويُرسلُ في الورى وَسميَّ جود ، ويَنفُتُ في العُداة زُعافَ سُمِّ ويُطلعُ في سَماء الطّرس شُهباً ثَوَاقِبُهَا لأُفْقِ الْمُلكُ تَحْمَى إذا رام استراق السمع يوماً رجيمُ الكَيدِ عاجلَهُ برَجم كما قد زاد في عمل وعلم فَيَا مَن سادَ في فَضَل ولَفظ ، ١ النور : الزهر . النجم الثانية : النبات . لقسد بستست لنا الآيام لما بندلت لنا مُحيّباً غير جَهمٍ و وشاهد ناظري أضعاف ما قسد نفرس قبل ذلك فيك فهمي فكيف أروم أن أجزيك صُعاً ، وأيسر صُنعك التنويه باسمي فعكك أن تُمهيد بسط عُدي، لمرقتي بتقصيري وجُرمي فعلك مَن تَرَفَق بللوالي ، وغض عن المُقصر جَفَن حِلم ودم في سَبَق غابات المَعالي ، تُصُوّبُ الشخار جَوادَ عَزم

# يا خليلي

وقال وكتب بها إلى صاحبه الحاج بجد الدين بن شيخ التل ببغداد وكان واعده الاجتماع بمدينة أياس وتأخر عن السفر إليا يشتاقه ويعرض بعزمه على العرد إلى ماردين ويذكره أوظاره بها ويداعه:

طَمَعَى فِي لِقَاكَ ؛ بَعْدً أَياسٍ ، هو أَعْرَى قَلِي بَعْصَدِ أَيَاسَ ولو انّي علمتُ أنّكُ بالزّو راه وافَيَتُهَا بَعَنِي وراسِي وكذا في دمِنْدَق لولاك ما أو ددتُ خَيْلِ بها على بانياسِ بل توَحَمْتُ أَنْ تَعُودَ إِلَى الشّام ، فوافَيَتُها على سيواسِ

١ الحهم : العابس .

یا خلیلی من دون کل خلیل ، وأنيسي من دون أهلي وناسي لستُ ما هشتُ للعُهود بناسي د ، فإن الوداد علم عياسي لا على ما يضمنه قرطاسي لدَّة بينَ القيسيس والشمَّاس رُقُ ما بينَ عَسجَد ونحاس ر ، وطوراً بحانة الدّرباس وأناس تكوم في مل كاسي هم إذا ما اختـَبرتُ غيرُ أناس ح ويتستكثرون فضل لباسي كاد أن ينسف الجبال الرواسي خَرُ فكساً لساعة الإفلاس م"، ففي ماردين مَلقى المَواسي خلتُها بَلدَتي ومُسقطَ راسي هو منهم يزيد أ إيناسي ومسّائي ضّجيعُ ظي كناس وَأَنَاسٌ تَقُولُ إِنَّا أَبَا نُواسٍ ا أنَّني لا أراكَ في الجُلاَّس

لا تكن ناسياً لعنهدي ، فإنني قس صَميري على ضَميرِك في الوُ واعتمد موقيناً على صدق وُدّي، لو تتراني كما عهدت من اللّـ أَشْتَرِي التَّبْرَ بِاللُّبْجَيْنِ ، ولا أَوْ فتترانى يومأ بختمارة النته فأناسٌ تكومُ في نَقَص كيسي، ذاك خيرٌ من خدمتي لأناس يتستقلون ما بذلت من النص ولو انتي أفوه ً فيهسم ْ بلَفظ ، فسأفنى ما قد حوّيتُ ولا أذ وإذا ما غَرَقتُ في لُجبج المَـ بلدة ما أنبتها قط إلا بذلوا لي مع السماحة ودًا ، فنتهاري جليس ُ ليث عَرين ، فأناس تقول يا أبا فيراس ، لستُ أشكو بها من العَيشِ إلاّ

١ قوله : يا أبا ، مكذا في الأصل .

ط ق مدى مُعاشري تاجَ راسي سيدي صاحبي أنيسي جليسي فبناءُ الوّداد فوق أساس لا يُغَدُّ لُكَ ما تَقُولُ الأعادي ، ب ، بحَسب الإدلال والإيناس أو نفادي عليك من نصب الدر ج غُلامي بها إلى النخاس أو خصام الشهباء في يوم إخرا ظ لأن الفضول مثل العُطاس! ذاك من حدة اللسان من حدة الغير راء يوما معطِّرَ الأنفاس يا نسيم الشمال إن جُزْتَ بالزُّو واتل ُ شَوقي ، وما أبيتُ أقاسي زُرُ حَساً لنا بدرب حَسِب ، لم ، يُساوي بشَفْسه ويُواسي صاحباً لم يزَل ، إذا دهم الم ه ، فسكتم على فتى الدرباس وإذا ما قضيتَ تَقبيلَ كَفّي يّ اشتياقي، والفخرُ نجلُ الياس ثمّ صفّ للجَلال نجلَ الحَرير

### فلتة عن غير قصد

وقال وكتب بها إلى صاحبه سيف الدين أبي بكر بن أبي القاسم السلامي ويشتاقه ويداعبة ويعاتبه على انقطاع كتبه :

فَلَتَهُ ۚ كَانَ مَنْكَ عَنْ غَيْرِ فَصَدِ، يَا أَبَا بَكَرَ عَقَدُ بَيْعَةً وُدُي فَلَهُذَا ، إِذَا تَشَادَمَ عَبَدٌ يَنْنَا حُلُتَ عَنْ وَقَائِي وَعَهَدِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

دك إلا مُصدقاً قول ضدي يا سمى الصَّدِّيقِ ، ما كنتَ في صَ رّ وَداداً في حال قُربي وبُعدي أنتَ أَلزَمتُ في بأخلاقك الغُ حينَ فارقتَسٰي ، وذكرُك عندي الم قاسمتنى ، فعندك قلى وما قلتُ ساعةً : قال عَبدي كلُّ يوم أقول : قد قال مولاي، رُ ، ويا مُؤنسِي ، إذا كنتُ وحدي يا نديمي ، إذا تَفَرّد كِي الفك فتُرى كيف كان حالُك بعدي ؟ أنتَ تَمَدري ما كان بعد َك حالي ، مل ُ شَوقِ،وهل تكابدُ وَجدي هل تُقاسى الحنينَ مثلى ، وهل تح تَ حبالَ الوَفا بإخلافِ وعدي فتُرى لم قطّعتَ كُنتي وقطّعُ جَواب ، ولو بحَبَّة ورَدْد لا كتابٌ به ابتدأتَ ، ولا ردُّ قُ<sup>م</sup>ُ أجبني ، وأنتَ في ذاك جندي ا ويكَ أُنَّى لكَ الجُزارةُ والحُه م جسام لكن أُسِرُ وتُبدي أنا أولى بها لعدة أقسا سم عمتي ، وما متحاسن ُ جَلَدِّي٬ ما سَرايا أبي ، وما ابنُ أبي القا ُ رَّأي دوني وبأسُّ عمرو بن مُعدي كما قبل يقول : تكدبير قيس ال يّام حدّيما جُزْتُ بالحمق حدّي غيرَ أنَّى مُذ أطلَقَتْ نُوَبُ الأ لصّديقي ، ولا أُصَعّرَ خَدّي بل تَعَوّدتُ أَن أُصَغّرَ قَدري ، ولم تَخشَ من صَواعق رَعدي فلَّنن كان منك ذلك بالقَّصد، بّ، ولكن جزاك يا نَحسُ عندي لا أُجازيكَ بالإهانَة والسّ ١ الجزارة بضم الجيم : ما يأخذه الجزار أجرة الذبح كاليدين والرجلين والرأس . وبالكسر :

٧ السرايا ، الواحدة سرية : القطعة من الحيش .

# كلام شبيه الكلوم

وقال وکتب بها إلى الأويب الفاضل شمس الدين محمد بن المسجونة الكتاب الموسلي وكان ورد منه رسول يدمي إبراهم يكتب إلى الإعران بماردين ولم يكن له معه كتاب وأعيره بالد تروج بالموصل يدامه ويذكر مجبوباً كان له اسمه مومى :

لو بعَتَمْ في طَيِّ نَشَرِ السَّيمِ الرَّسِيمِ التَّبِيمِ الْتَعَيْنا قبولًا بِقِبول ، ولو أنّ الرَّسول جاء بطيرس فلت عند الإبابِ: يا نارُ بَرَداً جاء يَسْمى بكل طرس نَضيد جاء يَسْمى بكل طرس نَضيد بمان من الجزالة كالسَّخ نَسْكَ عَلَى المَان من الجزالة كالسَّخ نَسْكَ عَلَى عَلَى عَلَى ماني ورقوا عنه أن تولّع جهلا النَّ مولاي قد تولّع جهلا ورووا عنه أن إذا خواج مُهلا أحتَدى ، فيا ليَتَ دا مُهما ليَتَ دا مُهما أن أناك ذواج مُهما المَتْد دا ورقوا عنه أن ذاك ذواج مُهما المَتْد دا ليَتَ مَا ليَتَ دا المَتَد دا ليَتَ دا ليَتْ دا ليَتَ دا ليَتْ دا ليَتَ دا ليَتِ دا ليَتِ دا ليَتِ دا ليَتَ دا ليَتَ دا ليَتْ دا ليَتَ دا ليَتَ دا ليَتَ دا ليَتِ دا ليَتَ دا ليَتَ دا ليَتِ دا ليَتَ دا يَتَ دا ليَتَ دا ليَتِ دا ليَتَ دا يَتَ دا ليَتَ دا يَتَ دا يَا دا يَتْ دا يَتَ دا

١ السليم : الملسوع .

فَتَنَفَّسَتُ حَسَرَةً ، وتَعَوَّذَ تُ مَن الشَّرِ بالسَّمِيعِ العَلِيمِ ربّ رُشدٍ مُلَقَّبٍ بِفَلَالٍ ، وشقاءٍ مُلَقَّبٍ بنَّعِيمٍ

## يا أهيل الود

وقال وكتب جا جواباً لأحد أصحابه بالحلة عن أبيات كتبها إليه من البحر المديد على هذا الروي :

راقتني من لفظك المُستَطاب حكمة فيه وفصلُ الحطاب ومَعَانَ مُشَرِّقاتٌ حسانٌ ، ما تتوارَتْ شَمسُها في حجاب وسواها لامع كالسراب هيَّ للواردينَ ماءٌ زُلالٌ ، جالَ ماءُ الحُسن فيها كما قد جال في الحسناء ماء الشباب ما رأينا قَبَلَها عقد َ دُرّ ضَمَّهُ في الطَّرْس سطرُ كتاب صَدَرَتْ عن لفظ صاحب فضل هو عندي من أكبر الأصحاب فَتَـاْمُلُتُ وَاْمُلْتُ منهُ جمعَ شَملي في عاجل واقتراب ثم قابلت أبادي ثناه بدعاء صالح مستجاب وإليكم في العكلاء انتسابي يا أُهمَيلَ الودُّ أَنْتُم مُرادي ، ذكر محملي شاغل في حُضوري، وثنَّاكم مُؤنسى في اغترابي

#### الصاحب المعظم

وقال وكتب بها جواباً إلى الصاحب المنظم تاج الدين بن البارنيادي كاتب السر الشريف بطرابلس عن أيات وصلته مت أوقا : من وفي إلى صفي مصاف ، حسن الذكر كامل الأوصاف طبحاب :

نـلتُ من ودُّك الجـميلِ انتصافي ، حيثُ من سأثر القذي أنتَ صافي وتَسَيَقَنْتُ مُذ أَذَنِتَ الكُتْبَي أن تُوافي ، بأن لي أنتَ وافي وخَوَافُ للودُ غيرُ خَوَافُ ا حَمَلَتُها قَوادمٌ من وَفاء ، أيِّها الصَّاحِبُ المُعَظِّمُ تَاجُ ال لدّين ربّ الإسعاد والإسعاف لا تَظُن انقطاع كُنتي بأنتي لك حاف ، كلا ولا مُتَجاف ذکر کم ملء ٔ مسمّعی ، وستنا وَج هك تلقاء ناظري والهوي في تٌ فأغنَته ُ عن كوّوس السُّلاف وردت عبدك المُقتَصِّرَ أبيــا ومَعان قد فُصّلتْ بالقَوافي بقَواف قد رُصّعت بالمَعاني ، نحوَ تلكَ الأخلاق والألطاف فتَخَيّرتُ ما أقولُ ، وأُهدى غيرَ أنتي لَفَقتُ نَذَرَ جَوابٍ ، ليَ شاف ، وإن غَمَدا غَيْرَ شاف

۱ القوادم : الريشات التي في مقدم الحناح وهي كبار الريش ، والحوافي : صفاره وهي تحت القوادم . الحوافي الثانية من خفي : استر ٢ الحرى في : أي في قلبي ، وفي البيت اكتفاء .

فاسخُ لِي مُنْعِماً بَتَمَهِيدٍ عُلْدِي ؛ إنَّهَا مَنْ خَلَاتَنِ الْأَشْرَافِ قد شَرَّحَتَالْبِسُوطَنَ قِصْرِعَلْدِي، فاعتَبِرْهُ مِن رأَبِكَ الكَشَافِ

#### عبديود بقاءرقه

قال وكتب جا في صدر رسالة إلى السلطان الملك العمالح :

من غَرَس نِعتَهِ وتُربِ سَماحِهِ ، ورَيبِ دولتَهِ وراضِع جودٍه عَبَدٌ بِقَرَدٌ بِكَاءَ مالكِ رِقْسَمِ ، عِلماً بأنَ وجودَهُ بوُجودٍه بَطَوي النَفاوِزَ وهو يَنشُرُ فَصَلَهُ ، وودادُهُ مَنهُ كحبَل وربدهِ لا يَستَظِيعُ جُمُحودَ شَامَلِ بِرَهِ ، عَبِدٌ ، قَلائدُ جُوده في جِيدِه

# عبد يقبل الأرض

وقال وكتب بها في صدر رسالة أخرى إليه عز نصره :

يُعْتِلُ الأرضَ عَبِدٌ نحتَ ظِلِلَكُمُ ، علَيكُمُ بَعَدَ فَضَلِ اللهِ يَعْسَمِدُ ، ما دارُ مَيّة من أقضَى مطالبِه . يوماً ، وأنتُمُ لهُ العَلياءُ والسّنَلَدُ

# رعى الله من ودعته

وقال في صدر رسالة وكتب بها إليه عند رحيله من ماردين متوجهاً إلى مصر :

رَعَى اللهُ مَن وَدَّعَنُهُ ، فكأنَّما أُودَعُ روحاً بَيْنَ لحيي وأعظلمي وفلتُ لقلبي ، حينَ فارقتُ عِبرُ مُلدَّسَّمٍ

## يا سادة

وقال في صدر رسالة وكتبها إليه عند عوده من الشام لزوم ما لا يلزم :

يا سادة مُدُ سعت عن بابهم قدّمي ، زَكْت ، وضافت بِيَ الأمصارُ والطَّرُقُ مُ قد حارب الصبرَ والسَّلوانَ بعد كم ، قلبي ، وصالح طَرقِ الدّمعُ والأرقَ ودَوحَة ُ الشَّمرِ مُدُ فَارَقتُ مجد كم ، قد أصبحت بَسَجيرِ الهَمجرِ نخرِقُ فإنْ أَرَدَتُمْ لِمَا البُّقِيا بِقُرِيكُمُ ، تَدَاركوها ، وفي أغصانِها ورَقَ

# هلم إلى ربع الحبواد

وقال في صدر شفاعة إليه :

أُهُولُ لِمَادٍ يَطَلُّبُ الرَّزْقَ سَاقِياً سَوَامَ الأَمَانِي مَن حِياضِ المَطَامِعِ مَا لَمُ النَّجُومِ الطَوالِيعِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْجَبِّنُ : كَفَانِي دَلِيلاً مَا لَهُ مَن صَنَائِعٍ وَرَبِّ دَلِيلاً مَا لَهُ مَن صَنَائِعٍ وَمُسْتَغْفِعٍ فِي عَنَدَهُ قُلْتُ إِنَّهُ كَرَمٌ "، نَدَاهُ عَندَهُ عَيرُ شَافِحٍ

#### ما اشتقت الحمي

وقال وكتب بها إلى الملك ناصر الدين عمر أخيه وقد قللبه إلى الحمى بماردين وسيرها أمامه :

فواقدٍ ما اشتقتُ الحبيمَى لحمّداليّقِ بِهَا الدّوّحُ يزهى غَصْنُهُ ووَرَيقُهُ بل اشتقتُ لمّا قبِيلَ إنسّكَ بالحبيمَ، ومَن ذا الذي ذِكرُ الحبيم لا يَشوقُهُ `

#### سقى الله

وقال في صدر رسالة وكتبها إلى السلطان الملك المؤيد عُماد الدين صاحب حماة طاب ثراه :

سِقَى اللهُ أَرْضَاءَ نُورُ وجِهك شمسُها، ﴿ وَحَيَّا سَمَاءٌ ، أَلْتَ فِي أَفْقِها بَكَرُ ورَوِّي بلاداً ، جُودُ كفتك غيثُها ، ﴿ فَنَي كُلُ قُطْرٍ مِن نَدَاكَ بَها قَطْرُ

#### أصبحت كالورقاء

وقال في صدر رسالة أخرى إليه وهي لزوم ما لا يلزم :

يا سأدة حُملتُ من بقديم ، أكثر من عهدي ومن طوقي أصبحتُ كالورقاء في متحكم ، لما غندا إنعامُ كُم طوقي إن سحواسي الحمس مُدغيتُم ، البكُم في غساية الشوق تتحلون في عنيي وستمي ، وفي لمبي ، وفي شمتي ، وفي ذوقي كذا جهاني الست من بعد كم متطوعة من لاعسج الشوق خلفي وقدامي ، ويمناي والسرى ، ومن تنحي ومن فوقي

## إليك اشتيافي

وقال في صدر رسالة :

إليكَ اشتياقي لا يُحدّدُ لأنّـهُ إذا حُدّ لا يُلفّى لضابطهِ أصلُ وكيفَ يُحدّدُ الشَّوق عندي بضابطٍ وليسَ له جِنسٌ قريبٌ ولا فَصلُ

# سواد في بياض

و لمَّا سِطَرَتُ الطَّرِسُ أَشْفَقَ تَاظَرِي، وقال لطِرِسِي: سُوفَ أَمُوكُ بِالْهَطَلِيِ كلِانا سَوَادٌ فِي بَيَاضِ ، فَمَا الذي تَمُنَ به خُي تُشاهدُهم قَبَلِي

# كل مصور في النار

لاغَرَوَ أَن يَصلى الفَوُّادُ لَبعد كم ناراً تُوْجَجُهُما يَدُ التَّذَكارِ فَلَهِي إِذَا غَيْمَ يُصَوِّرُ شخصَكُمُ فِيهِ ، وكلُّ مُصَوِّرُ فِي النَّارِ

# أحن إليكم

أُحِينَ الِبَكُمُ كُلُّمَا ذَرَّ شَارِقٌ ، ويَشْتَاقُ قَلِمٍ كُلَّمَا مَرْ خَاطِفُ وَأَمْتَزَمْنَ خَفَرَالنَّسِمِ، إذا سرى، ولولاكمُ مَا حرَّكتَني العَوامِفُ

### رعى الله

رعَى اللهُ مَن فارَقَتُ يُومَ فِرِاقِهِم حُسُّاتُهُ فَهُسٍ ودَّعَتْ يُومَ ودَّعُوا ومَن ظَمَنتْ(وحي، وقد سار ظَعَنْهُم، فلمَ أَدرِ أَيَّ الظَّاعِينِ أَشْبَيْعُ

# يا بعيداً

يا بتعداً يتشاقهُ لمطناً عَبَني ، وقريباً عَلَمُ فَي فَوَادي تشتهي العينُ أن تراك ولو بِ تُ مريضاً وأنت من عُوادي وتستنيتُ لو كتبتُ كتابي أن إنسانها مكان المداد لا نظن البُعاد يُخلِقُ عَهدي ، أو تحمُل الإيّامُ عَقد ودادي أنت من مُهجني مكان السويدا ع ومن مُقلتي مكان السواد

# ختام الأحلام

م تَسَخَلُ مَنكَ خَوَاطري ونَوَاظري ، في حال ِ تَسَهادي ، وحينَ أَنَام فبطِيبِ ذِكْرِ مَنكَ تَبَدَأً بِتَقَطْسَي ، وبشَخصِ طَيْفِكَ تُخْتَمُ الأَحَلامُ

# طيب الوصل في الحلم

والله ما سهرت عَنَني لِبُعْد كُمُ ، لعيلميها أنْ طيبَ الوّصلِ في الحُلُمِم ولا صَبَوتُ إِلى ذكرِ الحُليسِ لكم ، لأنّ ذكركمُ في خاطري وفسَي

# سلام عليكم

سلام عليكم من مُحبّ مُتَنيَّم ، مَشُوق إذا جَنَ الظّلامُ لهُ جُنًا سلام عليكم من شيح ، كلّما هدت من اللّيل آناه الظّلام لهُ أنّا! سلام عليكم من غرِيّ إذكرِكم ، إذا هنب خفّاق السّميم له حنّنا؟

١ معنى البيت غامض ، وربما كان فيه تحريف .
 ٢ الغري : المولم .

العري : المولع .

سلامٌ عليَكم لا فُجعنا بقُربكم ، ولا قَدْرَ الرَّحمنُ بُعدَ كمُ عَنَا سلامٌ عليَكم ما حَيِينا، وإن نمُتُ عليكم سلامُ اللهِ من بعد نا مِنَا

#### يا بياض البياض

يا بَيَاضَ البَيَاضِ ! أَنتَ مَن الأَّه بِنِ والقَلَبِ فِي سُوادِ السُّودَ بُادِ طَالَ شُوقِ إليكَ ، والسَّر خاف عن جَمَيع الأثامِ ، والشَّوقُ بادِ فَلَنْنَ سِرِتُ عن حِماكَ وحالَ الْ شُوقُ مَا بَيْنَنَا بغيرٍ مُرادِ ما تَزَوْدَتُ مُذْ رَحَلتُ سُوى الهَ مَ ، فلا تَجَعَلَنَهُ آخَرَ زادي

# أخذت بثأر الدهر

إذا ما تراءَتْ لي مَحامنُ شَخْصِكُم بُطالِسُني قلبي وبَمَطَلُسُني صَبرِي فأحجيمُ ، لا خلَّ يُعُوضُ عنكُمُ لديّ ، ولا وَعدٌ يقومُ به عُنْدرِي فإنْ سَمَحَ الدّمرُ النُشتُ بَقُربِكُم ، وأصلَحَ ما قد أفسَدته بدُ الهّجرِ أخذتُ بنارِ الدّهرِ من كلّ كاشح ، يقولُ بأنّ الفَدرَ من شِيتَمِ الدّهرِ

### بُعد بعد قرب

لَئَن حَكَمَتْ بْفُرْقَتِنا اللَّيَالِي ، وراعَتنا ببُعد بَعد قُرُبِ فَشَخَصُكَ لا يَتَرَالُ أَنِسَ قلبي فشَخصُكَ لا يَتَرَالُ أَنِسَ قلبي

# كيف أنسى

لَسَتُ بِوماً أَنْسَى مَوَدَّةَ مَولاً يَ ، وإن كانَ للمَوَدَّةَ أَنْسِياً كيف أَنْسَى مَن كانَ راحة قلبي وصفا عيشني وجامع َأْنْسِياً

# شراب الدموع

الشوق أعظم مُجملة ، ياسيدي، من أن يُحد يَسيرُه ، بكتابِ ولتوامخ البُرَحاء أعظم مُ كثرة من أن يُحيط بها بلغ خيطابي لا ينت يا إنسان أعين حيتي لو لم يكن شرب الدّماء مُحرَّماً صَيْرت بُعد كم الدّموع شربي الني : من السيان .

ر الحي . من الأنس : ضد الوحشة . ٢ أنسي ، من الأنس : ضد الوحشة .

#### أشكو اليك

أَشْكُو النَّبِكَ اشْتِاقًا لَسَتَ تُنْكِرُهُ مَنِي وَأَبْدِي ارْتِبَاحًا أَنْتَ تَعْرِفُهُ وَارْتِبِكَ الْوَادِ ، وقلبِ أَنْتَ مَعْلِفُهُ وَارْتِبِكَ الوَّادِ ، وقلبِ أَنْتَ مَعْلِفُهُ فَكُلُّ ويرم مَقَالِي حَيْنَ يُقْلِفُنِي قَلْبٌ لِبُعْدِكَ بِاللَّفِيا أَسُوفُهُ فَكُلُّ وَيَعْمَلُهُ مَا لَا أَمْ الْعَالِم ، إذا ما غابَ يَخْلُفُهُ

### غاية القرب

ومِن عَجَبِي أَنْي أَحِنَ إلِكُمُّ ، ولم يَنخلُ طُرَ في من سَنَاكم ولا فلبي وأطلُبُ قُرباً من حِماكم، وأنمُ إلى ناظري والقلبُ في غاية القُربِ

#### حضور غيب

أفدي الذين قضَتْ لهم أيدي التّوى بالبُعد عن أوطانِهِم فَنْخَرَّبُوا غابُوا ، ومثلَ شخصَهم لنّواظري ذكري لهم ، فهم الحضورُ الغُيّبُ

## سواد القلب وسواد العين

أَيَا مَنَ ضَاعَ فِهِ نَفَيسُ عُمْرِي، وصَبَرِي بَيْنَ إعراضٍ وبَيْنِ أَراكَ مُمَثَلًا بُسَوادٍ قَلَبِي، فَمَن لِي أَن يراكُ سَوادُ عَبْنِي ؟

#### کنت اصبر

قال وكتب بها إلى من دنا داراً وعز مزاراً:

قد كنتُ أصبرُ ، والدّيارُ بَعيدَةٌ ، فاليّومَ قد قَرُبُتْ وصَبريَ فاني ما ذاك من عكس القياس ، وإنّما لتضاعُف الحسّرات بالحيومان

# القرب شر من البعد

وما زادتني قُرُبُ الدّيارِ تَلَهَقًا عليكم ، لأنّ التُربَ شَرٌّ من البُعلرِ ولكنْ ، إذا الظسَانُ شاهدَ مَنهلاً ، على قُرْبِهِ ، زادَ الحَنينُ إلى الوردِ

# دنوتم فزاد الشوق

دَنُوتُمُ ، فَرَادَ الشَّوَقُ عَمَّا عَهِدَتُهُ، وَزِدِتُ لَقُرُبِ الدَّارِ كَرَبًّا عَلَى كَرْبُ و وكنتُ أَظنَ الشَّوقَ في البُّعدِ وحدَّه، ولم أدرِ أنَّ الشَّوقَ في البُّعدِ والقُرُبِ

#### الدنو بعاد

شُوقِي إليكم ، والدَّيَارُ قَرَيبَةٌ ، مِإِن قَلْتُ: زَالَ مِعَ التَّقْرَبِ دنت الدَّيارُ بكم ، وعزْ مزاركم ، حَيى تَوَهَّمْتُ الدَّنُوَ

# تباعدتم وأوحشتم

وقال فيمن قدم من سفر ثم سافر على الأثر :

وكنا ماأنا الله يتجمعُ بَينَنا ، ويقفني لنا بالقُربِ منكم ويمكمُ وتَجَلِو بايّامِ السّرورِ ونُورِها ليّالي أحزان ، بها العَيشُ مُثللِمٌ فلما أنسنا منكُمُ بحَلاثِق تُصَدَّقُ ما تَروي الحَلائقُ عنكمُ تَباعدَمُ ، لا أَبِعدَ اللهُ داركم ، وأوحَثَمُ ، لا أوحَش آللهُ مُنكمُ

## هبة الزمان

تَفَسَي الْفيداءُ لقادم جَدَّبَ الفيرانَ بِباعِه وهِ الزّمانُ لَنَا اللّغَا ، ودّعاهُ في استرجاعِه عانقتُهُ عندَ اللّهُ دو م ، وجدّ في إسراعِه فَهَوَ اعتِناقُ لِقَائِهِ ، وهوَ اعتِناقُ وَداعِه

## بأي أرض تموت

وقال وكتب بها يستدعي أحد الأعيان :

ليسَ كلَّ الأوقاتِ يَنجِنَمعُ الشَّم لُ ، ولا راجعٌ لَنَا ما يَقُوت فاغتَنيمْ ساعَةَ اللَّقَاءِ ، فما تَمَ لَمُ نَفَسٌ بأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ

## نجل الجياد

لقد جُرْتَ فِي الصّدَّ حَدَّ الزِّيَادَهُ ، فَلَا تَنْجَعَلَ الْمُنَجِرَ خُلُقاً وعادَهُ فعندي اشتياق شديد " اليّلُك ، وقلبُك يَشْهَدُ هَذَي الشّهَادَةُ وعَوْدَتَنِي مَنكَ حُسنَ الوَدادِ ، وما يَطلَبُ القَلَبُ إلا اعتيادَهُ وانّي عَهِدتُكَ نَجلَ الجِيدادِ ، لذلك أطلُبُ منكَ الإجادة، فإنْ أَن العَبْدِ هذهِ السّعادة، ؟

#### تقبله وقبله

وقال في جواب كتاب من بعض الأعيان:

ما جاءً عبدك مسطور "بعث به إلا تقبّله حُبّاً ، وقبّله ولا سمّحت بوعد فيه مرتقب ، إلا تأمّله عشراً وأمّله ولا أُنيت بعدُر عن تأخره ، إلا تمثل باللّبا وعلله ما ضرّمولاي لو زاد الخطاب به ، ولو تطوّل بالحُسنى وطوّله

## كتاب هو السحر

أَتَانِي كِتَابٌ مَنْكَ أَحَسِبُ أَنَّهُ هُوَ السَّحُرُ لا بل دون مَوقعه السَّحُرُ بَشَرٍ بِظُلِّ النَّظُمُ يَحَسُدُرَصَفَهُ ، ونظهم للطف السَبك يحسدُهُ النَّرُ لهُ رُقَةُ الْحَسَاءِ فِي حالِ نَوحِها ، ولكن مَعَنَاهُ لَقُوْتِهِ صَحْرُ إذا شَنَفَ الْاسمَاعَ دُرُّ نِظامِهِ ، تَيَقَنَ كُلُّ أَنْ مُرسَلَهُ البَّحْرُ

#### كتبت

كَتَبَتُ ، فما علمتُ أخَطُ نَقَش لِيلُوحُ لناظري أَمْ حَظُ نَفسي فَمَ لَهُ عِلَي سرورُ يَومَي ، وكادَ بانْ يُعيدَ سرورَ أسي وقالوا : قد وجَدتَ به سروراً ، فظت مُصرَّحًا من غير لبس : غَرَسَتُ بِعَدْدٍ مُرسلِهِ وَداداً ، فَمَا أَنَا قد جَنَيْتُ أَبِعارَ غَرْسِي

## اتق الله في أمري

أَنَانِي كَتَابٌ مِنْكَ يَنَفُتُ بِالسَّمِرِ ، ولكنّهُ بِالعَتِبِ مَنْتَفِسِخُ السَّمَوِ يضمُ عِنَاباً مِن عَبَالِكَ ذَاخِراً ، ولا عجبٌ، إذ ذَاكَ، مِن لُجتَة البحرِ فأشعرتُ من تَعريفيهِ بسِعاية رمّتني بها الأعداء من حَيثُ لا أُدري فإن بَكُ حَقَدًا، فاجعَل العَمَلَ كَيدُهم؟ وإن يَكُ زُوراً فاتَقَرِ اللهِ في أُمرِي

# الياب الخامس في مراثي الأعيان وتعازي الإحوان

## انهدام المجد

رقال يرثي خاله صفي الدين بن محاسَ المقدم ذكره في باب الحماسة حين قتل عدراً :

وعُرُوَة المُلك كَيفَ تَنفَصِمُ أنظُرُ إلى المَجد كَيفُ يَنهَدُ مُ ، تسطو عليها الحداة والرَّخم ا واعجب لشُهب البُزاة كيفَ غدتْ التُّرب ، وتبَّلي عظامي الرَّمَّمُ قد كنتُ أختارُ أن أُغَيَّبَ في أُسداً وفيها الذَّثابُ قد حكَّموا ولا أرى اليتوم من أكابرنا فاقتَطَعُوا بالبلاد ، واقتَسَمُوا ظَنُّوا الولايات أن تُدُومَ لهم ، ورُبّ نارِ وَقُودُها الكَلَمُ ﴿ واقتـُدَحوا بالْوَعيد نارَ وغمَّى ؛ وأيَّ أمر إليه قد قدمُوا لم يَعَلَمُوا أَيَّ جُلُورَة قَدَحُوا ، كانتْ يَدُ الله فوقَ ما زَعَمُوا بل زَعَموا أن يَصدّنا جزَعٌ ؛

١ الحداة ، مسهل حدأة : طائر من الجوارح . الرخم : طائر من الجوارح الكبيرة الجثة الوحشية الطبـــاع .

وأَنكَرَتنا الصّوارمُ الحُـُذُمُ ا لا عُرُفَ العزِّ في مَنازلنا ، تَذُوبُ من نار حقدها اللُّجُمُ إن لم نَقُدُها شُعثاً مضمرَّةً وكل طَود من فَوقه صَنْمُ ٢ بكل أزر في مَتنه أسد " ؛ كأنتهم للحياة قد ستمروا من فتية أرخَصوا نفوسَهُمُ "، إن زأروا في الحياج تحسبُهم أُسداً عليها من القنا أجمَمُ شُهباً بها الماردون قد رُجمُوا شُوسٌ تَظُنُ العدى سهاميهمُ وشَيخُهُم لا يَشْينُهُ هَرَمُ صَغيرُهم لا يعيبُهُ صغيرٌ، وفي التَّقاضي إن حُوكموا ظلَّمُوا فَفِي القَّضايا إن حُكَّموا عَدَكوا، إن صَمَتُوا كان صَمتُهم أدبا ، أو نَطَقُوا كانَ نُطَقُّهُم حَكُّمُ ما عُذرُنا ، والسّيوفُ قاطعَة " ، وأمرُنا في العراق مُنتَظمُ كَتَائِبٌ كَالغَمَامِ تَزَدَّحِمُ وحَولَنا من بَنَّني عُمومتِنا تحكمت في أسودنا الغَنتمُ بأيّ عين نرَى الأنام ، وقد أما حَيَاةً ، ورَبعُنا حَرَمُ أمَّا مَمَاتٌ ، وذكرُنا حَسَنٌ ؛ تَلُوحُ حُسناً كأنَّها علَمُ لا شاع ذكري بنظم قافية يُشرقُ من ضوء نُورها الكلمُ ولا اهتَدَتْ فِكْرَتِي إِلَى دُرَر يتجول فيها الحُسام والقلّم وشَلَّ منَّى يَدُّ ، عَوالدُها إن لم أخضَّ ملابسي علَقاً يُصبَعُ من سَيلَ قطرها القدَمُ

الحذم : السيوف القاطعة .
 الأزر : الظهر .

تَحَصُّنوا بالحصون ، واعتَصَمُوا وآخذ النَّارَ من عداكةَ ، وثو في وَقَعَةَ تُسلَّبُ العَقُولُ بِهَا ، وأنفُسُ الدَّارِعِينَ تُـختَـرَمُ إن باشرتها أقساربي بيسد يوماً ، فلي دونهم \* يَد " وفَمَ أُ من دون إدراك شأوها الهبميم يا صاحبَ الرَّتبَة الَّتي نكَصَتْ ما خلته في الهياج يتحطم قد كنتَ لي ذابلاً أصولُ به ، خصمي لعلمي بأنك الحكم ما كنتُ أخشَّى الزَّمانَ حينَ غدا كَفَيْفَتَ عَنَّا كُفِّ الْحَطُوبِ ، فمين بعدك أمسي الزّمان يَنتَقَمُ إلاً وأنتَ الطّرازُ والعَلّمُ مَا ٱلبَّسَتِنَا ٱلأَيَّامُ ثُنُوبَ عُلَّى تُخلقَ تلك الأخلاقُ والشّيّمُ عَزٌّ على المُنجد أن تُزول ، وأن منك وأمست غُمودَها القميّمُ تَبكى المَواضي ، وطالما ضَحكَتُ فاليَومَ قد أصبَحتْ صَوارمُها ، وشملُها في الهياج مُنصَرمُ يُذكرني جودك الغمام ، إذا أصبح دمع الغمام ينسجم إذ كنتَ لي ديمة " تَسُحُّ ، ولا ينساك قلى ما ستحت الديم لا جَــَمـَدَتْ أدمعي ، ولا خمـَدتْ نارُ أُسِّي في حَشايَ تَضَطَرَمُ وكيفَ يَرْفَا عليكَ دمعُ فتنَّى ، ولحمهُ من ثَرَاكَ مُلتَحمُ

#### غارات المنية

وقال يرثي جداعة أنسابه الذين قتلوا في نلك الواقعة ويخص سهم خاله جلال الدين عبد الله بن حمزة بن محاس المذكور في باب الحماسة :

غدت وهي قاع في الوقائع صفصف جبال أرياح المنيّة تُنسَفُ ، على أنها لا تُتقلّى حين تعصف متحتنها رياحٌ للمتنون عَواصفٌ ، تُغيرُ على سرب النَّفوس فتتخطَّفُ أَفِي كُلُّ يُومُ للمُّنيَّةُ غَــارَةً ، كأن حيبال السَّاحرين نفُّوسُنا ، وتلك عصا موسى لها تَتَلَقَفُ فأصبَحَ فيهم صرفُها يتصَرُفُ أغارَتْ على الأقيال من آل سنبس ، لكنتُ عليها منهمُ أَنْتَخَوَّفُ رجالٌ ، لوَ انَ الأُسدَ تُخشَى ديارُهم وما خلتُ أن الشمس في الترب تكسفُ شموس أرانا الموت في الترب كسفها، ولم يُغن منهُ السَّابريُّ المُضَفَّفُ ۗ أتاها ، فلم تُدفع من السّيف وقعمَة" ، تُقَرَّطُ من خُرصانه وتُشَنَّفُ" ولا الحَيلُ تَنجري بينَ آذانها القَّنا ،

ا القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الحيال والآكام. الصفصف: المستوي من الأرض ،
 المطمئن .

السابري : درع دقيقة النج محكمة المضفف : لعله من تضاف القوم : اجتمعوا ، يريد أن نسج الدرع مجتم محكم .

٣ الخرصان : الرماح القصيرة ، الواحد عرص . والخرصان أيضاً حلق من النحب والفضة وغيرها . تقرط : تلبس أقراطاً ، والقرط : ما يعلق في شحمة الأذن من درة ونحموها . تشنف : تلبس الشنوف ، والشنف : ما علق في الإذن أو أعلاها من الحلي .

ولا الحيشُ من أمواجه الأرضُ ترجُّفُ ولا رَدُّ عن نَفس ابن حمزَةَ جاشُها مَضارِبُهُ في الرّوع بالدّم تَرعَفُ ولا صارم ماضي الغرار بكفّه ، عزيمة ُ شَهِم منه ُ بالضّرب أعرّفُ عَرُوفٌ بأحوال الضراب تؤمَّهُ ۗ ثمار الأماني من أياديه تُقطَفُ ألا في سبيل المتجد متصرّع ماجد تَوَصَّل حَتَى قال: في الجود مُسرفُ إذا ما أراد الضّد عاينة ذمّه أُلَسَتَ تَرَاهُ خَافِقًا حَيْنَ يَنْخَطَّفُ تصدّع قلبُ البرق يوم مُصابه ، على فنقده حتى اغتندَى، وهوَ أكلفَ وما زالَ بَدرُ التُّمُّ يَكُطُمُ وجهَّهُ ُ فيا هالكاً قد أطمع الخطب هُلكُه ، وكان به طَرفُ النّوائب يُطرَفُ حذار العدى، واليوم باسمك تحلف لقد كُنتَ حصناً مانعاً بكَ نَكْسَجي يُلاذُ بها، فاليوم ذكرُك مُصحف فإن كنت في أيّام عيشك كعبة " بجُود ، ولا شَمَلُ العُلَى مُتَأَلَّفُ 'فبعد ك لا شمل اللُّهمَى متفرَّق ، وكنتُ به بينَ الوَرَى أَتَصرَفُ سأبكيك بالعز الذي كنت مُلبسى ، وأيُّ دَم أَبقَيتَ في فيتَرفُ وأنزفُ من حزني دَمَى لا مَدَامعي ، يُنْمَتُنُ رَوضاً بَردُهُ ويُفَوِّفُ سقتى اللهُ تُرباً ضَمَّ جسمكَ وابلاً يَنم على أرجائه ، فيُعَرَّفُ إذا أنكرَت أيدي البلي عرَصاته ،

#### فجعت بك الدنيا

وقال يرثي خاله المذكور :

إن لم تُشتَق مرائرٌ وقُلوبُ إنْ لم يُمازجها الدَّمُ المُسكُوبُ صُمُ الجبال الرّاسيات تَلَدُوبُ ثلك المتحاسنُ كلُّهن عُيوبُ حُزْني عليك وقائع وحروب حتى يُحطَّمَ ذابلٌ وقضيبُا إنَّ الفَنَاءَ إليهم ُ لقريبُ مُرْدٌ ، وشُبّانٌ تُهابُ ، وشيبُ جاءً الزّمانُ من الذَّنوب يَتوبُ بسَّمُوا وفي وَجه الزَّمان قُطوبُ يومَ الحلاد ، حَوادثُ وخطوبُ يُزهَى بحَمل سنانه الأنبوبُ خُزْرِ ، مَدَامِعُها الدُّمُّ المَصبوبُ بالبيض في فود العَجاج مَشيبُ

سفها ، إذا شُقت عليك جيوب، وتملقاً سكبُ الدُّموع على الرَّى يا حَمزة َ الثَّاني الذي كادَّتْ لهُ إن ضاع ثارُك بين آل محاسن ، لم أبك بالحُزن الطُّويل تَمَلُّقاً ، فلأبكينَـــُّك بالصّوارم والقـَـنا ، لا يأملَن بنو أبي الفيضل البقا ، ووَراهم من آل سِنبِسَ عصبَةً" قوم"، إذا غضبوا على صرف القَّضا، وإذا دُعوا يوماً لدَفع مُلمَّة ، إن خُوطبوا، فحديثُهم وخطابُهم فَلَيْبَكِينَاكَ طَرَفُ كُلَّ مُثْقَفِ يبكيك في يوم الهياج بأعين والصَّبحُ لَيلٌ بالعَجاج ، وقد بَدا

١ الذابل : الرمح . القضيب : السيف .

لا غاصباً فيها ، ولا مَعْصوبُ تُرضى ، وللفقراء فيه نَصيبُ شُمُّ الْأُنُوفِ إِلَى القراعِ تَنُوبُ يوماً ، أفادوا الدُّهرَ كيفَ يَنوبُ وتواتر التصديق والتكذي وشكيا لفقدك شاتها والذيب ويَحنُّ بَينكَ إذْ أَبانَ النُّوبُ ا طكلى " ، ولا صَدرُ الزَّمان رَحيبُ خَطَبٌ وفي يوم الجدال خَطيبُ للشَّمس في طمَّيُّ الصَّعيد غُرُوبُ فجّميلُ ذكركَ في البلاد يتجوبُ فغدا لك التأبين لا التأنيب ما غاب إلا شخصلك المحجوب حَى تَعَطَّرَ نَشْرُهُ ، فيطَّلُ للبرق في حافاتهن لهيب فتُشَقّ فيه للشّقيق جُيوبُ

ولقد رَضيتَ بأن تَعيشَ مَنَزُّها ، في منصب ، لله فيه طاعـةً" ستُثيرُ ثارَك ، يا ابن حمزة ، عصبة " نُجَبَاءُ من آل العريض ، إذا سطوا سمعت بمصر عك البلاد فأرجفت، وبكتى لرُزنك صَعبُها وذكُولُها، تَبكي العتاق ، إذا نَعَتك عواتق"، فُجعَتْ بِكُ الدُّنيا، فلا وَجِهُ العُلَى إذ أنتَ في يوم الجلاد على العدى يا شَمس أفق لم يكُن من قبلها إن عُيْبَتَ تلك المحاسن في الثرى حُزْتَ الْمُحامدَ بالْمُمَكَارِم مَيْتَاً ، فابشر ، فإنك َ بالثّناء مُخلّد ، حَيًّا الحيّا جَدَنًا حِلَلَتَ بِشُرِبه ، لا زال تبكيه عيون ستحاثب ، تَهمى عليه للسّحاب مدامعٌ ،

١ عجز البيت غامض ، ولعله محرف .

#### القضيب الذاوي

وقال نرثي ولد صديق له :

مَا رأينا له الغداة نَظيرا يا قَصْبِياً ذوى ، وكانَ نَصْيرًا نَ سراجاً بها وبكراً مُنيراً أظلَمَتْ بعدَّهُ الدِّيارُ ، وقد كا تُ أديمَ النّرابِ يَحوي البُدورَا غَيِّبَتَهُ ۚ الْأَرْضُونَ عَنَّا ، وما خل بعد َ أوج العُلي تَحلُّ القُبُورَا لا ولا خلتُ أن شُهِبَ الدّراري بَ ، وقد كان مُتزلاً مُعمورًا يا حَبِيباً ، فراقهُ أخرَبَ القلَـ كَ ، وكادَتْ قلوبُنا أَنْ تَطيرَا فاجأتنا بالندب أصوات ناعي فجرتها دموعها تفجيرا فنَفَينا الرّقاد عن كل عين ، كان بالبين شرّه مُستطيراً ما رأى النَّاسُ قبل مثواكَّ يوماً باكياً بالشبور يتنعتى ثبيرًا ولقد خفتُ من فراقكَ يَوماً يَرجعُ الطَّرفُ من سَناه حَسيرًا فبرُغمي أن لا أرى منك وَجهاً رَ بكَ التُّربُ عَنبراً وعَبيراً كنتَ ريحانَةَ القُلُوبِ ، فقد دا ن ، وجَلداً على البكاء صَبورًا كنتَ شَهِماً معَ الحَداثَة في السَّ وحمكت الأثقال عنى فأمسى بك طَرَفي بينَ الأنام قَرَيراً فجَّزاكَ الإلَّهُ عن ذلكَ الصَّب ر على الهَول جَنَّةٌ وحَريرًا نَعيماً بها ومُلكاً كَبيراً وأراكَ الإِلَهُ في جَنَّةِ الْحُلد

١ الثبور : الهلاك . ثبير : جبل .

## خذها على طيب السماع

وقال برثمي السلطان الملك المنصور طاب ثراء وقد كان نظم مرثية بالعراق وحضر إلى ماردين للخراء فوجد العزاء قد انقضى وبنيه قد خلعوا الحزن ونصيرا مجلس الأنس فاستقبح إبرادها ونظم على هذا النمط العربب :

وزُفٌّ على الحُلاّ س ما خلَّفَ الكّرْمُ أدرها بأمن لا يُغَيِّركَ الوَّهمُ ، بلا نُغَم غَمٌّ ، بلا دَسَم سُمّ و داو أذاها بالسّماع ، فإنّها لمَا ذابَ منهُ المُخِّ والهَشَيَمَ العَظمُ مُعَنَّقَـةٌ لو غَسَّلُوا مِناً بِهَا ولولا اتقاء الله قلت بأنتها بها تنطق الأموات أو تسمع الصم ولا مَسَّها بالكَفَّ مَن مَسَّه الهُمَّ فلتم ير يوماً كاستها منن رأى الأذى ، بَشَاشة وجه العيش إن عَبَسَ الهَمّ فخُذها على طيب السماع ، فإنها لظاهر قول النَّاس إنَّ اسمَّها الإثمُّ ولا تَىخشَ من إثم ، إذا ما شربتُها ، وليسَ المُسَمَّى في حَقيقته الاسمُ فَمَا كُلُّ وصف في الحَقَيْقَة دَاتُهُ ، أو الذَّكرَ للشيء المُراد هوَ الجُرْمُ ولو أن وَصفَ الشيء عَينُ لذاتِهِ ، ولا خرّ مَلَكٌ في الثّري واسمه نجم ُ لمَا ماتَ مَن سَمُّوهُ بِاللَّفظ خالداً ، ولم يُغن عنهُ الباسُ والعَزَمُ والحَزَمُ كما خَرَّ نجمُ الدِّين من عَرش مُلكه مضيّى الملكُ المّنصورُ من دَّسِت ملكه ولم يُنجه الْمُلكُ الْمُمَنَّعُ والحُمُكُمُ فليسَ لهُ ، إلا لأمواله ، ظُلمُ مَليكُ أَفَاضَ العَدَلِ فِي كُلُّ مَعَشَر، وما غَيبَيته ألأرض ، إلا لأنها ، الأقدامه ، ما كان يُمكنُها اللَّهُ

لشكا يعم الناس من بعده اليمم في علم و اليمم في كل وصف من نداه لهم فيسم وقد غاب عنها نجمها، بدره الما الم ولناس منه ، فوق ثوب البها، رقم المعلم نساوى الباس والرآي والنظم وأنفق شيء عنده النشر والنظم المعتم لخلو جناه ، من حلوق الشهى طعم له في قلوب الناس من جسدي وسم وبيت ، ولي في صُحف إنعامه رسم مقابكتي لما درى أنه الحصم مقابكتي لما درى أنه الحصم

وخلف أشبالاً سَمَوا مثلَ سَعِيهِ ملوكاً حَذَوا في الجُودِ حَذَوَ أَيهِمِمُ وأشرق في الشهباء في الدست منهم ، هو الصّالحُ الملكُ الذي لبِسَ البّها ، جَمِيعُ أَماراتِ الشّهيدِ ظُلُواهِرٌ وأهونُ شيءٍ عندَهُ الحَيْلُ واللّهُتَى ، وأحسنُ أيام السّماح ولُودُها ، ورب حديث من عُلاهُ سَمِعتهُ ، وفيض نوال من يدّيه أفدتهُ ، ولما أراد الدّهرُ كبدي فؤرتهُ ، فلا أراد الدّهرُ كبدي فؤرتهُ ،

#### سقى عهدك العهاد

وقال يرثي مملوكاً كان رباه صغيراً حَى صار كاتباً فطناً وسيداً :

حينَ أمسَتْ منكَ الرَّبوعُ رُسُومًا فاستِمَحالَ النّهارُ لَيَلاً بَهيمًا هَجَرَتْ بَعَدَكَ القلوبُ الحُسومَا وخَلَتْ من سَناكَ زُهرُ المُغاني ، الرقم: برد موشي .

صار عند الكمال بدرا وسيما فذوى حين صار غُنُصْناً قَوَمَا ر ، وأنَّ الحمامَ يَغشَى النَّجومَا إذ نبَذناه العراء سقيما يَ من حُزنِه ، وكنتُ كَظيماً أوجبَبَتْ في قُلوبنا التّعظيما ولسانًا طَلَقًا ، وطَبَعًا سَلَيمَا بحجتي منك يتستخف الحلوماً ظَّن أنتى منك استَفكت العلوما خالسي منك أطلب التعليما كيفّ صَيّرت لي الغّرام غَريمًا ن ، وقد كنتَ لي صَديقاً حَميمًا لتَّناثيكَ مُقعداً ومُقيماً صَيّر الحُزن في الفُواد مُقيماً منك نُطقاً عَذباً وصَوتاً رَخيماً فأعاد المسيح قلى كليما وتُواري في التُّرب عَظمي الرَّميما ي ، فأمسي نواك خطبا جسيما

يا هلالاً أودَى به الحَسفُ لمَّا وقضياً رُمنا لذيذ جَناه ، ما ظَنَنَا المنونَ تَرقَى إلى البَــد هَد قلى مَن كان يُؤنسُ قلى ونأى يُوسُفى ، فقد ذهبَتْ عينا یا صغیراً حوّی عطیم َ صفات ، خُلُنُقاً طاهراً ، وكَنَفَـاً صَناعاً ، كنتَ رقمي ، فصرتَ مالكَ رقبي ويندَينِ ثَنَتُ عِنسانَ بَرَاعِ أَنْبَتَتْ فِي الطَّرُوسِ دُرَّا نَظيمًا ومقال ، إذا دَعـاهُ لَبيبٌ وإذا ما تَلَوتُ نَظمى ونَـثري ، يا خليلاً ، ما زال خصماً لحصمي كيفَ جَرَّعتَـني الحَـميمَ من الحُنز نِمتَ عن حاجتي ، فأحدثتَ عندي وترّحلت عن فنائى رَحيلاً ، لَسَتُ أَنساكَ ، والمَنيَّةُ تُخفى ومَسَحتُ الحَبينَ منكَ بكَفَّى ، كنتُ أمّلتُ أن تُشيّعَ نَعشي ، وتَوَقّعتُ أَن أَرُدٌ بكَ الْحَطَ

١ الحجى : العقل .

قد تَبَوَّاتَ قاطِياً جَنَةَ الخُلُ دِ، فأورَثَتَ فِي فُوادي الجَمَّعِيمَا وَتَفَرِّدَتَ فِي فُوادي الجَمَّعِيمَا وَتَفَرِّدَتَ بِالنَّمِيمِ مِنَ العَي شُ ، وأَبقَيتَ لِي العَمَابَ الأليما فَسَقَى عَهَدُكُ العِهادُ ، فقد فُرُ تَ بَرُلْفَى الجِنانِ فَوزاً عَظِيماً وعَلَيماً السَّلامُ حَبَّلًا ، ومَتَباً ، ورَضِعاً ، ويافعاً ، وفقليما

### بدور تحت التراب

وقال يرثي السلطان الملك المنصور وهي الأولى المشار إليها :

وجيالاً تَمُر مَر السّحابِ
يَتَوَعَى بِهَا ذَوُو الألبابِ
مَن ، فإن الحيّاة لَمعُ سَرابِ
ضاء ذاتِ السّخيلِ والأعسابِ
قد توارَتُ شوسُها في الحيجابِ
ياءِ ، والماجيدُ الرّفيعُ الحيّابِ
عابِ طَوراً ، والعابسِ النهّابِ
عوردُ ، ربُ الإحمانِ والأنسابِ

با بُلُوراً تغيبُ نحت التراب ، لأن في ذلك اعتباراً وذكرى ، لل الترد العيد أن ربّ السرير والجيزة البيد عرصات كانتهن سماء ، أين رب الآراء والرتبسة العلم والذي لقبوه بالأبليج الولي لين أبنا أرتنق الملك المنه السود المواد عطر الريد .

<sup>....</sup> 

لم من دونها على الأعقاب قَعَ قُبْحُ الحَطا وجوهَ الصّواب وَرَعَ الشِّيبِ في أوانِ الشَّبابِ ه ، فكان التقبيل للاعتاب ك ، ولا يزدهيه فَرطُ اعتجاب مَدَ بَردُ الشَّناءِ صَوتَ الكَّلابِ د لسان الفكسيح نُطق الذّباب دُ ، برَفع اللَّوا ونَصب العتاب وجفان متملئوة كالجوابي يَّامُ والأرضُ بعَدَه في اضطرابِ أثرَ اللَّطم في خُدُود الرُّوابي نَ نَدَاهُ أَطُواقَ تَلَكَ الرَّقَابِ قَصَفَتْ بعدة م من الأصلاب م م ، فأفق ُ العُلْمَى بغَيْرِ شهاب وال والنَّاسَ بعدَّهُ للذَّهاب ونتحيب اليتراع والقيرضاب

صاحبُ الرّتبـة التي نكتص العا ومُجلِّتي لَبسَ الأمور ، إذا بَر حازّ حلم الكُهول طفلاً وأعطى جلَّ عن أن تُقبِّلَ النَّاسُ كفَّي لم تُرَنَّحُ أعطافَهُ نَشوةُ اللَّه رافعُ النَّارِ بالبقاعِ ، إذا أخْ ومُحيلُ العام المُحيل ، إذا اعتا عَرَفُوا رَبِعَهُ ۚ ، وقد أَنْكُرَ الْحُو وقدور بما حوّت راسياتٍ ، ملك " أصبَحَ الحَلاثَتُ والأ فاعتبر خُصُرَة الرّياض تنجد ها حَمَلُوهُ على الرّقابِ ، وقد كا ما أظن المنون تعلم ماذا يا رّجيم الخطوب ، فاسترق السّم فليطَلُلُ ، بعد َه على الدّهر عَتَى ، رُبّ ذَمّ مُلْقَبّ بعتاب أينها الذَّاهبُ الذي عرضَ الأم طارَ لُبِّ السَّمَاحِ ، يومَ تُوُفِّي أَتَّ ، وشُفَّتْ مَرائرُ الآداب وعلا في الملا عَويلُ العَوالي ،

١ الجوابي : الأحواض .

له قَسَناكَ في الأُمور الصّعاب ل يُرد الردي بقوة بأس باع ، شُمُّ الأنوف،غُلُب الرَّقابِ بأسود بيض الوجوه ، طوال ال عُمرَهم في كتائب ، أو كتاب تَرَكُوا اللَّهُوَ لَلغُنُواة ، وأَفْنُوا رُّوع تَسعَى شَوائلَ الأَذْنَاب وجياد مثل العقارب نحو ال , "ة ، جَعد الرّسفينَ ، سبط الإهاب كلِّ طرف مُطنَّهم ، سائل الغُ يا جُنْبِتُ عن رَفيع ذاك الحَناب كنتَ ذُخِواً لنا ، لوَ أَنَّ المَنا لبُعاد الأهلينَ والأنساب لم أكن جازعاً ، وأنتَ قَربُ ، في انفرادي، ومُوطناً في اغترابي كان لى جُودُكَ العَميمُ أنساً كسقاء الرياض بعد الستحاب ما بَـقَائي من بعد فقدك ، إلا ً

## مبدد شمل المال

وقال ير ثي و لده الملك ناصر الدين محمداً طاب ثر اه :

عَجِبٌ لها في عُمرِها كيفَ تَرَمَدُ' عَجِبتُ لها ، من بعده، كيفَ تَرقُدُرُ وعرِفها صرفُ النّوى كيفَ تَسهلَدُ عيونٌ لها مَرَأَى الأحبَّةِ إِثْمِيدُ ، وعَينٌ خَلَتْ مِن نُورِ وجه حَبيبِها ، ولي لمُقلَّةٌ قد أَنكرَ الغُمُضَ جَفنُها،

الغلب : الغلاظ ، كناية عن القوة .
 الأثمد : الكما .

تَمَثَّلَ فيهن المليكُ مُحَمَّد لرُتبَته فوقَ الكَواكِ مَقعَدُ لما أوشكت يوماً من الدَّهر تَرَكُدُ ١ وجامعُ شَمَلِ الحَمدِ، وهوَ مُبَدَّدُ ولا قالَ للوُفَّادِ : مَوعدُكُم غَدُ كذا الصَّارمُ الصَّمصامُ يفنيه مبرّدُ وكل نزيل من نداه مُقيَّدُ وَبَالاً ، به تَشْقَى أَناسٌ وتَسعَدُ وخَدَهُ الثّري من عارض الحطبأمرّدُ ستحاب نتكال بالصواهل يترعدن جَوَادٌ وعَضَ": أَجِرَدٌ ومُجَرَّدُ ويَنْرُ فيها العَضِبُ ما اللَّدنُ يَنضدُ وتَوَامُهَا مِن نَظِم رُمحكَ مُفرَدُ لأهل الحجَى منهُ مُقيمٌ ومُقعدُ ولا غايةً ، إلا وعندكَ تُوجِيَدُ كَجُود كَ حَيى بعدَ فَقَد كَ سَرمَدُ لكُنتَ بإسداء الحميل مُخلَّدُ

تراعى النَّجومَ السَّائراتِ ، كأنَّما تحاولُهُ بَينَ النَّجوم ، لأنَّهُ مليك "، لوَ أَنَّ الرَّيْعَ تُشْبِهُ جُودَهُ ، مُبَدُّدُ شَمَلِ المال ، وهو مُجَمَّعٌ، فلا نَمَق الاعذار يَوما لسائل ، دّ هَــته ُ المّـنايا ، وهيّ من دون بأسه ، فَيَا مُلِكًا قَدَ أَطْلَقَ الْجُودُ ذَكْرَهُ ، لقد كنتَ للوُفَّاد وَبلاً ، وللعدَّى فكُّم أنشأتُ كَفَّاكَ في المَّحل عارضًا، وكم أرسلَتْ يُمناك في الحَرب للعدى إذا ما وَنَى مَسراهُ ثقلاً يَحُثُّهُ فيتنظم أفيها الرّمح ما السّيف ناثر " ، فمُفرَدُها من نَبَّر سَيفكَ تَوأُم " ، وفي مُعرَّك الآداب كم لكَ مَوقَفٌ، ولم يَبَقَ من آي المَفاخر آيــة" ، علَيكَ سَكامُ الله ، لا زالَ سَرمداً فلَو خَلَّدَ المَعروفُ قَبَلَكَ ماجداً

۱ ترکه : تسکن .

٢ النكال : هو أن يصنع شخص صنيعاً يحذر غيره إذا رآه .

## بكى عليك الحسام والقلم

وقال برثي أخاه الملك ناصر الدين صر طاب ثراه وجل من براه :

وانفَجَعَ العلمُ فيكَ والعَلَمُ بكتى عليك الحُسامُ والقَلَمُ ، لاطمة ، والبلاد تكتَّظم ُ وضَجّت الأرضُ ، فالعبادُ بها تُظهرُ أحزانتها على ملك ، جُلُّ ملوك الورِّي له خدَّمُ ر ، ولكن منجدَهُ هَرمُ أبلجُ، غَضُ الشّباب، مُقتبلُ العم مُحكِّمٌ في الورى ، وآملُهُ يَحكُمُ في ماله ويتحتَّكمُ يَجتَمــعُ المَجدُ والثّناءُ لَهُ ، ومالُهُ ، في الوُفود ، يُقتَسَمُ قد سَنْمَتْ جُودَهُ الأنامُ ، ولا يَلقاهُ ، من بَذَله النَّدي، سأمُ بل دونهن الآلاءُ والنَّعْمَهُ ما عُرِفتْ منه ُ لا ، ولا نَعَمَ ٌ ، الواهبُ الألف ، وهو مُبتَسمٌ ، والقاتلُ الألف ، وهو مُقتَحم وعابس" ، والسّيوفُ تَبتَسمُ مُبتَسمٌ والكُماةُ عابسةً ، يتستصغرُ العَضبَ أن يَصولَ به إن لم تُجَرَّد من قبله الهممَم كأنّها في يتمينه قلّمُ ويتستخف القناة يتحملها ، لم يَعلَم العالمونَ ما فَقَدُوا منهُ ، ولا الْأَقْرَبُونَ ما عَدَمُوا ما فقَدُ فَردٍ مِن الأَنامِ ، كَمَنْ ۚ إِنْ مَاتَ مَاتَتُ لَفَقَده أُمَّمُ والنَّاسُ كالعَين إن نَقَدَتَهُمُ ، تَفَاوَتَتُ عند نَقدك القيمَ

فكل مُود وُجُودُهُ عَدَمُ أقصر ، فقى مسمع الندى صمم فاليَومَ كُلُّ الْأَنَامِ قَد يَتَمُوا وحَولَهُ الصَّافناتُ تَزْدَحُمُ لها زَفيرٌ ذابت به اللُّجُمُ ودونَ أدنَى دياره إرَمُ ا تَقَصُّرُ من دون نيلها الهممَمُ بها عُيُون العُقول تَحتَكمُ تَرَغَبُ في سلمها ، فتَستَلمُ تسري بها من رماحها أجمَّمُ عُبَابُهُ ، والعَجاجُ مُرتَـكِمُ ورحبُ أكنافه لها حَرَمُ لا ظُلُم َ يَبقى به ، ولا ظُلُمَ إنْ خُفْرَتْ عندَ غَيره الذَّمْمُ ومَن به في الخُطوب يُعتَمَّمُ لها على هامة السهى قدم من السّجايا إلا بما علمُوا

يا طالبَ الجود قد قضي عُمرٌ ، ويا مُنادي النّدي ليدركه !! مضى الذي كان للأنام أباً، وسارَ فوقَ الرّقابِ مُطلّرَحاً ، مُقَلَّبات السّروج شاخصة"، وحَلَّ داراً ضاقتٌ بساكنها ، كأنه لم يَطُلُ إلى رُتّب ، ولم يُمهَدُّ المُلْك قاعدةً ولم تُنْقَبِّلُ لهُ الْمُلُوكُ يَدَأُ ولم يَقُدُ للحروبِ أُسدَ وَغَيَّى ، ولم يتصل والخميس مرتكب ابن الذي كان للورى سَنداً ، ابن َ الذي إن ْ سرَى إلى بلَـد َ أين الذي يتحفظُ الذَّمامَ لنا يا ناصرَ الدّين ، وابن َ ناصره ، وصاحبَ الرِّتبَةِ الَّتي وَطَئَّتُ تُشٰی علیک الوَری ، وما شهدوا

۱ إرم : مدينة أسطورية .
 ٢ ألسهى : نجم خفى .

يَبَكِيكَ مَالُوفُكَ التَّقَى أَسْفًا ، وصاحباكَ العَفَافُ والكَرَمُ لم يَشْقَ يوماً بك الجليسُ ، ولا مَسَ تَدَاماكَ عَندَكَ السَّدَمُ أَغْنَيْتَنِي بالرَّدَادِ عِن نَسْبِي ، كأنّما الود يَبَنَنا رَحِمُ لَوَلا التَّسَلَي بِمِنَ تَرَكَتَ لَنَا أَلْمَ بِي مِن تَدَلَّهِي لَمَمُ ا وفي بقمام السلطان تَسليةً لكل قلب بالحُزن بَضطرِمُ المُلِكُ الصّالحُ الذي ظَهَرَتْ منهُ السّجابا ، وطابّتِ الشّيّمُ لا زالَ يُغْنِي الرّمانَ في دَعَة ، والذّكرُ عالي ، والمُلكُ مُشَطّعُم

#### يا ليت شعري

وقال يرثيه أطاب الله مثواه :

بأيّ عُدُّرٍ إِلَى العَلَيَّاءِ يَعْتَدُرُ أَمَّا تَعَلَّمُ مَنْكُ العَدَّلُ لِا عُمْرُ طَوعًا وأقبلَ صوفُ الدّهرِ بأتَميرُ بِينَ الآنامِ على الأيّامِ يتتعمِرُ لاصبَحَ الجُودُ عَينًا ما بها بصرُ وعُدُرُ عَيْرِكَ دونَ البّللِ يُبتَدَّرُ

يا لتبت شيعري، وقدأو دى بك القدر، وكيف جار عليك الد هر مُستد يا، يا ابن الملوك الأكم كان الزمان لهم با فاصر الدين، يا من جود راحته أنت الجدواد الذي لولا مكارمه ، تُعطى وتبسط بتعد البتدل معذرة ،

۱ لمم : جنون .

سَطاً، فأنت كالبَحو فيه النّفعُ والضّرَرُ كتسباً والشّمسُ مكتسبٌ من نورها القمرُ شَهداً وما يُخاطِرُ إلا مَن له خطّرُ جِداً، به ، وغيرُكَ بالأموال يَفْشَخِرُ ا أَن فالا يُجابَ برفد منك يَنهمَمرُ تناً، وليسَ منك به عَينٌ ولا أثرُ تناً، وليسَ منك به عَينٌ ولا أثرُ تومن بعد السّرور بتراني الحُرُن ُ والفيكرُ قرّ، فذاك في القلب لا يُبني، ولا يتدرُّ بجساً حتى يدبيّج أقصى تريه الزهرُ بجساً خي يدبيّج أقصى تريه الزهرُ والمُطرُ

١ منتجداً : مستعيناً .

٢ سقر : من أسماء جهنم .

#### نفوس الصيد أثمان المعالي

وقال رثمي الأمير ركن الدين اسحق ابن ملك الأمراء سيف الدين بهادر المنصوري وقد قتله الأكراد اللاذعية حين غزاهم بوادي جهم من نواحي الجزيرة ويحرض السلطان الملك الصالح عل أخذ ثاره منهم حالا :

إذا هَزَّتْ مَعاطفتها العَوالي نُفوسُ الصَّيد أثمان المعالى ، سُطيه أ بكاء آجال الرّجال وأبدَتُ أوجُهُ البيض ابتساماً ، غَدا عند َ الكَربِهَة ، وهوَ سالي ومن عشق العكاء ، وخاف حَتْفاً رَحيتُ الصّدر في ضيق المَجال ولم يتحنُّز العُلَى إلاَّ كَمَّى ، وكلَّ نَعيم مُلك في زَوال تَيَفِّنَ أَنَّ طيبَ الذَّكر يَبقَى ، تَعَلَّمَ رَبُّها طَلَبَ الكَمال لذاك سمت بركن الدين نفس ويتحمُّومَ المَنيَّة كالزَّلال ا سمَّتْ فأرَّته ُ حَرَّ الكَرَّ بَرداً ، وصَيّرَ جَسْمَةُ غَرَضَ النّبال فألبَسَ عرضَهُ درْعاً حَصِيناً ، وحَلَّ على الأرائكُ في ظلال تَبَوّا جَنّة الفردوس دارا ، وكلُّ لهيب صَدَّر في اشتعال وخلَّفَ كلُّ قلَّب في اشتغال ، وأفقيد فقده عزى ومالي بروحی مَن أذابَ نَواهُ روحی ، بأن التُّربَ بُرجٌ للهــــلال ولم أك تبل يوم رداه أدري وما وقعُ النّبال على الجبال وقالوا: قد أُصبتَ، فقلتُ: كلاً،

١ اليحموم : الأسود من كل شيء ، الدخان .

بموج الحرب من صدَف اللآلي ولم أعلم بأن الرّمس يُمسى فَهَا أَنَا فِيكَ خَنَسَاءُ الرَّجَال أيا صَخْرَ الجَنان أَدَمَتَ نِوحي ، وفَتُ لَى فَيْكُ أَحْزَانَى وَدَمَعَى ، وخان علیك صبری واحتمالی كبدلك للهم يوم النوال ا بذكت النفس في طكب المعالى ، كسبقك بالعطا قبل السوال تُسابِقُ الوَغَى قبل التّنادي ، ووَبَلُ النُّبلِ مُنحَلِّ العزاليِّ شدَّدَتَ القَلَبُ في خَوضَ المَنايا، غَنيتَ به عن الدّرع المُذال " لبست على ثياب الوَشي قلباً ، يَهَزُ رَطْبِيهُ مُرَحُ الدُّلال تَهُزُّ لُلتَهَي الأعداء عطفاً ، فعشت ، وأنت ممدوحُ السّجايا، ومُتَّ ، وأنتَ محمودُ الحلال أركن الدين كم ركن مشيد هَدَدَتَ بِفَقِد ذِيَّاكُ الْجَمَال ربُوعُكَ بعد بَهجتنها طُلُولٌ ، وحاليها من الأنوار خال وتبكيك الصوارم والعوالي تنوحُ لفقدك الحردُ الكذاكي ، وتَشتاقُ الأعنَّـةُ للشَّمال يتحن إلى يتمينك كل عضب، وتُرخصُكَ الكُماةُ ، وأنتَ غال أتسلُبُكَ المنون ، وأنت طود ، وتَقَصُّرُ همَّةُ الأسِلَ الطُّوال وتتضعفُ عزمة البيض المواضى، ولم تُحطَّم ْ قَنَاة " في طعان ، ولم تُفلَلُ صفاحٌ في قتال

١ اللهي : العطايا .

٧ قوله العزالي : هو من قولهم أنزلت السماء عزاليها إشارة إلى شبة وقع المطر ، شبه شدة انصباب النبال بشدة انصباب المطر . ٣ المذال : الطويل الذيل .

ولا أعتركت رجال في متجال ولا اضطرَمتْ جيادٌ في طراد ، ولا نُسبحَ الغُبارُ على الجلال ولا رَفَعُوا بُوَقَعُ الْخَيْلُ نَقَعًا ، تَوَهَّمُ فعلَها طَيفَ الْحَيسال وتُمسى اللاّذخيّةُ في رُقساد ، إذا استوّت الأسافيلُ والأعالي ولم تُقلَعُ لقلَعتهم عروش ، به أمسى عليهم شر فال ولا وادي جَهَنَّمَ حينَ حَلُّوا صّنائعكَ الأواخرَ والأوالي سأبكى ما حَبيتُ ، ولستُ أنسَى بَكَيتُكَ بالصّوارم والعّوالي ولو أنتى أُبَلَّغُ فيكَ سُوْلِي ، تَدب به المنية كالنمال بكل مُهنّد الحدّين ماض وتمنَّعُهُ الدَّماءُ من الصَّقال يُريكَ به رُكامُ المَوت مَوجاً ، رُدَيْسَيُّ المناسب ذي اعتدال وأسمَرَ ناهَزَ العشرينَ لَدُن ، ضِياءً النَّارِ في طَرَفِ الذُّبال يُضيء على أعاليه سنان تَنوطُ القَولَ منها بالفعال وأشفى من دماء عداك نفساً ، بغُرّة وجهه ظُلُمَ الضّلال لعَلَ الصَّالحَ السَّلطانَ يَجلُو إلى الهَيجاء تُسعَى كالسعالي ويُجريها من الشُّعبَينِ قُبُلًّا ، كأن الكرّ يُذكرُها المَخالي سُحَرِ ضُها الطّراد على الأعادي ، كميّ في الحيلاد وفي الحيدال! عليها كلُّ ماضي العَزَم ذمر ، نُفُوساً لَيس تَقنعُ بالمطال ويَشْفَى عندَ أخذ الثَّـأر منهُـم ولكن التقاضي كالصقال وأعلَمُ أن عَزَمتَهُ حُسامٌ ،

١ الذمر : الشجاع .

## لو يرد الردى

وقال يرثي قاضي القضاة بماردين شمس الدين عبد الله بن المهذب قدس الله روحه في سنة عشرين وسبعمائة :

لو يُرَدُّ الرَّدى ببَـلَالُ الأيادي ، أبقت المكرمات كعب الإيادي والأبقت فنى المُهَدَّب أيد طَوَّقَتْ بالنَّدَّى رقابَ العباد ولوَ أَنَّ الحِمامَ يُدُفَّعُ بالبا س ، وبيض الطبكي وحُمر الصُّعاد لحَمَتُهُ يَومَ الهِيساجِ حُماةٌ تُرعِفُ البيضَ من نجيعِ الأعادي وكُماة" يُظلُّها من وَشيع ال خَطّ غابٌ يسيرُ بالآساد بصفــاح تُـخالُ مَـوجَ المَـنايا ، في صَفَا مُتَنبها عيون ُ الجَرَاد يَّان ولكنَّهُ إلى الدَّم صادي كل صافي الفيرند بالماء ر غَيْرَ أَنَّ الأَيَّامَ بِالْحَلُّقِ تجري لبلوغ الآجال جَرَيَ الحِياد كيفَ تَرجو المَقَامَ ، والخَلقُ سُفَرْ ، نحن ُ رَكبٌ وحادثُ الدُّهر حادي ضاء ، أم أين رَبّ ذات العماد أينَ رَبِّ السّريرِ والحيرَةِ البّي إن أسباب فاصلات المنايا قد أبادت فرعون ذا الأوتاد ما اعتمادي على الزّمان ، وقد أو دى بمَولَّى عليهِ كانَّ اعتمادي بمكيد الظلال مقتضب الرا ي بتسيط النّدى طويل النّجاد مُسرِفِ في السّماح يُوهمُهُ الجو دُ بأن الإقصاد في الإقتصاد ٢ ١ كعب الإيادي : أحد مشاهير أجواد العرب .

٢ الاقصاد ، من أقصده : طعنه فلم يخطئه .

لم تُرَيّعُ أعطافه نسمة الكب , ، ولا اقتاده عنان العناد حاكم " حُسكم َ المؤمثُل في الما ل ، وقاض قضي بحتف الأعادي وسرَتْ منهُ سيرَةُ العَدَل في النَّا ﴿ مُسَيرَ الأَرْوَاحِ في الأجسادِ كام ضبط الأموال بالأعداد شمس ُ دين الله الذي ضَبَطَ الأح رُبِّ حِلم البَّطش فيه كُمون "، كَلَّظَى النَّارِ كَامِناً في الزَّنادِ سَطَوَةٌ تُظْمَىءُ الرّواةَ من الرّع ب، ونُطقٌ يروي النّفوس الصّوادي وانتقادًا ، إذا جلَّتْ ظُلُمةُ الشَّاكَ ، جَلاهُ بنُورِهِ الوَقَّادِ ظُ كَأْنَ العدى فيه في جلاد ا وجدال معسول أكمنَّهُ اللَّه مَــتن جَــم الضّمير خُلُو الفُواد ذو يَراع رَطب المَشافر يَبس اا ن صبياً ، كمبضع الفيصادا خدَمَتهُ البيضُ الحدادُ ، وإن كا فإذا ما جرّى بحلبسة طرس ركض الرّعبُ في قلوب الأعادي يُطلقُ اللَّفظَ في السَّجلِّ فيأتي , بالمَعاني مقرونَةً في صفاد ما رأينا من قبل متجراه تخطياً ساطع النُّور في ظلام المداد وتَراهُ بَيَاضُهُ في السُّواد كلُّ خَطَّ سَوادُهُ ۚ فِي بَيَاضٍ ، أينَ خَصَبُ الْأَكناف في الزَّمن الما حل ، والسَّبطُ في السَّنينَ الجِعادِ" كانَ سَهِلُ النَّقاء غَيْرَ جَواد والجَوَادُ السَّهلُ اللَّقاء ، إذا ما سَلَبَتَهُ الْأَيَّامُ خَدَراً ، وكانتْ طَوعَ كَفَّيهِ في الْأَمُورِ الشَّدَادِ

۱ هذا البيت غامض الممنى ، مختل الوزن ، ولعله محرف . ۲ عجز البيت غامض .

٣ أراد بالسبط سبط الكف كناية عن الكرم . وبالسنين الجماد : الماحلة ، البخيلة .

ألبست بعدة ثياب حداد وأصبت لفقده ، فلهبدا سَواه عضاد في الأعضاد كان عيضداً للآملين ، فأمسم ن سواه بالمال والأولاد كَانَ زينَ الأولاد والمال إن زي يا حُساماً ما خلتُ أن أديمَ ال أرض يُمسى له من الأمجاد ا ر ، ويوم الردى أني القياد كنتَ بِنُومَ النَّدي سَم بِعاً إلى الب أيُّ ناد للجُود لم تك ُ فسه حاض أ بالندى ، وذكر ك باد والمعالى عنواطل الأجساد أصبحت بعدك المسكارم فقراً ، ت ، فهل كنتُما على ميعاد وتُوفِي السّماحُ ، يوم توفيد نمَى ، وفي النَّاس طيبُ ذكرك باد فعزيزٌ على المسكارم أن تمخ أو يُنادى للمتكرُمات ، فلا يت بقُ منك النّدي نداء المُنادي ت عن المسكر مات طعم رُقاد رَقدَةٌ ما نراك من قبلها ذُكُّ كنتَ فيها خلواً من الحُسّاد ما شهد نا من قبلها لك حالاً أحسَّن آللهُ عَنْكَ صَبْرَ الْمَعَالَى ، وعَزاءَ الإنشاء والإنشاد وأطال الله عُمر مرّاثير لك فإنتى فيها حليف اجتهاد ا نتُ دموعي رَوائحاً وغَوادي وسقت قرك الغوادي ، وإن كا فلتعتمري لقد عتهدت إلى الدام م ليُغنيه عن دُموع العهاد

١ قوله من الأمجاد : هكذا في الأصل .
 ٢ أهذا البيت غامض .

#### لا ناه و لا آمر

وقال يرثي صديقاً له رتب ناظراً ببلد العين بالعراق وتوفي فيها :

ما دام جَريُ الفَكَكُ الدَّاثر، لم يَبَقَ من بَرَّ ولا فاجر ما عطَّفَ الدُّهرُ على حاتم ، كلاً ، ولا قبصرً عن مادرا أَتْسِعَت الأُولَ بالآخر إنَّ خيولَ الدَّهر إن طارَدَتُ لا تَحرصَن منه ُ على مَورد ، فغايَـــةُ الواردِ كالصَّادرِ أبعد عبد الله بحر الندى لزَكَّة الأيَّامِ من غافر مُجري النّدي في الأرض حتى نهتي بَسيطُها من بَحرِهِ الوافيرِ وعادلٌ في زَمَن جائيرٍ ومُخصِبٌ في بكد ماحيل ، ومَن غَدَتْ سيرةُ إنْعــامـه تَمَلاُّ سَمْعَ المُثَسَلِ السَّائِس أصبَحَ دَستُ المُلك من بَعده خلواً بلا ناه ولا آمــر كأنّها العَينُ بلا ناظر وأصبَـحَ العَينُ بلا ناظر ،

١ حاتم : هو حاتم العائمي المشهور بكرمه . مادر : لئيم من بني هلال .

r قوله نبى : هكذًا في الأصل ، ولعله أراد نهل ، أي شُربَ تُعلفت اللام مراعاة للوزن ، واعتاض منها بالألف .

#### الدهر مغرى بالكريم

وقال برقي السيد النقيب غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد وقد خرج عليه جماعة من العرب بنط موراء من المراق فحكورا عليه وصليوه فعانعهم عن سلب سرواله نفريه تم خصده فقتله ويحرض النقيب الطاهر ضمى الدين الآري عل الأعقد بأراء :

إن كنت في شك بداك فسل به وكيف يغور البكر من بين شهيه بصرف خطاب الناس عن ذم خطيه ويطالب منا البوم غفران دكيه ويطالب منا البوم غفران دكيه ويرجى لطلاب النادى وبل سميه كثيف حواشي الجيش في يوم حريه ولا يتسمع الأضياف إلا بقليم وإن جاد في يوم الندى قبل من به وارات على كل الورى كاس حزيه ودارت على كل الورى كاس حزيه وصرف الليالي وهو من بعض حبة الم

هو الدّ هر مُغرى بالكتريم وسليه ، أوانا المعالي كيت يشهد " (كشها ، أبعد غياث الدّ ين يسقمت صرفه أبعد الكتريم خطوبه أبه مسكيل النبي المصطفى، وابن عمه ، فتى كان مثل الغيث يخشى وبالله منظر كيت عراشي العيش في يوم سلمه ، فلا يتنظر الأسيات إلا بعقله ، إذا جال في يوم الردى قبل من له ؟ إذا جال في يوم الردى قبل من له ؟ أمن بعد ما تمت متحاسن بكره ، كامن با ، وهي في حد سيفه ،

١ من بعض حبه : أي من بعض محييه .

كأن لم يَقُدُها كالأجاد ل سُرَّباً ، ويَرَفَع قبِّ اللَّيلِ من نَقَعٍ قُبُّهُ ا ولم يَقْرَعُ الْأَسْمَاعُ وَقَعُ خَطَانِهِ ، ولم يَطرُق الهَيجاءَ مَوقعُ خَطبه ولا كان يوم الدُّستصاحب صدره، وللجيش يوم َ الحربِ مَرَكَزُ قُطبه أَتَّعَتَّزَّهُ الْأَعداءُ في يوم ليَهــوه ، فهَلاً أَتُوهُ جَحَفَلاً يومَ حَربِهِ ولم أرَّ قَبَلَ اليَّومِ لَيْثُ عَريكَة ، أَذَاقَتُهُ طُعَمَ المَوتَ عَضَّةُ كُلِّبِهِ ولو كانَ ما بينَ الصّوارم ِ والقَّنا ، وفوق مُتون الخَيل إدرَاكُ نَحبه يُنفَسُّ عن قلب الفتى بعض كربه لكان حَميل الذكر عن حُسن فعله، أبيُّ قيادِ النَّفس آثَرَ حَتَفَهُ ، ولم يُبُد يَوماً للعدى لينَ جَنبِه كأن بني (عبدالحَميد) لفَقده، ذُرى جبَل هُدُّتْ جَلَامدُ هَضبه أتسلبه الأعداء من بين رَهطه ، وتَغتالُهُ الْأَيَّامُ من دون صَحبه وتَنَفَقَدُهُ ۚ فِي دَوَلَةَ ظَاهْرِيْتَـةً جا الذُّئبُ يَعدو رائعاً بينَ سريه ويَقَتُلُ مَنْ يَلَقَاهُ شَدَّةُ رُعبه بدُّولَةِ مُلكُ يَغصبُ اللَّيثُ قُوتُهُ ، فلو كان شمس الحق والدين شاهداً لمصرع ذاك الندب ساعة ندبه بكاه ُ بأطراف الأسنَّة والظُّبْنَي ، بدَمع من اللّبات مسقط سكبه وشَنَّ على عُرُبِ العذارينِ غارَّةً يَضيقُ بها في البَرُّ واسعُ رَحبه فتعجب لبات الكُماة بطعنه ، ويتُعربُ هامات الحُماةِ بضَربه فلا نَقَطَ إلا من سنان قَنَاتِه ، ولا شَـكنْلَ إلا من مَـضارب عَـضبـه

١ قوله : سرباً، لعله من قولهم : ظبية ساربة أي ذاهبة إلى مرعاها. قب الليل: لعله أراد قبة الليل.
 قب : خيوله الضامرة .

ثُبُدُّلُ مُرَّ القولِ فِيكُم بِعَلَيْهِ تُطَوَّقُ بِالإنعامِ أَعَناقَ صَحِيةٍ بانواهينا لم يقض يوماً لتحيي تَلَقَاهُ فِي أَكْفَائِهِ عَمُو رَبِّهِ يَجُرُّ عِلْ أَرْجَائِهِ ذَيْلَ خَصِيهِ وأمالُ من صَوبِ الحَبَارِةِ رَبِّهِ

أبا الحَرَبِ بادِرْ واتَحَدُّ هَا صَنِعَةً ، فَكُمْ لَفِياتُ الدَّيْنِ مِن حَتَّى مِنْهُ قَفَى نَحِبَهُ ، والذَّكُرُ منه مُخَلَّدٌ ومَدُ رَجَعَتْ أَتُوابُهُ مِن وَدَاعِهِ ، سَقَى قَبْرَهُ مِن صَبِّبِ اللَّرْنِ وابلٌ ، ومن عَجَبِ أَنْ السّحابَ بَقَبْرِه ،

#### المرء غرض الردى

وقال يرثي القاضي شهاب الدين محموداً كاتب السر بدمشق سنة خمس وعشرين وسبعمائة :

والأمنُ من حادثِ الأيامِ مَعَقُودُ صَمِيمُهُ بسِهامِ الْحَيْثِ مَقَصُودُ إذ ذاكَ حدًّ به الإنسانُ مَجلودُ والمُستَعارُ من الأعمارِ مَردودُ رأيتَ كلّ عَميد وهوَ مَعَمُودُ ليْثُ العَرِينِ ، ولا بالحيلةِ السَّيدُ

حَبَلُ النَّنَى بَحِيالِ النِّاسِ مَعَقُودُ ، والمرءُ ما بَيْنَ أَشْراكِ الرِّدَى عَرَضٌ لا تَنْعَجِنَ ، فما نِى المُوتِ مِن عَجَبَ، فالنُّسَتَفَادُ من الأَيْامِ مُرْتَجَعٌ ، وللسَّنِيَّةِ أَطْفَارٌ ، إذا ظَهْرَتُ ، لمْ يَشَعُ بَاللِأْسِ مَنها ، مع شَراسَتِه ، لمْ يَشَعُ بَاللِأْسِ مَنها ، مع شَراسَتِه ،

مَكُثُّ ، وللعالَم العُلويُّ تَخلِدُ قد ضَل من ظن بعض الكاثنات لها طَبِعاً، فأينَ شهابُ الدّين مَحمودُ أَلَمَ يَقُولُوا بَأَنَّ الشِّهِبَ خَالِدَةً ۗ يُهدى به إن زَوَتُ أعلامتها البيدُ مَن كان في علمه بَينَ الوّري علماً وعَنعَنَتْ عن أباديه الأسانيد' ومَن رَوَتُ فَضَلَهُ حُسَّادُ رُتَّبَنَه ، كأنَّهُ لَخُدُودِ الدَّهرِ تُوريدُ فضلٌ به أوجُهُ الأيَّام مُشْرِقَةٌ ، منهُ ، ولا عندَهُ في الرَّأي تَرديدُ مُهِمَدُّ بُ اللَّفظ لا في القول للجلَّجَةُ ولا يعمسد الملطل المواعيد ٢ لا يتهدمُ المَن منه عُمرَ مَكرُمة ، فإنّه ُ النّدى والفَضَلِ مُقَصُودُ إن كان يُقصدُ مقصودٌ لبلدل ندًى في حَلَبَة الطَّرس تُصويبٌ وتصعيدُ له اليراع الذي راع الحطوب به طارحته "سُمعت منه الأغاريد أَصَمَ ۚ أَخرَ سُ مَشْقُوق ُ اللَّــان ، إذا إنشائه لبياض الناس تسويد إن شاء تسويد منبيض الطروس فمن الشَّمسُ طالعَةٌ ، واللَّيلُ مَوجودُ لو خَطُّ سَطراً ترى عكس القياس به: أَلْفَاظُهَا ، وحلَتْ منهُ الْأَفَاشِيدُ والسَّاثراتُ الَّتي راقتُ لسامعهـا منها ولا لَـفظُها بالعَسف مـَـكدودٌ٣ رَشيقة السّبك لا المعنى بمُبتّدُل إنَّ السَّعيدَ على النَّعماء مُحسودُ يا صاحبَ الرُّتبَة المُعذور حاسدُها ؛ للفَضل حينَ ذَوَى من رَبَّه العُودُ ما شام بَعدَكَ أهلُ الشَّام بارقَـةً

١ عنمن : قال في روايع : روى فلان عن فلان عن فلان . الأسانيد ، الواحد إسناد : من يستد إليه
 الحديث ، أي يعزى ويرفع .

٢ قوله : يعبد ، هكذا في الأصل .

٣ العسف : التكلف .

واليَّومَ فيكَ يُعَزَّى العلمُ والحُودُ ۗ وكم تُقُلُّد منه ما الدَّهرَ، تَقليدُ ١ غَرَّاءَ تُحسّبُ ماءً ، وهي جُلمودُ كأنّه لللاد الحَرب متحشُودُ في متعرّك يومُهُ المَشهورُ مَشهنُودُ به ، وأزرُكَ بالتّحقيق مَشدودُ ولو سنى نسجة المردود داود" وأُعوزَتْ عند دَعواهُ الأسانيدُ شَهم ، إلى مثله تُلقَى المَقاليدا همتى وموجود وجدى وهو مَفقود إذ كان في نسب الآباء تبعيد أ لو أن مثلك في المصرَين مَوجود ً أضحَى بها لثياب الحُزن تتجديدُ فلا يَسحّ عهاد منك معهودُ مرعتى خصيبٌ ، وظلٌ منك ممدودُ فكرى وأطلب صبرى، وهو مطرود أبناوك الغُرُّ أو أبناؤك الصيدُ

إليك قد كان يُعزى العلم مُنتسباً، كمخُطِبَة إلى راعَ الحطبَ مَوقعُها، ولَفَظَةَ لا يَسُدُّ الغَيرُ مَوضعتها، وجَحفَل لجدال البَحث مُجتَمع، قد جَرَّدَ الشُّوسُ فيه قُنْضِبَ أَلسْنَة ، عَقَرَتَ كُلُّ كُيِّ فِي عَقَيرَتِهِ بصارم لا يرد الدرع ضربته ، حتى إذا نكتص القومُ الكّميُّ به ، أَلْقَوا مَقَالِيدَهم فيه إلى بطَل يا مُفقدي مع وُجودي فيضَ أنعُمه وجاعل الفَّضل فيما بينَّنا نسبًا ، قد كان يُنجدي التّناسي عنك دفعُ أسَّى ، قد أخلَقتُ ثوبَ صبري فيكَ حادثةٌ برُغم أنفيَ أن يتدعوكَ ذو أمل ، وأن يُرى ربعُكَ العانى ، وليس به أبكي، إذا ما خلا أوصافُ مجد ك لي، وألتَجي بالتّسكّي أن ستُخلفُها

١ عجز البيت غامض . وقد يكون فيه تحريف .
 ٢ سنى : فك ، حل .

فَسَوْفَ تَرْثِيكَ مَنِي كُلُّ قَافِيةً ، بِهَا لَذِكُوكَ بِينَ النَّاسِ تَخْلِيدٌ وأسيحُ النَّاسَ أوصافاً عُرِفتَ بها ، حَي كَانْكَ فِي الأحياءِ مَعلودُ فلا عَنَا الغَيْثُ تُرْباً أَنتَ سَاكِينُهُ ، مع عِلمِنا أَنْ فِيهِ الغَيْثَ مَلحودُ ودام ، والظلّ مَعدودٌ بساحَتِهِ ، والسّدرُ والطلّعُ مَحصورٌ ومَنضودٌ ا

## أي الملوك نعوا؟

وقال يرثمي السلطان الملك المؤيد صاد الدين صاحب حماة وقد حضر موته مسمطاً لقصيدة الوزير أبني الوليد أحمد بن زيدون المغربسي في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة :

كان الزّمانُ بِلْمُتياكُم بِمُسَنّينا ، وحادِثُ الدّمْرِ بالنَّغْرِيقِ بِمُنْيَنا فعندُمَا صَدَقَتْ فيكم أمانينا ، أضحى النَّنائي بَديلاً مِن تَدَانينا وناب عن طب ِلُقيانا تَجافينا خِلِنا الزّمانَ بِلُمُقِياكِم بُسامِحُنا لكنّي تُزْانَ بِدْ كِراكِم مَدَاثْحُنا فعندُمَا سمَحَتْ فيكم قَرافحُنا بِيتُم وبِنَا فَمَا ابْتَلَتْ جَوافحُنا فعندُما سمَحَتْ فيكم قَرافحُنا بِيتُم وبِنَا فَمَا ابْتَلَتْ جَوافحُنا

شَوَقاً إليكُم ولا جَفَتْ مآقينا

١ السدر : شجر النبق . الطلع : ما يبدو من ثمرة النخل أول ظهورها .

لم يُرضِنا أن دَعا بالبَيْنِ طائرُنا ، شَنَّ أَلِخُيُوبٍ، وما شُقَتْ مراثرُنا يا غافيينَ ومأواهم سَرائرُنا ، تَكادُ حِينَ تُناجِيكُم ضَمَاثرُنا يقضى علينا الأمنى لولا تأسينا

حمدتُ أينام أنس لي بكم سَعِيدتْ، وأسعَدتْ إذ وَقَتْ فيكم بما وَعَلَّ فاليومَ إذ غَيِمُ ، والدَّارُ قد بمُلثُ، حالتْ لفقد كمُ أيامُنا فغَدَتْ سُوداً ، وكانتْ بكم بيضاً ليالينا

فَرُنَا بَشِلِ الأماني مِن تَشَرِّوْنِنا ، بَقُرْبِكِم ، إذ بُرِينا مِن تَكَلَّفِنا حَى كَانَّ اللَّيَالِي فِي تَصَرِّوْنِنا ، إذ جانبُ العَيْشِ طَلَقٌ مِن تَالَّفُنِنا وموردُ اللَّهِوِ صَافٍ مِن تَصَافِينا

كم قد وَرَدَنا مِياهَ العَرْ صَافِيَةً ، وكم عَلَمَنا بِهَا الأَرُواحَ ثَانِيَةً إذْ عَيْنُهَا لم تكن بالنَّنِ آليَّةً ، وإذ هصرنا غصونَ الأنس دانيَّةً قُطُوفُها ، فجَنَيْنا منهُ ما شَيْنا

يا سادة كان متناهم لنا حَرَمًا، وكان رَبَعُ حَمَاةٍ النَّزيلِ حِمِّى كم قد سَقَيْتُم مياهَ الجودِرِبِّ ظماً لِيَسْقِ عَقِد كُمْ عُقِدُ الغَّمَامِ فعا كُنتُم لارواحينا إلا رَياحينا

هل يتعلمُ المُسكرونا من سَماحيهمُ برَشْف ِ التَّدى مَن كَأْس واحهمُ أنّا لَنْيِسنا الضّنا بَعدَ النماحِهِمُ، مَن مُبُلِيغُ الْمُلْسِينا بالتراحهِمُ تُوباً مِن الحُزُن لا يَبْلِي ويُبُلِينا إذا ذكرنا زَمَاناً كانَ يِنْدُرِكُنَا ، بالقُرْسِمنكم، وفي اللَّذَاتِيشُرِكُنا لا تَمَلِكُ الدَّمَعَ والأحرانُ تُملكُنا؛ إنْ الزَّمانَ الذي قد كان يُضحِكُنا

آناً بقرُبكُم تد صار يُبكينا

نعَى المُرْبِيَّدَ قُومٌ لَوْ دَرَوا وَوَعَوا، أَيَّ الملوكِ إِلَى أَيَّ الكِرامِ نَعَوا أَظْنَهُ : إِذْ سَقَانا الودَّ حِنِ سَعُوا، غَيْظً العِدِى مِنْ سَاقِبنا الهوى فدعُوا بأن نَغَضَ ، فقالَ الدَّهُرُ آمينا

لمَا رأوا مَا قَتَضِينا مِن صَجَالِسِينا ، وَسِيطَةُ أَنْسُ رَأَيْنا مِن صَجَالِسِينا دَّعَوَا لِنُفْجَعَ فِي الدَّنِيا بِأَنْفُسِينا ، فَانْحَلُنَّ مَا كَانَ مَعَقُوداً بِأَنْفُسِينا وانسِّتَ ما كان مَوصولاً بَأَيْدِينا

أَيْنَ الذِينَ عَمِيدُ نَا الجودَ يُوثِقُنَا فِي رَبِعِهم، ولهم بالشَّكْرِ يُنطِقُنَا وَكَانَ فِيهم بهم منهم تأتقُنا ، وقد نكونُ وما يُحثَى تَفَرَقُنَا ، وقد نكونُ وما يُحثَى تَفَرَقُنَا فَالِيَرِمَ نُونُ ، وما يُرْجَى تَلاقِيا

يا غائبين ، ولا تتخلو خَوَاطرُنَا من شَخْصِهِم وإن اشتاقتُ نواظرُنَا والله ِ لا يَتَقَضَى فِيكُم تَفَكَّرُنَا ، لا تَحْسَبُوا نَايَكُم عَنَا يُغْيِّرُنَا انْ طالَ مَا غَيْرَ الشّائِي الشَّكِينَا

إنّا ، وإن زادَان تَفريقُنا غُلَلاً ، إلى اللّقا، وكسانا بَعدكم عِلَلاً" لم نَدعُ غَيركمُ سُؤلاً ، ولا أملاً ، واللهِ ما طَلَبَتْ أرواحُنا بَلدَّلاً منكم ، ولا انصرَفتْ عنكم أمانينا

۱ اثبت : **انقط**ع .

٧ الغلل ، الواحدة غلة : العطش الشديد . العلل ، الواحدة علة : المرض الشديد .

إذا ذكرتُ حِمَى العاصي ومَلعَبِهِ ، والقَمَّمَ والقُبُّنَةَ العُلْيا بِمَرْقَبِهِ أقولُ ، والبرقُ سارِ فِي تَلَهَبِهِ : يا ساريَ البرق غادي القصر فاسق به من كان صَرفَ الهوَى والردُّ يَسَقينا

يا غاديَ المُزن إن واقبَتَ حِلِمُتَنا على حَماةً ، فجُد فيها عَمَلَتُنا وافرَ السّلامَ بها عَنَا أَجِنْمَنا ، ويا نَسيمَ الصَّبا بَلَـغْ تَعْجِيمُنَا مَن لو على البُهد مُننا كان يُحسنا

سلطانُ عَصَرِ إِلَّهُ العَرْشِ بِوَآهُ ۗ مِنَ المَعالِي ، وللخَيْراتِ هَيِّــاّهُ براهُ زَيْناً ، ومما شانَ بَرْآهُ ، ربيبُ مُلكِ كَانَ اللهَ أَنشَــاهُ مسكا ، وقدر إنشاءَ الوَرى طُنا

نحنُ الفيداءُ لمن أبقتَى لَـنَا خَـلَـنَا ، من ذِكِرِهِ ، وإن ازدَدنا به أسفاً وإن نكن دون أن يفدى بنا أنفاً ، ما ضَرّ إن لم نكن اكتماءًهُ شرّقاً وفي المتودّة كاف من تسكافينا

يا مَن يرَى مَعْنَمَ الأَمُوال مِعْرَمَةً أَن لم يُفَيدُ طالبي جَدُواهُ مَـكُومُةً إنّا ، وإن حُزّت ألقاباً مكرَّمَةً ، لَسَنا نُسَمَّيكُ إجلالاً وتَسكرِمةً

وقدرُكَ المُعتَّني عن ذاكَ يُغنينا

كم قد وُصِفِتَ بأوصافِ مشرَّفَةَ ، في خطّ ذي قلم أو نُطني ذي شفة فقد عرَفناكَ منها أيَّ مَعوِفَة ، إذا انفرَدتَ وما شُورِكتَ في صِفة فقد عرَفناكَ منها أيَّ مَعوِفة ، إيضاحاً وتبيينا

۱ انفاً : ترنماً .

خلفتَ بعدكَ للدُّنيا وآمِلِيها نُجلاً بُسرِّ البرايا في تأملِيها فلم تقل عنك نفسُ في تملَمُليها: يا جَنَةَ الحُلدِ أَبدِلنا بسلسلِيها والكوثر العندب زُقوماً وغسلينا

كم خلوة هزَّا البَحثِ باعِثْنا ، فليسَ يُونْيُسُنا إلاَ مباحثُنا فاليَّومَ أُخْرِسَ بالتَّفريقِ نافشُنا ، كأنّنا لم نَبَيْتُ ، والوّصلُ ثالثُنا والدّهرُ قد غضّ من أجفان واشينا

ولَيْلَةً قد حَلَا فِيهَا تَنَادُمُنَا ، والعِزْ بَكَنِفْنَا ، والسّعدُ يَقَدُمُنا ونحنُ وُيحَلَوَةَ ، والدّهرُ يَسَخدُمُنَا ، سِرِّينِ في خَاطِرِ الظّلماءِ بِكَتَمُنا حَى يَكَادُ لسانُ الصّبِح يُفَشِنا

لله كم قد قضيًنا منكم وطراً ، قد كان عيناً فأستى بعدكم خبراً لاتَمْعجَبُوا إن جعلنا ذكرَكم سعراً، إنّا قَرَأْنا الأسّى يومَ الشّوى سُورًا مُتَاوِقًا ، واتّنخَذنا الصّبَرَ تَلقينا

كم من حَبيبٍ عَدَلنا مع ترَحَلِهِ، إلى سواهُ ، فأغنى عن تأمّلهِ وصَعبِ وِرْدٍ عَدَلناهُ بأسهلهِ ، أمّا هَواك ، فلتم يُعدَّل بمَنْهلِهِ شُرْبًا وإن كان َ يَرُوبنا ، فيُظمينا

تَشكو إلى الله نفس بعض مَا لقيت فيب النّعيم الذي من بعد و شقيت في استحاباً به كلُّ الوَرىسُقيت : عليك مني سكام الله ما بقيت في استحاباً به كلُّ منك تُخفيها وتُخفينا

## مضى طاهر الأثواب

قال يرثمي أخاه لأبويه عبد الله بن سرايا سنة ست وعشرين وسبعمائة وقد توفي في تلك السنة ابنا عميه وولده وملوكه وصديقله:

وضاعفت حُرني لو شقى كندا حُرني نقيت الرّض حى على ضاحك المرّن فلندائها تفنى ، وأحداثها تفنى ومن فادح صعب قرّعت له سني جبالا عدت من عاصيف الموتكالعيهن ( وأكبر طلماني بها ، وأخي ، وابني ونجل سرايا بعده ، وفنى الركن عليهم، لكان القلب من ذلك في أمن فأصبح ناعي تنبيد مالناً أذني سليم ضمير القلب من دنس الضغن بعيد عن القصاء والإنك والأفن بعيد عن القصاء والإنك والأفن بكيتُ دماً لوكان سكبالدام يغني ، واعرضت عن طبب المنناء لاتني أرى الميش في الدنيا كأحلام نائم ، فمن حادث جمّ صقعت له يدي ، أني الست والعيشرين أفقد سينة ، فقدت أبن عمي وابن عمي وصاحبي ، مى تتخليف الأيمام كابن محمد رجالاً لو أن الشاغات تساقطت فيجعت بندب كان يملأ ناظري ، غيف نواحي الصدو من طي ريية ، قريب إلى المعروف والحير والتقي ، خبان عن الفتحشا، شعيع بعرضه ،

١ العهن : الصوف .

٢ ألافك : الكذب . الافن : ضعف العقل .

فَلَاثِمُهُ يَشِي ، وِآمِلُهُ يُشِي عَفَيفَ مَناطِ الذَّيلِ والحَيبِ وُالرَّدن تُفَرِّقُ بِينَ النَّومِ ، في اللَّيلِ ، والحفن كما شاهدَتْ في ثارِ أخوالِهِ منّي نَجِيعاً، غداة الكر في الضرب والطعن حُنُواً ، ولكن في الإطاعة لي كابني لفَرط الأسَى، والقلبَ بالهَـمُ في سجن وصَيَّرتُ أطوادَ التَّجَلَّدِ كالعبهن فأرتسج حتى كدت أخطىء أ في الوزن ولم أدر أن " الدُّهرَ يَنقُضُ مَا أَبني وما رُمتُهُ إلا "الوُقوفَ على الدَّفن من الفَـضل إلا كنتَ أولى بها منّى من المَجد ، حتى كدتَ عنه لنا تُنغى على أن هذا الوَردَ من ذلكَ الغُصن ٢ ولَبْيْتَ فِيهِ مُحرِماً ، جَنْتَى ْ عَلَان شَفَاعتُه، والنَّاسُ في الحَشر كاللُّكن إلى الله ،حتى صرت بالنسك كالشُّنُّ "

ومَّن أَنعَبَ اللُّوَّامَ في بَذَل برَّه ، مضي طاهر الأثواب والنّفس والخُطي، ولم يَبَقَ من تَذَكاره غَيرُ زَفَرَة ، ولو سَلَبَتَهُ الحربُ منَّى لَشَاهدَتُ وأبكنيتُ أجفانَ الصّوارمِ والقّـنا فيا ابنَ أبي والأمُّ ، قد كنتَ لي أبأ ليتهنك أن الدَّمعَ بعدك مُطلقً، جَعَلَتُ جِبالَ الصّبرِ بالحُزن صَفَصفاً، وحاوَلتُ نَظمَ الشُّعر فيكَ مَراثياً ، بَنَيتُ على أن أتقى بك شدتي ، وبُلَّغتُ ما أمَّلتُ فيكَ سوى البَّقا ، سبَقَتَ إلى الزُّلفَى ، وما من مَزيَّة خلَفَتَ أَبَاكَ النَّدبَ في كلَّ خَلَّة سَرايا خصال من سَرايا وَرَثْتُها ، جَزاكَ الذي يَمَّمتَ سَعياً لبَيته ، ووَقَاكَ مَن لِم تَنسَ فِي الدُّهرِ ذَكرَه فقد كنت تُحيى اللّيلَ بالذّكر ضارعاً

١ يشي : پرتد باللوم . ويشي بضم الياء : يمنح .
 ٢ السرايا : الشريفة .

٢ السرايا : الشريفة . ٣ الشن : القرية البالية .

ويُطْرِبُني تَرتيلُ وردلِكَ في الوَهنِ ا فَمَنْ ذَا رأَى مَنْ صَارَ بَالْخُوفِ فِي أَمْنِ لدَّبُكَ ، وثِقْلِ كُنْتَ تَنْحَمِلُهُ عَنْنَي علي "، فَذَا يُشْنِي القُلُوبَ، وَذَا يُفْنِي كَمَا طَالَ فِي آنَاهِ مَدَّتِهِ حُزُنِي وشَخْصُكُ فِي عَنِنِي، وَلَقْطُكَ فِي أَنْنِي فيونيسُني ترتيبُ تَقَلِكُ في الضّعي، أَسْتُ صروفَ الدَّهْوِ بَعدُكُ والأَذَى، سأبكيكُ بالعِزُ الذي كنتَ مُلبِسي، وأعلَمُ أنَّ الحُزُنَ والموتَ واحدٍ فإن كانَ عُمرُ البَّينِ قد طالَ بَيْسَنَا، فون كانَ عُمرُ البَّينِ قد طالَ بَيْسَنَا، فَحُبُكُ في قَلِي، وذَكِرُكُ في فَعي،

## لا عبد يغني عنه

وقال يرثي مملوكاً له وكان كاتباً مجيداً فصيحاً :

ما كل عبد عليه بمتسكه كتاضع في رضاي بمجتهد مال ، وهذا لحزّنه بمجد ومن به في الأمور أعتضيه بقصر في فيله ويقطعهد ع ، ويسفي برغيه الوتيد لا عَبْدَ يُغْنِي عَنْهُ ولا وَلَدُ ،
ولا سكيلُ يَسَرَّهُ تَلَقَي ،
ذا يَشَمَنَى فَقَدِي لَكَنِي يَجِدَ ال
رَيْبُ بَيْنِي ، بل رَبِّ نِعِمْتِهِ ،
يَسَعَى لَنَعْنِي بالطّبِعِ منهُ ، ولا
قد يَفَطَعُ الصَّارِمُ المُهَنَّدُ بالطّب

١ النفل : ما يعمل زيادة عن المفروض . الورد : الجزء من القرآن . الوهن : الليل .

لى أُزْمَةٌ كَانَ منهُ لي مَدَدُ فالبَدَرُ في بُردَتَيَهِ ، والأسدُ كانَ لسانًا لي ناطقاً ، ويتدأ طُولَى ، وظَهراً إلَيه أستَندُ إذ ليّ منه ُ العَلياء ُ والسّنَدُ كَفَلَتُهُ ۚ يَافِعًا ، فكنتُ له ُ كالوالد الْبرّ ، وهوَ لي وَلَـدُ ۗ من وُدَّه ، وهوَ فيّ مُعتَقَدُ والنَّاسُ مثلُ النُّضارِ تُنتَفَدُّ وظلتُ أغذوهُ بالعُلومِ ، وما يَزينُهُ ، وهوَ فيه مُجتَهدُ فجاءً مُستَعَدَّبَ الحَلائقِ واللّهُ ﴿ وَمُصِاحُ فَهُمُهُ يَقَدُّ مُهَدَّبُ اللَّفظ ، ما بمنطقه زَيغٌ ، ولا في خلاله أوَدُ يُعرِبُ أَلفَاظَهُ ، فيَنفُثُ في سيحرِ المَعاني ، وما بها عُقَدُ إن خَطَّ طرساً، فالدُّرُّ منتظم ، أو قالَ لَفظاً ، فجنوهمَر ُّ بَلَدَدُ لله قلبٌ رَثَتْ عَلَاققُسه به ، وأثوابُ حُزْنه جُدُدَهُ قطَعَتُ من غَيْرِه الرَّجاءَ فَمَا وَجَلَدتُ مثلاً لهُ ، ولا أجدُ

وهوَ القَـوَىُّ الأمينُ إن عَرَّضَتْ مَنظَرُهُ صالحٌ ، ومَخبرُهُ ، لم تَكُ لي دارُ ميّة غَرَضاً ، مُعتَقِداً فيه ما تَحَقَّقَ لي فقَدَتُهُ ، فارتَضَيَتُ همَّتَهُ ،

## بدور تغرب في الماء

وقال يرثمي صديقاً له غرق بدجلة :

أصفيحُ ماء أم أديمُ سماء ، فيه تغورُ كواكبُ الحوزاء ؟ مَا كُنتُ أُعلَمُ يُقِبَلَ مُوتِكَ مُوقِناً أَنَّ البُدُورَ غُرُوبُهَا فِي الماء فجرَى على رسل بغير حياء ١ أشبتهت موسى باليتد البيضاء وحلول باطن حُفرَة ظلّماء وأَجَلَ جَسَمُكُمُ ۚ أَنْ يُغَيِّرَ لُطْفَهَ عَفَنَ ۗ الثَّرى وتتَكَاثُفُ الْأَرْجَاء أخلاقهُ في رقــة وصَفَاء نُوراً يُنضَنُّ به على الغَبراء فالبَمَورُ أُولَى في القياس من الثَّرَى، بجنوار تلك َ السنُّرَّة الغَرَّاء يا صَخرُ ! إنى فيكَ كالحنساء ولقد ألوذُ بكَنز صَبري طالباً حُسنَ العَزاء، ولاتَ حينَ عزاء فأصُد عَنه ، وأنثني بظّماء مثل المياه مَزَجتُها بدمــاء فللذاك خَوفَ شمانة الأعداء فالقَـلُبُ مَنصوبٌ على الإغراء

ولقد عجبتُ، وقد هنويتَ بلُجّة ، لو لم يُشتَقُ لكَ العُبابُ ، وطالما أنـفَّ العلاءُ عليكَ من لمس الثَّـرِي · فأحَلَـهُ جَدَّنَا طَهُوراً مُشْبِها ما ذاك بدعاً أن يَضُم صَفَاوُهُ يا مالكي ! إنَّى عليكَ مُثَّيِّمٌ ؛ وأعافُ شُربَ الماء يَطفَحُ لُنجُهُ ۗ، وإذا رأيتُ مَدامعي مُبيَضَةً لا يُطمع العُلُدْ ال َحُسنُ تَجَلَّدي ، فلئن خفَضَتُ لهم جَناحَ تحَمّلي، ١ في هذا البيت غموض .

# ثمال اليتامى والأيامى

وقال يرثي القاضي تاج الدين محمد ابن وشاح قاضي الحلة :

لو أفادَتنا العَزَائـمُ حالا ، لم نتجد حُسنَ العزاء محالا كيفَ يُولِي العَزَمُ صَبراً جَميلاً حينَ وارَى التَّربُ ذاك الحَمالا ما ظَنَنَا أَنَّ ربحَ المُنسابا تُنسفُ الطُّودَ، وتُردي الجبالا لم نَجد ْ القَول فيه مؤالاً جارَ صِسَرفُ الدُّهر فينا بعدَّل أفَّما تَنفَكُ أبدي المَنابِــا تَسَلُّتُ المالَ ، وتُنفَى الرَّجَالا فإذا أبدى لها المرء سلماً ، جرْدَتْ عَضباً ، وراشتْ نبالا كلَّما رُمنا نمُوَّ هــلال غَيَّبَتُ بَكراً أصابَ الكمالا فإذا ما قلتُ قد زالَ حُزُنُ ، أبدلَتْ أحداثُها اللام دالا كيفَ دكّتُ طود َ حلم نكاهُ ، سبتى الوَعد ، وأَفني السُّوالا كيف كف الدهر كفياً كريماً ليمين الدهر كانت شمالا ثمل من نَشُوة الجُود أضحى اليتامي والأيامي ثمالاً نِعَسم لسائليه جَواب ، لم يتصل يوماً إلى لين ولا لا دَوَحَةٌ من عرق آل وشاح ، قد دَنَتْ للطَّالِينَ مَنْ اللَّا

١ موالا : هكذا في الأصل ، ولعلها محرفة عن : مجالا .
 ٢ الثمال : النياث .

قد رَسَت أصلاً وطابتُ ثماراً ، وزكتُ فَرعاً ومَدَّتْ ظلالا أَرْعَجَ النادي بنتجواهُ ناع ٍ ، كم نُفُوس في دُموع أسالا فسَمعنا منهُ نَدَباً لنَدب أبعَدَ الصّبرَ ، وأدنَى الخَيالا باتَ يُهدي للقلوب اشتغالا ، ولنيران الهُموم اشتعالا قد مَرَرَنا في مَغانيه رَكبًا ، وغَوادي الدَّمع تَسَجري الهمالا وسألنا النَّارَ عَنَـهُ ، فقالتُ : كانَ تاجُ الدِّينِ رُكناً ، فَرَالا كانَ وَبَلاً للعُفاة هُـتوناً ، ولأحزابِ العُـــداةِ وَبَالا كانَ تاجُ الدِّينِ للدَّهْزِ تاجاً ، زادَ هامُ الدَّهْرِ منهُ جَمالا ولباغى الرَّفد منه ُ زُلالا كان زلزالاً لباغ عصاه ، ولراجي الحُود عزاً ومالا كانَ للأعداء ذُلاًّ وبؤساً ، فكأن الحكق كانوا عيالا كانَ للنَّاسِ جَميعًا كَفيلاً ، طالما أنشأ الستحاب الثقالا راع أحزاب العدى بيراع ، دَقٌّ في الحَربِ الرَّمَاحَ الطُّوالا ناحل الجيسم قنصير دقيق كلَّما أبرزَ سحراً حكالا يَجعَلُ النَّومَ عليهم حَراماً ، فإذا ما خَطَّ اسوَدَ نَقَشِ خِلتَهُ في وَجَنَهَ الدَّهمِ خَالًا يا كَرَيًّا طابَ أصلاً وفَرَعاً ، وسَمَا أُمَّا وعَمَّا وخَالا وخَلَيْلاً مُذْ شربتُ وَفَاهُ لَمْ أَرِدٌ نَبَعًا بِهِ أَو خِلالا وإذا ما فهتُ باسم أبيه ، كانَ للميثاق والعُهد فالا وإذا لُمناهُ أبدَى احتمالا إن أسأنا لم يَرُعْنا بلَوم ،

كانَ عَصَرُ الأنسِ منك رُقاداً ، وللَذيذُ العَيشِ فيه خَيَالا مَن لدَّست الحُكم بعد ل قاض لم يتمل يوماً إذا الدَّهرُ مالا مَن لإصلاح الرَّعايا ، إذا ما أنسدَتُ منها يد الدُّهر حالا مَن لإطفاء الحروب ، إذا ما صارَ آلُ المَرْءِ بالكرِّ آلا وإذا صار الجدال جلاداً ، أخمَدَ الحَربَ، وأَفَني الجدالا رُبّ يوم معرّكُ الحرب فيه حطتم السمر وفل النصالا ذَكَرَ الأحقادَ فيه رِجــال ، حَبِّبَ الطَّعنُ إِلَيْهَا النَّزالا في مَـكَّرٌ واسع الهَـول ضَنك ، لا يُطيقُ الطُّرفُ فيه متجالا ألبسَ الحَوَّ العَجاجُ لِثَامًا ، وكسا الحيل الغُبارُ جلالا شمتُ في إصلاحهم عتضبَ عزم زادةً مُ حزم الأُمور صقالا بك كَفَّ اللهُ كفِّ الرِّزايا ، وكَنْفَى اللهُ الأنامَ القتالا سارً منكُ الذُّكرُ فيها وَجَسَالًا فلَّمَن ْ وَارَبُّكَ ۚ أَرْضٌ ۚ ، فَهَا قَدَ لم يتمُتْ مَن طابَ ذكراً، وأبقى بعدة أ شبّها له أو مثالا أُسَدُ خَلَفَ شِبلَيْ عَرَين شَيّدا متجداً له لن يُنالا ظُلَّ زينُ الدَّينِ للدَّهرِ زَيناً ، وجَمالُ الدِّينِ فيــه جَمالا فيهما ، إن جارَ دَهرٌ ومَـالا فأرانا اللهُ أقصَى الأمساني وحَبَاكَ اللهُ في الْخُلُدِ روحاً ، ونَعيماً خالداً لَنْ يُسزالا

#### الضد يظهر الضد

وقال يرثي السيد النقيب مجد الدين أبا الفوارس بن الأعرج طاب مثواه :

وأيدى المنايا لا يُطاقُ لها رَدُّ فإسعافُها عَسفٌ ، وإقصادُها قَـصدُ ١ من العيش ما فيها سلام ولا بَرْدُ يُشتَق عليها الحتيبُ أو يُلطنمُ الحَدَّ فَمَا بال مُقَد الإلف ليسَ له فقد أ هوَ الظُّهرُ لي والباعُ واليَّدُ والزُّندُ ضياءً وحُسنُ الضَّدُ يُنظهرُهُ الضَّدّ من النَّاس نَحراً لا يَليقُ به عقدُ لكَ السّيفُ لا يُبليه ، إن بكي ، الغمدُ ويَنجَحُ في أبناء أبياتها العَقدُ وَحيداً، وأمسى عندَ مَن ما لَهُ عِندُ إلى متعهد لي ، والحبيبُ به عتهدُ عهودَ الصَّبا، والشَّيبُ لمَّا يَلُحُ بَعَدُ جديباً ، وقد كانتْ نَضارَتُهُ تَسدو

صروفُ اللَّيَالِي لا يُتَدُومُ لِمَا عَبَهُدُ ، تُسالُمُنا سَهُوا ؛ وتُسطو تَعَمَّداً ، عَجِبتُ لَمْ يَغْتَرَّ فيها لجَنَّة أَفِي كُلُّ يوم للنُّوائبِ غَارَةً" أرى كل مألوف يُعَجَّلُ فَقَدُهُ ، فقدتُ رجالاً كان في البؤس بأسُهم، يَزيدُ هم ُ لَيلُ الخُطوب، إذا دَجَا، أرى كل من يستخلص ُ الشكرَ بعدَ هم لذاك منجرت الإلف أعلم أنسى وزرتُ بلاداً يُنبتُ العزُّ أرضُها ، مَخافَةَ أَن أُضْحَى من الحلُّ خالياً ، ولمَّا عطَفَتُ العيسَ ، آخَرَ رِحلَة ، وشارَفتُ أعلامَ الطّويلـَة ذاكـرأ سألتُ حمي الفيحاء : ما بال ُ رَبعها

١ العسف : الظلم . إقصادها : إصابتها .

لظام ، ولا يُوري لقاصدها زَّندُ وصَوَّحَ نَبتُ العزَّ والهدَمَ المَجدُ وزال السماحُ السبطُ والرَّجلُ الجَعدُ فأصبَحَ حَبَى في الحَيَاة لهُ زُهدُ ولم أرَّ بحراً قَبَلَهُ صَمَّهُ اللَّحدُ لقد طابَ منه ُ الأُمَّ والأبُ والحَدّ دَلَائِلُهُ ، كَانَتْ لَهُ الْحُبُجَةُ اللَّدُ فليَسَ لهُ يوماً وَعيدٌ، ولا وَعدُ لعَمرُ أبي ، هذا هوَ الحَطأُ العَمدُ له الشَّكرُ درْعٌ، والعَفَافُ لهُ بُردُ يَنُوبُ كَمَا أَبْقَى لَنَا مَاءَهُ الوَردُ وشابَتْ نَوَاحِي مجدِهم، وهمُ مُرْدُ يُشارُ إليه إنه العكم الفرّد ويَكفيه أن أمسَى ومنهم له ُ وُلدُ فَهَى بُعدهِ قُرُبٌ ، وفي قُرُبه بُعدُ تَقَاعسَ عن إدراكِها الأسدَ الوَردُ فإنَّكَ مِن قَومٍ بهم ْ يَفَخَرُ الْمَجِدُ ا إلى أن تساوَى عندَهُ السّرجُ والمهدُ من المَجد ، ما لم يَحمه الحيش والحُندُ

وما باللها لم يُرو من ماثها الصدى فقالت : قضي من كان بالسّعد لى قضي، فأصبَعَ مجدُ الدّين في التّرب ثاوياً ، فتمَّى علَّمته ُ غاية َ الزَّهد نَفسُه ُ ، ولم أرَّ بدراً قَبَلَهُ حازَهُ النَّرى ، سكيلُ صفيَّ المُصطَّفي، وابنُ سبطه، فَصِيحٌ، إذا الحَصِمُ الألدُ تَعَالَمَ إذا قال قَولا يُسبُقُ القول فعله ، لئن أخطأت أيدي الرّدى بمُصابه ، مضي طاهرَ الأثواب والجسم والحَشَّى ، وأبقتي لنا من طيبه طيبَ وُلْده ، هُمُ القومُ فاهنُوا بالفّصاحة رُفّعًا، إذا حَلَّ منهم واحدٌ في قَبيلَة كَفَاهِم فَخَاراً أَنَّهُ لَمْمُ أَبٌّ ، فَيَا نَازِحاً يُدنيه حُسنُ ادَّكاره ، لكَ اللهُ كم أدركتَ في المُجدِ غايَّةً إذا افتَـخَرَ الأقوامُ يوماً بمجدهم ، تَعَوّد مَانَ الصّافنات صَغيرُهم ، حَمَوا لِحنود الحأش حَوَلَ بيوتهم،

وغاباتُ أسد دونها تُمْرَسُ الأُسدُ و صالوا وحرَّ الكرّ عندَهم بَردُ فلا نجم إلا وهو في ربّعهم ستدُ فأنتَ إذا نيد الكرام لهم نيد يشوقك صدرُ الدّستِ والفرسُ النهدُ ويرجع مردوداً بخيته الوقد وقد كنت لم يُعرَفُ لسافيلُكَ الرَّدَ رِثالاً ، وهذا جهيدُ من ما له جُهدُ فكم جليتُ منا بك الأعينُ الرَّمدُ فلا فال من يسخف والشكرُ والحمدُ

بيوت كماة دوتها تُعطم القنا ، أأمارًا وبرد البيش عندهم لنظى ، أأمارًا وبرد البيش عندهم لنظى ، وعزوا إلى أن سالمهم نجومها ، فإن شاق صدر الخود والنهد متشراً فإن شاق صدر الخود والنهد متشراً البرتى ، سابكيك جهد المستطيع منتظاماً فإن ريدت الجفان عيني بالبسكا ، فان ريدت الجفان عيني بالبسكا ، من كنت قد أصبحت عنا منتظاماً

# بدر يستسر في التراب

وقال يرثي الأمير محمداً ولد الحاج صالح بماردين :

صالَ فينا الرَّدى جَهَاراً نَهَاراً ، فكَانَّ المُنَونَ تَطَلُبُ ثَاراً كُلّما قلتُ يَستَمَّمُ هِلِالٌ ، سلبَتنا أيدي الرَّدى أقمارًا

۱ يقصو : يبعد .

يا لَقَوَمي إما إن وَجدتُ من الخَط ب مَحيداً ، ولا عليه انتصاراً د حبيب ، وأعتبُ الأقدارَا قد أغارَتْ فيه المَنونُ ، فَغارَا وكذا الأرضُ تَـكسفُ الأقمارَا سَ سَكارَى وما هم ً بسَكارَى جَعَلَ المُكثَ في التراب سرارًا مَفَ بالصَّفو يُحدثُ الأكدارَا فلقد كنت كوكباً غرارا أظهرَ الزَّهرُ غُصنَهُ والشَّمارَا علَّم َ النَّومَ عن جفوني النَّفارَا سلَبَ الماءَ حُسنَه ، والعُقارَا بَ بأحزانه ، وأخلى الدّيارا غَيرَ أنَّى لا أملكُ الإختيارًا. أرسلت سُحبُ أدمُعي أمطاراً بك أذكمي التّذكارُ في القلب ناراً فهوَ بالحزن فيه يَرمي الحِمارَا لا تُقالُ الحُفُونُ منهُ عشارًا أرسلَ الدَّمعَ فيكَ والأشعارَا

كلُّ حين ألحَى الخطوبَ على فَــَة يا هلالاً لمَّا استَمَّ ضياءً ، قمرٌ أسرَعتْ لهُ الأرضُ كَسفاً، أَذَهُلَ العَقَلَ رُزُوهُ ، فَتَرَى النَّا ما رأينا من قَبَل رُزئكَ بَدَراً كنتُ أدرى أن الزَّمان ، وإن أسم غيرَ أنَّى غُررتُ أنسوفَ تَبقى، با قَصْبِياً ذَوى ، وصَوَّحَ لمَّا قد فقدنا من طيب خُلقك أنساً خُلُقاً يُشبهُ النَّسيمَ ، ولُطفاً أيَّها النَّازِحُ الذي ملأ القَلُّ لستُ أختارُ بَعدَ بُعدكَ عَيشًا ، كلَّما شام برق مَغناك قلبي ، وإذا ما ذكرتُ ساعاتِ أنسى فكأن التّذكارَ حَجّ بقلي ، فسأبكيك ما حييتُ بدَمع ، ليس جُهدي من بعد فقدك إلا "

# سقى الله قبر أ

وقال يرثي صاحبه زكي الدين بن مقبل البندادي حين توفي بماردين :

، تَوَالِيَ أَمْطَارِ بِهَا البَرْقُ صَاحِكُ ، فأصبَحَ فينا حاضراً ، وهوَ هالِكُ ةً من الحُرُن يَمَلُوهُ الصَّفَا والدَّكادِكُ<sup>ا</sup> دُ عليه برُضوان ، فإنكَ مالكُ

سقى الله قبراً حلّ فيه ابنُ مُعَلِيلٍ، فتى غابَ عنا شخصُهُ دونَ ذكوهِ، غَرِيبٌ عن الأوطان قد حلّ حُمُونَ فنيا ربّ قد وافاك ذا أمل ، فجدُدٌ

# رحم الاله جوارحاً

وقال في شمس الدين محمد بن المعبونة الموصل الكاتب وقد توفي عاردين ودفن بجبانة تعرف بقبور الرضوان :

رَحِمُ اللهُ جُوارِحاً ضَمَّ الثَّرَى، في ماردين بأيسَنِ المسمانِ فَلْكَنَدُ تَسَتَعَتِ النُواظرُ بُرِهَةً من رَبِّها بالحُسنِ والإحسانِ وعلمتُ أَنَّ ذَوْبِهُ مَعْفُورَةً من دُفْنِهِ بَمْقَايِرِ الرَّصُوانِ الدَّكُولَةُ إِنَّ مَا يَعْفُورَةً مِن دُفْنِهِ بَمْقَايِرِ الرَّصُوانِ الدَّكُولَةُ إِنَّ مَا يَعْفُورَةً إِن الرَّصُوانِ الرَّسُولِ الرَّصُوانِ الرَّصُولَةُ اللهُ اللهُ

## توفيت الآمال بعد محمد

وقال يرثي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة اثنتين وأربعين وسيسالة :

وأنجَدَ فيكَ النَّظمُ إذ خُدُدُ لَ النَّصرُ وَفَي لِي َ فَيْكُ الدِّمعُ إِذْ خَانِّي الصَّبرُ ، كذا فليتجل الحطب وليقدح الأمر وأصبَحَ في شُغل عن السَّفَر السَّفَر وأصبَحَ كالحُنساء في قلبه صخر كأن صدور الناس في حُزنها صدرُ فَلَمَ يَخَلُ مِن ذَاكَ الصَّعِيدُ ولا مصرُ فروضَ العُلَى طُرًّا ، وسالمَهُ الدُّهرُ وفترط النهمي والحكم والنهبي والأمر لحرب العدى والدُّهم من دَّمهم حُمرُ من الدَّم فيما خاضت البيضُ والسَّمرُ بكل كمي ضم في قلبه الصلر مُخَضَّبَةً ، والبَرّ من دَمهم بحرُ دماها ، وأحشاءُ النَّسور لِهَا قَبَرُ فأصبَحَ من أضيافه الذُّئبُ والنَّسرُ زمام الرّضي مما يُقلقلُها الذّعرُ

وأضحت تقول النَّاسُ والدُّستُ والعلى: تُوُفِّيتَ الآمالُ بَعد مُحَمَّد ، وزالَتْ حَصاةُ الحلم عن مُستَقَرَّها، وساوَى قلوبَ النَّاس في الحُنُزن رزوُّه فإن أظلَمَتْ أرضُ الشَّامَ لِحُزْنَه ، قضي النَّاصرُ السَّلطانُ من بعد ما قضي ولم يُغن عنه الجأشُ والجيشُ واللُّهُمَى ولا الخَيلُ تُنجرى بينَ آذانها القَّنا ، لدى معرّك خاضّت به الحَيلُ فيالوغي كَأْنُ لَمْ يَقُدُها فِي الهياجِ عَوابِسًا ، ولم ترجع البيضُ الصَّفاحُ من العدى ولم يتترُك الأبطال صرعتي، وغسلُها ولا صَنَعَتْ فيها ظُبَّاهُ مَآدبًا ، ولا أخذَتْ منهُ اللوكُ لسلمه

فأصبَحَ مَشدوداً به ذلكَ الأزرُ قَلائد بر لا يقوم بها الشكر كَبيرَ كرام ما لكسرهم جَبرُ يُشاركُنا في حُزْنه المَجدُ والفَخرُ فأنَّامُهُ منه مُحَجَّلَةٌ غُرَّ ويُفنى الأعادي قَبَلَ أسيافه الذُّكرُ تعَدَّى إليها القَـتَلُ والنَّهبُ والأسْمُ مَلَبِكُ له من فوق قدرهم تَدارُ صَوْول " إذا كَوروا ، ثبوت إذا فروا فَمَا وُجِدَتْ إِلاَّ وفيها لهُ ذكرُ وشاحٌ ، ومجموعُ البقاع له خَصَرُ ونكتب لُجَّ البَحر أيتهُما البَحرُ فيُمني بها يُمن "، ويُسرَى بها يُسرُ يُرَجّى ويُخثّى عندّهُ النّفعُ والضّرّ فَفَي كُلَّ قُطر من نَدَاهُ بِهَا قَطَرُ يَجيءُ ارتجالاً لا يُعْلَغِلُهُ الْفكرُ ومن بَعض ما قد نالَهُ يَحدُثُ الكبرُ يكونُ حَرَاماً عندَهُ الجَمَعُ والقَصَرُ مدى الدَّهر ، إلاَّ أن يَـطول ً له العمرُ

ولا مُهدَّد الإسلامُ عند اضطرابه ، ولا قلَّدَ الأعناقَ من فيض جُوده، ولا جَسَرَتْ كَفَاهُ في كلّ بلدّة ألا في سبيل المَجد مُهجَةُ ماجد كَريمٌ أفاد الدّهرُ منه خَلائقاً ، يَرُوعُ جيوشَ الحادثات يَرَاعُهُ ، إلى بابه تسعمي المُلوك ، فإن عدت لقد شهدت أهل المالك أنه قويُّ إذا لانوا ، سريعٌ إذا وَلَمَوا ، كأن أديم الأرض قد من اسمه ، يَجُولُ ثَنَاهُ في البلاد كأنَّـه وما كان يتدري مَن تَيَمَّمَ جودَهُ مَفَاتحُ أرزاق العباد بكَفّه ، فتلَّى كان مثل الدُّهر بلطشاً وبلسطة ، فترَّى طَبَتَقَ الأرضَ البَسيطة جودُهُ، فتَّى الْفَظُّهُ مَعَ رأيهِ ونُوالِهِ ، فتلى لم تُرَنَّح نَشُورَةُ الكبر عطفية ، فتِّي يَكرَهُ التَّقصيرَ حتَّى تظنُّنهُ ، فتمّى لم يدَّع في مُهجّة المّجد حسرة"،

فتَّى ذَخَرَ الحُسٰي ، فأعقَتَ فعلُهُ عواقبَهُ الحُسٰي ، فقد نفَعَ الذَّخرَ تَقَاصِرَت الأشعارُ عن وَصف رُزئه ، لقد جَلّ حتى دَقّ عن وصفه الشّعرُ طواهُ النَّرى من بعد ما شَرُفَ الثَّرَى بوَطأته ، والنَّختُ والدَّستُ والقصرُ ولم نَرَ طَوداً قَبلَهُ ضَمَّةُ القَبرُ وقد كان بطنُ الأرض يَعْبطُ ظهرَها عليه ، فأمسَى البَطنُ يَحسدُهُ الظهرُ أحاطَ به الآسونَ يَبغُونَ طَبَّهُ ، وقد حارَت الأفهامُ واشتَغَلَ السَّرَّا ورامُوا بأنواع العَقاقير بُرأَهُ ، وهل يُصلحُ العطَّارُ ما أفسدَ الدَّهرُ إذا كان ذاك الأمرُ مسن له الأمرُ وممَّا يُسكَّى النَّفْسَ حُسنُ انتقالِه، عَفَيفَ إزارِ لا يُناطُ بهِ وزْرُ ٢ وإنَّ لَنَا مِن بَعده مِن سَلِيكِ مَلِيكًا بِهِ عِن فَقده يَحسُنُ الصِّبرُ فإنْ عَابَ ذاكَ البَّدرُ عن أَفَق مُلكِهِ مِ فقد أَشْرَقَتْ من نجلِهِ أَنجمٌ زُهُرُ وقال الورى قد صدّق الخبر الخبرُ فقد جرّدت سيفاً به يُدرك الوتر فبالملك المُنصور قامَ لها العُمُذرُ فيا دوحة المُجد الذي عندما ذوت ممن ونمت في المجد أغصانُها الخضرُ فتلك كَعَدُّ القَّطرِ ليسَ لهُ حَصرُ كما ذَلَّ فينا قبلَ فقدانكَ الفَقرُ تَرَتَّبَتِ الْأَحْزَانُ فيكَ مَرَاتِباً بِقَلَى، ورَقَمُ الصَّبْرِ من بَيْنِها صفرُ

ولم نَرَ بَدراً قَبَلَهُ عَابَ في الثّري ، وكيفَ برد الطَّبُّ أمراً مُقَدَّراً ، وسَرَّ العُلَى ما أسمَعَ النَّاسُ عنهُمُ ، فإن ْ فَلَتْ الْأَيَّامُ حَدَّ مُحَمَّد ، وإن أحدَّ لَتُ بالنَّاصِرِ الْمَلْكُ زَلَّةً ، لكَ اللهُ كَمَم قَلَـٰدتَنا طَوقَ منكَ ، لقد عَزَّ فينا بعدَ وُجدانكَ الغني ،

١ الآمون ، الواحد آس : الطبيب . ٢ الوزر : الإثم .

ولمَّا نَظْمَتُ الشَّمَرَ فِيكَ قَلَاثِداً ، تَمَنَّتُ نَجُومُ اللَّيْلِ لَو أَنْهَا شِيمُ سَابِكِيكَ بَالاَشْعَارِ ، حَى إِذَا وَهَتَ سَلُوكُ عُقُودِ النَّظْمِ أَتَجَدَنَى النَّتُرُ عَلِيكَ سَلامُ اللهِ ما ذُكِرَ اسمُكم، وذلكَ بَيْنَ النَّاسِ آخِرُهُ الحَسْرُ

### ما للجبال الرّاسيات ؟

وقال رثمي السلطان الملك الأفضل ناصر الدين محمداً ابن السلطان الملك المؤيد عماد اللهين إسماعيل بن أيوب صاحب حماة في سنة اثنتين وأربعين وسبمائة :

أَفَآنَ بَعَثٌ للوَرَى ونُشُورُ ؟ ما للجبال الرّاسيات تسيرُ ، منها ويتدعى بالثبور ثبييرًا أم زالت الدُّنيا فيتَذبُلَ يَتَذبُلُ فتَـكادُ من حُزن علبَه تَـمُورُ أم أخبرَتْ أنَّ ابنَ أبُّوب قضَى ، ذَيَلٌ على هام السُّهِّيَي مُنجِرُورُ الأفضلُ الملكُ الذي لفتخاره منه ُ البدورُ تَغارُ ثُمَّ تَغورُ ذو الرِّتبَة العُلياء ، والوَّجه الذي عَنَّا ، ويتعد ل ُ والزَّمان ُ يَنجُورُ يتسخو وصوب المؤن يحبس قطره كرَّماً ، وعَزَّ له،الغَّداة ، نَظيرُ فإذا سَخا ذل النُّضارُ بكفته ، فحديثُهُ يَينَ الورَى مأثبُورُ يروى حَديثَ الْحُود عَنهُ مُعَنَّفًّا، ١ قوله : يدعى ، هكذاً في الأصل ، ولعلها لغة في يدعو .

جَمع النَّضار ، إذا يَشاء ُ قَديرُ أن الثناء عليهم محصور أثنى عليهم منبر وسرير والرزء بالملك الكبير كبير سَعلو له التهليل والتكبير بالحُزُن مَوتَى ، والجسومُ قُبُورُ فيقال : إن هباته تكفيرا نحوَ المُعاصى ، والنَّسانُ قَصَيرُ وبطيبه يتعطر الكافور لتجارَة في المُجد لَيسَ تَبُورُ كالبّحر ليس لصفوه تسكدير يُطوَى الزَّمانُ ، وذكرُها مَنشورُ عَنَّا ، وأَنعُمُهُ لدَّيَّ حضورُ ونرَى المُسافر فرضُهُ التَّقصيرُ هالي ، فأنتَ الآمرُ المأمورُ ورعتى المَمالكُ سَعينُكُ المَشكورُ أبدأ ، وعرضُكَ بَينَهم مَوفُورُ عَنَّا ، ويَنضِ بُحرُهُ السَجورُ

جُمَّعَ الثَّناءَ ، وإنَّهُ ، إلاَّ على من معشم ما شك طالبُ جُودهم قوم "، إذا صَمَتَ الرّواة لفضلهم، أُخنَتُ علينا الحادثاتُ برُزْتُه ، وعَلا النَّعَيُّ لَهُ ، وكانَ إذا بَدَا عَمَ الْحَلَالِقَ حُزْنُهُ ، فَقُلُوبُهُم عَنْ الإزار ، فلا يُلاثُ رَلَّة ، طالت إلى الحُسني بِدَاهُ ، وخطوه ، بِسَطِّهِمْ المَّاءُ القَّرَاحُ بِعُسله ، أين الذي كسب الثناء بسعيه أين الذي ساس البلاد بخاطر أينَ الذي عَمَّ الأنامَ بأنعتُم يا غائباً أخفتي الترابُ جَمالَهُ ومُسافِراً ولي فطَوَلَ نأْيَهُ ، لقد استَقَمتَ كما أُمرتَ، وأمرُك ال رأيٌ حَمّيتَ به (حماة )وأهلَها، ما زال وَفرُكَ للعُفاة مُعرَّضاً ، ما خلتُ أن تَداك تُقلعُ سُحبُهُ

ا يلاث : يلطخ .
 المسجور : الملان ، المحمى .

أَفَانَ أَصِمَ صَدَاكَ عَنِي إِنَ لِي منكَ الصَدَى المَهموزُ والمَقصورُ سَمَعَتْ بَقَدَمُكَ الْجَنِانُ فَرَخَوَفَ وَتَبَاشَرَتْ ولدانُهَا والحُورُ لم تَنْنِ عنكَ الغاسِلُونَ عِنانَهَا ، إلا أثاكَ مُبَنِّشُرٌ وبَشْيرُ وغدَّتَ تَقُولُ الغالمِنَ وقد بكَتْ عِلماً بلدَّةً ما إليهِ تَصيرُ تَبَكِي عَلَهِ ، وما اسْتَقَرَ قَرارُهُ فِي اللّحدِ، حَى صافحتُهُ الحُورُ

## زعزع ركن المجد

وقال يرثي الأمير الكبير المعظم ملك السادة عماد الدين ناصر بن محمد الدلقتدي أطاب الله شواه ويذكر وفاته فجأة في يوم عاشوراء من ستة ست وأربعين وسيعنالة :

اليَّومَ زُعْزِعَ رُكُنُ المَّجِدِ والهاها، فحثى للخلق أن تذريالد موع دما ما من وَقَيَّ بكنى دَمَّا بغَيْرِ دَمِ، إلا عَمَدا في صَفَاهِ الودَ مُشهّما يا فَتَجِعة أُحدثتْ في المَّجِد مُعْضِلة تَبْلِي الصَّيْم وفي سمع العلى صَمَّما شَقُ الجيوبِ بلا شَقَ القلوبِ بها خُلُقُ ذَمَيم لن يَرَعى لها الذَّمَما حَتَامَ أَحزنُ في توديع مُرتَحلِ ، وأَقْرَعُ السَنَّ في آثارِه نددما من خالطالتاس كان الحزنُ غابتَه؛ من أكثر النّوم لا يَستذنبُ الحُلُما أَمْاتَنِي الحرْدُ لُو إلاّ أَنْ تُطْقَ فَتِي يَكِي الصّلادي لنَّعَي خطبهُ عَظُما

وهل سَمعتَ بميت نظمَ الكلما حصناً، وظلَ فناهُ للنّزيل حمى بَينَ المَمالكِ تَجلو الظُّلمَ والظُّلَّما إذا تَراكِم موجُ الشَّكُّ والتَّطَّما غَدَا لِهَا حَـكُماً ترضَى بِهَا حكَّماا إن قالَ أَفْهَمَ ، أو أسمَعتَهُ فَهما قد كان منها سَناه ُ والنَّدى أَمَّما ٢ حَبَّى قَضَى ، فأرَّتنا عندَهُ نَصَّما عَفَّ الإزارِ بحبّلِ الله مُعتّصما على الوّري ولغيّر الحيّل ما ظلّما من العباد ، ولا أُجرَى به قلَّما وذل من لم يكن بالجاه مُلتزما على ثيابِ العُملي والمُسَجِد قد رُقما وهَـدُّ فَقَدُّكُ مِن أهل الرَّجا أمَّما لبَّيتَ داعي الرَّدي لمَّا فُهجئتَ به طَوعاً ، ولم ترَ منهُ عابساً وَجما وما رَمَيتَ ولكنَّ الإلَّهُ رَمَّى وجُدتَ بالنَّفس لمَّا رامَها كَرَّمَا حنى المَنتَهُ أَلقَتْ دُونَكَ السَّلَّمَا

فالنَّاسُ تُعجبُ إذ نَظَّمتُ مرثيةً ، أينَ الذي كانَ مَغنساهُ لآمله أين الذي كان مسعاه وبهجته أين الذي كان نعم المُستشار به ، وإن غدَّتُ لملوك الأرض مُشكلةٌ يَـقظانُ يُر ضيكَ نَـجواهُ وخاطرُه، مضي الأميرُ عمادُ الدِّين عن أمَّم فَمَا أَرَتَنَا اللَّيَالِي عَنْدَهُ نُعَمًّا ، قضَّى ديونَ العُلَىٰ في عزَّة وقضَى ما مال َ إلا على مال يَنجودُ به ولم يُحرَّكُ لساناً في أذَّى أحد يا ناصرَ الحَقّ لمَّا عَزّ ناصرُهُ ، ما كنتَ إلا طرازاً راقَ مَنظَرُه ماتت لموتك خلق كنت غيشهم ، رَمَيِتَ بِالذِّلِّ قَوماً أنتَ عزَّهم ، حل الرّدى بك ضَيفا فانسَطت له ، قد سالمتك الليالي في تنصرفها ، ١ ترضى بها : هكذا في الأصا. . ٢ الأمم : القرب .

ولم تُقاس بها في مَرضَة أَلَمَا على الأنام ، فكانوا للهُدى علما بقرُب أصلك من آبائك الكرّما فيوم مَصرَعه من بَيننا اختُرما فأصبتح اسمك فيما بيننا قسما فصار حُزنك بين الناس مُفتسما فاليوم َ فيك نُعزي المُنجدَ والكرَّما فاليوم منك رَضيعُ الأنس قد فيُطما وإن وَضَعَتَ على هام السُّها قدَّما حتى غدا الودّ فيما بَيننا رَحما فإن نَـمُتُ بعدَه حُزْناً فلا حرَما ولو مَزْجِتُ دموعي بالدَّماء لَـما في المال والآل والخيرات قد خَسَما شملُ العكاء به قد عادَ ملُتــُشما

فَفَاجَأَتُكُ مِرْفَقِ لِمْ يُلَدِّقِكُ صَنَّى ، يا ابنَ الأثمة والقوم الذينَ سمُّوا مَثُواكَ في يوم عاشوراءَ يُخبرُنا وحُلْقُكُ السَّبطُ يا ابنالسَّبط حن له، قد كان وجهـُك في الإقبال قـبلـتنا، وكان مالك في الأقوام مُنقسماً، كنَّا نُعَزِّيكَ فِي الأموال تُتلفُها، أرضَعْتَنَا ثَدَي أنس منك تألفه ، تُبدي التُّواضعَ للإخوان مُنبَسطاً ، بسَطَتَ لي منكَ أخلاقاً وتكرمة "، فكيفَ نَسَحيا، وقد زالَ الحياةُ لنا، أبكى عليه ، وهل يَشفى البكاكداً، وكيفَ نَسِكى امرأً كانَ الإلهُ لهُ مضَّى ، وأَبقَى لَنَا مَن بَعده خَلَفًا

# كنتم له خلفاً

قال وكتب بها إلى أبناء الملك المنصور صدر رسالة :

ما مان َ مَنْ أَنْتُمُ أَغْصَانُ دَوَحَتِهِ ، فَالذَّكُو مَنْهُ مُثْمِمٌ بِينَ أَحِسَاءِ لَمَا اقْتَضَى الدَّهُرُ مَنْهُ وَتَرَهُ ، وقَضَى عضَّ الإزارِ حَسَيدَ الفِيعلِ والرَّأيِ كُنتُمُ لهُ حَلَّفاً يُهلِي الثّناءَ له ، كالماءِ للوّردِ ، أو كالوّردِ للماءِ

#### خفض همومك

قال يعزي الملك الأفضل صاحب حماة بوالده الملك المؤيد :

ورَحَى المَنون ، على الأنام تدورُ خَفَضُ ممومك، فالحَيَاةُ عُرُورُ، لا قادرٌ فيها ولا مُعذورُ والمَرءُ في دار الفَّناء مُكلَّفٌ ، والنَّاسُ في الدُّنيا كظلَّ زائـل ، كلٌّ إلى حُـكم الفَّناء يَصيرُ لا آمرٌ يَبقَى ، ولا مأمُورُ فالنَّاسُ والملكُ المتنَّوَّجُ واحدٌ ، في الأمن ، وهوَ بعَينه مَغرُورُ عَجَيًّا لَمَنْ تَوَكَّ التَّـذُّكُّورٌ ، وانثني ألاً يتدوم مع الزَّمان سرُورُ في فنقدنا المُلكَ المؤيَّدَ شاهـدٌ فكأنه لصلاحهم إكسرا ملك تَيَتَّمَت الملوك برأيه ، بحرٌ بأمواج النَّدى مُسجورُ من آل أيوب الذين سماحهم للنَّاس منها رَنَّةٌ وزَفيرُ أضحت مدائحه الحسان مراثياً، ضَحكَتْ لدَست المُلك منه تُنغورُ وبكتُّ لهُ أهلُ الثُّغور ، وطالمًا ولطبة عَمَّا عَرَاهُ قُصورُ أمسَى عمادُ الدِّين بعدَ علومه غَلَطَ الطّبيبُ ، وأخطأ التّدبيرُ وإذا القَصَاءُ جَرَى بأمرِ نافذِ ، يُفدى ، فدَنَّهُ تَرَائِبٌ وَنُحورُ ولو أن إسماعيلَ مثلُ سَميَّه أبت النُّهُمَى أن يُعتَبُّ المُقلورُ إن لمتُ صرفَ الدُّهر فيه أجابَـني :

١ الإكسير في زصهم : ما يلقى على الفقة وتحوها فيحوله إلى ذهب خالص .

أين المُطْفَرُ قبلُ والمنصورُ ؟ والهُرمُزان ، وقبلهم سابورُ ؟ كانت يجمعله الجبالُ تمورُ منفادَة ، وبه البساطُ يسيرُ ؟ خيلُ المنون على الأنام تُنغيرُ ما ضمت الرَّسْلَ الكيرام قبُورُ إني لأعلَم ، والليب خبيرُ

أو قلتُ: أين تُرى المؤيندُ 'قال لي : أم أين كيسرى أزدشيرُ وقيصرٌ أين ابنُ داود سليمانُ الذي والربعُ تنجري حيّتُ شاءَ بأمره ، فنكت بهم أيدي المتون ، ولم تزلُّ لو كان يخلدُ بالفضائل ماجدٌ، كل يعميرُ إلى البلي ، فأجيتُهُ:

# لدوا للموت وابنوا للخراب

وقال يعزي الصاحب المعظم الحاج شرف الدين بن فخر الدين إبراهيم بماردين بولد :

لِدُوا للمَوتِ ، وابنُوا للخَرابِ ، فَمَا فَوَقَ التَّرابِ لِل التَرابِ كَاللَّ قَالَ خَيرُ الْحَلَقِ طُرَّا ، رَسُولُ اللهِ ، ذو الأمرِ المُجابِ فَمَرْجِعُ كُلِّ حَيِّ للمَنْايا ، وغاية كُلَّ مَلكِ للذَّهابِ بَنُو الدُّنَا فَرَائِسُ للمَنَايا ، ونابُ المُوتِ عَنَها غَيْرُ نابِ ومَن يَخَدَّ فِي الدِّنَا بعَيْشٍ ، فقد طلبَ الشَّرابِ من السَّرابِ دعا ابنك للرّدى من ليس يُعمى، وداعي المُوتِ مَنْدَعُ الجُوابِ
آرانا فَقَدُهُ الْآيَامَ سُودًا ، ونادي الأنسِ مغبّر الجنّابِ
وما طيبُ الحيّاةِ بغيرِ بِشرٍ ، ولا حُسنُ السّماءِ بلا شِهابِ
فلنُذْ بالصّبِرِ في اللاّتِي وأحسنِ عَزاءكَ واغتَنِيمْ حُسنَ التُوابِ
فلنَّذُ بالصّبِرِ في اللاّتِي وأحسنِ عَزاءكَ واغتَنِيمْ حُسنَ التُوابِ
فلنَّكُ مِنْ أَناس ليسَ يَخْفَى على آرائهم، وجهُ الصّواب

#### كذا فليصبر

وقال يعزي الأمير نور الدين ركن الدين إسحق بملك الأمراء فخر الدين عثمان :

كذا فليتمبير الرّجلُ النجيبُ ، إذا نرّلَتْ بساحيهِ الخُلُوبُ يَسَرّ النّفَسَ ثُمّ يُسِرُّ حُرْناً ، يَشَيِنُ بِبَعَنِهِ الصَّلَا الرّحيبُ ويُبدى الباس للأعداء كبلا تُوتبُهُ الشوامتُ ، أو تعيبُ ومثلُ عُلاكَ نُورَ الدّينِ مَن لا يُشَلِقِلُ قَلِيهُ نُوبٌ تَوْبُ فإنّكَ في جِلادِ المُلكِ خَطَبٌ ، وفي يَومِ الجِدالِ لهُ حَقيبُ تتخافُكَ عِينَ تَرْجَدُهُما الرّزايا ، وتُجلى حِينَ تَلَحَظُها الكُرُوبُ بقلب كل فيكريم عون ، وطرّف كل تظريم علوبُ الحوابُ علوبُ الحوابُ علوبُ الحوابِ اللهِ العرابِ المُ

سهام خطوبها أبدا تُصيبُ تُشتَق له الرّائرُ لا الحُيوبُ ولا في وَجه نائله قُطوبُ وبَزَّتهُ الوَقائعُ والحُرُوبُ تُزَرّ على دُروعهمُ القُلُوبُ له من فوق صَفَحَتُها دَبيبُ جَلاهُ الدَّرعُ والسَّيفُ العَضيبُ حَدَّتهُ من سَنابكها جَنوبُ لآلك حينَ تشهيدُ ، أو تغيبُ وعشتَ ، وأنتَ في الدُّنيا غَريبُ ويتمحل ذلك المرعتى الخصيب وتسألُكَ العُفاة ، فلا تُجيبُ وما لك أ في نصابهم أ نصيب تَلُوحُ ، ولا يكونُ لها مَغيبُ فرب العيش بالخسى يُثيبُ تكادُ الرّاسياتُ به تَـلُـوبُ وإنَّ بَعيدً ما تَرجُو قَريبُ ولكن البقاء بها عَجيبُ

وإنَّ يدَ الرَّدي ، وَوُقيتَ منها ، أَرْتَكَ بِفَقِد فخر الدِّين رُزءاً ، كَريمٌ ما بسمع نداه ُ وَقرٌ ، ولو أنَّ الوَغَى سَلَبَتَهُ منًّا ، لقام بنَصره منّا رجـــال ً ببيض بَعْتَـدي نَملُ المَنايا وخَيِلِ كُلُّما رَفَعَتْ عَجاجًا كأن مُثارَ عشيرها سَحابٌ أَفَخَرَ الله بن كم أُعلَيتَ فَخراً ، برُغمي أن تبيت غَريبَ دار ، وتَسَخَلُو مِنْكَ أَمْنِيَةٌ المَعَالَى ، وتبَدعوكَ الكُفاةُ ولا تُناجى، ويُقسَمُ في الأنام زكاة ُ مَدح ، خَفَيتَ عن العيون ،وأيُّ شَمَس فصّبراً يا بَـنِّي إسحق َ ، صّبراً ، وحَفَيْضُ عنك نورَ الدّين حزناً، فإن قريب ما تخشي بعيد"، وليسَ الحَتفُ في الدُّنيا عَجيب ، ١ المضيب : القاطم .

۱ المضيب : القاطع . ۲ يثيب : يكافيء .

#### لا شغل الله

وقال وكتب جا إلى أحد الأعيان :

لا شَمَلَ اللهُ لكم خاطراً ، ولا عَرَنَكُم بعدَها ثائبة ولا أَرْتَكُم لصُروفِ الرَّدى حادِثَةٌ تُصْعِي ولا نائبة

# الباب السادس في الغزل والنسيب وطرائف التشبيب

#### شفاء العشاق بعيد

قال في المحاورات والجواب :

١ يخلص الدواء : يختاره ، يأخذ خلاصته .

# مجلس أنيق

وقال متغزلا بمحبوب له وكان وعده أن يسافر معه عند انتزاحه عن العراق ثم اعتذر بمحاذرة أعداك فكتب إليه من بغداد وهو في موسم المحول بمجلس عيني :

رَشّاً بالرّاح متخضوب البّدين أذابَ التّبرَ في كأس النُّجين ، فطافَت مُقلَتاه أَ بآخرَين وطافَ على السّحابِ بكأس راح يُجاذبُ خَصرُهُ جَبِلَكَيْ حُنْيَنِ رَخيم من بني الأعراب طفل ، ويُشركُ عُجمَةً قافاً بغَين يُبِدُّلُ نُطْقَهُ ضاداً بدال ، ومن خمر الرُّضاب بمُسكرَين يتطوف على الرّفاق من الحميّا ، شَهدُ نَا الْجَمَعَ بَينَ النَّيْرَينِ إذا يتجلو الحميا والمحيا جيوشُ الحُسن منهُ بعارضين وآخرَ من بني الأعراب حفّتُ كما انتسب الرّماحُ إلى رُدّ بن إلى عَينيه تَنتَسبُ المنايا ، تلاحظُ سُوسَنَ الحَدّين منهُ ، فيُبدلُها الحَياءُ بوردتين ومَجلسُنا الأنيقُ تُضيءُ فيه أواني الرّاح من ورَق وعين وباتَ الزَّقُّ مَغلولَ اليَّدينَ فأطلَقنا فَمَ الإبريق فيه ، وشَمَعَتُنا شَبِيهُ سِنانِ تِبرِ ، تركب في قناة من لُجين توَقَّدُ في أكفِّ السَّاقيين وقَمَهُوَتُنَا شَبَيهُ شُواظِ نارٍ ، حَواشي نورها في المَشرقين إذا مُليءَ الزّجاجُ بها وطارَتْ

يُحَفُّ من السُّقاة بكمَوكَبين عجبتُ لبَدر كأس صارَ شَمساً ونحنُ نزُفُّ أعيادً النَّضاري بشط مُحَوَّل والرَّقمتَينا ونُولَعُ في الهَوى بالمَذْهَبَين نُوَحَدُ راحَنَا من شرك ماء ، على الأغصان فوق الحانبين وقد صاغت ْ يدُ الأزهار تاجاً وأقداح كأزرار الأجين بوَرد كالمداهن في عَقيق ، دَنَتُ منها قُطوفُ الحَنْتَيَن وقد جُمعَتُ ليَ اللَّذَاتُ لمَّا ولا ممَّن أحبَّ قضَيتُ دَيني وما أنا من هوَى الفَّيحاء خال ، رأوا بَينَ الضَّلوع هُـوَى حُسين إذا ما قلَّبُوا في الحَشْرِ قلَى ، فأصبَحَ ملء تلك الخافقين تَمَلَكَ حِنْهُ قَلَى وَصَلَرِي ، فكيَّفَ يكون صبري بعد بين وأُعوزَ مع دُنُوِّي منهُ صَبري ، تَمَثَّلَ شَخصَهُ ثلقاءً عَيني إذا ما رام أن يسلوه على رَسُولاً بَينَ مَن أهوى وبَيني ألا يا نسمة السعدي كُوني إلى الفيحاء بين القلعتين ويا نَشرَ الصّبا بَلّغُ سَلامي فقد كانا لشملي جامعين وحَى الجامعَين وجانبيها ، وقُلُ لُمُدَّبي هل من نجاز لوَعدَي سالفيك السَّالفين وأنتَ ظلَمتني، وجلبَتَ حَيني سميلك كان مقتولاً بظلم ، وبعتلُكُ عامداً نقداً بدين وهَـبَـنُـكُ ۚ فِي الهوى روحي بوَعد ِ، فكَيفَ جعَلتَها خُفَيٌّ حُنْيَن ؟ وجثتُ وفي يلدي كفلني وسيفي، ١ قوله النضارى : هكذا في الأصل . ٢ قوله تلك الخافقين : هكذا في الأصل .

وكان جمال وجهك قيد عَيني ؟ وكنا ألفسة كالفرقدين لزَجرى مُقلَنتيك بصارمين لكون البكر بين العقربين ولم أطعمتنى بسراب مين فكان المنعُ إحدى الرَّاحَتَين نَقَدَتُكُ ۚ فِي الْمَلاحَةُ نَقَدَ عَين فَمَا نَظَرُوكَ كُلَّهُمُ بِعَينِي جَعَلَتُكُ ۚ فِي العَلَاءِ بِرُنْبَتَيْنِ عُسراة بالعنفاف مؤزّر بن ولم نَشْمُرُ بما في المشعَرَين وهمَل للسَوت عُلَدُرٌ بعدَ دَين فكَيْفَ مطَلَتْني وجحَدَثَ دَيني وكنتَ على جَميع النَّاس عَيني يُسابقُهُ الجمالُ بشافعين لقد شاهدتُ إحدى الحالتَين فهَل أَنقَيتَ لي من صاحبَين رأوك اليوم خُزرَ النَّاظرَين وهَلا طالَعوكَ بعَين سُوء ، وأمري نافذٌ في الدّولَتَين

ولم مَبْرُت بُعد كَ قَيد قلم ، فصرنا نُشَبّهُ النّسرَين بُعداً، علمتُ بأن وعدلك صار مسناً، وقلتُ، وقد رأيتُك: خابَ سعيى فلم دَلَيْتَنَى بحبال زُور ، وهلاً قلت لي قبولاً صم بماً، عَرَفَتُكَ دُونَ كُلُّ النَّاسِ لمَّا وكم قد شاهد تك النَّاسُ قَبلي ، وطاوَعتُ الفتوَّةَ فيكَ حتى فلمًا أن خكلا المَغنى وبتنا قضينا الحَمَّةِ ضَمَّاً واستلاماً ، أتبَهجُرُ نِي وتبَحفَظُ عَهدَ غَيري، وقلتُ : الوَعدُ عندَ الحرّ دَينُ ، أأجعَلُ لي سواكَ عليك عَيناً ، إذا ما جاءً مُحبوبي بذَّنبِ وقلتُ : جعلتَ كلُّ النَّاسُ خَصَمَى فكانَ النَّاسُ قبلَ هواكَ صَحىي، بُعادى أطمع الأعداء حيى رأوني ملء قلب العسكرين فإن القلب بين مُحرَكين واتحرُ نحوَ أرض الجامعين وأقصدُها على رأسي وعيني وأربعُ في رياض النيرين إذا قابلتُهُ بالأصغرين وحاربيني ركادُ المُقلتين وبُدُلُ زَينُ للدَاني بشبن رأيتُ الزَينَ بعدلًا غيرَ زين

وما خفقت جناح الجيش الآ لئين سكنت إلى الزوراء نفسي، هوى يقنادني لدبار بتكو، سأسرع نحو رأس العين خطوي، وأسرح في حيق جيرون عقري، فليس الخطاب في عنيي جليلا، فلي من بان لما بان صبري، نقط من بان لما بان صبري، وما عيشى بها جكها، ولكن

# الريق و الرحيق

فىاست بداأم من كؤوس رَحِيقهِ ويُحْجِلُ بَدَرَ النّمَ عَندَ شُرُوقهِ ولا فه شيءٌ باردٌ غَيرَ رِيقهِ ولا ما يَرُوعُ القلبَ غَيرُ عُقُوقِهِ يُقايِلُني من خسده برقيقهِ وكينَ يُردَّ السّهمُ بعد مُروقِهِ تركى سكرر تأعيطفاه من خمو ريقه ، مليخ بغير الغضان عند اهترازه ، فنما فه شيء " فقير خصوه ؟ ولا ما يسوء النفس غير نفاره ، عجبت له أيبدي القساوة عندما لحظه ،

بذا أنتَ صَبُّ ؟ قلتُ : بل بشقيقه فإن ّ جَليلَ الْحَطب دونَ دَقيقه يُرينا صَبوحَ الشُّربِ حالَ غَبوقه -بما ضَمَّةُ من دُرَّه وعَقَيقه من السَّكر ما لا نلتُهُ من عَقيقه فلم أدر من أيّ الثلاثة سكرتي، أمن لحظه أم لفظه أم رَحيقه فأصبَحَ حَقَـاً ثابتاً من حُقوقه كذا مَن يَبيعُ الشيءَ في غَير سوقه

يَقُولُونَ لِي، والبَّدرُ فِي الأَفْقِ مُشرِقٌ : فلا تُنكروا قَتلى بدقة خَصره ، ولَيْلَةَ عاطاني المُدامَ ، ووجههُ بكأس حكاها ثَغَرُهُ في ابتسامَة ، لقد نـلتُ ، إذ نادَمتُهُ ،من حَديثه لقد بعتُهُ قلَى بخلوة ساعة ، وأصبَحتُ نكماناً على خُسر صَفقتَى ،

#### لولا الهوى

صَبُّ أَصَابَتَهُ عَيُونُ عَيِيْهِ مُتَيَّمٌ لا تَهتكي عُوَّادُهُ ، إلا بما تَسمعُ من أنينه ولا يَخافُ اللَّيثَ في عَرينه ويَقَرأُ العَقَلُ على جُنُونَه ما حال ً عن شرع الهوَّى ودينه وشكَّهُ أوضحُ من يَقينه مَدَامِعاً تَسفَحُ مِن جُفُونِه فطَرَّفُهُ يَرشَحُ من مَعينه

لولا الهَوَى ما ذابَ من حَنينه أصبَحَ يَخشَى الظبيُّ في كناسه ، يَعتَذَرُ الرَّشدُ إلى ضَلاله ، يا جيرَةَ الحَيُّ أجيرُوا عاشقاً ، باطنه أحسن من ظاهره ، لا تُحسَبُوا ما ساحَ فوقَ خَدَّه وإنَّما ذابَ جليدُ قَلَبه ،

## يتمسك بالتراب

غَيري بحَبل سواكم ُ يَشَمَسَكُ ُ، وأنا الذي بترابكه أتمسك فكأنتني بترابها أتبرك أضّعُ الخُلودَ على متمرّ نعالكم، خادَعتُكم ، وبذَكتُ ما لا أملكُ ولقلَد بذَّلتُ النَّفسَ ، إلا أنَّسي والشير طُ في كلّ المَذاهب أملكُ شَرطی بأن حُشاشی رق کم ، ومن المطاعم ما يُذاقُ فيُهلكُ قد ذقتُ حبتكم ، فأصبتح مبهلكي، وصلُوا ، فذلك فاثت بستدرك لا تَعجَلُوا قَبَلَ اللَّقاء بِقتلَتَى ، ولقد بكيتُ لدَ هشتَي بقدومكُم، وضَحكتُ قبلُ وهجرُ كم لي مُهلكُ ولربُّما أَبكُنَى السَّرورُ إذا أتَّنَى فَرطاً،وفي بعض الشَّدائد يُضحكُ ُ زَعَمَ الوُشاة بأن همويت سواكم ، يا قُوتىل الواشى ، فأنَّى يُوْفكُ أ دين الهَـوى ، ويُقال إنَّى مُشركُ عارٌ على بأن أكون مُشتَهُ عا

# شمس في الليل

جلّ الذي أطلَعَ شمسَ الفَسَّحى مُشْرِقَةً في جَنْحِ لَيَل بَهِيمُ وقدرَ الحالَ على خسده ، ذلك تقديرُ العَزيزِ العَليمُ ا بَرَابَحَ آمَـك : أتفـخ بالمك . بِيرٌ طَنْنَا وجهةُ جَنَةً ، فَمَسَنَا منها عَلَابُ البِمْ يَشَرُ كَالرِّيمِ ، ألا فانظرُوا لِل بَحْيلِ ، وهوَ عندي كريم لمَّا انحنى حاجبُهُ ، وانتَنى بَهُرُ المُشْآقِ قداً قويمُ عَجبتُ مِن فَرَطِ ضَلالِي ، وقد بَنَا لِيَ النُّعِيَجُ والسُنتَمِيمُ داو حبيي ، يا طَيَيبَ الموى، وخَلَّني ! إنتي بحالي عليم فخَصَرُهُ واهٍ ، وأجفانهُ مَرَيضَةً ، واللَّحظُ مَهُ سُتِيمَةً

### في ذمة الرحمن

وسَكُم مَن لم يَسخُ لي بسَلامه رَعَى اللهُ مُن لم يَرْعَ لي حقّ صُحبَة ، ولم ألثُ يوماً ناقضاً لذمامه وفي دمة الرّحمن من ذَمّ صُحبتي، وقُرُب مَغَانِيه ، وبُعِد مَرَامه وإنَّى عَلَى صَبري عَلَى فَرَطَ هَـَجره ، يُحاوِلُ طَرَفِي لحظةً من خَيَالِهِ ، ويَشتاقُ سَمعي لفظةً من كلامه بُوَجِهُ يُحاكي البَّدرَ عندَ تَمامه بُكايَ وشَكُوى حالَتي بابتسامه شَكَوتُ الذي أُلقَى ، فظَلَ مُقابِلاً " وعَتْبِ يُحاكي ثُغَرَهُ في انتظامه بدَمَع بُحاكي لَفظهُ في انتثاره ، ولا لانَ من نَجوايَ غَيْرُ قُوامِهِ فما رَقّ من شكوايَ غيرُ خُلُوده ،

### أصدًا وسخطاً ؟

اليس له فلب برق ، فبرحم وابسط أعذاري له وهو مجوم المحتلل ما يتخاره وبيحرم لديه ، وأقدام المسيئين تلتم فوا حربا من ظالم بتظلم غدا لي خصما وهو في النصل يحكم فاستى بأسرار الهوى يتكلم وحاولت أنى للصبابة اكتم

أصداً وسُخطاً ما له كيف يتحكم ، الرضى بقتلي في الهوى وهو ساخط ، نتي جمال للفترام مُشَرَع " بُرينا خُدُود اللّحسين ضوارعاً عجبت له يتجني ويُصيح عائباً، وأعجب من ذا أنه ،وهو ظالمي ، فيًا عاتباً في ستكب دعم أذاله " أسرت فؤادي ثم أطلقت أدسمي :

### أما للحب منتصر ؟

وقال أيضاً في غلام كفله صغيراً ورباء فعسد عليه :

هُويتُهُ تحت أطمار مُشَعَّقَة ، وطالبُ الدُّرُ لا يَعَتَرَ بالصَّدَفِ وَخَبَرَ أَيْ المُنْوانُ بالصَّحفِ بِهِ ، كما خَبَرَ العُنوانُ بالصَّحفِ بِهِ ، كما خَبَرَ العُنوانُ بالصَّحفِ 1 أداد بشرع : من يضم الشرائع .

ولاحَ لي من أمارات الحَمال به ماكان عن لحظ غيريبالحمول خفي به، وأدحضُ ما يُخفيه من جَنَّفُ ا فظلتُ أُرخصُ ما يُبديه من دَرَن كالبدر فيالتم أوكالشمس فيالشرف حتى إذا تمّ معنى حُسنه وبدّا تتبيّعُ القيّن من شيّن ومن كلّف ولاحَ كالصَّارِمِ المَصقولِ أَخلَصَه يجولُ ماءُ الحَيَا في الرّوضة الأنْدُف وجالً في وَجهه ماءٌ الحَياة كما وضاعفَ الدَّلُّ ما بالجسم من ترَّف وأولَّدَ الحُسنُ في أحداقه حَوَراً، تَرنو إليه بطَرف غَير مُنطَرف أضبحت به حدق الحساد متحدقة فيه ، وكلُّ شَفيق يَرتَجي تَلَفي وظل کل صدیق بَرتَضی سخَطی لضُعف كلِّ مُحبِّ غير مُنتَصف يا للرَّجال أما للحبِّ مُنتَصرّ ما أطيب العيش لولا أن سالكه يُمسى لأسهم كيد الناس كالهدف

### يا رب! . .

یا رَبِ أَعطِ المَاشقِینَ بَصَیرِهم فِی الخُلدِ غایاتِ النّعیمِ المُطلقی و أَذْ قِهُمُ بُردَ السّرورِ ، فطللا صبّروا على حرّ الغرامِ المُقلقِين حتى يرَى الجُنبَاءُ عن حمل الهوى غایاتِ عزهم ، التي لم تُلحق فِیكون أَصغرُ جاهل حمل الهوى یلهو بأكبّرِ عالم لم یتعشق ِ الدن الجند : الجود .

### ضعيف الجفون

يا ضَعِينَ الحُمُونِ أَضَعَفَتَ قَلَلُ ، كَانَ قَبَلَ الْمَوَى فَوَيَا مُلِينًا لا تُحارِب بناظِرِيُكُ فُوّادي ، فضَعِفانِ ينظيان فَوِياً

### لا بارك الله للأعداء

وشاهدوك بسُخطي راضياً فرَضُوا وسُنَة العَدَل في دين الهوى رقطَّوا فمُذْ رأوا فُرصَة في بَيْنِنا بَهْشُوا وما دروا أيَّ ود بِينَنا نَعَنَصُوا أنسا ، وأبسط آسالي فينَقَبِضُ يوماً، فيمُوضُ عني ثم يعترضُ هناك من لك عني منهم العوضُ ولا علا منك بين الناس ما خفصُوا نفوسهم، وانقضي من وصلكالغرض

اطلعتُ ما سَنْ أعداني وما فَرَضُوا ،

تَشْبَعُوا ، إذ رأوا تقريقنا شيماً ،
أعاهُمُ السّعي فيما بَيْنَا رَمَناً ،

بَنُوا لَدَيكَ بِناءً لا ثبات له أ ،

يا مَن تُقَطّبُ مني حِينَ أمنحُهُ ،
لا بررك الله للأعسداء فيك ، ولا لا برك الله للأعسداء فيك ، ولا نعيد تعدى أعدارضه ،

١ قوله سيت : هكذا في الأصل .

### حر ضو ني

حَرِّضُونِي على السلوّ ، وعابُوا لكَ وَجِها به يُعابُ السِدرُ حاشا قدِّ ما لعُدُرِيّ وَجه ٌ، في التَسكّي، ولا لوَجهكِ عُدُرُ

#### حديث الناس

حَديثُ النَّاسِ أَكُثرُهُ مُحالُ ، ولكن للعدّى فيه متجال ُ وأعلمَ أنَّ بَعضَ الظَّنَّ إثمٌ ، ولكن° لليَقين به احتمالُ وكنتُ عذَرتُكم والقولُ نَزَرٌ، فَمَا عُلُري وقد كَشُرَ المَقَالُ وقلتم : قيلَ ما لا كانَ عنَّا ، فمن لى أن سكون ، ولا سُقال أ فيًا من ضاع فيه نفيس عُمري، وقُوّضَ فيه مالي والرّجالُ وكم قد رامهُ صدّي بسوء ، فراحَ وآلُهُ في الحَرب آلُّ سألتُكَ لا تَندَعُ للقَولِ وَجها ، فيكشُر حينَ أَذْكُرُكَ الجدالُ وإنتي مع صُدودكَ والتَّجَنَّتي وفيٌّ ليسَ لي عنكَ انتقالُ أغارُ إذا سرَى بحماك بَرَقٌ، وأغضب كُلُّما طرَقَ الحَمَالُ وأُوثرُ أن يَنالَ دَمَى ووَفري ، ومَحبُوبي عَزيزٌ لا يُنالُ

ولو حَفَتْ بِيَ النُّوبُ الثَّقَالُ ۗ فَمَا غَيْرُ الفِعالِ لَمَا شَمَالُ ولكن ساءَني منه الفعالُ وفي طَىّ الحَشا داءٌ عُـضالُ حَدِيثاً ليسَ تَحملُهُ الجبالُ كَلَاماً دونَ مَوقعه النَّبالُ عتاباً ، دونَهُ السّحرُ الحَلالُ ومَهما لم يكُنُ ۚ فِي السَّيف أصل " لِجَوهره ، فَمَا يُجدي الصَّقَالُ ۗ وطالَ بكَ التَّعَتُّ والدَّلالُ وإنَّ الزَّورَ مَوقعُهُ مُحالُ إذا لم يَصفُ لي منهُ الحلالُ يَسُودُ به ، فَلَا خُلُقَ الْحُمَالُ

لأني لا أخونُ عُهودَ خِلٍّ ، وإنَّى إن حَلَفَتُ لَهُ بَمِينًا ، فَيَيا مَن ْ سرَّني باللَّفظ منه ُ ، إلى كَمْ أَلْتَقَيْكُ بُوَجِهُ بِشْرٍ ، وأحملُ من عُداتكَ كلُّ يوم وأسمَعُ من وُشاة الحَيّ فينا وأرسل مع ثقاتك من حديثي جعلتَ جَميعَ إحساني ذُنُوبًا ، وقلتَ بكَ الهتكتُ،وذاكَ زُورٌ فَمَا نَفَعَى بَحُسن في خَلَيل ، إذا عَلَدُمَ الفَّنِي خُلُقاً جَسَيلاً ،

# قيل وقال

إذا علم العدى عنك انتقالي، فخُد ما شئت من قبل وقال ونالوا منك َ بالأقوال عرضاً ، وَقَيناه ُ بأطراف العَوالي وقد كانَ العَدُولُ بَوَدُّ أَنَّى أُسيعُ لهُ البَّسيرَ منَ المَقالِ

فكيف إذا تيتقن فيك زُهدي، وكانَ يَسُرّهُ عَنكَ اشتغابي فكم سَخِطَ الأنام ، وأنتَ راضٍ ، وكم رَخُصَ الملاحُ، وأنتَ غالي وكم هدَّمتُّ حمى قومي خطوبُّ تَهَدَّ الرَّاسيات ، وأنتَ عالي وكم من وَقعَة لعداك عندي ، نَدَرَتُ بها دَمي ، ونذرتُ مالي وكم همّنت كلابُ الحَيّ نَهضاً وقد حمَّت الأسود ُ حسى الغَز ال وكم لامت عليك سراة أهلي، فأحسّبُ قولَ آلي لمع آل وكم خاطَرتُ فيكَ ببَـذَل نَفسي وأعلمَهُ أنَّ بالي فيكِّ بالي وكم صَبِّ تَفَاءَلَ في حَبيب وَفَى لِي ، إنَّ حبَّى ما وَفَى لِي وكم جَرّبتُ قَبَلكَ من مكيح ، فأمسَى جيدٌ حالي منه ُ حالي ولولا أن في التَّجريبِ فَنَضلاً ، لمَا فَضُلُّ اليَّمينُ على الشَّمال أظنتُك ، إذ حويت الحسن طراً ، وإذ وَفَيتَ أقسامَ الجَسَمال قصدت بأن جعكت العُدر عيباً، عَسَاهُ يَقَيكَ من عَين الكَمَال فسُوفَ أُسُوءُ نَفَسى بانقطاعي، بحيثُ أسر نفسك بارتحالي إذا ما شئت أن تَسلُو حَبِيبًا ، فأكثر دونه عدد الليالي

### لا أجعل الذل سلماً

فأوهمَ ضِدّي أنّهُ الهاجرُ القالي بأنّ جَفَاهُ عن دَكَالَ وَإِذَلَالَ ليساني ، ولم أشغَلُ بتَـذَكَارِه بالي ولو قطَّعَتْ بيضُ الصُّوارم أوصالي يكونونَ في حفظ المَوَدّة أمثالي كثيف حواشي العيش مُنخفض الحال ألا أنعم صَباحاً أيَّها الطَّلَّلُ البالي وبت ، وقالى من محَبَّنه خال وإن جُدتُ للمتحبوب بالرُّوح والمال به تَرتَقي نَفسي إلى نَيلِ آمالي أجر على العُشاق بالتيه أذبالي ولم يَدر أنَّى مُرخصٌ ذلكَ الغالي ويلبّس أهل الحبّ في العشق أسمالي

تَيَقَنَ مُذ أُعرَضتُ أُنِّي له سالي ، وأظهر للأعداء ، إذ صدّ جافياً ، فلمًا رآني لا أُحرّك السمه وأيقَنَ أنتي لا أعودُ لوَصله ، تَعَرّضَ للأعداء يتحسبُ أنهم " فأصبَحَ لمَّا جَرَّبَ الغَيْرَ نادماً ، إذا ما رآه عاشق قال شامتاً : فإنتي إذا ما اختَـلٌ خـلُ تَـرَكتُهُ . وما أنا ممَّن ْ يَبَدُّلُ العرضَ في الحوَى على أنسَى لا أجعلُ الذَّلُّ سُلَّماً وما زلتُ في عشقي عَزيزاً مكتَرَّماً . فقُولًا لَنْ أَمْسَى بِهِ مُتَعَالِيًّا ، كذا لم أزّل برعتى المحبّون فضلتي،

# العذاب الأليم

عذابُ الهَوى العاشِيْمِنَ أَلِيمُ ، وأَجْرُهُمُ يومَ المُعادِ عَظَيْمُ فوالله لِا ذَاقُوا الجَحْجَمَ وَإِنْ جَنَوا ، فَحَسَّبُهُمُ أَنَّ الغَرَامَ جَحْيَمُ بروحيَّ مِن قد نامَ عن سوءِ حالمتي وعنديَ منهُ مُقْصِدٌ ومُقيمُ وما ذَاكَ إلا أَنْ مُخطَف خصرِه لراجِيهِ كَهَفٌ ، والعِذَارُ مُعْيَمٌ ،

# ما أغبى المغالين في الهوى

خَلِيلِي مَّا أَغْبَى المُغَالِينَ فِي الْهَوى ، وأَغْفَلَهُم عن حُسن كل مَليح يَظُنُّتُونَ أَنَّ الحُسنَ بَالعَيْنِ مُدركِ"، وسر الهوى باد لكُلُل لَمُوح وليس طَمُوحُ النَّاظرَيْنِ بمبُصِرٍ ، إذا كان لَنحظُ القَّلَبِ غيرَ طَمُوح فليس (جَمِلٌ) في الهوى (وكثيرٌ) ولا (عروة العذري) و (ابنُ ذريع) بأعرف منى للميلاح توسَماً ، ولا جَنَحوا للعش بعض جنوحي وأي لبيبٍ ما سبى الحُسنُ لُبَهُ ، فَبَاتَ بقلب بالغرامِ قريح إذا ما خلا القلبُ الصّحيحُ من الهوى، علمتُ بأن العقلَ غيرُ صحيح

١ المخطف : الضامر .

# يد الغرام

أَينَ فِي الحمتَى عَرَّبُ لِي بِرَبِعِهِم \* أُرَبُ كُلُّما ذَكَرتُهُم مَزَّني لهم طَرَبُ جِيرَةٌ بَحَيْهِمُ لَيسَ يُحفَظُ الْحَسَبُ العهودُ والحُقُسو قُ عندهم تُغتَصَبُ في خيامهم قمر بالقفاح مُحتَجبُ ربقه مُعتَقَد " تَعْرُه الله حَبَبُ بِتُّ فِي دِيارِهِمُ والفُوَّادُ مُكتنَبُ الدَّموعُ هاطيلَةٌ والضَّلوعُ تَلَتَهيبُ إنَّ للغَرَامِ يَداً ، مَسَّنَى بها العَطَبُ إِن قَضَيتُ فيه أُسمَّى، فهَوَ بَعضُ ما يجبُ أَبِدَتِ الوُشاةُ رِضَّى منهُ يُلحَظُ الغَضَبُ الوُجوهُ ضاحكةً ، والقُلُوبُ تَنتَحِبُ أعتَبُوا وما عَتَبُوا لو أتوا بمكرُمة ، عذلُهُم لها حَطَبُ فالغرام نار لظي ،

### أدوا الأمانات

قلوبُنَا مُودَعَة عندكم ، أمانَة نَعجِزُ عن حَملِها إِنْ لَمْ تَصُونُوها الإصالَاح الِكُمُ ، أَدُّوا الأماناتِ إِلَى أَهلِها

#### ولقد ذكرتك

ولفَنَدُ ذَكَرَتُكُ ، والسَّيُوفُ مواطرٌ كالسُّحبِ مِن وَبَلِ السَّجِيعِ وطلّهِ فَوَجَدَتُ أَنساً عَندَ ذَكِرِكِ كامِلاً ، في مَوْقِفِ بِتَخْشَى الفّي من ظِلْمُ

# تعطرت أرض الكفاح

ولفقد ذكرتُك ، والعَجاجُ كانَهُ ظِلَ الغَنيَ وسوءُ عِش المُسيرِ والشُّوسُ بَيْنَ مُجَدَّلُ في جَندلِ منا ، وبَيْنَ مُعَفَّرٍ في مِغْفَرٍ فظلَنَنتُ أَنِّي في صَباحٍ مُشْرِق ، بضياءِ وجهلِكِ ، أو مَساءٍ مُمُميرِ وتعَظرَنْ أَرْضُ الكِفاحِ ، كأنَّما فَبُنِيقَتْ لَنَا رِيحُ الجِسلادِ بِعَنْبَرِ

# راح وكؤوس

ولقد ذكرتك ، والجماجم ُ وقعٌ تحت السّابك ، والأكف تطيرُ والهامُ في أفق العَجاجة حُومٌ ، فكأنها فوق السّورِ نُسورُ فاعتادتي من طيب ذكرك نَشوةٌ ، وبندَتْ عليّ بشاشةٌ وسُرورُ فظنَنتُ أَنْي في مَجالِسِ لنَدْتي ، والرّاحُ تُجلّى ، والكواوسُ تَلورُ

### نبل كالوبل

ولقد ذَ حَرْتُكُ حِينَ أَنكَرَتِ الطَّبِّي أَغَمَادَهَا وَتَعَارَقَتْ فِي الْحَامِ. والنَّبِلُ مَن خَلَلِ العَجَاجِ كَأْنَهُ وَبَلْ تَتَابِعَ مَن فُرُوجٍ غَمَامٍ فاستصغَرَتْ عَيَنايَ أَفواجَ العيدى، وتَتَابِعُ الأقدامِ فِي الإقدامِ ووَجَدَتُ بَرْدَ الأَمْنِ فِي حَرْ الوَغْنَى، والمَوتَ خَلَفِي تَارَّةً وأَمامي

### غارت

غَارَتْ ، وقِد قُلُتُ لِمِسُواكِها : أَرَاكَ تَنَجَي رَبْقَهَا بَا أَرَاكَ قَالَتْ : تَمَنِّيتَ جَنِّنَى رِيْقَتِي وَفَازَ بِالتَّرْشَافِ مِنْهَا سِواك

### يا ظبية

يا ظبينة قنتص الأُمُسُودَ جَمَالُها ، ونترَى الظباءَ يَصَيدُها القَنتَاسُ أُصَمَتُ لُواحظُكُ الفلوبَ بأسهُم، لم يُعْنِ عَنها نَتْرَةٌ ودلاصُ الهَبِي جَرَحتُ الخُلَدَ منكِ بِنَظرة ، أَفَمَا لأمرِ الفَلْبِ منكِ خَلاصُ هُمْ فَعَالِمَ مَنْ فَالْحَيْقَ مَا المُعْرِ الفَلْبِ منكِ خَلاصُ ما قد جرَحتِ بَنَبِلِ عَبْنَيْكُ الحَنْقَى ، فادَّعي فؤادي ، فالجُرُوحُ فِصاصُ مُ

#### السواك السفيه

يا مَن حَمَّتُ عَنَا مَذَاقَةَ رَيْضِهَا، وفقاً بَعْلَبِ لِسَ فِيهِ سَوِاكَ فلكَمْ "النَّ النَّفرَ وَصَفَّ رُصَابِه فَابَى، وصرّح لي سَفيهُ سَوِاكَ

#### قالت و قلت

قالَتُ : كحَلَتَ الجَفُونَ بالوَسَنِ ، قلتُ : ارتِقاباً لطَيْفِكِ الحَسَنِ قالَتُ : تَسَكَنيتَ بعدَ فُرقتَنِا ؛ فقلتُ : عن مَسكني وعن سكني

١ النثرة : الدرع السلسة الملبس . الدلاص : الدرع الملساء اللينة
 ٢ السواك : المسواك ، ما تنظف به الأسنان .

قلتُ : بفرط البُكاء والحَزَن قالت : تشاغلت عن محستنا ، قالت : تناءب إ قلت : عن وط بي قالَت : تَناست ! قلت : عافي ! قالتْ: تَغَيّرْتَ! قلتُ: في بدَ في قالت: تخليت! قلت : عن جلدي! قالت : تخصصت دون صحبتنا، فقلت : بالغبّن فيك والغبّن ١ صَيّرَ سرّي هواك كالعلّن قالسَتْ: أَذَ عَتَ الأسر ارَ ، قلتُ لها: ذلكَ شيءٌ لو شئت لم يكُنن قاللت : سَم رت الأعداء ، قلت لها: ساعة سعد بالوصل تسعيلني قالَتُ : فَسَماذَا تُرُومُ ؟ قلتُ لها : قلتُ : فإنتى للعين لم أبن قالَتُ : فعَينُ الرّقيب تَنظُرُنا ! أنحَلتني بالصَّدود منك، فلو ترَصّدتني المَنونُ لم تَرّني

#### فاضحة البدور

وقال مسمطاً لأبيات محيي الدين بن زبلاق :

فضحت بدورَالتَّم ، اذ فُقْتِها حُسنًا، وأخجلتِها، إذ كنتِ من نورِها أسنَى ولمَّا رَجُونا من مَحاسنِكِ الحُسنَى، بعنت لنا من سيحر مُقالَتيكِ الوَسنَى سيُعانَ الجُفْنَا سُهاداً بِدُودُ النَّرِمُ أَنْ بِالْنَفَّ الجُفْنَا

وخيلتُ بأنّي عن مَعَانبكِ راحِلِ ٌ ، ورَبعَ ضَميري من ودادِكِ ماحلٌ . ١ النن والنبن (بسكين البا وفتحها ) : الخاع . فأسهرَ طَرَفِي ناظرٌ منكِ كاحِلٌ ، وأبصَرَ جسمي أن خصرَكِ ناحلٌ' فَحاكاهُ لكن زادَني دقّةَ المعنَى

حَوِيْتِ جَمَالاً قَدْ خُلُفْتِ بِرَسَمِهِ ، فَخَلْناكِ بِلَّدِ النَّمَّ ، إِذْ كَنْتِ كَاسَمِهِ . فَمُذُ صَارَ مَنْكَ الحُسُنُ فَسِماً كَنْسَمِهِ : حَكَبْتِ أَخَالُو البَّدَرُ فِي حَالِ تِمِمُّ فَمُنْكَ أَخَال سَنَا وَسَنَاء " ، إِذْ تَشَابَهَتُمُا سَنَا !

سجنتِ فوادي حين حرّمتِ زَورَتي ، وأطلقتِ دَمعي لو طَفَا حرَّ زَفَرَتي فقُدُلتُ ، وقد أبدى الغَرامُ سَريرَتي : أهيفاءُ إن أطلقتِ بالبُعد عَبَرَتي فإنّ لقلي من تنباريحه سجناً

حُمِّرَمَتْ الرَّضَى إِنْ لَمْ أَزْرُكَ عِلَى النَّوى ، وأحمِلَ أَنْقَـــالَ الصَّبَابَةَ والجُمَّوَى فلَيْسَ لَدَاءِ الفَّلَبِ غَيْرُكُ مِن دَوَا ، فإنْ تُحجي بالبِيضِ والسَّمرِ فالهوّى يُنهُونَ ُ عند العاشق الفَّسَرِبَ والطَّعْنَا

سأثني حدودَ المنشرَقِيَّةِ والقَنَا ، وأسعَى إلى مَغناكِ إِن شَطَ أَو دَنَا وأَلقَى المَنايا كَيْ أَنَالَ بَهَا المُننى ، وما الشَوَقُ إِلاَّ أَنْ أَزُورَكِ مُعلِمَا ولو مُنَعَّتْ أُسدُ الشَّرَى ذلكَ المُغنَى

عدمتَ اصطباري بَعدَ بُعد أُحيِتِي، فَماذا عليَهم لو رَعَوا حَنَّ صُحِبَّي فَبِتُّ ، وما أَفَى الغَرَامُ مُحَبِّتِي ، أأَحبابِنَا قَمَيْتُ فِيكُم شَبِيتِي ولم تُسعفُوا يَوماً بإحسانكم حُسنَى

۱ کاحل : أراد مکحول .

٢ السنا : البهاء . السناء : الارتفاع ، العلو .

أُعِيدُوا لَنَا طِيبَ الرِصالِ الذي مفتى ، فقدَ ضاقَ بِي من بعد بُعدكِمُ الفَسَفَا ولا تَهجُرُوا فالعُمرُ قد فَاتَ وانقضى وما نيلتُ من مأمول وصليكُمُ رِضَى ولا ذُقتُ من رَوعات هَجركُمُ أَمناً

حفيظتُ لكم عهديعلى القرب والنّوى وما ضَلَّ قَلِي في هَوَاكِم وما غَوَى فكيّفَ نَفَضَتُم عَهَدَ مَن شَفّالجوَى وكتنَّا عَقَدَنا لا نَحولُ عن الهّوَى فقد ، وحيّاة إلجبّ ، حُلتُم وما حُلنًا

فلَسَتُ بِسَالِ ، جُرْتُمُ أَو عَدَائِثُمُ ، ولا حُلْتُ إِن قاطَعَتُمُ ، أَو وَصَلَتُمُ ولكَنْنَى رَاضُ بِمَا قد فعَلَتُمُ ، فشُكراً لِمَا أُولَئِتُمُ إِذْ جعَلَتُمُ بِدَائِتَكُم بِالبُّدِ مِنكُمْ ، ولا مِنْا

# القرض الحرام

يا ديارَ الأحبابِ ! باللهِ ماذا فعَلَتْ في عراصِكِ الأَبَامُ أَنْطَقَتُها يَدُ الْجَدِيدَ بِنِ حَيى نُكْكِرَتْ مَن رُسُومِها الأعلامُ أخلقَتُها يَدُ الجُديدَينِ حَيى نُكْكِرَتْ مَن رُسُومِها الأعلامُ قد شَهِدْنَا فَعَلَ اللِّيلِ بَسَعَانِ لِكِ، ودمعُ النَّومِ فَيكِ سِجامُ واقْرَضَنا مَهَا الدَّمُوعَ فَقَالَتْ : كُلُّ قَرَضٍ بِنَجِرَ نَفَعًا حَرَامُ

### أقول للدار

أقولُ للدَّارِ ، إذْ مَرَدَتُ بها. وعَبَرَتِي في عرِاصِها تَنكَيْثُ ما بالُ وعد ِالسَّحابِ أخلفَ مَهُ ناك ِ؟ فقالتُّ، في دمعكُ الخَلَفُ

#### نعس الغنج

والسُّمرُ دونَ قُدود الخُرّد الغيد البيضُ دُونَ لحاظ الأعينُن السّود، تَجري الصّبابة ُ جَريَ الماء في العود والمَوتُ أحلى لصّب في مَفاصله . أجفانُها ، وكَلَّتُ جَفَنَى بِتَسهيد مَن لي بعَين غدَتْ بالغُنج ناعسَةُ كأنَّما النَّونُ منهُ نُونُ تَوكيد ا وحاجب فَوقَهُ تَشْدَيْدُ طُرَّتُه ، كأن في كلّ خيّد نارَ أخدود ٢ وماء وَجه غَدَا بالنُّور مُتَّقَداً ، خلتَ الحَليلَ ثَوَى في نار نمرُود ونَقَطِ خال ، إذا شاهَدَتَ مَوقَعَهُ ، ظُلُماً ، وعَوّدتمُوني غَيرَ مَعهوديّ يا أهلَ جَيرونَ جُرتُم بعدَ مُعدَلَّة للوصل منكتُم، ولكن حسبُ مجهودي بذَكَتُ روحي إلا أَنْهَا ثُمَنُ ،

١ شبه الحاجب في تقومه بالنون .

٢ إشارة إلى النار التي أحرق فيها أصحاب الأخدود ( الآية ) .

۳ جيرون : من دمشق .

عَنِي ، فأعطبيتُهُم بالعِشْقِ تَقلبدي ومن يُشيدُ دِنَ الحَبِ تَشبيدي يا لَبِلَةَ الوَّصلِ مِن ذات اللَّمِيَّ عودي الشَّمس فيها حَبْنِنَ غَيْرُ مُولُودٍ إِنَّ فَابَلَتُهُ اللَّمِيَّ الشَّرِيَّا شَبِةً عَنْفُودٍ فِي الغَرْبِ أَبِدِي الدَّبِاجِي أَيَّ تَوليد نَحوي وحصي منونُ الضَّمرِ القُودِ منودن قَدري، وجودي فوقسوجودي جُوداً عن الشَّكرِ، أو شكراً عن الجود وفضلُ جُوداً عن الشَّكرِ، أو شكراً عن الجود وفضلُ جُود هم كالطوق في جيدي وفس سيعتُم فيشرِك بعد توحيد

أنا المُحبّ الذي أهلُ المؤى نقلوا مِن أَيْنَ العِشْقِ مَنْي فِي تَشْرَعِهِ ، لله لبلة أنس قلت إذ ذُكرَتْ : والشَّرقُ قد حُملَتْ أحشاؤهُ لهَبَا وتعلبُ الصبح وافتى فاغراً فمه م كأنها شكلُ الكيس تُولدُهُ أمكني بها وعيونُ الغر شاخصة مكانتي فتوق إمكاني ، ومقدرتي وما رَجاني المرق ، إلا بذلتُ له له لا أوحش الله من قوم مكارمهم ، ما عِشْتُ لا أتعاطى غَيْرَ حُبهم ،

# السن ضاحكة وقلبي باك

لو صِرتُ من سَقَتَى شَيهَ سِواكِ ، ما اخترتُ من دون الأنام سِواكِ لا فُتُرتُ من أشراكِ حبّكِ سللاً ، إن شُبتُ دينَ هَوَاكِ بالإشراكِ يا مَن سَمَتَ مُن أَشراكِ حبّكِ سللاً ، أن شُبتُ دينَ هَوَاكِ بالإشراكِ يا مَن سَمَتَ مُن أَلْمُ لكِنَ مَن سَمَتَ مُن الْملاكِ أَخْرَبَ قَلِي ) إذ مَلَكَتَ صَمِيعَ ، أَكْذَا يكونُ تَصَرَّفُ الملاكِ

قَلَى عَصاك ، ولا شْقَقْتُ عَصاك كيفَ استَبَحت دَمَ المُحبِّ ولم يكن ْ أم طَرَفُكُ الفَتَاكُ قد أفتاك ؟ هل عَندَ مُ الوَجِّناتِ رَخِّصَ في دَمي، أخشَى عليك ، وتارَةً أخشاك أصغيت سمعاً للوشاة ، فتارة دَمعي وفاك ، فَمَا أَقَلَ وَفَاك أطلقت في إفشاء أسرار الهسوى لك ، فاك عن إيضاحهم لكماك شَمَتَ العُداةُ ، ولوملَكَت، صيانَةً خوفَ العدى ، وأصُدّ عن ذكراك ولقدَ أُمَوَّهُ بالغَواني والمَهَا ، لَقَبُ ، ولا أسماه من أسماك إذ لم يكن لك في التّغزّل بالمَهَا حاشاك من قُـول العـدى حاشاك زَعَمَ العُداةُ بأن حُسنك ناقص ؟ البَدرُ لو يُعطَى المُنتَى لحَمَكاك قالوا: حكيت البلر، وهي نقيصة "؟ أتراك مكتب العُداة تراك ؟ لم صَيْرُوا تَشبيهم لك شبهة ، لهم ، فأرضى الكاشحين بذاك إنتى الأُصغى للوشاة تَمكَقاً فالسِّنُّ ضاحكَةً ، وقلى باك وأظلُّ مُبتَسماً لفرَط تَعَجَّى ،

# الناس أعداء لما جهلوا

في مثل حُبِّنكُمُ لا يَحسُنُ العَدَّلُ ، وإنّما النّاسُ أعداءً لِما جَهِلُوا رأوا تَحَبِّرُ فِكري في صِفاتِكُمُ ، فأوستوا النّولَ إذ ضافَتُ في الحِيلُ و أنّهمْ عَرَّوا في الحُبِّ مَعْرِفَتِي بِثَانِكِم ، عذروا من بَعدِما عذلُوا

لا عَطَفَ فيكم ، ولا لي منكم ُ بدَّلُ ُ إلَيكم ، وهوَ للتّمييز يتحتّملُ والأمرُ يَظهَرُ والأخبارُ تَنتَقَلُ تَوَهُّما أَنَّ ذَاكَ الْحُرْحَ يَنْدَمَلُ والقلبُ مُنقلبٌ ، والعَقلُ مُعتَقَلَلُ حُزني قَشيبٌ وصَبري بعدكم سَملُ ١ أصائل "، وضُحاها بَعد كم طَفَلُ لا يتصدُقُ القولُ حتى يتصدُر العملُ وقلتُ: بُشرايَ زالَ الخوفُ والوَجَلُ ما ليس يتحمله أسهل ولا جَبِّلُ والشَّملُ مُنجتَّمعٌ ، والجمعُ مُشتَّملُ فاليُّومَ لا غُلُّتِّي تَشْفَى ، ولا الغَلَّلُ ُ مريضةً في حَواشي مرطبها بكلكً ٢ أمسيتُ أحسد من بالغمض يكتّحلُ لأنتهم في ضمير القلب قد نَزَلُوا يا لَيْنَهُم أُسرُوا في الرّكب مَن قَتْلُوا وأكثرُ النُّوحَ ، لمَّا قَلَتُ الحبيَلُ

يا جاعلي خبَبري بالهَجرِ مُبتَد ثاً ، رَفَعَتُ حالي ، ورَفعُ الحال مُستَنعٌ ، كم قد كتَّمتُ هنواكم لا أبُوحُ به ، وبتُ أخفى أنيني والحنينَ بكُم كَيفَ السّبيلُ إلى إخفاء حبّـكُمُ ، يا مُلبسي القلب ثَوبَ الحُزن بعدهم ، لذا بَوَاكرُ أَيَّامِي ، لبُعد كُمُ ، أحسَنتُهُ القَولَ لي وَعداً وتسكرمَةً"، حتى إذا وَتُقَتُّ نَفسي بمَّوعد كم، حَمَّالتُمُونِي ، على ضُعفى ، لقُوتكم لله أيَّامُنـا ، والدَّارُ دانيَةٌ ، شَفَيتُ غُلَّةً قَلَى ، والغَليلَ بها ، يا حَبِّذا نَسمة السّعدي حين سرّت لا أوحَشَ اللهُ من قَوَمِ لبُعدِ هِمْ ، غَايُوا ، وألحاظُ أفكاري تُمَشَّلُهم ، ساروا ، وقد قَـتَـلوني بعدَ هم أسَـفاً ، وخلَّفُوني أعَضَّ الكَفَّ من نَدَم ،

١ السمل : الثوب البالي .

٢ المرط : كل ثوب غير مخيط .

والدَّمعُ مُنهَمرٌ منها ومُنهَملُ: أقولُ في إثرهم . والعَـينُ داميـَةٌ ، ما عَوَّدُونِي أُحبَّـائِي مَقاطعـَةً ، بل عَوَّدُونِي . إذا قاطعتُهم وصَلُوا وسرتُ في إثرهم حيرانَ مُرتَّمضاً ، والعيسُ من طلَّها تَحفَى وتَنتَعلُ ا تُريكَ مَشْييَ الهوَينا، وهيّ مسرعة "، مَرَّ السَّحابة لا رَبُّ ، ولا عَحَالُ ا لا تَنسبن إلى الغربان بَينَهُمُ ، فذاك بين غدّت غربانه الإبلُ وفي الهَوادج أقمارٌ مُحَجَّبَةً ، أغرّة حملتها الأيشن الذَّلُهُ أَ تلكَ البروجُ التي حَلَتُ بُدُورُهمُ فيها ، وايس بها ثنورٌ ، ولا حَميًا ، وحجت العيس حاد صَوتُهُ عَردٌ، بنغمة دونها المزموم والرمك ا حداً بهم ثم حَيًّا عيسَهِم مَرْحًا ، وقال : سر مُسرعاً حُيّيتَ يا جِيمارُ ليتَ التّحيّةَ كانتْ لي ، فأشكُرَها ، مكان يا جَمَلُ حُيْيَتَ يا رَجُلُ

# أصم الله

أَصِمَ اللهُ أَسمَتُنَا المَلاما، وقَصَرَ عَمَرَ أَطُولِنِا مَطَالًا وأعبى طرف أعدّ رِفالِحاظا، وعجل حَتف أسرعنا مكلاً وهند جَنَانَ أَثْبَتنا جَنَاناً ، إذا عزَسَتْ أُحِيتُنا ارتِحالاً وأرغدنا على التقريق عِشاً، وأحسنيا للنقد الإلف حالا

١ المرتمض : الحزين .

٢ حجت العيس : هكذا في الأصل . المزموم والرمل : من غناء العرب .

### سلوة أخي الهوى

يقواون: طول البُعد يُسلي أخا الهوّى، فقلتُ: أجل عن صِحة الجسم والقلب ولو أن طول البُعد يُمحدثُ سَلَوَةً، لا رَغبَ العُشْآقُ يوماً إلى القُرب ولكنهم ظنّوا التُجلّلةُ سَلَوَةً، وما عليموا ما في الفؤاد من الكرب وقد يَصبرُ المُظربُ رَغماً على الأذّى، كما يُسِم الظلمانُ من لذّة الشُرْب

#### قد قيل

قد قبلَ طولُ البُعد يُسلِ اللهَى ، فقلتُ : بل يُفرِطُ في وجدهِ وليسَ ذا حَنَ م ولكنتهُ تَوَقَّفُ اللهيءِ على ضِيدةً

#### فتاة كالهلال

بدَتْ تَتَخَالُ فِي ذَيْلِ النَّعِيمِ ، كَمَا مَالَ النَّصْيبُ مِعَ النَّسِيمِ وأَشْرَقَ صَبَّحُ واضِحِهَا فَوَلَى هَزِيمُ اللَّيلِ فِي جَيْسُ هَزِيمِ وكَنْ الصَّبِح قد سَلَتْ نِصَالاً ، تُخَرِّقُ حُلَّةَ اللَّيلِ البَّهِيمِ

وأجَّجَ من شُعاعِ الشَّمسِ نارأ، أذابَ لهيبُها بَردَ النَّجوم فتاة "كالهلال ، فإن تجلَّت أرَتنا البَدرَ في حال ذَميم وكنتُ بها أحبَّ بَـني هـِــــلال ، فمُذ تَمَّتُ هَويتُ بَنَى تَميم بخصر مثل عاشقها نكيل ، وطرف مثل موعدها سقيم وقلدٌ لو يَمرّ به نَسيمٌ ، لكادَ يَوْودُهُ مَرُّ النَّسيم ا أيا ذاتَ اللَّمْنَى رِفقاً بِصَبِّ ، يُراعى ذمّة العَهد القَديم يُعكَدُّلُ من وصالك بالأماني ، ويتَقنَعُ من رياضك بالهَشيم نظرَتُ إليك ، فاستأسرت قلبي ، فأدركني الشقاء من النّعيم فطرُّ في من خُدودك في جنان ، وقلى من صُدودك في جَحيم أرى سقتم الجُفُون برَى فوادي، وعَلَّمَنِي مُكابِدَةً الهُمُوم لَعَلَ ۚ الحبِّ يَرَفُقُ بِالرِّعَايَا ، ويأخُدُ للبريء من السَّقيم

### جنة الحسن

يا جنَّةَ الحُسنِ الني حُفَّتُ لدّينا بالمكارِه إنّي لوَجهيكِ عاشقٌ، ولمَنظرَ الرّقبَاءِ كارِه

۱ يوورده : يضنكه ، ويثقل عليه .

#### هلا عدلت

يا مَن حَكَتْ شمسَ النّهارِ بحُسْنِها، وبُعادِ مَتْزِلِها وبَهجةِ نُودِها هَلاَ عَدَلتِ كَعَلَيْها، إذْ صَيْرَتُ للنّاسِ غَيْبَتُهَا بِقَلْدِ حُفُودِها

### لو أن لي صبراً

وما بعثكُم روحي بأيسَرٍ وَصليكُم ، وبي من غِنَىَّ عن قَبَض ما ليَّ مَن حَتَّ ولو أنَّ لي صَبَراً على مُرَّ هَجرِكم ، صَبَرتُ وما أُسسَيْتُ من ربِعَةَ ِ الرَّقَّ

### زورة على عجل

لعَمَرُك ما نجافَى الطَّيْفُ طَرَ فِي لَفَقَدِ الغُمضِ ، إذْ شَطَّ النّزارُ ولكنْ زارَني من غَبَرِ وَعَدْ ٍ ، على عَجَل ِ ، فلتَم ير ما يُنزارُ

### لي حبيب

لى حَيِبٌ يَلَدُ فِي مِ عَدَابِي وَبَعَدُبُ لِسَ لِي فِيهِ مِنْطَمِعٌ ، لا ولا عَنهُ مَدْهَبُ يَتَمَنّى مَنْتِي وهو الفقي مَطَلَبُ ان قَبَلَ المحبّ فِي مِحَلالٌ وطَيّبُ أَنَا فِيهِ مُخاطِرٌ ، حَينَ يأتي ويتَدْهَبُ فَعَلَى الطَهْرِ حَيَدٌ ، وعلى الصَّدُغ عَقَرَبُ فعَلَى الطَّهْرِ حَيَدٌ ، وعلى الصَّدُغ عَقرَبُ

### زارني

قال وهو من الأوزان الأعجمية :

زارَقي والصّبَاحُ قد سَفَرًا ، وظليمُ الظّلامِ قد نَفَرَا وجيوشُ النّجومِ جافِلةٌ ، ولواءُ الشّمَاعِ قد نُشْرِرا جاءَ يُهدي وصالةُ سحرًا ، شادِنٌ القلوبِ قد سحرًا فتيتَفَنتُ أنْسهُ فَمَرَّ ، وكذا اللّيلُ بُتحمِلُ الفّمَراُ

#### نار خده

حُجّةً في السّجود والنّقديس أوضحَتْ نارُ خَدَّه للمَّجوس واضحاً في جَواز نَهِب النَّفُوس وأقامت للعاشقين دكيلا حازَ إرثَ الحَمال عن بلقيس رَشَأٌ من جآذر التُّرك ، لكن ومن َ الوَشي حُلَّة َ الطَّاوُوس لابساً من بَهائه ثَوبَ بَدر ، شفقاً من شُعاعها المعكوس حمَلَ الكأسَ فاكتَسَتْ وَجِنْتَاه كيفَ تُكسَى البدورُ نورالشموس فشهدنا من خسد ه وسناها ل أ ، وهمَّ الرَّفاقُ بالتَّعريس ا وجَلَاهَا والصَّبِحُ قد هزَّمَ اللَّهِ ب ، فكانتُ كالطَّائح المنكوس والشرّيّا وَلّتْ وماليّتْ إلى الغَرْ ن أ فصارت في الغرب كالإنكيس ا وَلَيْدَ الشَّم قُ شَكَلَّها ، وهو لحيا نَبَّهُ الصَّحبَ دَقَّةُ النَّاقُوسِ فابتَدَرنا الصَّبوحَ واللَّهوَ لمَّا ح بَينَ الشمَّاسِ والقِسيس وجَلَونا على الأهلَّة شَمَسَ الرَّا قَهُوَةً تحسُدُ العَماثمَ لا تَس كُنُ ، لَمَا تُدارُ ، غيرَ الرَّوْوس جعَلَتْ بينَ شاربيها على الله و وبينَ الهموم حربَ البَّسوس رَّاحَ سَكرَى بخُلقه المَّانُوس من يلد ي شادن يكاد يعيد ال شَّاقِ فعلَ السُّلافة الحَندريسُ " فعلَتْ مُقلَّناهُ في أَنفُس العُ

١ التعريس : النزول ليلا .

ر السريس : شكل من أشكال الرمل وهو ثلاثة خطوط متساوية تحتها نقطة ، ويسمى بالمنكوس أيضاً .

٣ الخندريس : الحمر القديمة .

قدَّحٌ دارَ في يدي ذي احورارِ فسكرنا بالطرد والممكوس أهيفُ القدَّ غطفُ الحَصرِساجياً طرَّف أَنسُ النَّدَج روحُ الجَلَيس لا تُلامُ العُشَاقُ في تَلَفُ الأَرْ واح في عِشْقِهِ وبَدَل النَّفوس نظروا ذلك الجَمَال ، وقد لا حَ نَفيساً ، فخاطروا بالنَّفيس

# لا بلغ الحاسد

لا بلَغَ الحاسدُ ما تَمَنَّى ، فقد قضي وَجداً ، وماتَ منَّا ولا أراهُ اللهُ ما يَرومُــهُ فينا ، ولا بُلُغَ سُوءٌ عَنَّا فَحَاءَ فِي القَولِ بِمَا أَرَدُنْنَا أرادً يَرمى بَينَنا لبَيننـا ، أبلغتكُم أنَّى جَحَدتُ حبَّكم، أصابً في اللَّفظ وأخطأ المُعنَّى ظَنَ حَبيبي راضياً بسَعيه ، فشَنَ غاراتِ الأذَى وسَنَّا فسُذْ رأى حبتى إلي مُحسناً أساءَني فعلاً وساء ظناً يا مَن غَدَا لانبَرَينِ ثالِثاً ، وثانيَ الغُصنِ ، إذا تَكَنَّى ومَّن سألنا منه ُ مَنَّا بالمُنني ، فمَن بالوّصل لَنا ومَنّا أشمتني بالصّد بعد شدة ، ومَن تَعَنَّى في الْهَوِي تَهَنَّا فإنَّ ذا يَبقَى وذاكَ يَفْنَى فعُد بوَصل واغتَـنـم طيبَ الثَّـنا،

### المولع بالخلاف

المُنَّمَ اللهُ عُنْيَعَ أَلَمَاظِكَ الله لَ ، وأَغْرَى عَيْنَيْكَ بالإنصافِ سَيْنَدِي أَنْتَ مع رِضَاكَ وَسُخطي لا تُوافي ولا بود تَ تُوافي كينَ حالي ، إذا تكدّرت مني ، أنتَ صافي ، وما يترومُ انتصافي قلتُ لمّا رأيتُ قدّكَ والخ لد ومقل الوعود والإخلاف ما لغض الأواك إذ حَمَلَ الور د عَدًا ، وهو مُولَتُعٌ بالخيلاف

# دموع لا ترقأ

دُمُوعي فيكِ لا تَرَقَا ، وداءُ القَلْبِ لا يُرقَى ومَحَلُ الحَدَّ مِن غَيْث رِمَسَيلِ الدَّمعِ لا يُسقَى دُمُوعٌ تُمُطِشُ الْحَدَّ لَدَّ وأَجْفَانِي بَا غَرَقَى الآ يا ماليكَ السرّ ق بَعَنْ مَلَّحَكُ الرَّقَا إذا لم تَقَضِ أن أَسْعَ لدَّ لا تَقَضِ بأنْ أَشْقَى تَصَدَّقُ بالذِي يَقَنَى ، وحُدُّ أَجْرَ الذِي يَبقَى وذَكَرْ عَطِفَكَ البّال لَ والرَّفْ بَا الْقَيَى سَيَادًّكُرُ مَنْ يَخْفَى ويتَجَنَّبُها الاَشْقَى

### العقيق و السحر

قبلَ إن العَمَيْنَ قد يُبطلُ السَّح ر بَشَخيمِهِ لسِرٌ حَقَيْقِي فَأَرَى مُقَلَمَبِكَ تَنْفُثُ سِحِرًا ، وعلى فِيكَ خاتمٌ مَن عَقيق

### اتق ِ الله

يا خَلَيلاً أَشْقَى القُلُوبَ وأَعنَى ليتَ شعري بمن تشاغلنتَ عنا. وإذا ما تَشَنّيتَ عن وَصل خل ّ ، عَمَنكُ يَشْني ، ولم يكن عنكَ يُشْني فاتَّقِ اللهَ في عَذَابِ مُحبِّ ، كلَّما جَنَّ لَيلُهُ فيكَ جُنًّا ثمّ عُدُ الوصال من غَير مَطل ، مثلما كنت قبل ذاك وكنا سيّدي قد علمت فيك اعتقادي ، فلماذا أسأت بالعبد ظننا أنتَ أملكتنا . ولم نتجن ذَنباً ، لو علمنا ذَ نَباً لِدَيكَ لتُبنا اد ، فكان الفراق بالرّغم منا بالرَّضَى كانَ منكَ صَدُّكَ وَالبُّع ومُغيرَ القَضيب لَمَّا تَشَنَّى يا مُعيرَ الغَزال جيداً وطَرفاً ، قد وجَدَنَا فِيكَ الجَمَالَ ، ولكن فيك حُسنٌ ولم نجد فيك حُسنتي من تَىرى مُسعدي على جَور بدر سَجَلَتي ، وتارَةً سَجَنتي ما تَهَنَّيتُ في الهوَى ، إذْ تَعَنَّي تُ ، وقد قيلَ من تنَعَنْنَى تَهَنَّى

#### يا عاذلي

يا مَن يُعَنَّفُ في الهَّوَى لا تَنطقَن عَن الهَوى ، بسوى الحُميّا والمُحيّا ، ما لأدوائي دواً كفّ السُّقاة ، إذا هَـوَى قَسَماً بنتجم الكأس في ك عن الصّواب . وما غَوَى ما ضَلّ صاحبتُكم بذا تُ عليه قلبي ، فانطوَى يا عاذ لي فيمَن طَوَي وإلى مَقَالَكُ مَا ارْعُوَى القبَلُ عنه ما سيلا ، قُسُرَشيّ ، فاسأل ما رَوَى خالفت عبد القادر ال ء . وإنْ تخَطّي في الهَـوَى إذ ذاكَ يَخطُو في الهَـوا

### أهلاً وسهلاً

أهلاً وسَهلاً يا رَسُولَ الرَّضَى ، شَنَفَتَ سَمِعِي بِلَنْدِيْدِ الكَلَامُ تُهُدي سَلاماً من حَبِيبِ لَنَنا . عِلِيْكَ مِنَا وعليَهِ السَلامُ فاشهنَدُ بَا شَهِيدُ نَ مَن حَالَتَي ، وصِينْ جُنُونِي، إذ يَبَجُنُ الظّلامُ وإن تَعَافَلَتَ وأَغْمَلَتُها . عَلَيْكَ فِيها لا عَلَيَ المُلامُ

### محاسن الحسن

ما كنتُ أُعلَمُ ،والبَلاغةُ صَنعَتَي ، أنّ البَديعَ بحُسنِ وجهيكَ يُعلمُ حَى تَبَدَّتُ لِي مَحاسنُ حُسنِهِ ، يتَدائِسِمِ تُعلي عليّ وأنظيمُ

#### ضلال وهدي

الرَّجهُ مَنكَ عن الصَّوابِ يُصْلِنِي ، وإذا صَّلَكَ ، فإنهُ يَهديني وتُمينُ ين الألحاظُ منكَ بَسَطَرَةً ، وإذا أَرَدتَ ، بِسَطْرَةً تُحييني وكذاك من مَرْض الحُمُون بِلَيتَيْ ، وإذا مَرْضَتُ ، فإنها تَشنيني فلذاكَ أشريالوَصل مَنكَ بمُهجتني ، وأييعُ دُنيائي بذلك وديني

## شكوت

شَكُوتُ إِلَى الْحَبِيبِ أَنِنَ قَلِي ، إِذَا جَنَّ الطَّلَامُ ، فقال : إِنَّا فَقَلْتُ لَهُ : أَطْنَّكُ عَبَرَ رَاضِ عِما كَابِنَدُتُ فِيكَ ، فقال : إِنَّا فَقَلْتُ : إِنَّ الْحَبَّدِ : إِنَّ مَا فَقَلْ : إِنَّ الْحَبَّامُ ، فقال : إِنَّ مَا فَقَلْ اللَّهُ المِنْ الْمَرْامِ ، فقال : إِنَّ مَا فَقَلْ اللَّهِ الْمَرْامِ ، فقال : إِنَّ مَا أَهْلِ الْخَرَامُ ، فقال : إِنَّ مَا أَهْلِي الْخَرَامُ ، فقال : إِنَّ مَا أَهْلِي الْخَرَامُ ، فقال : إِنَّ مَا إِنْ الْمَامِ ، فقال : إِنَّ مَا إِنْ الْمَامِ ، فقال : إِنْ مَا إِنْ الْمَامُ الْمَامُ الْمِنْ الْمِيْرُامُ ، فَلَيْ الْمَامُ ، فَقَالُ : إِنَّ مَا إِنْ الْمَامُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَامُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمَامُ الْمُؤْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُرْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

# ما يقولُ الفقيه

ما يَقُولُ الفَقَيْهُ فِي عَبْدِ رِقَ الْحَبِيدِ لِمْ يَرْضَ مَنْهُ بِعَثَقِ زارَهُ فِي الصَّامِ يَوْماً ، وأولا و جَمَيلاً من بَعْدِ بُعْدِ وسُحقِ ا هل عليّهِ فِي لَشَمْ فِهِ جُنْسَاحٌ، إِنْ عَنَدَا مُضْمِراً عِبْةً صِدْقًا

# قلبي لكم

قلبي لكم بشُروعه وشُروطهِ ، وشَرُوبُهُ مِلكُ لكم وحُمُوقَهُ " حُرُّ تُحِطُ بهِ حُدُودٌ أُوبَعُ فيها تَمَيْنَ رَحِهُ وصَفيقَهُ الودُ أَوْلُهَا وثانيها الوقسا ، والتالثُ العَهدُ السَليمُ وَتَفَهُمُ والرَّامُ المَسلوكُ صَدقُ مَحَبَّتَي لكُمُ ، وفيهِ بابهُ وطريقهُ

١. السحق : البعد .

٢ الحناح : الإثم .

٣ شروبه : ماوَّه الصالح للشرب .

### اقرار اللسان

أقرّ بمُهجّتي لكُمُ لساني ، وذاك بصحة وجّراز أمر وأوجّب ذاك إيجاباً صَعيحاً ، مُطيعاً ، راضياً من غير قسر فقد ملكتنكُم مُلكاً جليلاً ، بنيتُ به المناقب طول عُمري فليم أسكنتُمُ الأحزان فيه ، لتنخربة، ويعفو رسمُ ذكوي

#### احلى من البدر

وَجَهُ مِنِ البَدرِ أُحلَى ، ومنهُ بالمَدحِ أُحرَى طَرَفي به بِتَجَلَى ، وناظرِ بِتَحَرَى بهنظتر بِتَحَلَى ، وناظرِ بِتَجَرَى خَدُّ يُقُرُ بِقَتَلَى ، وردفُهُ بِبَرَى

# كثرة النمام

لا تَعْجَبَنَ ، إذا أَتُوا بِنَميمة ، فينا . وإن عَذَلُوا عَلَيْكَ وَلامُوا من كان نسبة حُسنِ يوسفَ حُسنَةً ، فلذاكَ يكثرُ حَسولَهُ النَّمَامُ

#### القناعة ملك

الشُّركِ ما لِيَ تَسَرُكُ ، ما دِينُ حُبَيَ شِيرُكُ الْحَلَمَةَ لِيَ نَسَكُ الْحَلَمَةُ لِيَ نَسَكُ الْحَلَمَةُ لِيَ نَسَكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ وَيَعْ الْحَلَمَةُ مَنْكُ وَيَعْ الْحَلَمَةُ مَنْكُ وَيَعْ الْحَلَمَةِ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ وَيَعْ الْحَلَمَ الْحَلَمَةُ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ الْحَلَمَةُ مَنْكُ وَيَعْ الْحَلَمَةُ وَيَعْ الْحَلَمُ وَيَعْ الْحَلَمُ وَيَعْ الْحَلَمُ وَيَعْ الْحَلَمُ وَيَعْلَمُ وَالْحَلَمُ وَيَشَكُمُ وَالْحَلَمُ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمُ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيْعَالَمُ وَيَسْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَالْحَلَمِ وَيَشْكُمُ وَيَعْلَمُ وَيَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَسْكُمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعَلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعَلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلِمُ وَيْعِلَمُ والْحَلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلْمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَالْعِلْمُ وَيَعْلِمُ وَالْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَال

#### عاقبت من اهواه

عاقبَتُ مَن أهواهُ في هَجري وأكثرتُ الملامة فأجابَني : أقلكتَ حبّ ك ّلي ، فأبديَتَ الجَهامة فأجَبتُ : إن ّ كَرَامَتي فرضٌ عليك إلى القيامة فأجابَني : من ما لهُ حُبٌ فليسَ له كَرَامَة

#### كان بدر السماء

كانَّ بَنَدُ السَّمَاءِ يَسَكَتَسَبُ النَّو رَ مِن الشَّمَسِ كِي يَنَحُوزَ البَّهَاءَ فهوَ البَوْمَ يَسَتَعِيرُ ضِيا وج هيكَ . إذْ فُقَتُهُ سَنَّا وسَنَاءَ وإذا ما رآكَ صَدّ عن الشّم س، ووافاك يَستَميدُ الفَيّاءَ

# السكوتأبلغمن الكلام

أموتُ ، وأنت تَعلمُ ما لقيتُ ، أيا مَن بالنّعيمِ به شَقيتُ ولولا أن في قلبي أماني أعللُهُ بهن لمّا بقيتُ واعجبُ أن بي قرَماً شَديداً إليك ، وأنت للأرواح قُوتُ جعلتُ من الرّجاءِ إليك زادي، فجيتُ ، وذاك زاد لا يُعيتُ أضامُ ، ولا أرى القول وجهاً ، وليس يَلينُ بي إلا الصّموتُ إذا عَدَمَ القبولَ إليك شاك ، فالمنتُ من شكلامهُ السّكوتُ السّ

### سارق الكحل

ما زالَ كُحلُ النَّومِ في ناظري ، مين قَبَلِ إعراضِكَ والبَّبَنِ حَى سرَقَتَ النَّمُصُ مَن مُقلِّتي ، يا سارِقَ الكُمْعلِ من العَبَنِ

### انت سؤلي

أنتَّ سُوُلِي، وإنْ بَسُولِيّ بَسُولِيّ، ورجائيّ ، وإنْ قِطَعَتْ رَجَائيّ وحَيَاتِي ، وإنْ تَعَمَّدَتَ قَتَلِي ، ونَعَيْمِي ، وإنْ قَصَدَتَ شَكَائيّ مُنْيِّي ، بُغْيِي ، حَبْيِي ، نَصِيي ، مالكُ الرّقّ ، سِنْدي ، مُولائيّ لَبِنَّ أَنْيَ قَضَيْتُ نَحْيٍ ، وأنْ تُصُ جَ بَعْدِي مُعْنَعًا بالبَقَاءِ

### راقب الله

كيف صَبري، وأنت للعَيْنِ قُرَّه، وهي ما إن تَراك في العام مَرَه وبماذا بُسَر قَلِي ، إذا غِبْ تَ . إذا كنت القُلُوب مَسَرَه فَسَما بَالِذِي أَفَاضَ على طَلَّا عَبْكِ النّور، فهي الشَّمْسِ ضَرَه إِنَّ يوماً أرى جَمَالَكُ فِيهِ ، هُوَ عَنْدِي فِي جَبَهَةَ اللّهُ عِنْهُ أَيْهَا المُعْرِضُ الذي هانَ عندي تعني فيه . واحتمالُ المَصْر وأيها المُعْرِضُ الذي هانَ عندي تعني فيه . واحتمالُ المَصْرة وأيها اللّه في حُمُّالتُهَ تَفْسِي . إنَّهُ لا يَضْيِعُ مِثْمَالُ ذَرَّه

### الصبر الفاني

إِنْ غِبِتَ عَن عِيانِي ، يا غاينة الأماني فالفكرُ في ضَميري ، والذَّكرُ في لساني ما حالَ عَنكَ عَهدي ، ولا انشَنَى عنساني وَجِدِي عَلَيْكُ بَاقِ ، وَالصِّبرُ عَنْكُ فَانِي

## رقيق الخدين

ورقبق الحَدَّين سُدُّ قابِلَ الكأ سَ بُوَجِهِ كَرِقَةَ الدَّيباجِ جَرَحَتْ حَدَهُ أَشْعَةُ نُورِ الْ رَاحِ شَفَتْتُ وراءَ جَرِمِ الزَّجاجِ

## الصمم المستعذب

أوهمتُها صَمَاً في مسمَعي . فغدتُ تُمكّرَرُ اللَّفظَ أحيانًا وتَسَمّرُ فَسِلتُ مَا رُمَّتُ مِن رَجِعِ الكَلَامِ فلا عَدِمتُ لَفَظًا به يُستَعَدَّبُ الصَّمْمُ ٤٣٢

### محاذر السخط

أشرتُ عليكَ، فاستغششت تُصحى لظنّكَ أن مقصودي أذا كا وأغراك الحيلاف بفيد قولي، فكان الفيعلُ منك بفيد ذا كا وشاروني المُداةُ وبايتُوني، فأنجَح حُسنُ رأيي في عبدا كا فصيرتُ إذا خطبتَ جبيل رأيي، أشيرُ بعا أرى فيم هوا كا ولم أتبَعْ خُطاكَ لشُعْف رأيي، ولا أتبي أريدُ به داكا واكتنى أحاذرُ منكَ سُخطاً، فأتبَعُ كل ما فيه رضاكا

### الخمارة النصرانية

ونصرانيسة بينسا جواراً لها ، فلننا بساحتيها جُنُوعُ خَطَبْنا عندُها راحاً ، فجاء ت براح الشَّهُوس بها تُريحُ وأبدتُ مُنظرًا حسناً ، فظلنا ، وكلَّ من تلقيقه قريحُ فلما أن دنتُ نحوي بكأس يُضاعفُ نورَها الوَجهُ الصبيحُ مَسَحتُ يُدي على خد يُ أسيل فعادتُ في بَعد الموت رُوحُ مُستَحِدُ فَهْرَتْ عَطِفَها مَرَحاً وقالتُ: فَفَى نَحاً ، فأحاهُ المُسيحُ

## لله بالحدباء عيشي

للهِ بالحَمَدِياءِ عَيشي ، فكم وَرَدتُ من عَينِ بها جارِيّه وكم تَقَسَّصْتُ بها جُوْذُرًا ، ورُدتُ مِن عِينِ بها جارِيّها

### و دعوني

وَدَّعُونِي مَن فَتَبَلِ تَوْدِيمِ حِبِنِي، أَنَا مَنهُ أَحَقَّ بِالتَّوْدِيسِمِ ذَاكَ يُرْجَى لهُ الرَّجُوعُ ، ولا يُطُ مَعَ ، إنْ مُتُ بَعَدَه، برُجُوعِي

## قمر هدى أهل الضلال

عَبَتْ النَّسِيمُ بِقَدَه ، فنأوَّدا ، وسرَى الحَبَاءُ بِحَدَهِ فَنَوَرَدًا ؟ رَضًا لا يَحْسَالِهِ مُتُقَرِّدًا رَضًا لا يَحْسَالِهِ مُتُقَرِّدًا

١ ردت : طلبت . العين : أراد النساء الحميلات العيون .
 ٢ تأود : تمايل .

ناود: نمايل

بوَجههِ ، وأَصَلُ بِالفَرْعِ الأَلْبِ مِن اعتدَى المُعْمِدِ ، فلا عدمت الإنميدا ، يَسْفِور ، فلا عدمت الإنميدا ، ي البَيْنَهُ جَعَلَ الصَّطِعَة مَوعِدا لِكَ بَنْظُمِ يُصِدى القَلُوبَ ومَنظرِ يَبْجُو الصَّدَا ؟ كَرِ الطَّلَى ، ما بالُ طَرَفِكَ لا يَتْزَل مُعْرَبِدا ؟ وغيده ، ما بالله قسد الفيرائي مُعْمَدا ، خَعَلَة ، تاللهِ قد ظلّم المُشْبِهُ واعتدى جَهَالَة ، تاللهِ قد ظلّم المُشْبِهُ واعتدى أورائها ، ونراك أحسن ما تكون مُجَرَّدًا

قمر هذى أهل الفالال برجهه ، كحل البيون بضوء نُور جنينه ، مُحل البيون بضوء نُور جنينه ، مُخلَّ المُقالِد في الحوى ، سلبت منحاسينه المعقول بناظير وحسام لحظيك كامن في غيماء ، قاسوك بالغُصون إذا اكتست أوراقها ، حسن اللهُصون إذا اكتست أوراقها ،

# أغار عليك مني

تَعَرَضَ بِي ، فقلتُ : إليكَ عَنَى ، كَفَانِي فِيكَ عَيْشِي بالتَّمَسَنِي أخافُ من اللّحاظ عاتبك ، حنى أغارُ علَبك ، حينَ أراك ، منّي ألّم ترزّني . إذا أرسَلتُ طَيْفاً ، وزاد عليك خوفي بعد أمني أقبَل ُ تُربَ مَسَعاهُ ، يطرّني ، وأمحو إثرَ وطأنيه بجمّني

الأثبث : الملتف ، الكثر .

٧ يصدي ، مسهل يصدىء الثيء : يجعله صدتاً .

٣ الطل : الحمر . المعربد : السيء الحلق .

## ملکت رقی

مُلَكَتَ رِقِي ، وَأَنْتَ فِهِ ، يَا حَسَنًا جَلَ عَنَ شَبِيهِ يَا مَنَ حَكَىٰ يُوسُفًا ، ولكن قد زِينَ في عَبْنِ مُشْتَرِيهِ

#### طاف بالكأس

طاف بالكأس على عُشاقه ، وشأ كالبكس في إشراقه فكأن الرّاح من وَجَنَّتِه ، وكأن الماء من أخلاقه لَيِّنُ العِطفِ ، ولكنْ لم يزَل فاسيّ القلبِ على مُشاقِه لم يكُنُ أوهمَى قُونًى من خصرِه غَيْرُ صَبري عَنّه ، أو ميثاقيه

## قسم الحبيب

أَفْسَمَ الحِبُّ أَنْ يُبَالِغَ فِي الصَّدِ لَا لِبَبَلُو عَلَى الصَّدُودِ جَنَانِي بَرِّ فِي حَلَفِهِ ، فِيا لَيْنَهُ كَا نَ وَلُو مِنْ دَمِي حَصْبِ البَّنَانِ

#### غير ة قلب

يَعَارُ عَلَيْكَ قَلَي مِن عِيانِي ، فَأَخْفِي مَا أَكَابِدُ مَن هَوَاكَا سَخَافَةَ أَنْ أَشَاوِرَ فِيكَ قَلَيي ، فِيَعَلَمَ أَنَّ طَرَفِي قَلَد رَآكَا

### ملك ومملوك

وظهِي حازَ رِفِي ، وهوَ رِفِي، بصحة كَسَرَةِ الطَّرْفِ السَّقِيمِ يُناسِبُ بوسُنَ الصَّدَيْنَ حُسُناً ، ووَصفاً في قِياسِ ذوي العُلومِ فذاكَ قَبَلَ ذَا مَلَكِ كُرَيمٌ ، وهذا قَبَلُ مَمَلُوكٌ كَرَيمٌ

### آيات الجمال

بُعِيْنَ بَآيَاتِ الجَمَّالِ ، فَامَنَتْ ، بِحُسْنِكَ أَبِصَارٌ لَنَا وَبَصَائِرُ وَأَبِدَيْنَ حُسُنَا بَاللَّحَاظِ مُسَنَّعاً ، فلا خاطيرٌ إلاّ وفيكَ يُخاطيرُ ولما بدَنْ زُمُرُ اللَّغُورِ ، وتاهمنْ ال خواطرُ، وامتَدَنَ إليكَ النّواظرُ ختمَت على دُرُ الثّنايا بخاتم على دُرُ الشّنايا بخاتم على المُعَلَّم اللّه الشّنايا بخاتم النّايا النّايا بخاتم اللّه اللّه الشّنايا بخاتم اللّه ال

### الحب للحبيب الأول

أول ، فاصرف هواك عن الحتيب الأول حكاوة " تُنسيك ماضي العيش بالمستقبل بيرها ، فقيس الميلاع على حساب الجمل حمداً خيرُ البرية ، وهو آخرُ مُرسل

لا حُبِّ إلاَّ الحَبِيبِ الأولِ ، ودَع العَنِينَ ، فللجَديدِ حَلاوَةً أعلى المَراتبِ في الحِيمابِ أخيرُها ، أتشكُكُ في أن النَّينَ مُحَمَّدًا

### اعتذار البدر

وفي متحبّتك العُشاقُ قد عُذرُوا ونارُ حبكَ لا تُبقي ولا تَذَرُ الغُضنُ هذا ، فأبنَ الظلّ والثمرُ وأنّ وَعدكَ بَرقٌ ما به معطّرُ إنّ الخطيرَ عليه يَسهُلُ الخطرُ خُشُتُ الظّلامَ ولكنْ غَرَني القَمَرُ

إلى مُحَيَّاكَ ضَوهُ البَّدُو يَعَتَدُو، وجَنَّهُ الخُسُنِ في خَدَّيْكَ مُوْفَقَهَ، يا مَن يَهَوَّ دَلالاً غُصنَ قامتِه، ما كنتُ أحسبُ أن الوصل مُمتَسِعٌ، خاطرَتُ فيك بنالي النقسِ أبذالها، لما رأيتُ ظاكرمَ الشَّعرِ منكَ بَلَما

#### نظروا الهلال

نظروا الهلال فأعظموه وأكبّروا ، حتى سَمَرَت . فقيلَ هذا أكبرُ ودرَوا بأنهم بذلك أخطأوا ، فأثاك كلِّ تائياً يَسَنغفِرُ يا جَنَة يَصَلَى المُحبُّ بها لَنظَى ، ويَسوتُ من ظَمْلٍ . وفيها الكَوْتُرُ صَيَرَتَني في نارِ حِبّك خالِداً ، قلبٌ ينَدوبُ ، وأدمعٌ تَتَحَدَّرُ فكأنَ قلي في الحَمَيْقة مِرجَلٌ ، نارُ الصّابة حَوله تتَسَعَدُ وَ فإذا تصاعدَ بالتَنفَس حَولها تُهدي إلى عَبِي الدّموع . فتقطرُهُ

## صب أسر الهوى

قد هنتك الدّمعُ منهُ ما سترا ، وإن تُردْ خُبرَ حالِه ستري صَبُّ أَسْرَ الحَوَى وكتَسَهُ ، فعيندما فاضَ دَعمهُ ظَهَرا لا تعجبُوا إِن جَرَتْ مَلَامهُ ، بل اعجبوا الفيراق كيف جرى شام برُوقَ الشّامِ فاظرهُ ، فأرسلتَ سُحْبُ دَعمهِ مَطْرًا لما تراقى من حرّ لسوعته لهيبُ نسارٍ بقلبه استعرا تكاتف الدّمعُ في محاجرهِ ، فإنْ أذابتهُ فارهُ قطرًا

#### بشراي

#### قال وهو من الأوزان الأعجمية :

بشرايَ قد تَنْبَهَ لِي الطالعُ السّعيدُ قد زارَي الحّبيبُ فذا اليومُ يومُ عيدُ
قد تَمَ لِي السّرورُ وكَمَلُتُ مَج لمبي منخمرِنا العبتي ومنزَهرِنا الجديدُ
ناديّتُ ، إذ رأيتُ حَبيي بمّج لمبي عنجاني القريب وقد جاه من بعيدُ
مَن شاهدَ الكّواكبَ تَمشي على المُ لِينَ العرالُ تُسمى إلى العبيدُ
من خَموهِ سُفّيتُ ومن برد ربي قد خمرَن ذي تُرُبل مُعبّا ليوذي تويدًا.
إنْ فاتني التّمتَعُ بالطيف في الله كرى في يقظي حظيتُ بأضعاف مأريدُ

### من عاشق ناء

وأخبر في من أثلق به من الشيوخ أنه قرأ في كتاب مهتدى الفرق للإمام نخر الدين الراق قصيدة مربعة من مربع الرجز ، كل أربعة سطور منها على قافية للشيخ مدرك ابن على الشيافي المفرية في الأمام فخر الدين أنها جست سائر عبادات التصارى ومواقيتهم وقراييتهم، وأساء أكارهم وشيوخ طريقهم وكان موجب نظمها أن الشيخ مدركاً كان من أقاضل أهل الغرب والمتقنين في العلوم، المطبوعين في نظم الشعر، وكان بيضم يقرى، في الآداب وله مجلس محطة دار الروم لا يقرأ به سوى الأحداث وكان بيضم

١ قوله : كملت مجلسي ، هكذا في الأصل .
 ٢ ألحبال : الحنون .

عمرو بن روحنا النصراني كان من أحــن أهل زمانه وأسلمهم طباعاً فهام به الشيخ مدرك عشقاً ولم يستحسن مواجهته ، فكتب رقمة وطرحها في حجره وفيها :

> بمجالس العلم التي بك تم جمع جموعها ألا رثيت لمقلة غرقت بماه دموعها بيني وبينك حرمة ، الله في تضييعها

فلما قرأ عمرو الإبيات استحيا وخاف أهله وعلم بها من بالمجلس فانقط عن مجلسه فائنت به البلاء فول المجلس والاشتغال ونظم هذه القصية ومرض مرضة ثديدة. ورجة في كتاب فيه أخبار الشيخ مدوك أنه لما اشته به المرض اتصل خبر، بتأخي التضاة بينفاد وهو يوحثا أبير القائم بن المحسن بن أبيي القيم السنوخي وأصله من المعرة وهو عدوح أبي العلاء المعري ، فتنق عليه ذلك وقال لمن حضره إن كان موت هذا الرجل دنياً فإن إحياء لمروءة ثم أحضر الفلام وجبره على عيادته فعاده وقال له: كيث

> أنا في عــانية إلا من الشوق إليكا أيها السائد ما بي منك لا يخفى عليكا لا تمد جـماً وعد قلباً رهيناً في يديكا كيف لا يهك مر شوق بمهمي مقلتيكا

ثم شهق شهقة فعات . قال الراوي حساس بن محمد بن عيسى بن شحيخ : فعا برحت متعد على غسلت ودفت وكانت هذا القصية سائية التروم لا أرجوزة عطلة ولا حسمة بشر الخد التسييط إذ شرطه على رأي الخليل ومن تابعه أن تكون الثلاثة أفصان على قافية بقدرها ويكون الراج على قافية تمني عليها القصيدة يجميع أبيائها وترجع إليها، وحشل عليه بقول ابن الحررى :

أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الحلفأ الجم فإنه حيث كان بناء المصراع الرابع على قافية الميم لم يفارقه إلى آخر القصيدة .

قال العبد الناظم هذا الديوان: وكنت وقت في قريب عا وقع فيه الشيخ مدرك ورأيت القصيدة قابلة التسيم بالتسيط فخسسًا تخفيسًا ثم أسبق إليه لأن من شأن التخميس أن تخمس الفصلان بثلاثة أعر قبلها ، وهاهنا خسسة : الأربعة بواحد بمناها، وقد ناسبت بين الألفاظ والمقاصد يحيث يتوهم الساح أنها لناظمها عطلها وهي : من عاشيق نام ، همواه دان ، ناطيق دمم صامت اللسان موثق قلب مُطلق الجنمان ، مُعدَّب بالصّد والهيجران طليق دمم ، قلبه أن أسر

من غَيْرِ ذَنَبِ كَسَبَتْ يَنَدَاهُ ، غيرَ هَوَى نَمَتْ بهِ عَيَناهُ شوقًا إلى رؤيتً من أشقاهُ ، كأنتما عاناهُ مَن أبلاهُ إذ كانَ أصلُ نَفعه والضَرِّ

يا وَيَحَهُ مَن عاشِقِ ما يَلْقَى ، من أدمُع منهـَلَةً ما تَرَقَا ذابَ إلى أن كادَ يَفَى عِشْمَا ، وعن دَقبَقِ الفَكرِ عَنهُ دَقًا فكادَ يَسَغْفَى عن دَقِيقِ الفكر

لم يَبَقَ مَنهُ غَيْرُ طَرَف يبكي ، بأدمتُم مثل نظام السّلك يُخمِدُ نيرانَ الهَوَى ويُدكي ، كأنّها قطر السّماء تمحكي هيهات هل قيس دَمَّ بقطرا

لى غَزَالٌ مِن بَسَيْ النَّصَارَى ، فَنُصَّلَ بالحُسْنِ على العَنْدَارَى كُلُّ الوَرَى مَنْدُ نَشَا حَبَارَى ، في رِيقَةَ الحُبُّ لهُ أَسَارَى يُنشِيدُ قُولَ مُدْرِكُ فِي عَمْرُو<sup>٧</sup>

يا عمرو ناشكتُكُ بالمسيح ألاً سَمَعتَ الفَولَ مَن نَصيحِ يُعُوبُ عَن قَلَبِ لهُ جَرَيعٍ ، ليسَ مَن الحبّ بمُسْرَيعٍ كُسيرِ قَلَبٍ مَا لَهُ مَن جَبِر

۱ يذكي : يشعل . ۲ الربقة : العروة في الحبل .

يا عمرو بالحَقَ من اللاّ هوت ، والرّوح روح القُدس والنّاسوت ذاكَ الذي خَصْ من النّعوت ، بالنّطق في المَهد ، وبالسّكوت وأنشَرَ المَيت بيَطن القَبَرا

بحق ناسوت يبطن مرّبم ، حَلَّ مَحَلُ الرّوحِ منها في السّم ثُمُّ استَحالُ فَي القَنْومِ الأقدَم ، يُككّنهُ النّاسَ ولما يُفطنم

مصرّحاً عن أمّـه بالعُذر

بحَقَّ مَن بَعَدَ المَمَاتِ قُمْصًا ثوباً على مقدارِهِ ما قُصِّصًا وكانَ للهِ نَفَيِدًا مُخلِصًا ، ومُبرِئاً من أكمتَ وأبرَصًا بما لَدَيه من خَفَى السِّر

بحَقَّ مُسُمِيي صورة الطيورِ ، بالتَفخ في المُوتَى وفي القُبُورِ ومَن إليَهِ مَرَجِيعُ الأمُورِ ، يَعلَمُ ما في البَرِّ والبُعورِ وما به صرف القَضاء بَعري

بحَنَقُ مَن في شامخِ الصّوامعِ من ساجِيدِ لرَبَّهِ وراكمِ يَبَكي ، إذا ما نام كلّ هاجع ، خَوفاً من اللهِ بدَّمَمِ هامعِ ويهَجُرُ اللَّذَات طولَ العُسر

بحَنَّ قوم حَلَقُوا الرُّوْوسَا ، وعالَجُوا طُولُ الحَيَّاةِ بُوسَا وَقَرَّعُوا فِي البِعَدِّ النَّاقُوسَا ، مُشْمَعِلُيْنَ يَعْبُدُونَ عِيسَى وَقَرَّعُوا فِي البِعَدِ النَّاقُوسَا ، مُشْمَعِلُيْنَ يَعْبُدُونَ عِيسَى وَقَرَعُوا فِي سَرِّهُمْ وَالْجَهْرُ \*

أنشر الميت : أقامه من الموت . مشمعلين : متفرقين ، منتشرين بحتق ماري مَريم وبولُس : بحتق شمعون الصفا وبطرُس بحتق دانيل وحتق بُونُس ، بحتق حَرَقِل ، وبَيَتِ المُقدِس وكل أواب رَحيبِ الصّلوا

ونِنتَوى إذ قامَ يَندَعُو رَبِّـهُ مُطْلَهَرًّا مِن كُلِّ ذَبِ قَلَبَهُ وَسَنَقِيلٍ ، فأَقِلَ ذَبُهُ ، ونالَ من أَبِهِ ما أُحَبِّهُ ومستقيلٍ ، فأقبلَ ذَبْهُ ، ونالَ من أَبِهِ ما أُحَبِّهُ إِلَيْهِ مِن مَولاهُ شدّ الأزرَّ

بحق ما في قُلْسَةِ المَيرُونِ من نافِسِعِ الأدواءِ للجُنُونِ بحق ما يُوثِتَرُ عن شَمَعُونِ من بَرَكاتِ النَّخلِ والزَّيُونِ خصب البلادِ في السَّنِينَ الغُبُرِ "

بحتَق أعياد الصّليبِ الزَّهرِ ، وعيد مارِيّا الرَّفِيعِ اللَّسِحرِ وعيد أشموني ، وعيد الفيطرِ ، وبالشّعانينِ الجَليلِ القَلَدرِ مَواسِمٌ تَمنَعُ حَمَلَ الإصر'

وعيد انشعيا وبالهميّاكل ، والدُّخمَنِ اللاّتي لوَضع الحامل يَشفَقَى بها من كلّ خبّل خابل ، ومن دُخيل الدّمّ في المفاصلِ لكوّنِها من كلّ داء تبريّ

بحَتَى سَبَعِينَ من العبِسادِ ، قاموا بدينِ اللهِ في البلاد

إ شمعون الصفا وبطرس : كلاهما واحد . الأواب : التائب .
 لعله أراد بثينوى يوذان .

القلة : الكوز الصغير .

٣ القلة : الكوز الصغير ؛ الإصر : الإثم .

الدخن ، الواحدة دخنة : ذريرة تدخن بها البيوت . الحبل : الحنون .

وأرشَدوا النَّاسَ إلى الرِّشادِ ، حتى اهتَدى مَن لم يكن بالهادي وحُفِّق الحَقُّ بكَشف السِّر

بحَقّ الاثني عشرَ من الأمم ، ساروا إلى الرّحمن يتنلون الحيكم حى إذا صُبحُ الهدى جلا الظلّم، صاروا إلى الله ففازوا بالنّعَم ثمّ استدامُوها بفرط الشّكر

بحَقّ ما في مُحكّم الإنجيسل من مُتُرّلِ النّحويم والتّحليل وبالبّتول والأب الهُنبُولي ، بحَقّ جيل قد مضى وجيل يُسندُ زيدٌ علمهُ عن عمرو

بحتى مار عبدا النتقي الصّالح ، بحتى لوقا ، بالحسّكيم الرّاجع والشّهدّاء بالفكل الصّحاصيح ، من كلّ غاد منهُمُ وراثح مُعتبرٌ في صّومه والفطرا .

بحتى متعودية الأرواح ، والمتذبقح المتعور في النّواحي ومَن به من لابِس الأمساح ، من راهب باك ومن نَوّاح يتذرفُ لَيَلاً دمعةُ ويُثذرِي

بَحَنَّ تَقْرِيبِكَ فِي الآحادِ ، وشُريِكَ القَهْوَةَ كالفيرِصادِ وما بِعَيْسَيِكَ من السّوادِ ، بطولِ تقطيعِكِ للأكبادِ وسلبك العشّاق حُسنَ الصّبر ل

الصحاصح ، الواحد صحصحان : ما استوى من الأرض وكان أجرد .
 الفرصاد : التوت الشامى .

بحثنَّ شَمَعُونَ ، وما يَرُوبِهِ بالحَسَدِ للهِ وبالتَّزِيهِ وكلَّ ناموسِ للهُ فَقَهِ ، مُوْتَسَنَ فِي دينِهِ وجيهٍ وكلَّ ناموسِ للهُ فَقيهِ ، مُوْتَسَنَ فِي دينِهِ وجيهٍ مَالْاَمْر

شَيَخَيْنِ كَانَا مَنْ شَيْوَخِ العِلْمِ ، وَبَعَضِ أَرَكَانَ التَّفَى وَالحِلْمِ لَمْ يَنْطَفِنَا فَطَّ بَغْيَرِ الفَّهُمِ ، مُوتَنَّهُما كَانَ حَيَاةً الْخَصَمِ وعَنَّهُما أُخبرَ كُلِّ حبراً

بحُرِمَةَ الْأَسْفُفُّ ، بالمطران ، والجائيليق العاليم الرّبّاني والقيس ّ، والشمّاس ، والغُفران ، والبّعلرَك الأكبر ، والرّمبان والمقربان ذي الخصال الزُّهر ْ

بحُرِمَة المتحبوس في أعلى الحَبَسُل، بحَنَى لوقا حينَ صَلَّى وابتَسَهَل. وبالمُسَسِحِ المُرتضَى وما فعمَل وبالكنيساتِ القديماتِ الأُوَّل وباللهِي يُمثلَى بها من ذكْر

بكلّ ناموس له مُقَسَدًم ، يُعَلّمُ النّاسَ ولمّا يَعلّم بحُرُسَةَ الصّومُ الكَبَيرِ الأعظّم ، وما حوّى الميلادُ لابن مريم من شرّف سام عظيم الفّخو

بحَقَ بوم الذّبع في الإشراق ، وليّلة الميلاد والسُّلاق بالذّ هَبِ الإبريزِ لا الأوراق ، بالفيصح يا مهذَّبَ الأخلاق وكلُّ مقات جَليل القدّر"

٣ يوم الذبح في الإشراق ؛ لا نعلم ما هو . السلاق : عيد الصعود عند المسيحيين .

الحبر بالفتح والكسر : العالم الصالح ، ورئيس من روساء الدين عند المسيحيين .
 الحائليق : متقدم الأسافقة . وقوله المقربان : لم نجدها ، ولا نعلم ماذا أراد بها .

الا سعيت في رضى أديب . باعداهُ الحبُّ عن الحبيب فنابه شوقاً إلى المنبو القريب من بسط أخلاق وحُسن بشرا وانظر أميري في صلاح أمري ، مُحتسباً في عظيم الأجر مكتسباً متي جميل الشكر ، في نظيم ألفاظ ونظم شعر فقيك نظيم ألفاظ ونظم شعر

#### شكوت إليك الجوى

وقال وقد اقترح عليه السلطان الملك المؤيد صاحب حماة تخميس أبيات غنيت بمجلسه لمغاربة فخمسها يديماً بالمجلس :

> شكتوتُ إليك الجتوى ، فلتم تسسمي باللدّوّى فمذ طال عمرُ النّوى ، جملتُ إليكِ الهوّى شفيعاً ، فلتم تُشفعياً

صرَمتِ حبالَ الوَّنَا ، وكَذَّدَّرُنِي بالجُفَنَا فحاوَلتُ منكِ الصَّفَا ، ونادَّيتُ مُستَعطِفًا رضاك ، فلم تسمعى

١ قوله : فذابه شوقاً ، هكذا في الأصل ، والوجه : أذابه .

٢ الذوى : النعاج الصغيرة ، ولا معنى لها هنا ، ولعلها محرفة ، وقوله : فلم تشفعي، هكذا في الأصل.

تُراكِ إِذَا مَا اشْتَكَنَى عِدَاكِ ، وزَالَ الخَكَا وأَمرَضَنِي بَالْحَنَا . أَنَارِكُنَي مُدُنْكَا أَنَا جَسَدٍ مُوجَعَرٍ

تُرى هل لعَيشي رُجوع بمُونيستي في الرَّبُوع وفاجعتني بالهُجُوع ، ومُغرِقتني بالدَّمُوع وقد أحرَقت أضلتُي

لقد كنتُ طَوعَ الهوَى ، ونحنُ بحال ستوًا فكيفَ أكفَ النّوى ، وفؤادي قد ُ الكّوَى

بالنظر المطميع

أَطْمَتُ فَمَاصَيْتِنِي ، وبالصَّبِرِ أُوصَيِّتِنِي فَمُلَّدُ قَلْتُ خَصِیِّتِنِي ، جَفَوْتٍ وأَتْصَیْتِنِي فَهُلَا لَكُ خَصِیْتِنِي ، جَفَوْتٍ وأَتْصَیْتِنِي

## الهوى حرم

قال وهي من الفراقيات :

وحَقَّ مَن لا سواهم عنديَ القسمُ '، ومَن بغَيرِ هَواهم ليسَ لِي قسمُ ' ومَن أَمَوّهُ بالذّكرى لغَيَرهِمِ ' مُعُرّضًا بسِواهم ، والمرادُ هُمُ

وإن أقرّ به التّبريحُ والسّقسَمُ غَرَامَهُ ، في صَفاء الود مُتهَمُّ إلا وتُدنيهم الأفكارُ والحُلُمُ أظنُّ في كلِّ يوم أنَّهم ْ قَدَمُوا تالله لو علموا حالي بهم ْ رَحمُوا عندي ، ليَندُ بُهم ، والقلبُ عندهمُ لهم وقد علموا أنَّ الهوَى حرَّمُ ونازحينَ ، وأقصَى بَينهم أَمَّمُ ومع سُهادي بكُم يَقظانُ أحتلَمُ وصحبة خلتُ جَهلاً أنَّها رَحمُ ولا حلت ، بعد َ رؤياكم ، لي َ النَّعَـمُ ُ فاليَومَ ضوءُ نَهَارِي بَعَدَكُم ظُلُمَهُ وإنَّما تُعشَقُ الأخلاقُ والشَّيَّمُ إنَّ الكبرامَ لدِّيها تُنحفظُ الذَّمَّمُ وهَبهُ كان ، فأين العَفُو والكَرّمُ فارتكده ، وعَراه بعده نكم ممَّا جنِّي الدُّهرُ وهوَ الْحَصَمُ والحَكُمُ فَالْيَوْمَ أُصْبِحَ صَرْفُ الدَّهْرِ يَتَنتَقِمُ ۗ فالدَّمعُ يَسَفَحُ ، والأحشاءُ تَضطرمُ

أهوَى جُمُحودً الهوَى لا بل أدينُ به ، ما كل من صان إجلالاً لمالكه استودعُ اللهَ قوماً ما أُفارقُهُم ، ومَّن لكَـُثْرَة تَمثيلي لشَّخصهم ، أظنَّهُم ما درّوا ما بي وقد رَحَلُوا، سادوا وقد تتركوا جسمي بلا رَمَق صادوا فؤادي وحلُّ الصّيد مُمتَّنعٌ ، ما غائمين ، وما غابت متحاسنُهم ، نمتُم ولم تتحلَّموا بي في رُقادكُم ، وحَقٌّ مُوثَقَ عَهد كنتُ أُعهدَ هُ ، ما لذ" لي العيش مُذ غابت متحاسنكم، قد كان ليلي نبهاراً من ضيائكُم ، عشقتُ كم لخلال كنتُ أعرفها ، لا تَنْقُنْضُوا ذَمْسَمَى بَعْدَ الوَفَاءِ بَهَا ، لا ذُنَبَ لي يوجبُ الهجرانَ عندكمُ ، أعطتي الزّمانُ نَفيساً من وصالكُمُ ، إلى مَن المُشتَكي إن عَزَّ قربُكُم ، قد كنتُ أقهر صرف الحادثات بكم، كم قد بكيتُ وقد سارَتْ ركائبُكُم،

ويُغْرِقُ الرَّكِ مَنْهَا سِيلُهَا العَرِمُ عنكم وإن صَعّ عندَ النَّاسِ ما زَعَمُواً واللهُ يَعلمُ أنْنِي مُغْرَمٌ بِكُمُ ما للمتدامع لا تُطفي لَظَى كَتْبِدي ، وقَفَتُ أُظهِرُ للعُذَّالِ مَعَذْرَةً قالوا : خَلَا مُغْرَمًا طُولَ الزَّمَانِ بِهِم،

# فراق دون إياب

تَنَزُّهُ عَتَى عن خَطَاكَ صَوَابُ ، وصَمْنيَ عن رَدُّ الحَوابِ جَوابُ وماكل ذَنب يَحسُنُ الصَّفحُ عندَه، ألا رُبِّ ذَنب ليسَ منه متاب أفي كلّ يوم لي إليك رَسائلٌ ، وفي كلِّ طَورٍ وقفيَةٌ وعتابُ أُعَلَّلُ ۗ روحي بالوُّرودِ على الظَّمَا ، وأُطمِعُها بالماءِ ، وهوَ سَرابُ أَتَىجَعَلُ عَيْرِي فِي هَـوَاكُ مَمَاثُلِي ، وما كلّ أعلاق الحيول سَـكابُ إذا كَنَدَّرَتْ وِردي الْأُسُودُ أَبْسَتُه، فكَيفَ إذا ما كدّرته كلاتُ وما فيه من عَيبِ علي ، وإنَّما عليك بهذا لا على يُعسابُ أبنى الله أن ألقَى قبيحكَ بالرّضي ، فصبري على ذاك المصاب مصاب إذا اختَلَّ ودُّ الحلِّ منغَيْرِ مُوجِبٍ، فلى نحو أهل الود منه ذهات وكان غَرامي فيك ، إذ كنتَ وامقاً بصَوني ، كما صان الحُسام قرابُ وقدرُكَ ما بَينَ الأنامِ مُمنَّعاً ، لكَ العزُّ ثَوبٌ ، والحَياءُ نقابُ ١ الاعلاق ، الواحد علق : النفيس من كل شيء . سكاب : اسم مهرة من عتاق الخيل .

وما بَيِنَنَا سِرِّ يُراعى سِوى التَّقَى ، ولا دونَنَا إلاَّ العَفَافُ حِجابُ فَكَيْفَ وَقَدْ أُصِبَحَتَ فِي الحَيْسُهِمَلاً . لكلَّ مُريد نحو وَصلِكَ بابُ فلا تَدَعُني القُرْبِ منكَ جَهَالَةٌ . فَمَا كُلِّ دَاعٍ فِي الأنامِ يُجابُ وليسَ فراقٌ ما استَطَعَتُ، فإن يكنُ فيراقٌ على حالًا . فليسَ إيابُ

## أمير الملاح

قال وهي أبيات مردوفة على طريق الموشح :

طاف ، وفي راحته كأس ُ راح ، مُوقَّرُ الرَّدْفِ سَنَيهُ الوِشَاحُ ، يُوقِّرُ الرَّدْفِ صَنَيهُ الوِشَاحُ ، يُعْبِلُ في عُشَاقِهِ أَعِينًا ، نحنُ بها المَرْضَى وهن الصّحاح مُقَرَّطْقُ مُسَطَقً ، إذا نطق طَنْتُ عه المِسكُ والنّد فاح أَيْكُ من نُطق أَلْحُالِهِ ، وأَلْسُنُ الأَعْيِنِ خُرسٌ فِصاح كَانَهُ ، والكأسُ في كَفَهِ ، بدرُ الدّجى يحملُ شمسَ الصباح قد أشرق ، وأبرَق ، وأجرق قلي بنار الوَجد والالتياح : منت مَعاني الحُسن في وَجهه ، حَى عَمَا يُلْحَى أَمِرَ المِسلاح .

إ المقرطق: اللابس القرطق: ضرب من اللباس. الممنطق: اللابس النطاق: ما يشد به ألوسط.
 إ الالتياح: العطش.

أَحْوَى لهُ حَسَدٌ سَقَاهُ الْحَسِا فَاوِرَتَ الْأَحْلَاقَ مَنهُ انقَاحُ فَعَلَيْنَ . فَطَلَقَ أَنْ وَمِي . وراجَعَتُ البكا والنّواح مُهُمّهَمَا تَحْسِبُهُ أَعْزَلاً . وهو من الألحاظ طاك السّلاح مُترَكُ اللّحظ لِسَهُ قامَةً . أَلَطْتَنُ هَزَا مِن قُلُودِ الرّماحُ وأَرْشَقَ وأَمْشَقَ . فما أَعْشَقَ قلي لهُ في جيدُه والمراح

#### حامل الهوى

قال من الموشح المضمن وهو من مخترعاته التي لم يسبق إليها والأبيات منحولة لأبني نواس وقيل إلها لابن الحريري:

وحق الهوى ما حاتُ يوماً عن الهَوَى. ولكن تنجمي في المتحبة قد هوَى وما كنتُ أرجو وصل مَن قتلي نوى، وأضى فؤادي بالقَطبعَة والنوَى السَّمَ للسَّمَ في الهَوَى عجبُ، إنْ أصابتني النَّصَبُ حامِلُ الهَوَى تعبُ، يَستَفزَهُ الطَرَبُ الطَرَبُ الفَعالَ متيَّماً ، غَرينَ دُموع قلبهُ يَشتكي الظلما

١ الاتقاح : الوقاحة .

٢ مترك اللحظ : أراد تركي اللحظ .

٣ قتلي نوى : أي عزم على قتلي . النوى : الفراق .

لفَرط البُكا قد صارَ جلداً وأعظمًا، فلا عَجبَبٌّ أن يَمزُجَ الدَّمعَ بالدِّما الغرام أنحلك ، إذ أصاب مقتله إنْ بَكَى يُحَقُّ لَه ، لَيسَ ما به لَعبُ أَلا قُـل لذات الحال يا رَبَّةَ الذَّكَما ، ومَن بضياء الوَّجه فاقتْ على ذُكًا ا شكَوتُ غَرامي لورَثَيت لمَن شَـكاً، وأطلقت دمعي لو شفي الدَّمعُمن بكمَي فانشَنَيت ساهية ، والقُلُوبُ واهيسة تَضحَكنَ لاهـــة والمُحتُ يَشحَتُ أسرت فوادي حينَ أطلقت عَبرَتي ، وبدّ لتني من مُنيتي بمنيتي ولمَّا رأيت السَّقَمَ أَنحَلَ مُهجَّتِي ، تعَجّبت من سُقِعي وانكّبرت قتلتي صرت إن بلدا ألمي ، عندتما أرقت دتمي تَعجَبِنَ من سَقَمى ، صحَّتى هي العَجَبُ نحَجَبْت عن عَيني ، فأيقَنتُ بالشَّقا، وآيَسَني فَرطُ الحجاب من البُّقَّا فلمَّا أُمَّطتُ السَّترَ وارتحتُ باللَّقيَا ، غَضبت بلا ذَنب وعاوَدتني لقاً حِينَ تُرُفَّعُ الحُبُجُبُ ، منك يَصدُرُ الغضّبُ

كلَّما انقَضَى سَبَّتُ منك عادتني سَبَّتُ

١ ذكا بالضم : الشمس .

### وا طول خوفي

قال من الموشح المجنع ويسمى أيضاً الشعرى :

عَزَمَتَ، يا مُتلفى،على السَّفَر ، وأطولَ خَوْفي عليكَ واحَذَرَي يُوْيسُني من لقاكَ قولُهُمُ بأنّهُ لا رجُوعَ القَمر تَمَهِّل مُضِي جَفَاك ، تحمّل ذُبُّ في هَواك يا مَن حكَى الظَّنِيَ في تَلَفَّتِه ، وفاقَهُ بالدَّلال والخَفَر أتلفتني بالصدود مُعتدياً فذك عزي وعز مُصطبَري تَدَلِّل مُهجَتِّي فداك، تَسَهِّل بَعض ذا كَفاك ودَّعتَىٰ ، والدَّموعُ سائحةٌ ، لو عرضَتْ المَطَىّ لم تَسـر ولاعجُ الوَجد غَيرُ مُنكَسر وخاطري بالفراق مُنكَسَمٌ ، مُسِلَبِلٌ أرتبَجي لقاك ، أُعلَلُ انتني أراك عليَكَ جسم كالماء رقتُهُ ، يَضُم قلباً قد قُد من حَجر وطَلَعَةٌ كَالْهَلَالَ مُشْرِقَةٌ ، تُزْهَى عَلَى غُصُن قَدَّكَ النَّصْرِ إذا أقبلَ يَخجَلُ الأراك ويَذبُل عندَما يَراك إن قيلَ قد رُمتَ في الهَوَى بدلاً فانظر ، فليس العيان كالحبر فَنَتْس فُوادي ، فأنتَ ساكنه ، فليس فيه سواك من بَشَر تأمّل هل به سواك ليتقفل، مقتضى رضاك

كأن نارَ الجَمَعِيمِ هجرُك لي ، لم تُبَنِي من مُهجَنِي ولم تَدَرَ إن كان أقضى مُناك سَفك دمي فليس عندي لذاك من أثير أيتحيل حتفاً من رجاك ويُقتل ، وهو في حيماك يا قلب قد كان ما بليت به ، فاصبر لحُسكم القنضاء والقدر فالصبر كالصبر في مرارته ، لكن في عواقب الظلفر تحمل في الموى أذاك ، نُدَالً كني نَرَى مُناك

#### كثير الحسن قليل الوفاء

قال موشحاً وأغصانه من و زن الدوبيت :

عَيْنُ حِبِي أَعِيدُهَا بِاللهِ ، ما أُوقَعَنِي في عِنْهُ إِلاَ هِي مُدُلِي مَلَّ أَجْرى عَبْرَتِي ، وأَذَكَى رَقْرَتِي مَلُهُ اللهِ مَا أَجْرى عَبْرَتِي ، وأَذَكَى رَقْرَتِي أَسْتِيتُ وطيبُ النَّوْمِ عن أَجْفَانِي فَسَانِي لَمِي النَّجُومِ لَمَّ تَنَجَافَانِي أَرْعَى النَّجُومِ أَهْوَى قَمْرًا هَوِيتُ عَيْنَيْهِ وفاه ، ما أَكْثُرَ حُسُنَةُ ، وإن قَلَ وقاه والعاذِلُ يُمْرِي فِيهِ إِنْ لامْ وَقاه ، أُمنى في ضِرامٍ من نارِ الغَرامِ والعاذِلُ يُمْرِي فِيهِ إِنْ لامْ وَقاه ، أُمنى في ضِرامٍ من نارِ الغَرامِ إِنْ كَانَ عَلَولِي اللّٰي أَغْسِرانِي رَآنِي وَلَا يَكُسُومِ في حَرَّ يُرانِ . لِمْ ذا يَلُسُومِ في حَرَّ يُرانِ . لِمْ ذا يَلُسُومِ

لمَّا شهرَ الحبُّ من اللَّحظ نصال، أكثرتُ عتابَه وقد صَدَّ وصَال ناجمَى بالكلام من بعد السلام كى أنعـَم َ بالكـَلام من غير وصال إذ ناجـاني جـَـاني لو لم يتكن الحبيب بالوَصل نَجَّاني من ذي الهُموم يا مَن بهواهُ صرتُ في الحبِّ أسيرٌ حَيرانَ إلى مَسالك الذَّلَّ أسيرٌ لو رُمتُ انتقال عن هذا الجَمال والله أرى تخلُّصي منكَ عَسير ما كانً إذا كنتُ عن الإخــوان واني عُنْدري يَقُسُوم و رُمتُ سُلوانی ، لا أعشقُ دونَ سائر الحَلق سواك لو صر تُ من السّقام في زيّ سواك أدعمَى في الأنام من أهل الذّمام لا كنتُ إن انشَنَيتُ عن دين هَـواك ئسان ئساني بل كنتُ بها لعابد الأوْ عتمتا أروم إن صَدّني ثان

# بي ظبي حمى

وقال من ذلك ما اخترع وزنه السلطان الملك المؤيد صاحب حماة واقترحه عليه امتحاناً له طاب ثراءً :

بِيَ ظَنِيُ حِمِىوَرَدُ خَدَّهُ صَارِمُ اللَّحْظِ قَاسٍ غَرَتِي مَنهُ رِقَتُهُ الخَدَّ واللَّفْظِ ذو فَرع بمحضواعتناق أردافهِ معظي ما لي لم ألل حظله كما قد حكني حظي بديعُ المَعاني من الأقمار أحسَن إلينا أسا لحظه واللّفظُ أحسَن

قد حازَ المَعاني لجمعيه، والضّدُ بالضّدُ من ماء ونارِ تنصُّسُها صَفحةُ الحَدَّ والفرَ قُ الذي شَقَ ليل فاحمه الجَعد أضحَى للورَى يَعَونُ الضّلالة بالرشد

سَقُ ليلَ فاحمه الجَعدِ أَضحَى للوَرى يَقْرِنُ الضَّلالةَ بالرِّ، يفوع دجيّ اللَّمارُ ثُنِهُ قَد تَعَيِّن

وفرق سنتَّى الصَّبِحُفِيه قَلَد تَبَيَيْن

هل يدري الذي بات عن عنا الحب في شك ماذا لاقت العرب من ظبير أعين التُوكِ فد قل المدراض في معرك ضنك فد قل الحتمالي وليس لي طاقة الشّرك فلنك

وليس لي طاقةُ التَّركِ أَلقَـنني العبونُ الميراضُ في معرك ضِمَنك مِ سَمَاني عَزَيْرٌ مِنَ الأَثْرِاكِ أَعِين

بقد رشيق من الأغصان ألين

قولا اللَّذِي ظلَّ بالحَيا كاسرَ الحَمَنِ ، ما بالي أرى سيفَ لحظه كاسرَ الحَمَن ما شرطُ الوَقا أن يزيدَحسنك في حزني إذ مُهجتى زادَ خلقه واهبُ الحسن

بريد مستن يحري إرسهبندي ر. مستخد فمن حبّة القلب نقط الحال كمَوّن

كَمَا من دَمي صَفَحَةً الْحَسَدِّينِ لَوَّن

يا مَن قد لحاني لوكنت تَهدي إلى الحقِّ ما رُمتُ انقالي عمن غدا مالكاً رقمي بَدرٌ ليسَ بَرضَى بغير قلى من أفق ، يُرضيني عَذابي به ولم أرضَ بالعشق

وسلطان خُسن بقلبي قد تمكنن وأسيى له في صمي بم القلب مسكن

لَمَا أَنْ أَتَى زَائرًا بلا مَوعد حِبِّي ، أُعديتُ الدَّجِّي رقَّةً بما رَقَّ من عَتْنِي

أبدي من رَقِيقِ العِنابِ ما رَقَ الفَلَبِ حَلَى نَشْرَ الشَرَقُ مَا طَوْتَهُ يَدُ الغَربِ
وأَشْكُو بلقَظِ بهِ الأَلبَابُ تُنْفَنَ
وأَبْكِي بدَمَعٍ مِن الْ أنسواءِ أَهْنَ كم خَود غَدَتَ وهِي قي غرامي بمثلي تلحاني لعنتي له وتُزري على عَقلي قالت: لا تُسائل ربّ الجُسَال عن الفعل لو انَ اللّيالي تجودُ لي منه بالوصل كان نتركُ عِنايهُ ، ونَعمَلُ غَيْرَ فا الفنَ

#### رب العيون القواتل -

قال وقد انترح عليه أحد الإعيان بحلب نظم موشح في غرض له من أنواع الغزل معارضاً لموشح الأستاذ أبعي بكر بن نقي المغربي الذي أولـه :

لست من اسر هواك محلا ، لو يكن إذا ما طلبت سراحا وإن تكن الهرجة زجلية فنظم :

صاحبَ السَّيْفِ الصَّقَيلِ المُحَلَّا ، جَرَّدِ اللَّحظَ ، وأَلَّقِ السَّلاحَا الكَّ يَا رَبِّ العِيْسُونِ الفَّوَاتِيلِ ماكفَى عن حَمَلِ سِيفٍ وذايلِ أعيُنٌ تَبَدو لديّها المُقاتِلِ

 <sup>«</sup>اتان التوشيحتان الأخيرتان ها بألفاظ الزجل تسميها المفاربة والمصريون خرجة زجلية اقترَحَها أيضاً عليه .

ما سرّى في جَفَنِها الغنجُ إلا ۖ أُوثَقَتَ منَّا القلوبَ جراحاً وغَزَالَ من بني التّر ك ألمَى یکمتی خده أ باللفظ لا باللح ظ فل جَيش الليل لمّا ألكما اصطباحا أَشْرَقَتْ خَدَاهُ ، والرَّاحُ تُنجلني، فتنوَهَّمتُ اغتباقي زارَني ، واللَّيلُ قد مَدَّ ذَيلا فأرانا وجهمه الشمس ليلا كلَّما مالنَّت به الرَّاحُ مَيلا وتبدى وجههُ وتنجلتي صَيّرَ اللّيلَ البّهيمَ صَباحاً وعذول بات لي عنه ُ زاجِر إذ رآني من أذك القول حاذر قلتُ : قُلُ ، إنَّى برو حى مُخاطر قال: منه لا تنعصني! قلتُ: منهلا، لَستُ أخثتي مع هنواهُ افتضاحنا ربّ ليسل باتّ فيه ِ مُواصل وخضاب الليسل بالصبح ناصل فستقاني الرّيق ، والكأس واصل قال : املا الكأس بالرّاح أم لا قلت : حسبي ريقلُك العذبُ راحاً قال لي في العِتب والليل مادي ويلدي تلدُّنيسه نحو وسادي : حُلت ما بنيي وبنين رُقادي

جاعلاً بُمناك السّاق حِجلاً ، والبّد البُسرى لخصري وِشاحاً وفتساة واصلته ومالت تَبْتغي تقبيله حِن زالتن فائتنى عنها نفاراً فقالت : عن ميّيت لبّلة ما تسمح بقبلة ، لا عدمنا منك هذي السّماحة

### شم ك الرقاد

قال من الغزل من لحن الدوبيت :

لا تحسّبُ زورةَ الكَرَى أَجْفَانِي مِن بَعَدِكِ مِن شَوَاهَدِ السُّلُوانِ مَا أُرسَلْتِ الرَّفَادَ إلاَ شِراكاً ، تَصَطَادُ بِهِ ضُوارِدَ الغَيْرِلانِ

#### كلما أعادوه حلا

في مثلك يَسمعُ المحبُّ العَدَلا ، ما كلَّ عجبُّ سَعَعَ العَدَلَ سَلا . ما أَسععُهُ إلا الأودادَ هَسُوى ، إذ ذكرُكُ كُلَّما أعادوهُ حَلا رو مذان القادن أيضاً عرجة زجلة كما تقع شرح .

#### سخاء الحب

وقال فيه وهو تجنيس القلب :

الحِيبَ سَخَا ، وطَرَفُ أعدائي خَسَا من حيثُ سرَى والنَّجمُ في الغربِرَسَا للوّصل سَعى ، وطللا قلتُ عَسَى ، وألرّبَق سقّى من بعدٍ ما كان قَسَا

#### ما ملت عن العهد

ما مِلتُ عن العَهدوحاشايَ أمين، بل كنتُ على البُعدِ قويـًا وأمين لا نَحـــنّني إذ قَــَا الهَجرُ ألبِن ، بل لو كُشفَ الغطا لما ازددتُ بِتَهِن

## دار الفؤاد

كم قد جَعَلَ الفواد داراً وسكن ، من رَبّ ملاحة ،ولا مثل سَكَن ملّـكتُكُ رُوحي ، وفوادي ، فليذا أختارُ بأن تكون إلفاً وسَكّنِ

#### للحسن حلاوة

للحُسنِ حَلَاوَةٌ ، وبالعَبِنِ تُنَاق، إن كِنتَ نَرَاها بَعِيونِ المُشْاق والعِشقُ لهُ مَرَارَةٌ يَعَرِفُها من حَلَكَ في جَحَيمِ نارِ الأَشواق

### العيد أتى

قال من تجنيس النام والمركب :

العيدُ أَنَّى ، ومَن تَعشَقَتُ بَعيدُ ، ما أَصنَعُ بَعدَ مُنينَة القَلَبِ بِعِيد ما العيشُ كَذَا لكنَ من عاشَ رَغيدُ مَن غازُلَ غَيزِلانًا ، أَو عاشرَ غَيِد

## شعر كالأرقم

قال من جناس الملفق :

ذا شَعَرُكَ كَالأَرْفَمَ إِمَّا لَسَبَا . والعَقَدُ كَالفُصْنِ البَانِ إِن مَال سَبَى والرَّدْفُ ، إذا عاتَبَنَهُ خاطَبَني بالآخو للأحقافِ إِمَّا لِسَبَاً ا السِب : لع . سي : فن . الاحقاف : رمال متعلِلة بناحية الشعر . سا : بلاد بالين .

## أهوى قمرآ

أَهْوَى قَمَراً كُلِّ الوَرَى تَهْواهُ ، ما أَرْخَصَ عَشْقَهُ وما أغلاهُ يَنْأَى مَلَكًا ٌ ، وخاطري مأواهُ ، ما أبعدَهُ مُنِّي وما أذناهُ

### ما خلق عبثاً

يا مَن لِحَمَالِ يوسفِ قد وَرِثنا ، العاذلُ قَد رَقَ لحالي ورَثَنَى والنَّاسُ تَقُولُ، إذْ ترى حُسنك ذا : سُبحَانَكَ ما خَلَقتَ هذا عَبَشًا

#### فاضح الغصون

يا مَن فَضَحَ النصونَ في مَشْيَتَهِ ، والبَدَرَ . فَمَا أَفَاقَ مَن عَشْيَتِهِ مَن شَاهَدَ ظَبَياً شَارِداً ذَا مَرَحَ ، فَدَ أَشْفَقَتَ الْأُسُودُ مَن حَشْيَتِهِ

### ظباء تصيد الأسد

يا مَن جَعَلَ الظَّلِبَاءَ للأُمُدِ تَصِيد ، والسَّادَةَ في مَوَاقِفِ العِشْقِ عَبَيد الْهِمُ عَدِينًا إِنْجَازَ مَوَاعِدٍ وإخلافَ وَعِيد

# يا سليماً من داء قلبي

قال في غلام اسمه إبراهيم :

با سليماً من داء قلبي السليم . ومُقيماً على الوداد القلديم ان تشتم خالباً ، فبعدك قلبي كلَّ يوم في مُقعد ومُعيم أو بكُن خاطري بذكرك في الخل لد ، فميناي في العذاب الآليم فعنى يُسعدُ الزّمانُ بلغيا كُ مُحيناً من النّوى في جَميم ويقولُ الوصالُ يا نارُ بَرداً وسكماً كُوني لإبراهيم يا سسيّ الذي فدّى اللهُ إكرا ما لهُ نجلهُ بذيح عظيم لو سَمَكَنتُ لافتدَى اللهُ إكرا ما لهُ نجلهُ بديح عظيم لو تمكنتُ لافتدَى اللهُ تدان كُ بسوداء مُهجتي والصعيم

## سمي الخليل

يا سَمَيِّ الذي لَهُ خَبَتِ النَّا رُ ، وكانتُ لَهُ سَلَاماً وبَرَدَا لِمْ عَكَسَتَ القِياسَ فِي نارِ قلبي فإذا ما ذُكِرِتَ تَزَدادُ وَقَلَاً مُذَحَكَيْتَ الهِلالَ والظّبِي والغُصُ نَ جَبِيناً ، وغَنجَ طَرَف، وقَلَدًا شَهِدَ العالمونَ طُرَّا لطرَّقِ أَنَّهُ فِيكَ أَحْسُ النَّاسِ نَقَلَاً

#### ً لوكنت تشرى

قال في غلام اسمه يوسف :

بُ ، وأفضَى إليه مُللُكُ ُ العزيز يا سميّ الذي به اتُّهمَ الذَّرّ س فَرَيداً في حُسنه المَنبوز لو تَقَدَّمتَ مع سَميَّكَ لم يه تَ علَيه بكلِّ معنَّى مُحوزِ حُزُنَ أَضَعَافَ حُسنه وتَسَيِّزُ ق بنَزرِ اللَّجَينِ والإبريز أنتَ حُرُ الأديم ، لم تُشرَ في الرّ بنفوس نَفيسَة وكنوز تتمنّي العشّاقُ لو كنتَ تُشرّى ل ، وزانَ العُيونَ بالتَّلويزِ<sup>١</sup> لا ومَن زانَ وَردَ خدُّكُ بالحا تُ سوى ذلكَ الحِمَال العَزيز ما تَغَيَّرتُ عن هَواكَ ولا رُم قُ إلى ضَمَّ قَدَلُكَ المَهزوز كلَّما هزَّكَ الصِّبا هزَّني الشُّو غَيرَ أَنَّى أَبِيتُ نَصِباً على الم م عال يُغنى عن التَّمييز أَتَوَقَى الأعداء إن رُمتُ ذكرار له وأكنى عن اسمك المرموز فأناجى بكل معنى دكين وأناجى بكل لفظ وجيز

١ التلويز : أن تكون العيون لوزية .

### ذكرى يوسف

أَنصَفْتُهُ حُهدي ، ولي ما أَنصَفَا ، ولكتم صَّفوتُ له،ولي مَا إن صَّفَــًا ووَهبتُهُ وقتى ، فما إن رَقَّ لي ، ووفييتُ بالعَمهد القَلديم فيَما وَفَيَ قمَراً أرادَ البَدرُ يحكى وجهَــهُ حُسناً ، فأمسَى شاحباً متسَكَلَـْفُمَا أنوي السُّلُوُّ له ، فيثني عَزَمتي وَجه " له ً لو قابلَلَ البدرَ اختَـَفَـى هيهات لا أنفك يجري ذكرُهُ بفَسَمى، وإن لامَ العذولُ وعَنَّفَا طَوراً أُصَيْرُهُ تلاوة مَنطقي . شَغَفًا ، وطَوراً في يَميني مُصحَفَا أشبتهت بتعقوب الحزين لأنتني ما إن° أزال ُ ليوسُف متأسَّفيا حتى اعتدى كلّ الأنام يَقُولُ لي: تالله تَفَتَأُ أَنْتَ تَلَاكُرُ يُوسُفُمَا

# طاعة الجن والإنس

قال في غــــلام اسمه سليمان :

يا سَمَيّ الذي دانتُ لـهُ الجلِّ نَ ، وجاءَت بعَرشها بِلقيسُ غيرَ بِدع إذا أطاعَتُ لكَ الإذ سُ ، وهامتْ إلى ليقال النّفوسُ

#### لان الحديد

قال فيمن اسمه داود :

وَثِيْمَتَ بَأَنَ قَلَبِي من حَدَيدٍ ، وفِيهِ على الهوى بأسٌ شديدُ فلانَ على هَوَاكَ ، ولا عَجيبٌ ، إذا داودُ لانَ لهُ الحَدَيدُ

### آية ذا

قال فيمن اسمه موسى :

إِنِّى مُوسَى بَآيَةَ خالِ خَدَّ ، حَمَّهُ صَوَارِمُ الحَدَّ فِي المِراضِ فَجَاءَ بَضِدَ مَا قَدْ جَاءَ مُوسَى ، كَلَيمُ اللهِ فِي الحَقَّبِ المُواضِي قَايَةُ ذَا بَيَاضٌ فِي سَوَاد ، وآيَةٌ ذَا سَوَادٌ فِي بَيَاضِ

## الوصل القبيح

قال في غلام اسمه خليل :

مَن لِي بأنَّكَ يَا خَلَيلُ تَكُونُ فِي الدَّنبَا خَلَيلِي وصلٌ قَبَيحٌ منكَ أحلى لِي من الصّبر الجَميل

## أنت حسبي

#### قال فيمن اسمه أحمـــد :

أَمْرَ اللهُ أَن يُطِعِكُ أَبُني حِينَ وَلاكَ أَمْرَ جِسِمِي وَفَلِي لم أَقُلُ ذَاكَ عن ضَلال ، ولكن أنتَ روحي والرَّوحُ من أمر رَبِّي يا سَمَيَّ النَّبِيِّ في سُورَةِ اللهِ مَن ومَن باسمِهِ تُشْرَّفُ كُتُبِي أنتَ حَسِيمِ من كلَّ مَن وَطَيءَ الأرضَ ، وحَسِي بأنَّ مثلك حَسِي

#### مليح

#### قال في غلام اسمه أبو يكر :

أما والهوكالوذُ قت طعم الهوكالعُلدي أقلمت بمن أهواه أيا عاذلي عُلدي ولو ساهدَدَتْ عَيِناك وجه معذ بي ، وقد زارتي بعد القطيعة والهنجو رأيت بقلبي من تلقيه مرحباً ، وسيف علي في ليحاظ أبي بسكو مليح يرينا فوعه وجبينه سدول ظلام محتها هالله ألبلو وأسعر كالخطي زُرقاً عيُونُه ، كذاك رماح الحقظ زُرقاً على سُمو مزجت بشكوى الحب رقة عنيه ، فكنت كأني أمرُج الماء بالحسو ولند بظل الاعتراف وإن جني ، متحافة إعراض ، إذا جين بالعلمو

#### شهيد الدار

وقال في غلام اسمه علي :

كين حكلت يا على دتمي في ك ، وإنّي من شيعة الأنصار وتكلا مرَحبًا فؤادي اللّقيا ك فنابت عيناك عن ذي الفقار لا أرى مُوجباً لللك إلا حيث أصبحت في الهوَىذا الخيمار فتيَقَنْتُ ، إذ هجرَتُ فِنا دا ريّ ، أنّي بها شهيد الدّار

## الموت أسرع لي

ما دام قلبي ماسوراً باسر على ، كيف البقاء ، المان المتوت أسرَّعُ لي وكيف أسلم من طرف لواحظه كالسيف عربي متناه من الخيالير! يا من حكتى في احترامات التفوس به سعية عند وقع البيض والأسل اكفيف لحاظك واغمد ذا الفقار ، فما عليك في قتلة العشاق من عجل لقد فلكت جموع العاشقين به ، في وقعة الظبي ، لا في وقعة الجسل

١ الحلل ، الواحدة خلة : جفن السيف المغشى بالادم .

## شوق طويل

قال في غلام اسمه حسين :

حَبَيبِي وافرٌ والشّوقُ منّي طَرِيلٌ والجوّى عندي مَديدُ وأعجبُ أنْسي أهوَى حُسيناً ، ووَجدي في عَبَيه يَزيدُ كَشَعْتُ الحبّ حَى عِل صَبْرِي، وكتمانُ الهوّى صَعبٌ شَديدُ وهل يُخني الغَرامُ حَلَيفُ وجد

### رأيته كالهلال

قال في غلام اسمه بلال :

رأيتُهُ كالحِيلالِ يبَدو ووَجههُ مُشْرِقٌ بِلالاً مُخْلِفٌ وَوَجههُ مُشْرِقٌ بِلالاً مُخْلِفٌ لَوَعدي ، ما قالَ يوماً نَعم بِلالاً ما بَلَ يوماً غَلِيل قَلبِي ، وإن دَعاهُ الوَرَى بِلا لاً مَوْرُهُ سَيِّدي ، ويَوماً في الدّهرِ لم يَدعُني بِلالاً

۱ أي نور . ۲ أي نافية .

۳ أي اسمه . ، أد داد

<sup>۽</sup> أي خادم .

#### حوشيت من السقم

قال في غلام متمرض :

لاحال في جَوهر جسميك العَرَضُ ، ولا سرّى في سوى ألحاظيك المَرَضُ حُوشيت من سقتم في غير خصرك أو في موعد لك في إخلاف غرضُ فتورُ نَبْضِك مَن عَيْنَيك مُسترَق ، وضعف جُسمك من جفنيك مُعَرَضُ لو أُستَطِع بُقبَلي عَنْك حمل أذى ، جعلتُه في لظنى حُمّاك يَرتسيضُ

## مخلق الحدين

قال في غلام رام بالبندق :

ومُخلَّقُ الخَدِّيْنِ مِن صِيغِ الحَيَّا ، في قُرطُتُ بِدَمِ الفَّنيصِ مُخلَّقُوا جُبُلِتْ على سَفِكِ الدَّمَا أَلحَاظُهُ ، ونبالهُ ، فكلاهُمَا لم يُشفِقِ حَى إذا شَهِدَ المُقَامَ مُبارِزاً ، والطيرُ بِنَ مُحَوَّمٍ ومُحلَّقُ شَغَلَ الطيورَ بُحُسْنِ مَنظَرَ وَجِهِهِ ، فتَوقَفَتْ ، فأصابَهَا بالبُندُق

١ المخلق : المطلي بالخلوق ، وهو ضرب من الطيب .

#### ما رمدت عيناك

قال في غلام رمد :

وما رَمِدَتْ عَيناكَ إلا لفَرطِ ما أَصَرَ على كَسْرِ الفَّلُوبِ انكِسارُها أَرَافَتُ دَمَ العُشَاقِ فِي مَعرك ِ الهَوَى فصارَ احمراراً في الجفونِ احورارُها

## ظبي بقفر

قال في غلام فارس يرمي الظبيي بالسهام وقيه سبعة تشبيهات على الترتيب طياً ونشراً :

وظَنِي بَشَغَرِ فَوْقَ طِرِفِ مُفَوَّقِ بِقَوْسِ رَمَى فِي النَّقَمِ وحثاً بأسهُم كشَمَسِ بأنقرِ فَوْقَ بَرَقً بِكُفَةً ﴿ هِلال ٌ رَمَى فِي النَّيْلِ جِنِنَا بأَنِجُمُ

#### الطرف الكاسر

قال في غلام متصيد بالجوارح :

وأهيفَ مُغُرَّى بالجَوَارحِ حَوْمَتْ عَلَيْهِ قَلُوبٌ مَا لَمَنَ مَرَائِرُ فواعَجَبَا من طَرَفِهِ ، وهوَ جارحٌ ، يُخَيَّلُ مُكسوراً ، لنَا ، وهوَ كاسرُ

## قايض المال

قال في غلام رتب قابضاً للمال وفيه ستة طعوما :

يا قايض المال الذي لم تسَرَلُ عَنِي إلى بَهَجَتِه تَطَمَحُ
ومَنَ إذا جَرَّحَنِي لحظهُ عَدَا بلَحظِ خَدَه يَجرَحُ
تاقد لا أُنفك مُسْتَهَتراً فيك بأشعاري ولا أبرَحُ
يعذُبُ لي الإحماضُ في قابض حُلو إذا ما مَرّ يُسْتَملَحُ

وجه

قال في غلام تركي عليه كمة خز وبندها ذهب<sup>۲</sup> :

وجه تُتَحُفُ بِهِ فَرَائدُ عَسجَد تَالعِقدِ فِي بَنَدِ الكلاءِ مُنْظُمَّ مِّ ما شاهدَتْ عَينايَ فَبَل جَمَالِه بَدَراً عليهِ هالة من أنجُمُ

١ الطعوم السنة هي : العذوبة ، والإحماض ، والقبض ، والحلاوة ، والمرارة ، والاستملاح .

٢ كمة : قلنسوة . الخز : الحرير .

٣ الكلاء : العشب ، ولعلها محرفة .

#### لحى الله الطبيب

قال في غلام قلع أضر اسه :

لحَى اللهُ الطَّيبِ لقدَ تَعَدَّى وجاءً لقَلَع ضِرسِكَ بالمُحالِ أَعْلَقُ صَرِسِكَ بالمُحالِ أَعْلَقُ اللَّهِ عَن كَيْنًا بَدَيَّهِ ، وسَلُطُ كَلْبَتِينِ عَل غَزَالٍ

## بروج الهلال

قال في غلام وجده بحمام يضفر شعره :

وظَنِي إنس ذي مَعان مُكَمَّلُه؛ كَأَنُهُ دُنيا السّعِد المُعَيِلَهُ نظرَتُهُ نظرَةَ حِبُّ أَوْلَهِ ، في صَعن حَمَّام به سُجمَّلَه بفاحِم سَبَط ، إذا رَجَلَه قَبَل في حال القيام أرجُله كالنّبل ما أسحَمَهُ وأطرَلَه ، حتى إذا سرَحَهُ وأسبلَه وشدَهُ كالكُرُةِ المُدَعِبَلَه ، ثم أجاد ضفره وعسدله كان بُوجاً لهلال مُدله ، فتارة جوزًا وطوراً سنبلها

١ الجوزاء والسنبلة : من البروج السماوية .

## ضلال عام

قال في غلام سلم عليه قبل المعرفة :

تَنَبَّنَا فِكَ قَلِي فَاسْرَابَتْ بِهِ قَوْمٌ وَعَسَهُمُ الفَلَالُ وَصَدَّهُمُ الفَلَالُ وَصَدَّهُمُ الفَلَال وصدَّهُمُ الهُوى أَنْ يَوْمُنُوا بِي ، وقالُوا : إِنْ مُعْجِزَهُ مُحَالًا فَعُدُّ الْخَرَالُ فَعُدُّ الْخَرَالُ

## لعبة الشطرنج

قال في غلام لاعبه بالشطرنج :

وغَرَالِ غَازَلَتُهُ بِعَدَ بَيْنِ أَلْفَتْ بَيْهُ الْمُدَامُ وَبَيْنِي صالحَتَنَي الْأَيَامُ بِالقُرْبِ مِنهُ ، بعدَما كنتُ منهُ صِغْرَ البَدَيْنِ مِن بَنِي النَّرِكِ لا أَطْيِقُ لَهُ تَرَكَأُ وَاوِ جانَ فِي المُحبَّةِ حَيْنِي بتُ أُسقَى بَنْغُرِهِ وَبَدَيِهِ ، من لمَاهُ وراحِهِ ، فَهُوتَيْنِ مَرَّجَ الكَاسَ لِي فَصُدُ عِبْ السَّكَ ر بعطفي قوامِهِ المَرْفَيْنِ قل لي مازِحاً ، وقد طَفَتَ الرَّا حُ وجالَ التَصْرِيخُ فِي الوَجِنْتَيْنِ قد مَلَنا ، فَهَاتِ نَلَمَبُ بالشَّطْرَةَ ج ، كَيْما أُرْبِح قَلْبِي وَعَنِي

ي . ولكن لُعبُنا في رُهين قلتُ سَمعاً وطاعة ً لكَ مُولا فأجلُّ الشَّطْرَنج منَّي ، ولي من ك أقل النَّةوش في الكعبتَين تَنتَسَى راجعاً بخُفْتي حُنْيَن فانشى ضاحكاً . وقال لَعَمري تُ إِلَيه الحيارَ في الحلبَتَين فارتنضينا بذا الرّهان وصَيّر بيضُ لمّن يَبتَغي بياضَ الدّجَين قال لي السُّودُ للأَسُودِ وذي ال واعتبرنا تقابل العسكرين فصَفَفنا الحَيشَين تُركاً وزَنجاً ، فابتداني بدَفعه بَيدَقَ الفر زان من حرصه على نَقَلَتَين وأدارَ الفِرزانَ في بيتِ صَدر اا شَّاه نَقلاً يَظنَّهُ غيرَ شَين ر وسُقتُ الفيلَينِ في الطَّرَفَينِ فعَقَدتُ الفرزانَ مع بيدق الصّد خَيلَهُ بِينَ مُلْتَقَى الصَّفِّين فتَدَانَى بالرُّخِّ بَيْناً ، وأجرَى فرَدَدتُ الفرزانَ ثُمَّ نَصَلَتُ الفي لَ في بَيته على عُقد تَين ثُمَّ شاغَلَتُهُ ، وأرسَلَتُ فيلُ منجنيقاً يترمى على القطعتتين رُخُّهُ لَاكُمَّا عَلَى الْعَقَّبِينِ فأخذتُ الفرزانَ حُمكماً، ووَلَمي ثُمَّ حَصَّنتُ منهُ نَفسي عن الشَّا ه بعقد الفرزان بالبيدكين ودَ فَعَتُ الثَّانِي على الفَرَسَين ثُمُّ بَرَطَلَتُهُ بِبَيدَق فيلي . مرَى شَروداً تجول ُ في الحَومتَين فأخَذَتُ اليُمني ، وأجفلَت اليُد أدهم اللون متصمت الصفحتين وتَقَدَّمتُ من خُيولي بمُهر خِّ فعَجَّلتُ أَخِذَهُ بَعَدَ ذَين ثمّ سَلّطتُهُ على الشّاه والرُّ برَّد خَمساً ، عاجَلتُهنَّ بحَين ثُمُّ لَقَطْتُ من بِيَادِقهِ الشُّ

فانشَني يَطلُبُ الفرارَ وجَي شي راجعاً نحوَّهُ من الجانبَين تُمَّ ضابِقَتُهُ ، فلَّم يَبقَ للشَّا ه على رُغمه سوى بَيْتَين فمَلَــَكُتُ الأطرافَ منهُ وسلّط تُ عليه تنطابُق الرُّحين ثم ّ صحتُ اعتزل فشاهنُك قد ما تَ، بلا مرية ، وقد حلَّ دَيني فكَسَا وجهَهُ الحَبَاءُ وأمسَى نادماً سادماً يتعَضّ البِيَدَين ا وانشنتي باكياً يُقبَسِلُ كَفّ يّ ويتهوي طنوراً على القندمتين قائلاً : إن عَفُوتَ قيلَ كَمَا قي لَ وما شاعَ عنكَ في الحافقين إن في رُتبية الفُتُوة أصلاً لكً يُعزَى إلى أبي الحَسَنَين ع في المَشرِقَينِ والمُغرِبَينِ صاحب النّص والأدلّة والإجما ومُجلَّى الكروبِ عن سيَّدِ الرُّسل لِ ببندر وخيَّبرِ وحُنسينِ قُلُتُ بُشْراكَ قد أَقَلَتُكُ إكرا ماً لذكر المَولى أبي السبطين وأنارَ الصّباحُ في المَشرقَين فعَلَيه السَّلامُ ما جَنَّ لَيلٌ ،

## شجى وشفى

قال في غلام مطرب بالعود :

شجّى وشفّى ، لما شَنَّا وترَنَّما ، فأنعَسَ أَيْقاظاً وأَيْقَظَ نُسُومًا وجَسَ مَنا الأفراحُ فَرَداً وتَوَأَسًا وجَسَ مَنا الأفراحُ فَرَداً وتَوَأَسًا الله المُنامِ الله الله المُنامِ الله من لم . السّادم : المهدوم من لم .

يُحاكِيه في ألفاظه إن تَسَكَلَمَا فقد كادَ يُلفَى ضَاحكاً مَتَبَسَمًا أعادَتْ لَنَا أُوتارُهُ اللَّفظُ مُعجَمَا بحركُ في الأوتارِ كَفَمًا ومعصَمَا تَسِيماً مُجَزَّاً، أو تعيماً مُجَمَّمَا بِمُسِوّهُ عَنه، أو حديثاً مُجمَعِمَا فأخذُذُ نقلَ اللهو عنه مُسلَمًا فخرَك منا يتبالاً ويتعلما

أغن كان العود ضم صدى له ، يُحاكيد في الحالين صوتاً ولهجة ، إذا رَكَلَت ألفاظهُ الشعر معرباً ، له متطيع يستتول العصم عندما يتضم إلى نهديه عوداً تظلته كان حشاه ضم سراً مكتماً ، يطارحنا شرح الفروب مبرهياً ،

## فتن الأنام بعوده

فَنَ الْأَنَامَ بِعُودِهِ وَبِشَدُوهِ ، شَادِ تَجَمَّعَتِ الْمَحَاسُ فِيهِ حَى كَانَ لَمَانَهُ بِيَمِينِهِ . أَو أَنَّ مَا بِيَمِينِهِ فِي فِيه

## أصح وأمرض

وأغَنَّ أبلنى من مَواجبِ عُوده نَشَمًا أَصَعَ بِهِ القلوبَ وأَمرَضَا بينَد ، إذا سَخَطِئتُ على أُوتارِهِ ، نَالَ الرَّفَاقُ بُسُخَطِها عِنَ الرَّضَى ( عَزاً : سَهل عَزاً . ولا تنلم ماذا أراد بالنيم للجزأ .

## نآفخ الصور

قال في غلام زامَر :

من رقدة السكو لامن ظلمة الحُفَرًا فكان فيك مراد السمع والبصر ضمّنت نابك نأي الهم والكدر إذ جئت في اللفظ والمنى على قلدر وإن عكل جاء بالقرخيم في الأثور حتى كأن لله وتراً على الوتر

یا نافخ الصور بل با نافخ الصور، قرَّتَ حُسنكَ بالإحسان فیه لننا ، ضمینت الصحب إقبال السرور کما صوت بسیط به أرواحُنا انبسطت، إذا ترتَّمَ ساوَى وَزَنَ تَعْمَدِ ، یکاد نُتُخرسُ صوت العُود صرختُه

### مياه الحيا

قال في غلام راقص :

جاء في قلد اعتدال"، مهكههند ما له عليل قد حَفَقت عِطِفَه شَمَال"، وثقلت جَفَنه شمول" ثم اننى راقصاً بقلة ، تُثنى إلى نحوه العقول يَجول ما بَيننا بوجه فيه مِياه الحبا تنجول ورتح الرّوض منه عِطفاً، حن به اللطف والدّخول فعطفه داخل خمَيف"، وردفه خارج ثقيل

<sup>·</sup> الصور : البوق . وقوله نافخ الصور : أراد باعث الموتى . • الله الله . . !!

۲ الشمول : الحمر .

#### رقص وغناء

#### قال في غلمان راقصين :

رَفَصُوا فَقَامَ الحَرِبُ واشْتَبِكَ الْقَنَا ، مِن كُلِّ قَلَدٌ كَالْقَضْيِبِ إِذَا انْتَنَى وَيَضُوا مِن السُّودِ المِراضِ صَوَارِماً ، يَضاً ، فَلَمْ يَعْلَمُ عَلَيْنا أَمْ لَنَا هُرَّوا الفَصُونَ ، وكَلَقُوا أَعْطَافَهُم حَمْقَ الْجَالِ ، فكانَ ظَلَما يَتِنَا مَن كُلَّ رِدْفُ كَالْكَتِيبِ مُجَاذِبٍ قَلَانًا أَعَضَ مِن القَضْهِبِ وَالْبِيَنَا مِن وَجِوهُم نَحوي فَطْاهَدَتُ النَّبَةَ والنَّيَ صَدُوا ورَدُوا سَافِرِينَ وجوهُم نَحوي فَطْاهَدَتُ النَّبَةَ والنَّنَى صَدُوا وَرَدُوا سَافِرِينَ وجوهُم نَحوي فَطْاهَدَتُ النَّبَةَ والنَّنَى ضَمِينُوا قِرِي أَسَاعِينا وعونينا ، العَبِيز رقصُهُمُ والسَّعِ الغَنا

## بدور فوق غصون

رَفَصُوا ، فناهلتُ الجبالَ تَمُورُ ، برَوادِفِ ماجَتَ بَهَنَ خُصُورُ ، وَنَنَوا مُنُونًا فَوْقَهَنَ بِلورُ وَثَنَوا مُنُونًا فَوْقَهَنَ بِلورُ مَن كُلُ مَجدولِ القوامِ ، كأنّما في الوّجهِ منهُ روضَةً وغَديرُ طُوراً يُغيرُ على القلوبِ قَوامهُ ، مَرَحًا ، وطَوراً للفصونِ يُغيرُ

## بحر من الحَسن

بحرٌ من الحُسنِ لا يَسْجُو الغريقُ بهِ ، إذَا تَلَاطَمَ أَعَطَافٌ بأَعَطَافٍ مَا حَرَّكَهُ نَسْبِمُ الرَّفِسِ من مرَح ، إلا ومَاجَتُ به أمواجُ أردافِ

#### ساق طفل

وقال في غلام ساق :

وساق من بني الأتراك طفل أتيه ُ به على جَسَع الرَّفَاق ِ أَمَلَكُهُ وَبِيادي ، وهوَ رقي، وأفديه ِ بعَنِي ، وهوَ ساقي

#### طلعة الشمس

وقال في مليح أرسل إليه سولا مليحاً :

مَّن كنتَ أَنتَ رَسُولَه ، كانَ الجُوابُ قبولَه هُوَ طَلَعَةُ الشَّمْسِ الذي جاءَ الصَّبَاحُ دَلَلِهُ ١ الطَّلُل: الرَّعُسِ ، النَّاعِ . لم يَبَدُ وجهُكَ قَبَلَهُ ، إلاّ ارتَقَبَتُ وُصُولَهَ فلِذَاكَ إذ واجَهَتَنِي بَلِّ الفَوَادُ عَلَيْلَهُ

## شكرت الهي

وقال في مليح عشق مليحاً ظريفاً :

شَكَرَتُ إِلَي إِذَ بِلَى مَنَ أُحِبَّهُ بِعِشْقِ مَلِيحٍ فِي الهُوَى لِيسَ يُنْصِفُ يُجُرِّعُهُ أَضِعَافَ مَا بِي مِن الأَذَى ، ويُنْحِلُهُ بِالْهَجِرِ مَهُ ويتُللِفُ فأورَدَهُ مَا أُورَدَ النّاسَ فِي الْهُوَى ، وأُسلَقَهُ الوّجِدَ الذي كان يُسلِفُ فأصبَحَ مَسَلُوبًا وإِن كانَ سَالِبًا ، فَنِي الحَرْنِ يَعْمُوبُ وَفِي الحَسْنِ يُوسَفُّ

#### شيمته الخلف

وقال في غـــلام كثير الخلاف :

هَوِيتُسهُ مُنخالفا ، إن سيمتُه الوَصلَ جَفَا شيمتُهُ الخُلفُ، فلو سألتَهُ الغَدرَ وَفَى

#### حبيب الحبيب

وقال في محبوب المحبوب :

يا حَبَيبَ الحَبَيبِ دِنهُ كَمَا دانَ مُحَبِّيهِ مِن صُلودٍ وهَجَرِ ثُمَّ مُرُّ طُرَفَكَ الصَّحْجَ بَانُ يَأْخُلُهُ مِن طَرِفهِ السَّقَيمِ بوتِر جاءَ نَصرُ الإلهُ والفتحُ إلى أن دُمتَ حَربًا له وقُمتَ بَنَصرِي اثتَ بَدُرُ التّمامِ، فاجعلُ لنا بَي نَكَ عَهداً وبَيْنَهُ حَرْبَ بَدُو

## عذار من الحبر

وقال في غلام كاتب لاث خده بالممداد :

يَقُولُ ، وقد لاتَ في خسَدَه مِداداً حكَى اللَّيلَ فوقَ النَّهارِ: اتْعجَبُ ممّا جَنَتَهُ بِلَدِي ، فَمَا كَانَ ذَلكَ بَغَيرِ اختيارِي ولكن أرَدتُ يرَى عاشِتِي تَضاعُفَ حُسنِي بَنَبِتِ العبدار

#### سورة وصورة

وقال في غلام قاري. :

نَفَسِي الفِداءُ لشادِنِ شاهَدتُه يومَ الزّيارَةِ قارِئاً في المُصحَفِ فَنَ الْآنَامَ بِيهَجَهَ وَبِلْهَجَةً نَسِي وتُصْبِي كُلِّ صِبِ مُدْنَفِ فَعَلا مِلِيناً جُلُّ سُرِرَةٍ بِوسُفِ، وجلا مُحَبِّناً مثل صُورةً بِوسَف

#### الصيد في جوف الفرا

بَصُرُوا بَفَرُوكِ ، فازدَرَوكِ لحالة . أضحَى بها مَعُروفُ حسنكَ مُنكَرًا كلُّ أدارَ الطَرْفَ عَنْكَ مُحاوِلاً صيداً،وكلّ الصيد في جوفِ الفرّا

### الظلام مطية الأنوار

وقال في غلام معذر :

قالوا التَّحَى من قد كلفتُ بُحِيِّه ، وبِنَدا السَّوادُ بُحَيَّدُ وِ الفَرَّارِ فَاجَبَتِهُمْ : ما تلكَ منهُ عَجَبِيتَهُ ، إن الظّلام مطيِّةُ الأَثوارِ الفراء سار الوحق . وقوله كل العيد في جوف الفرا : عثل يراد به أن الفرا أعظم الصيد لن صادة فهو بفته عن كار سيد .

#### مشبه البدر

وقال في غلام شرير كثير الفتن بدوي من آل ليث وقد جنى جناية فضرب بالسياط :

أفادي غَرَالاً من آل ليث تمن له دولة الجنمال التعكلُ اللبيث بالغزال التعكلُ اللبيث بالغزال ادا حاجب محملاً نحت صلت منور بالجنمال ، حال كان أيدي في هيلال عرقن نوناً على هيلال الفيلة البدر حين يبدو ، في النور والبعد والكمال أفييك يا من تراه عيني في كل يوم بسوء حال وكل يوم بسوء حال وكل يوم بسوء حال كي أنوا بلسياط ضرباً من فوق أدافيك النقال كيف آلوا المسياط ضرباً من فوق أدافيك النقال النقال الغيال العبال المسياط ضرباً ، كانها الطرق في الجيال

### كل حياة الى تلف

وقال في معلم له أخ مليح صغير :

لمّا اكتسَى خددُّه ، وقلتُ له : كلُّ حيّاة عقيبُها تَلَفُ رأى أخاهُ بعيّنِ مَعذرِة ، وقال : ما ماتَ مَن لهُ خَلَفُ له أراد برقن : جما نونا كالررق.

#### دبيب العذار

دَبَ العِذَارُ ، فقامَتِ الأعذَارُ ، وبَلَمَا السَوَادُ ، فزادَتِ الأنوارُ لا بِدَعَ إِن زَادَ الظّلامُ ضِياءَهُ ، إذ في الحَنَادِسِ تُشْرِقُ الاَقْمَارُ لو لم تَلَتْحْ شَعَرَاتُهُ في خَسَدَهِ ، لم تَحَلُ لي في وَصَفِيهِ الاُشْعَارُ يبلو الظّلامُ على ضِياهُ كَأَنْهُ فَ مَسَرٌ لهُ ذَيْلُ السَّحَابِ خِمارُ

#### سواد وبياض

وقال في معذر عيره بالشيب :

أَيْهَا المُعْرِضُ المُعرِّضُ بالشّي بِ ، وأَلغَى عن عارِضَيهِ اعتراضِي لو تغاضَيّتَ عن عتابي الأغضيُّ تُ عن العتب ضُعفَ ذاكَ التّعاضِي فلماذا امتعقضت من نَسِّتِ خلاً ب ك ، وما أوجبَ الشّيبُ امتعاضِي أنا واض بأن أشيب ، وأن يُص بيح من هول نَبّيه غيرَ واض إنّ هذا البيّاض بَعد سواد دون ذاك السّواد بعد بيّاض

#### الحلاوة طبع

وقال في مليح حكري :

ومُستَحلَى المُراشِفِ سكرِي ، أَنَى بِعَرَائِبِ الحُسْنِ الظَّرِيفِ تَنَازَعَ حَصَرُهُ والرَّدْفُ ، حَى بدا حَكُمُ القَوَيَ على الضّعيف فقلتُ وقد رأيتُ كَثَيْفَ ردف يَسُوجُ لَحْزَةً القَلَ اللَّطِيفِ لذا غدَّتُ الحَلَاوَةُ فِيهِ طَبِعاً ، لعَنَدَلِ يَوْشُرُ فِي كَتَيْفِ

## اغن مسكي الإهاب

وقال في غلام أسود مليح :

وأغنَّ مسكيًّ الإهابِ ، ووَجههُ يُبلدي جَمَالاً ; انهُ الإشراقُ ا راقَ العيونَ بَمَنظَنِ ذي بَهجةً ونُواظرٍ منها الدَّمَاءُ تُرَاقُ فكأنهُ لذَ تكامل حُسنهُ وركّتُ اللهِ بطرّفها العثماقُ من فرط إحداق العيون بحُسنِه : خلّمَتْ عليهِ سوادَها الأحداقُ

١ الأغن : الرخيم الصوت .

#### سافك الدماء

وقال في مليح حجام :

كُلَّقِي بحجام عَكَم طوفهُ ، فغَدًا على سَفَكِ الدَّمَاهِ يُواطِي أَضَعَى كَثِيرَ الاَشْطَاطِ ، ولم نكن منهُ اللَّحاظُ كَلِيلةَ المِشْراطِ

#### فاعل صانع

وقال في مليح فاعل :

وفاعلِ أَبدَعَ فِي صُعِهِ ، وحسنُهُ مع فِعلِهِ رائعُ أحسن َ فِ صَعَيْهِ مُتَقِيناً ، فقلتُ : هذا فاعلٌ صانعُ

## لا تجزعن

وقال في مليح أبخر الفم :

لا تَجَزَعَنَ ۚ إذَا ارتاعوا لرائحَـة ۚ بَفِيكَ لِيسَ لهَا فِي الحُسنِ مِن أَتَرِ للكلبِ والضّبَ أفواه معطَّرَة ۚ ، واللّبِثُ والصّدَرُ مُوصوفانِ بالبّخرِ

## خمار أسود

وقال في معذر:

واللهِ ما شانتك حلية للهية بل نزّهتك عن القياسِ بأمرّدٍ وبدًا بخدّيك السّوادُ فزانها ، مثلُ المليحة في الخيمارِ الأسوّدِ

#### المحاسن المجموعة

وقال فيمن اسمه علي :

شَمسُ النّهار بحُسن وجهكَ تُقسمُ ، إنَّ المَلاحةَ من جَمَالِكَ تُقْسَمُ جُمعت لبَهجتك المَحاسن كلُّها، والحُسنُ في كلِّ الأنام مُقسَّمُ هلاً اقتدَيتَ بعدله إذ بحكُم ُ يا مَن حكَت عَيناه سيف سمية لكن فمنى عن شرح حالي مُلجَمَّ أنتَ المُرادُ ، وسَيفُ لحظكَ قاتلي ، ومن العَجائب ظالمٌ يتَظَلُّمُ تَشْكُو تَفَرَّقَنَا ، وأنتَ جَنيتَهُ ، وتَنَقُولُ أَنتَ بعُنُدر بُعدي عالمٌ ، واللهُ يَعلَمُ أنَّني لا أعلَمُ فتُراكَ تَدري أن حبّك مُتلفى ، لكنُّـنى أخفى هَـواكَ وأكتـمُ أو كنتَ تُدرى ، فالمصيبَةُ أعظتمُ إن كنت ما تدرى ، فتلك مصيبة " ،

#### قطرة مسك

وقال في غلام بخده خال :

مذ بدا صُبحُ وجه حبّي ووَلَنَى هاربًا من سناهُ صِبغُ اللَّبالِي قَطَرَتْ منهُ قَطرَةٌ تُشْبِهُ المِس لكَ على خَدّه ِ فعُدُتْ بخالِ

# الباب السابع في الخمريات والنبذ الزهريات

#### ربيبة الدير

قال في صفة الخمرة ومجالسها وأحوالها :

ومرّ على الأسماع من صبّها جَرسُ الفَد أَشر كَتْ فيها حَواسهمُ الحَمسُ إذا سامتها الشماسُ عَرَدْها القَسَ رَفِيقَ الحَواشي لا بطيءٌ ولا نيكسُ تَمْخالُ على كَفْق النّديم بها وَرسُ اغدا طبعُهُها في الكيف؛ وهو لها عكسُ فقد طاب منها القصلُ والنّوعُ والجنسُ وتَدُحد ثُ أَنْما ليسَ في عضه وكسُ تو وتُحد ثُ أَنْما ليسَ في عضه وكسُ تو ولنّد منها بينَ قليهما الأنسُ

تشارك فيها الذمَّ والذوق واللّمس، ولاح للحظ الصَّحبِ ساطعُ تُورِها ، رَبِيلِ الصَّحبِ ساطعُ تُورِها ، رَبِيلِ السَّ تُوفعُ حُجبُها، وعوتُ لها خلاً من الدّبِر صالحاً ، فجساء مريّحانية في حكمرية ، براج ، إذا حققت طرد وفيها ، تقوق مجميع المسكرات باصلها ، تتولّدُ ما بين القُلُوبِ مَوَدةً ، تُولَّدُ ما بين القُلُوبِ مَوَدةً ،

إذا قاتل حيًّا بها ابن قَتيك ،

١ الورس : نبات أصفر .

۲ الوكس : اتنقص .

إذا ما درى إبليس ما في طباعها ، من السر، قال الحن : نفديك يا إنس ولوعلمتْ أهلُ المَدارس قَدرَها ، جلَتْ كأسَّها في موضع يُذكرُ الدَّرسُ على ضُعفه ، ظنته عنتركها عبس ، ونو رَشَفَ الرُّعديدُ فاضلَ كأسها ، فبُرَّدَ منها الحَرُّ ، واعتدَلَ البَّبسُ ولمَّا قَتَلَناها بسَين مِزاجِها ، به للنَّدامَى من سرورهم عُرسٌ أقامَتُ لها الأطبارُ في الدَّوح مأتَـماً ، تُطالعُها ، لا تَهزَئي إنّها الشّمسُ وقامَتْ لها الحرباءُ من كلُّ مرقب هي النَّارُ لكن يُستَطاعُ لها لنمس وبات بُعاطينا سُلافاً كأنّهـــا وقد أحدقت من حولها الرّومُ والفرسُ بكأس لها أشخاص كسرى وقبيصر ، إذاً نطقت من سرّها الصّورُ الخُرسُ فلو لبشت في كأسها عُمر ساعة ، ولمَّا استَحالَتْ نَشْوَةُ الكأس سكرَةً إذا ماتَ منها العقلُ تَنتعشُ النَّفسُ وهَبُّتُ لِهَا كُنَّهَلاًّ من العَقَلِ وافراً ، فكان لديها النصف والثلث والسدس فقلتُ : إذا ما عاد َ من فَوته أمسُ يَنْقُولُونَ لِي جَلَهُلاً : مَنَّى تَتَرُكُ الطَّلا، وكيفَ اطّراحي للمُدام ، وفضلُها جَلَى " ، على الأبصار ليس به لبس ُ وما باقل لا إذا ذاقها قس فيما سادرٌ في السّبكر إلا كماتم ،

#### قهوة أفنت الزمان

أَذْكَرُوا ، لمَّا أَرَوها النَّديمَا ، من عُهود المعصار عَهداً قَلديمنا فأتَتُ تَطلُبُ القصاصَ ، ولكن تَجعَلُ العَقلَ في التّقاضي غَريماً قَمَهُوَةٌ أَفْنَتَ الزَّمَانَ ، فأَفْنَى الرَّطبَ من جرمها وأبقى الصّميماً فغلدَت تُشقلُ اللّسان لسر ال ستكر منها وتستنخف الحلومنا رَسُ كأساً لاستَخرَجَ التَّقويمَا ا لو حَسا من سُلافها الأكمَهُ الآخ وعلى الضّد لو حساها فتصيح أحد تَتَ في حديثه الترخيماً ر وعَلَدَّتْ لَنَا القُرُونَ القُرُومَا٣ أنبأتنا الأنباء عن سالف الدّه وحكَّتْ كيفَ أصبحت فتية ُ الكُّمَّهِ ف رُقوداً،خلواً،وكينَ الرَّقيماً د خليل الإله إبراهيما وبماذا تجنّبَتْ نارُ نُسُمرُو وغداة امتحان يونُسَ بالنَّسو ن ، وقد كان في الفعال مليماً وتشَـكتَّى يَعقوبُ إذ ذهبَتْ عَينا هُ من حُزنه ، وكانَ كَظيماً والتّناجي بالطَّور ، إذْ كلُّمَ الرّح مَنْ مُوسَى نَبَيَّهُ تَسَكّليمنّا ودُعاءَ المسيح ، إذ نُعِشَ الميه تُ من رَمسه ، وكانَ رَميماً واستَفَدنا منها النّعيمَ المُقيما فشَهِيدنا لها بفَضلِ قَدَيمٍ ،

١ الأكبه : المولود أعمى . التقويم : حساب الأزمنة .

لارخيم عند النحاة : قطع آخر المنادى ، وأراد هنا أن شاربها الفصيح يثقل كلامه فيقطع ألفاظه
 بيال إعملها .

٣ القرون ، الواحد قرن : مئة سنة ، والقرن سيد القوم . والقروم ، الواحد قرم : السيد العظيم .

فرأينا مزاجَهـــا تَـسنيمـَاا وفَصَضنا ختامتها ، عن أناها . س ، ونُسقَى رَحيتَهَا المَختُومَا وظَلَلَنا نُحيى بها جَوهرَ النَّهُ مَعُ فيها لَغُوا ولا تأثيمًا في جنان من الحَداثق لا نَسْ ظُرُ ما بَينَهم عُتُلاً زَنيماً بينَ صَحب مثلِ الكَوَاكِبِ لا تَنْـُ يُحسنُ المَرْجَ ، أو غَزَالاً رَخيماً وجَعَلَنا السَّاقِ خَلَيلاً جَلَيلاً ، اطلَعَتُ في سَما الكؤوس نجُوماً فرأينا في راحة البَدر شَمَساً ، م ، فكانتُ للماردينَ رُجُوماً وقَـٰذَ فَنا بشُهبِها ماردَ الهَـَ ولَدَتُ لُؤلؤ الحَبابِ ، وكانتُ قبل وقع المزاج بكرأ عقيما ش وأمسَى أحوَى الهموم هَـشيمـاً أخصَبَتْ عند شُربها ساحَةُ العَدِ حَ إلى الرُّوحِ حَيْنَ تَنْفَى الهُمُومَـاً" فابتَد رُها مُدامَة " تَجلُبُ الرَّو واختصرْ إنَّ قُلْهَا يُنعشُ الرُّو ح وإفراطها يضرّ الجسُوما فارتكب أجمَلَ الذُّنوبِ لنَفعِ ، واعتقد في ارتكابه التّحريماً لذُنُوب الورى غَنُوراً رَحيماً أُمُّ تُبُّ، واسأل الإلهَ تَسَجِدُهُ ،

١ التسنيم : قيل انه ماء في الجنة .

٢ العتل : الحاني الغليظ . الزنيم : اللَّتيم .

٣ الروح ، يفتح الراء : الراحة ، الفرح .

#### ادر ها بلطف

وحَى به كأساً من الرَّاحِ مُذْهَبَـاً شَربنا لنَحيا ، ١٠ حَيبنا لنَشرَبَا فإن زاد مقداراً عن العدل أتعباً فأودَتُ به واستَوطأ الجَهلَ مَركَبَا إذا زادَ زادَ النَّفعُ أو كانَ أقرَبَا إذا أفرَطتُ أمسَى بها الجسمُ مُخصبًا عن الحِمَلِ حَي صارَ جَمَلاً مرَكَبَّمَا وأعجبُ أنَّ السَّكرَ في كلِّ ملة حرامٌ ، وإنْ أمسَى إليها مُحبَّبًا وتَتَرُكُ نَفَعا للقَليل مُحَرَّما بها الهمَّ ، قالوا : باخلاً متَطَبُّبُما إذا هو قاوى أغلباً كان أغلباً حَكيماً لَبِياً ، أو نَديماً مُهَذَّبَا وقلتُ له : أهلاً وسَهلاً ومَرحَبَا وأقطَعتُهُ كفلاً من الأمن بَعدَما بسَطتُ له صَدراً من الدُّهر أرحَبَا ا وأبرَزتُها صَفراءَ تَحسبُ كأسبَها غشاءً من البكّور يَحملُ كَهرَبَا وعاطيته صفراء يشرق وجهها بنور يرينا أدهم الليل أشهبها

أدرها بلُطف، واجعل الرَّفق مَذَهَبًّا، ولا تَطَغَ في حَتْ الكؤوس لأننا فإنَّ قَلَيلَ الرَّاحِ للرَّوحِ راحَةٌ ، فلا تلَكُ مَن أعطتي المُدام قيادة ، فإن كَثيراً مَن يَظُنُ كَثيرَها ، كظنتهم في كثرة الأكل أنها أَضَلُّوا الوَّرَى من جَهلهم وتَنَزُّهوا وتُكثرُ منها المُسلمونَ لسُكرها، وإنْ نَظَرُوا يوماً لَبِيباً مُداوياً وما السَّكرُ إلا حاكم متسلَّط ، فإنْ شنتَ بوماً شُربَها ، فاتخذ لها وخل دَعاني للصَّبُــوح أَجَبتُهُ ، ١ الكفل: الضعف من الأجر ، الحظ ، النصيب .

إذا ما حسّاها باسمُ الشّغرِ قطبّیا ونسّرَحُ فی روض من الانسی اعشبًا إذا خامرَته الرّاحُ زاد تأدّیا رآها لفّرین من جنی النّحلِ اعدّیکا فإن لم یکن میثلاً أرى النّرك أوجبّیا طَلَيْقَةُ وَجِدِ نَفَوُهَا مُنْبَسَمٌ ، وبِننا نُوفَقِ العَيْشَ بِاللَّهِوِ حَقَّهُ ، ولِمُنِي لأهوى من ندامايَ مساجِداً ، إذا ما أُمِرِتُ مُرَةٌ فِي مَدَاقِهَا ، فأوجَبَ معملى على النَفس شربَهَا ،

### ما وجدت مثلي

إذا الرّاحُ أودَتُ بالكثيرِ من العقلِ فيمكُ أو يحسُو ، ويكتُبُ أو يُعلِ ويَعَوِنُها بالجنسِ والنّوعِ والفّصلِ وأعرَزَني خيلاً يُناسِبُ في الفّصلِ وذاكَ لأتي ما وَجَدَنُ لها مِثلِي طَلَبَتُ نَدَيهاً يُوجِدُ الرَّاحَ رَاحَةً ، يُشَارِكُنِي في سرّها وسرُورِها ، ويَشْرَبُهُا بالكَبْفِ والأَبْنِ واللَّتِي ، فلمَنا أَبْنَى الحِرِمانُ إلاّ لِحَاجِدَةً ، خلوتُ بها وحدي ، كما قالَ شَيْخُناً ،

## تسبي وتسبى

عَجِيتُ لها تُمْسِي العقولُ لها نَهبناً ، وتَسْبِي النَّدَامَي وهيَ ما بَيْسَهُم تُسْبِي وأعجَبُ من ذا أَنْها كلّما طغَنَ على العقلِ زادَ الشَّارِبونَ لها حُبُّا

ويتنعتش منها الروح والجسم والقلبتاء وأبقتي صميماً من حُشاشتها لُبّا يُخَرِّقُ من الآلاء غُرَّتها الحُجبا ولكن لصافي لتونها دُعيتُ صَهباً وأزبَدَ منها الثّغرُ ، وامتلأتْ رُعبًا وتَرجعُ أنَّى رامَ تَقْبيلُهَا غَضَبَّى تُريك نَشاطاً ، كالغُلام إذا شبّاً إذا مُزجَتْ في كأسها أطلَعتْ شُهبَا وزادَتْ نفوسَ الوامقينَ بها عُجباً ويَندُبُ كُلٌّ منهُمُ عَقْلَهُ نُدَبًّا قد ارتكبوا في تَركبها مَركبًا صَعبتي فلله ما أعمَّى الجهول ، وما أغباً فإنتي ليرضيني النديم ، إذا هبا إذا عاجت الأغمار تستمطر السُّحباً بها كلّ يوم لا تَلَدر شُربها غبًّا إذا أنت أترَعت الكؤوس له ستكبًّا تَمَثَّلَ حَيًّا بَعَدَ أَنْ قَضَى نَحبًا وقَضّيتَ فيها العَيشَ أَنْهَبُهُ نَهبَا

سُلافٌ تُميتُ العَقلَ في حال شُربها، مُعتَقَّةً 'أفنتي الجلديد عَشيقُها ، مُحَجَّبَةٌ وسطَ الدُّنان ، ونُورُها كُميت إذا شاهدتها في إنائها ، إذا مُسَهًّا وقعُ المزاجِ تألُّمَتُ ، عَجُوزٌ إذا ما أبرزَتْ من حجابها ، هيّ الشّمسُ إلا "أنّها في شُروقها ، إذا جُليَتْ في كأسها وتبرَّجَتْ ، يعض عليها التَّاثبونَ بَنَانتهم ، إذا ما حَسنوناها أقروا بأنتهم ولم أرّ حبراً تابّ عن نَفَع نَفَسه ، فهيُّنَّا بنا نحوَ الصَّبوح وبَرده ، وعُوجا بنا نَستَمطرُ الدّن عُدُوَةً ، وواصل صبوحي بالغبوق وعُلَــٰني فإن قَتَيلَ الرَّاحِ يُوشِكُ بَعَشُهُ ، إذا نفَحَتْ من روحِها فيه ِ نَفَحَةً ، فكم لبللة أحبيتُها بمسرّة ،

١ الاغمار ، الواحد غمر : غير المجرب.

ونَنْحِتُ من بَعد الغَيوق لها نَصَباً ونَدَعو سَمِع الغَيْباق إذا لَبَى ونُوقِد ُ في آلائها المتندل الرطبا يُصَبِّرُ ضِيق الصدر من جَرَه رَحِبا قوى طَبِعها لو كان يابسها رطبا فأتى لها رشدا ، إذا استميلت شُربا لشاهدت دُهم الليل من نورهاشهها رأيت صفاة الصخر قد أنبت عُشبا فكم روّحت همتاً وكم فرّجت كربا ليبب سوى كأس المنام لها قطبا

وبيننا نُوقي الحاشرية حقها،

نُلَبِّي مُنادي الاصطباح إذا دَعا،
بليلة سعد تصطلي الند ريها،
براح لها طبّع لمسكس حروفها،
وكادت تكون الرّوح لا الرّاح كللت شمسنا شداها في الكووس فأسكرت،
فلو لمعت في الليل عُرّة وجهها،
ولو قطرت منها على الصخر قطرة ،
فنا هي إلا أصل كل مسرة ،
إذا ما رحى الأفراح دارت، فلا يرك

# عرس الكرام

حيّ بالصّرف من كؤوس المُدام، إنَّ بنتَ الكووم عرسُ الكرام، واذَكَ فَهَمِي بَقَهُوهُ تُطْفىءُ الحَّ مِ يَبَرَد من سُكرِها وسكلام، ثمّ قُلُ ، كُلّما تَرَاءَتْ لكَ الكَأَ سُ فَشَابَتْ بها فروعُ الظّلام: عَصَمَ اللهُ منك كلّ ثَقَيل ، جاهل ذي تَبَظَرُمُ واحتشامً المُعارِية : للها من أَسَاد المَد أو نوجًا التعب : الما من أَسَاد المَد أَلَا المَلْهِ المَد أَلَا المَالِيقِ المَالِكُونِ المَلْكُونِ المَنْ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَّذِيقِ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُ المَالِقُونُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُونُ المَنْ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقِ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَلْقِ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقِيقُ المَالِقُونُ المَالِقِ المَالِقِ المُنْ المَالِقُونُ المَالْعِلَاقِ المَالِقُونُ المَالِقُونُ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المُنْ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقُونُ المَالِقُ الْمُنْ المَالِقُونُ المَالِقُ المَالِقِ المَالِقُونُ المَالِقِ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقُ المَالِقُ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَلْقُلُونُ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَلْقِيقِ المَالِقِيقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَالِقِ المَ

٢ التبظرم ، من تبظرم : إذا كان أحمق وعليه خاتم فيتكلم ويشير به في وجوه الناس .

يد الله و بالمدام حراماً ، عنده م ، والرباء غير حرام وري الزُور والتجسس والذي به حلا ، في شرعة الإسلام وإذا زار متعلماً الله فسلم عني مولي بعدام فائن جيدا عنه وثن بعا يو جب إيعاده بين احرام م م صرح له بأن حضور الم راح قصداً كشربها في الإثام فسلم الصحاد بين السياري كالم

### جنة من رياض الحزن

وقال أيضاً يصف ليلة قضاها في دير بنواحي ماردين :

ما ماسَ مُنعطِفاً في قُرطَتَن وقبًا ، إلا وعَوَذَتُهُ مَن عَاسِيْنِ وقبَّاً ظيٌّ نَبَا سَيفُ صَبَرى في عَبِنْنِهٍ ، وطِرِفُ عَزَمي بمَيِدانِ السَّلوَ كَبَّاً مُتَرَّكُ اللَّحظِ في أخلاقِي دَمَثُ ، مُستَعرِبُ اللَّغظِ تركيُّ إذا انتسَبَا

١ الغيبة : الاغتياب .

٢ الفدم : العبي عن الكلام .
 ٣ القرطق والقبا : ضربان من الثباب . وقبا : أنى ، جاء . الغامق : الليل إذا اشتدت ظلمته ،

الأسود من الحيات . ﴾ الطرف : المهر . العزم : الثبات والشدة فيما يعزم عليه الإنسان . كبا : انكب عل وجهه .

عن حاجب للكترى عن ناظري حجبهاً ا بَرَمي بسَهم من الأسقام أسهَـمـَـني كأسُ المُدام ألانتُ منهُ ما صَعْسَا صَعبُ القياد ، فإن راضَتْ خلائقَـهُ فلَّم يُفد معدَّها جُوداً ولا ذَّهَبَّما ولَيَلَةً جادً لي عدلُ الزَّمان به ، كأسَى ْ سُلاف تُزيلُ الهَم والكُرْبَمَا سُقيتُ من ينده طَوراً ومن فَمه يُضاحكُ الزَّهرُ من نُوَّارِها السُّحُبُمَا في جَنَّةً من رياضِ الحَزْنُ غالبَةً ، بُسطاً ، ومَدّ علينا دَوحُها طُنْبُمَا قد أفرَشَتنا من الرّوضِ الأنيقِ بها كيَومها يَستَجد اللَّهوَ والطُّرَّبَمَا بتنا بها ليلة أرقت شمائلها ، إذا شَربتُ ، ويَسقيني إذا شربياً أسقى نديمي بها، إذ غاب ثالثُنا ، إذا جرى الماء فيها أطلعت شهبا من قَهُوَّة كشُعاع الشَّمس مشرقة ، بها ، وقامَ لها الحِرباءُ مُنتَصبَاً" شَعَشْعَتُهَا فَأَضَاءَ الشَّرِقُ مُنْبَلَجًا وظيَل منها غيديرُ الدّن قد نيضبيا حَى إذا أُعَلَتْ منها زُجاجَتُنا ، نَبُّهُتُ راهِبَ دَير كانَ يُؤنسُنا تَرجِيعُهُ الصّوتَ إن صَلَّى وإن خطبُهَا قرعاً توَسَّمَ من إخفائه الأدبا بادَرتُهُ ، وقرَعتُ البابَ واحدَةً " فما استشاط بنا خَوفاً ولا رُعُبُما فقام يَسحَبُ بُرديهِ على منهل ، ممَّا نَرُومُ ، ولكن ْ يُشِتُ الطُّلَّبَـا وجاءَ يَسأَلُ عَمَّا ليسَ يُنكرُهُ فقلتُ : ضَيفٌ مُلم " غيرُ ذي طَمَعَ في الزَّاد ، لكنَّه يَرضَى بما شَرباً وقال : هذا عليّنا بعضُ مَا وَجَبَّا فأطلَقَ البابَ إذناً في الدّخول لَـنا ،

١ أسممني : غير لوني ، أهزلني .

٢ الحزن : ما غلظ من الأرض وقلما يكون إلا مرتفعاً .

٣ شعشعتها : مزجتها بالماء .

شَمطاءٌ قد عُتُقَتُ في دَنَّها حقبَبَا في الدِّن حولاً لكادَّت أن تَطيرَ هَبَا بكُفَّه ، وسَقَاني بَعدَما شَرَبَا تبدو وكفاً له بالنور مختضبا عَنَّا ، وكالَ لنا من دونه ذَهَبَّا وعَلَقُوا حَولَها الأستارَ والصُّلُبُ راحاً تسكون إلى راحاته سبببا إلى الوساد وأغفتي بعدهما غلبها بها وسل علينا صُبِحُها قُنضُبا تُزجى الشّعاعَ وأخرَى تَلَقَطُ الشُّهُبُمّا وقد دَنَا أَجِلَ ُ الظَّلْمَاء واقترَبَا والنَّومُ يعقدُ من أجفانه الهُدُبِيَا راحاً تُخرِّقُ من لألائها الحُبجُسِا وتَستَشيطُ ، إذا ما مُستها ، غَضَبًا أرتك دُراً يُزيك الدر مُحتكبا مُرَفَّهُ البال لا أخشَى به نصَبَا ما كلَّ يوم يَنالُ المَرءُ ما طَلَبَكَ بطيب ساعاته تستوقف النوبا من قبل أن يَسترد الدَّهرُ ما وَهَـبَا

وجاءَنا بسُلاف نَشرُها عَبِقٌ ، أَفْنِي الْمَدَى جَرِمُهَا حَيْنًا، فْلُومْكَشَّتْ فأترَعَ الكأس حتى فاض فاضلُها ، فمُذ رأيناً سروراً في أسرّتــه كلنا له فضة بالكنف فاضلة من قَمَهوَة حَجَبوها في مَعابدهم ، فبتُ أسقى نديمي من سُلافتها ، ما زِلتُ أُسقيهِ حَتَى مالَ جانبُهُ أُ حتى إذا قلد ذيلُ اللَّيل من دُبُر ومَدَّ باعُ الضَّحَى كَفَّا أَناملُها نَبِّهِتُهُ وجَبِينُ الصَّبح مُندَلقٌ ، فقام يتمسّخ عينيه براحته ، عاطيتُهُ ، وحجابُ اللَّيلِ مُنخرَق ، عندراء تعلم أن الماء والدها، إذا أصاب لجينُ الماء عسجدَها ، وبِتُ في طيبِ عَيشِ رقَّ جانبُهُ ، بتنا نُقَضِّيه ، والأيَّامُ تُنشدُنا : والدُّ هرُ قد غَفَلَتْ أَيَّامُهُ ، وغَدَتْ فلا تُضع ساعة كانت لنا هبـة ،

#### إذا مت

إذا مُتُ ، فانعتي بحكفتي مثالث ، وصرخت ناي واصطفاق متراهر ولا تمقيري غير العقار لتنفقحي ثرى جدّني من سيرها المتجادرا وقولي : كذا قد كان ظاهر فيعله ، وكُفي ، فعند الله علم السرائر فإن كان رَبّي في المتعاد مُسائلي ، وحُوستُ عن فعل الذّنوب الكبائير أقول : ترضّفتُ المُدام ، ولم أقل طعّنت أبن عبد القيس طيعة ثائر

### سلام الخمر

فالمتزج لنتقصها تسمام حكت بمز جها المدام ، فالخمر بعينها حرام لا أشرَبُها بغير ماء "، يُجلِّي بشُعاعه الظَّلامُ حَمراءُ لنورها وميضٌ والمسك ُ لدَنتها ختام ُ الدُّرُّ لكأسها نطاقً ، للدور بنحرها نظام شَّمطاءُ تُنجلي عَروساً ، إن لاحَ لشَّغرها ابتسامُ للهَم بمزجها قُطُوبٌ ما أعجزَها له الكلام لو نادَ مَها النَّديمُ يَوماً ، قالت : وعليكم ُ السّلامُ إن قال َ لها امرو : سلام!

١ من سيرها المتجادر : هكذا في الأصل ولعل فيه تحريفاً .

#### الملام يغري

واسقباني ما بدّنَ عُبُود وزّمر إنَّ فَرَطَّ المَلام في ذاكَّ يُغري فی و زّجری ، و هنُجر من رام َ هجری لم يكن قادراً على نقص عُمرى فهو باللَّهو خَيرٌ من ألف شَهر قدّرَتْ بالسّرور ليَلُةَ قَدَر خلتُ نُورَ المُدامُ مَطلَعَ فَجر حينَ يَبدو ، والوَجهُ من آل بَدر ويعاطى كأسى وينشد شعري رُ أكاليلها الحسان بدرر لْمَياً ، خلتُهُ مَشاعل جَمر أشبباً فوق رأسه طاس تبر , ، فعتجيل وطنف بكاسات ختمر لستَ ساقى ، ولا قُـُلامة َ ظفري

خَلَّياني من قول زيد وعمرو ، واترُكا البُّوم في مُدامي مَلامي ، ودَعاني من سُخط من رامَ تَـخوب إنَّ مَن لا يُطيقُ يُنقصُ رزقي ، رُبّ بوم قضّيتُ فيه سُم وراً ، طاب عيشي بكال ليلة شرب فنعمنا بالحاشرية حيى مع غَزال عَيناه من آل حرب، يَشْعَاطَنَى حُبْتَى ويَسْمَزُجُ راحي، في رياض كأنتما رَصَّعَ القبط حَمَلَ فيها الرّبيعُ، فالزُّهرُ يُبِدي وبَدَا النَّرجسُ المحدَّقُ يَحكى فد عوت الساق: لقد غفل الده فتَبَاطَا بِها ، فقلُتُ : أدرها ،

# قم الى اللهو

نَدِيَى قُمْ إِلَى اللّهِوِ ، فقد ساعدًا الدّهُرُ وفي مَجلِسِنا شَمَسٌ تَوَكَّى حَملَهَا بَدُرُ وماق كلّما ماسَ تَشْتَكَى رِدْقَهُ الخَصرُ نَدَمٌ ، ناعِمٌ ، حُلُوْ ، وراحٌ خَشْنِ مُرَّ

#### ماء الملام

يا مَن يَلُومُ على المُدامة ، ما السُحبّ والمسكمة . لا حبّ عندي النّذي فيها يكومُ ، ولا كرّامة ما إن تنالُ ، إذا عندًا ت على المُدام ، سوى النّدامة . إنْ تسقيني ماء المسلام مسقينًاك امم أبي دُلامًا

١ أبو دلامة : شاعر أسود من موالي بني أحد كان يقول الشعر وكان الناس يخافون لذءات اسانه .

### العمر خطفة طائر

إذا ابتَدأ السَّاقِ وثُنَّى وثُلَّمًا ، وجَسَ لنا الشَّادونَ مَثْنَى ومَثْلَثَا يرَدُّدُ طَرَفاً صامتــاً مُتَحَدُّنَّا وهَبِّ لنا شاد حكَّى الغصنَ قدُّهُ ، أخو نَشطَة ، فحلُ اللَّحاظ،مذكَّرٌّ، يُخالُ لترخيم الكلام مؤنشًا إذا لحظُهُ ، أو لَفظُهُ ظَلَ نافثاً بسيحر لنا لم نكر من كان أنفشا ويرشُفُ من خَمِرى رَحِيقًا مُثَلَّشًا فيُنشد من شعري رَقيقاً مُخَمَّساً ، ويَمزجُ لي في الكأس بِكراً قديمَةً ، تَخالُ خباها من جني النّحل مُحدّثنا وإن سَفَرَتُ للحُزْنِ سارَ مُحَتَّحِثُنَا إذا بَسَمَتْ للهَمِّ راحَ مُقَطِّبًا ؛ أروم بأهداب النجوم تشبشا فلا تَمَخَلُمْنِي إن طرْتُ بالسَّكر تاثبهاً أرى الرّشد عندى أن أقول وأعبشا ولا أن تَراني تائه َ العَقل طائشاً ، ولا أنشّني عن حاليّة وأعيدُها ، وأُقسمُ أُنتي لا أعودُ وأحنشَا يمر سريعاً لا يُطيقُ تلكبُشا فَمَا العُمْرُ إِلاَّ مثلُ خَطَفْهَ طائر ، ثمارَ المُننَى ، حتى أمُوتَ وأُبعَثَنَا لذلك إنى أنهب العيش قاطعاً

#### لا تصحو و لا نصحو

ويوم ضمّ شَمَلَ الصّحب فيه مُليثٌ في تَرَادُفِهِ مُليثٌ تَكَاثُكُ عَيْمُهُ، فَالصَّحِ لَيلٌ، وأُومَضَ بَرَقُهُ ، فَاللَّيلُ صُبُحُ وعاهدَنا العِهادَ به عُهوداً ، فَمَا لِخُنُونِهَا بِالسَّحْ شَحَّا فقد حلقَتْ لنا أن ليسَ تَصحو، وأقسَمنا لها أن ليسَ نَصحُو

### ضيف ثقيل

وقال وقد زاره ثقيل من الفقها. وهو على عزم الشرب فام يستطع دفعه إلا بالتلويح له بذلك :

وتنتجكي بانجلائها الكرب وقتهوة يُجتكَى السّرورُ بها وقد تجلَّتْ في أُفقها الشُّهُبُ جِلَّو تُبُها ، والحُطوبُ غافلةً ؛ وبتُّ أغري بها أخاً صَلَف ، قد نَشْفَتهُ الدّروسُ والكُتُبُ يَعلَمُ أَنَّى بمثله تَعبُ باتُّ برُغمي ضَيفاً لدَّيٌّ ، ولا فقال لي مُغضّباً ليرشد آني : مثلُكَ لا يستخفه الطرَّبُ كأنها في الزّجاج تلسهب فقلت : هلا رأيت صبغتها لزال عنك الوقارُ والأدَّتُ وطّعمُها لو عرَفتَ لذَّتهُ نُطفَةُ كرم فُويَقَهَا حَبَّبٌ ، كأنتهن الرضاب والشنسب ولاحَ فيه النَّفارُ والغَّضَّبُ فازداد يُبسأ ، وقام مُمتَعضاً ، من مثل ذا اليُبس بحدثُ الحرّبُ وقال : لا ذُلَّقتُها ! فقلتُ لَه :

العهاد : أول مطر الربيع ، ولعله أراد هنا السحاب .
 الرضاب : الريق . الشنب : بياض الأسنان وحسنها .

#### الفقيه الزائر

وقال في مثله :

ولَيْلَــَةِ زَارَتِي فَقَيهٌ فَي رُشْدِهِ لَيْسَ بِالفَقْهِ
رأى بِيُسَايَ كَأْسَ خَمِرٍ، فَظْلَ بَنَاى وبِتَقَيهِ
فَلْتُ : مِمْلاً ؟ فقال : كلاً، فقلتُ : لِمْ لا ؟ فقال : ايه أ ما ذاك فني ، فقلتُ : عدل الله فقرة أنكاس عن سقيهِ

### قنان ٍ وقيان

وقال وقد ورد الورد في أول شوال يمنح الملك ناصر الذين عمر ابن الملك المتصور :

دَق شَوَال ُ في قَمَا رَمَضانِ ، وأَتَى الفِيطِرُ مُؤذِنًا بالتَهانِي فَجَمَلنا داعي الصَّبُوحِ للبنا بدلاً من سُحُورِهِ والآذان وعزلنا الإدام فيه وللنا بقتان مصفُوفة وقيان وخرنا فيه عور زقاق ، وضربنا بسه وقاب دنان واسترحنا من التراويح واعتف نا يحقق الجنوك والعيدان

فالمَرَّزُ في دُجاهُ زمُورٌ ، والمُثاني مَثالثٌ ومنساني بَينَ حُورِ الجينانِ والوِلدانِ كلَّ يوم أروحُ فيه وأغــدُو خد ً أثنى طرفي إلى لحيانيا لا تراني ، إذا رأيتَ نقيَّ ال مَنظَرُ الشَّيبِ في عيون الغَّواني مَنظَرُ الصُّومِ مع تَوَخَّيه عندي وفُوَّادي من خَوفه شعبان ٢ ما أتاني شعبان من قبل إلا زَعَتُمَ الطّبِ أَنَّهُ مَرَضَان كيفَ أستَشعرُ السّرورَ بشَهرِ د سنا بكره إلى نُقصان لا تَنتم الأفراحُ إلاّ إذا عا غَيْرُ مُستَحسَن وصالُ الغَواني فيه هَـجرُ اللّـذّات حيمٌ وفيه بَعد سَيَّينَ حجّة وثَّماني وقَبَيتٌ فيه التّنسّلُ إلاّ إنها من شرائط الشيطان فاسقني القَهْوَةَ الَّتِي قَيْلَ عَنْهَا ل فعل النّعاس بالأجفان خَنْدَرِساً تَكَادُ تَفَعَلُ بِالعَمَ بنتُ تَسِعينَ تُنجتَلَىٰ في يَلدَي بن ت ثكلات وأربع وثمان كلَّما زادَت البَّصائرُ نَقَصاً خَطَبَوُها بوافرِ الأثمانِ شَمَسُ راح تُريكَ في كلّ دور ببدور السُّقاة حُكمَ قران ذاتُ لُطف ينظُنتها من حساها خُلقت من طبائع الإنسان سيَّما في الخَريف ، إذا بَرَدَ الظُّ لَ وَصَحَّ اعتدالُ فَصَلَ الزَّمَانَ لى ، وشَمَسُ الحريفُ في الميزان وانتشارُ الغيوم في مُبَدٍّإ الفَّص وبساطُ الأزهارِ كالوَتْني، والغَيْث مُ كَثَوب مُجَسِّم من دُخان

١ اللحياني : الطويل اللحية .

٧ شعبان : الشهر الثامن من الشهور القمرية . شعبان الثانية : أراد بها أنه مصدوع .

فيرياض الفتخرية الرحبة الأك ناف ذات الفنون والأفنسان فوق فُرش مَبشُوثُة وزَراب يّ عتاق وعَبقَريّ حسان ا له ، وفيها عَينان نَـضَّاخَـتان صَعّ عندي بأنها جَنَّةُ الخُلا وكأن الهضاب بيضُ خُدُود ضَرَّجَتها شَقَائِقُ النَّعمان وكأن المياه دَمِعُ سرور، وكأن الرّياحَ قلبُ جَبان وشموسُ المُدام تُشرقُ والصّحـُ بُ بظل الغَمام في صيوان فاسقىي صرفتها ، فإن جديد اا غَيم يَدعُو إلى عَتيق الدُّنان بَينَ فُرش مَبثوثَة وزَرادِ ى رياض وعبقري حسان <sup>٢</sup> في ظلال على الأرائك منها، والدوالي ذات الفُطوف الدواني فانتمهز فرُصة الزّمان فليس ال مَرءُ من جَورِ صَرفه في أمان وتَسَمَّتُع ، فإن خَوِفَكَ منها سُوءُ ظَنَّ بالواحد المَنَّان فرَضعنا دَرَّ السّرور وظلنا في أمان من طارق الحد ثان شمكتنا من ناصر الدَّيْن نُعمَّى نصَرَتنا على صُروف الزّمان دَ ، وقد كانَ داثرَ البُّنيان عُمْرَ المالكُ الذي عَمْرَ الحُو المُليكُ الذي يرى المن إشرا كأ بوصف المُهمَيْمين المَنّان والجوادُ السَّمحُ الذي مرَّجَ البَّح رين من راحتيه يكتقيان ٢ مكك يعتق العبيد من الر ق ويَشري الأحرارَ بالإحسان

الزرايي ، الواحدة زرية : ما بسط وأتكيء عليه. العبقري : الذي ليس فوقه شيء . الحسان : الحسن.
 حذا البيت مكر ر
 عرج : خلط .

٣ مرج : خلط .

بستجايا رَضعنَ دَرّ المعالى ، ومزايا رَصّعنَ دُرّ المعانى ولباغي نداه ُ بيض ُ الأماني َ فلباغ عَصاهُ حُمرُ المَنايا ، لذتُ حبَّـاً به ، فملَد بضبعاً ي وأغلى سعري ، وأعلى مسَكاني وحَبَانِي قُرْبًا ، فأصبَحتُ منه ُ مثلَ هارون من فتى عمران داً ، وإن كان َ بادياً للعيان يا أخا الحُود ليس مثلُك مَوجو ع علميها اتّفاقُ قاص ودان أنتَ بَينَ الأنام الفظَّةُ إجما نَ عُـلاها النّبرانُ والفَسَرقَـدان ولكَ الرَّتبَةُ الَّتي قَصَّرَتُ دو ضُ وصَلَتْ في البّيض والأبدان ا والحُسامُ الذي إذا صَلَت البي قاثلاً : كلِّ مَن عليها فــان قام َ في حَومة الهياج خَطيباً رَّأْسِ نُـطُقاً من بعد شَـنَّ اللَّـسان واليَّراعُ الذي يَزيدُ بقَطع اا لم يمس التراب نَعلاك إلا حسدته مُعاقِد التيجسان لمعالي شقيقك السلطان شبيه لم تكنن لغيرك إلا سان ً إذ كُنتُما رَضيعتَى لبنّان جَمَعَ اللهُ فيكُما الحُسنَ والإح وتجارَيْتُما إلى حَلْبَة المَج له ، فوافَيْتُما كَمُهرَيْ رهان ثُمَّ عَاضَدَتُهُ ، فَكُنْتُ لَهُ عَبِّ ناً وعَوناً في كلّ حَرب عَوان نَ لكلِّ الأنام منه أ التَّهاني فتّهنّ بالعيد السّعيد ، وإن كا هيّ أبدَتْ لَنَا بَديعَ المَعــاني ليس ّ لي في صفات متجد ك ّ فخر "، نظَمَتُ فكرَتي وخَطُ بَناني كلَّما أبد عَتْ سجاياك مَعني،

١ صلت الأولى ، من صل السلاح : إذا سمع له طنين . والثانية من الصلاة على الاستعارة والحناس .

لا تَسُمَيٰ بالشَّعْرِ شُكرَ أَبادِ لَكَ ، فَمَا لِي بشكرِهِنَ يَدَانِ لِوَ نَسَمُوهِنَ يَدَانِ لِوَ لَنَا الإحسانِ أَلْفَ الإحسانِ

### يا قاصدي البحر

بلدَتْ ، فلم يبق سيرٌ غير منه لله منَّا ولم يَبَقَ سرٌّ غَيَرَ مُنْهُمَتك ١ وأُقبِكَتْ، وقميصُ اللَّيلِ قد نحلَتْ أسمالُهُ ، ورداءُ الصّبح لم يُحكَك تَبَسّمت إذ رأت مبكاي فاشتبهت مَدامعي بلآلي الثّغر في الضّحك فحرتُ من دُرٌّ عَبراتي ومبسمها ، ما بَينَ مُشتَبه منها ومُشتَبك ملکت قلبی وجسمی فی یدیك هو"ی، إن شئت فانتهى ، أو شئت فانتهكى أَفْنَتُ لَحَاظُكُ أَرْبَابَ الْغَرَامُ ، ومَا عليك في قتلة العشَّاق من درَّك يتذل كل عزيز في هنواك كما يَعِزُ كُلُّ ذَلِيلٌ فِي حِمْى الْمُلكُ مَلَنْكُ ۗ لُو ان يَدَ الْأَقدارِ تُنصفُهُ ، لما أحَلَّتهُ إلاّ ذُروَةَ الفَلَكُ يَستَعظمُ النَّاسُ ما نَحكيه عنه، فإن " لاذوا به استَقْلَلُوا ما كان عنه حُسكى تَـشارَكَ النَّاسُ في إنعام راحته ، ومَجدُهُ في البَرايا غَيرُ مُشْتَرَك بحرٌ ، ولكنّهُ طابَتْ مَشارعُهُ ، والبحرُ بجمّعُ من طيب ومن سَهك

١ سَرَغير منهتك : غير متمزق . وسر غير منهتك : غير مفتضح .

في كفَّه قلم تهمي مشافره ، في نَفَع مُعْتَكِبُر ، أو وَقع مُعْتَرَك قل للمُنسَكِّب عَنهُ كي يتنالَ غنتي، لقد سلمكت طريقاً غير مُنسلك يا قاصدي البحر إنى في ذرَى ملك ، لدَيه أصبَحتُ جارَ البَحر والمكك يا ناصرَ الدُّبنَ يا مَن شُهِبُ عزمته مُنبِرَةٌ في سَماء المَجد والحُبُكُ ا لا يُقدمُ الدُّ هرُ يوماً أن يتميلَ على عَبد بحَبل وَلاء منكُ مُمتّسك ما إن حَطَطَتُ رحالي في ربوعكُم '، إلا وكنتم لنا كالماء السمك ما زلتَ تَمنَحُسٰي ودًّا ، وتَرفَعُسٰي حتى ظَنَنَتُ مَحَلَمَى ذُرُوَّةَ الفَلَكُ وَدْ عَتُ مُعَدِّكَ وَالْأَقْدَامُ تُنكُصُ بِي كأنسى حافياً أمشى على حسك وكيفَ تَدَرُّجُ بِي عن ظلْنَكُمُ قَدَّمٌ أمسَى لها جُود ُكم من أوثنق الشَّرَك فاسلتم على قُلُلَ العَلَياء مُرْتَفَعاً عزاً ، وشانشُكم في أسفل الدّرك

### الشرب بين طعامين

وقال في لطف الغذاء :

لا يَحْفَظُ الصَّحَةَ أَكُلُ اللَّهَى طَعَامَـهُ بَيْنَ شَرَابَيْنِ وإنَّمَا الحِكِمَـةُ فِي شُرِيهِ شَرَابَهُ بَيْنَ طَعَامَيْنِ

١ الحبك ، يقال : السماء ذات الحبك أي ذات الطرائق الحسنة .

## خمر من قبل التاريخ

ومُدَامٍ حَكَتْ سُهِيَلَ اتَقَاداً ، في زُجاجٍ كَأَنَّهُ المِرْبِخُ ذاتِ تَشْرِ تُريكَ حاملتها وَهُ وَ بِمِسْكِ أَو عَنْبِرِ مَلطُوخُ عَتَقْتَهَا القُسُوسُ مِسْكِينَةَ الآذ غاسِ ، لا قارِسٌ ولا مَطبوخُ قلتُ: كم عمرُها المَديدُ؟ فقالوا: خُلِقَتْ قَبَلَما يُخْلَقُ التَّالِيخُ

# لاوعدولاوداع

وقال في شروط أدب الشرب :

كم عَكَفَنَا على المُدَامَةِ يوماً ، إذ دَعَانا إلى المُسرَةِ داعِ وَخَلَونَا بِهَا بِإِخُوانَ صِدْقٍ ، روساءِ الحُدَيثِ والاستماعِ والتَزَمَنا شُرُوطَها ، واتَبَمَّنا أَدَبَ الافراقِ والاجتماعِ فاجتَمعنا لها على غَيْرٍ وَعَدْ ، وافترَقنا عَنْها بغَيْرٍ وَداعِ

#### بين اليمين والشمال

قال في الاعتذار عن دور الكؤوس شمالا :

أدرِ الكؤوسَ على الشّمال؛ فلا تخفُ عَتْبًا ، وكنْ في مَرْجهِن أَميننا فالشّمسُ تَسَري في الحَقِيقَةِ يَسَرَةً ، ويُديرُها الفّلَكُ المُحيطُ يَسَيننا

# اشرقت شمس المدام

رب يوم قد رَفَلتُ به ، في ثبابِ اللهو والمَرَجِ الشَّرِ اللهو والمَرَجِ الشَّرِكِ السَّمِع لم يلكُمِ فظلكنا بنينَ مُعْتَبِسَ بُمُسَيَّاها ، ومُصطبَّبِع وشكدَتْ في الدّوح صادحة " بضرُوبِ السَّجِعِ والمُلتَعِ كلها ناحَتْ على شَجَنَ ، خلِتُها عَنَتْ على قَدْتِ

### معجزات الخمرة

فأرتنا الآيات والبيتنات أرسكت في الكؤوس بالمُعجزات، ومتشينا لفتضلها خطوات وتجلَّت من خـدرها ، فنـَهـَضنا ، وهيّ سُلطانُ سائر المُسكرات كيفَ لا تَخضَعُ العُقُولُ لدَّبها ، ء ، وتُنغى طَوراً عن الأقوات قَهُوَةً" بَرَدُها يَنُوبُ عن الما أبدكت قوس قده بقناة لو حَسَا ابنُ التَّسعينَ منها ثَلَاثًا بشبا الماء لا حدود الظُّبات قَتَلَتُهَا السُّقَاةُ عَمَداً لتَحباً ، بَينَ ماء الحَيا وماء الحَياة أَلْفُوا فِي الكؤوس إذْ مَزَجُوها ، ءِ دَبيبَ السَّضريجِ في الوَجَناتِ<sup>ا</sup> باحمرار يَدب في يَفَقَ الما كسَّنا الشَّمس في الصَّفا والصَّفاتِ سَبِّكَ الدَّهرُ تبرَّها ، فتراءتْ لو خلت من مآثيم الشبهات جاء كنص الكتاب بالنّفع فيها ، الام من غير عدة وتسات نهك المُفرطُون فيها حمتي الإس بَدَّلَتْ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَات لو حَسَوها بما لها من شروط ، عَرَفُوا ما لها من الآيات قلتُ لمَّا شَرِبتُها مع كرام الضَّدُّ قد غابَ والزَّمانُ مُوات: ولدّينا الـسّرورُ دان ، وعنّا ر لدينا من طيب اللذات كم يَفُوتُ المُعربدينَ على السَّكُ

رِ اليقق : الأبيض ، البياض .

## تحريم الراح

وقال وقد حرموا الشرب :

يَعُولُونَ لِي: قد حَرَّمَ الرَّاحَ مَعْشَرٌ؛ وعزَّتْ، فقلتُ: اليَومَ عَفَ إِذَارُهَا وقالوا: حِماها قد أحاطَتْ به الظّبْنَى الله مَواضي، فقلتُ: الآنَ طابَ مَرَارُها

## شربها للدواء حل

رَوَّنِي مَن سُلافَة ِ الصَّهباءِ ، فهي تَروي من سائرِ الأدواءِ واسقياني بل اشفياني ، فحفظُ ال تَفْسِ خَيرٌ من أنْ أَمُوتَ بدائي إن يكُ شربتُها حَراماً على النّا سِ بنَصَ الكتابِ والأنباءِ شربتُها للدّواءِ حِلٌ لباغيه ، قياساً لما على المُومِياءِ ا

١ المومياء : ضرب من الدواء .

#### قم هاتها

وقال مسمطاً لأبيات لابن حمديس الصقلي :

قد أيقنَظ الصّبحُ ذواتِ الجُنَاحِ ، وعَطَرَ الزَّهُرُ جُيوبِ الرِّياحِ وارتاحَتِ النَّفسُ إَلى شُربِ راحٍ ، قم هاتِها من كفّ ذاتِ الوِشاح فقد نعَى اللّبِلَ بَشْيرُ الصّباح

باكرٍ ، فطرَف الدَّهرِ في غَلَلَةً ، وأنتَ من بَوَمِكَ في غَلْلَةً فاعجَلُ ، فظِلِ ُ العَيْشِ فِي نُقْلَةً ، واحلُلْ عُرى نومِكَ عن مُقَلَةً تُقُلُ أَلْحَاظاً مراضاً صحاح

فقاطِسعِ الغُمضَ، وصِلْ تَشَوَةً، تُوليكَ مَن بَعَد الصَّبَا صَبَوَةً ولا تَرُمُ من سُكرِها صَحوَةً ، خلّ الكرّرى عَنكَ ، وخُدُ فهوَةً تُهدي إلى الرّوحِ نَسيمَ الرّباح

باكر صَبوحَ الرَّاحِ بَيْنَ الدُّمَى مع كلّ بَندرِ فاقَ بَندرَ السَّمَا من كلّ حُلوِ اللَّفظِ عَدْبِ اللَّمَى ، هذا صَبوحٌ وصَبَاحٌ ، فَسَا عَدْدُكَ عَن تَرك صَبوحِ الصَّاحِ

إِنْ لَنَدَةٌ وَافَتَ ، فَكَنْ أَهْلَهَا ، مَخَافَةَ أَنْ لَا تَرَى مثلَهَا وإِنْ نَاتُ صَارِمَةً حَبْلَهَا ، بادرِ إِلَى اللّذَاتِ وَارْكَبُ لَمَّا سَرَابِقَ اللّهِو ذَواتَ المراحِ أَمَا تَرَى اللَّيْلَ بَنَا قَلَدَ طَنْحًا ، والصُّبْعَ بِالنَّرِرِ لَهُ قَد مَحَا قم فارشُف الكأس ودع من لحا من قبل أن ترشُف شمس الضّحى ربق الغوادي من تُنخُور الأقاح

#### هبوا

هُبَوا، فقدَ قُدَّ ذيلُ اللّبِيلِ من دُبُو، ونَبَّة الصّحبَ شدوُ الوُرق في السَّحَوِ وأقبَلَ الصّبَعُ يدعُو بالصَّبُوحِ لِنَا ، مُناجياً بليسانِ النّاي والوَتَو فاستيقيظُوا من ثيابِ السّكرِ وابتدروا راحاً تُربعُ من الأحزانِ والفيكترِ مُدامَةً أثرَتْ في وَجَعِ شارِيها ، أضعاف تأثيرِ نورِ الشّمَسِ والقَمَرِ بسَعْى بنا تَديلُ الأعطافِ يُسْعِفُها بنَشَوَةً من سُلافِ الغُنجِ والحَوّر

### إكسير السرور

أقولُ لراوُونَ تَضَمَّنَ راحَنَا : بقلبكَ إكسيرُ السَّرورِ، فليمْ تَبكي؟ فقال: همت عَنِي، وسيْتي ضاحك، وقد تَدَمَعُ العَيْنانِ من شدّة الضّحك

#### جيب الظلماء

والبلة خَرَقْتُ عن صُبحِها جَيباً ، من الظلماء ، مَرورا شاهدَتُ بَدرَ النّم فِها ، وقد كَوْرَ سُمَسَ الرّاحِ تَكُويرًا بِتنا بها نَشَرَبُ من فَهوة قَدْرُها السَّاقُونَ تَقَديرًا إِن لم تكُن أكوابُنا فِضَةً كانَتْ قَوارِيرًا قُوارِيرًا

#### كلوا واشربوا

أذى الحسم شربُ الرَّاحِ قِبلَ اغتذائيه، والنَّفسِ منهُ غايةُ القَبَضِ والنَّقَلِ كُلُوا واشْرَبُوا أمرٌ بْرَتِيبِ شُربِها، ولا تَشْرَبُوا الصَّهباءَ ، إلاّ على أكل

### اشربها على حذر

قالوا : خلا الوقتُ فاشرَبها على حدّرٍ، فقلتُ : هيهاتَ أمرٌ ليسَ بِنكَشِمُ كيفَ السّبيلُ وكلٌّ ، حين يشرَيُها، يَجبُولُ في وَجهِهِ بعدَ الصّفارِ دَمُ

### أسياف البرق

كأن له أراً على الأرض يُدرك ا لحيش الحميا في مأقظ الرّوض مَعرَكٌ، فليس به إلا دم الزَّق يُسفلَكُ إذا استَلَّ فيهِ الرَّعدُ أسيافَ برقه ، وسُيّرُ السّحابِ الطّلق بالبرق تُحبّلُ ُ فيا حَبِّذا فَصَلُ الْخَرِيفِ ومُزْنُهُ ، كأن أديمَ الماء صَرْحٌ مُشبَّكُ وللطُّلِّ في الغدران رَقَشٌ مُسَمَّمٌ ، بها السُّحبُ تَبكى والبوارقُ تَضحكُ ولم أنس َ لي في دَير سَهلان َ لَيلِهَ ۗ ، والرّيح دَيَلُ بالرّياض مُمَسَّكُ و ثُنُوبُ الثّري بالزّعفران مُعَطَّرٌ ، ومطرانُهم مع مقربان وبتطرك ُ وأقبلَ شَمَاسٌ وقَسَ وأسقُفٌ ، حَبِيبٌ مُفَدَّى ، أو مَليكٌ يُملَلُكُ يَىحَفُونَ بِي حَيى كَأَنَّى لَدَّيْهِمُ عُذَيِّقُ جَنَاهُ ، والجُنْدِيلُ المُحكَّكُ ٢ ويُصغونَ لي علماً بأنتي لبَحثهم بها كان في تقديسه يتنسَّكُ وأقبل كل منهم بمدامة ، وهذا بمَسح الكَمَفِّ بِي يَتَبَرَّكُ ُ فللك تنحوى يتحمل الكأس جائيا، ولكن لها في الكأس ماء" يُشَرَّكُ وطافوا بكأس لا يُوَحَّدُ راحُها ، فمن نُورِها سترُ الدُّجُنَّة يُهتَكُ مشعشعة " يُخفى الزّجاجُ شُعاعتها ، فظلت بها بَعدَ اليَقين تُشَكُّكُ توَهَّمُهَا السَّاقُونَ نُوراً مُجَسَّماً، وإن تَرَكُوها ، فهيَّ للجسم تُهتِكُ ُ إذا قَبَلُوها يُنعشُ الرُّوحَ لُطفُها ،

١ قوله : مأتظ ، هكذا في الأصل ولم نجدها .
٢ الطبيق ، مصغر علق : هو من النخل كالمنقود من العنب . الجذيل ، تصغير الجذل : أصل الشجرة . يقال : اناتجديلها المسكل وعليقها المرجب، يقرله الرجل الذي يستشفى برأيه وعقله .

و مالت فكادت أنفس الصحب بهلك ا وإن سامتحوها في المزاج التمرّدك ، قصاصاً، فيانتُ وهيَّ في العقل تَـفتُكُ فتسكنا يسسف الماء فيها ، فيحاوكيت خُوُولتُهُ فِي الفَحْرِ قَسِرِ ۗ وبَرَ مَكُ ُ وهَبُّ لَنَا شاد كَريمٌ نجادُهُ ، ما تَسكُنُ الأرواءُ حنَّ نُحَرَّكُ بُحَرِكُ أُوتَاراً تُناسبُ حسَّها ، يُشار كُمُها في البّم "رَستُ وسلمكُ ١ إذا جَس للعشاق عُشاق نغمة ورتل من شعري نسبها مُنتقّحاً ، بكاد تُعر الرّاجَ سُبكراً ويُوشك ُ إذا ما تسَامَلتُ البيوتَ رأسها نُضاراً بنار الألمَعة بسكُ ولمَّا مَلَـكتُ الكأسَ ثُمَّ حسَّوتُها ، تَقَاضَتْ فظلَّتْ، وهي العقل تَملكُ ُ وجُدُتُ لياقيها بما كنتُ أملكُ بخلتُ على الأغيار منها بقطرة ، سكاه أ با ظكت بها تتمسك " وناوَلتُهُ كأساً ، إذا ما تمستكتتْ على أنَّه لا يتهتَّدى أينَ بتسلُّكُ فظكر إلى اللَّذَّات يَهدي نُفُوسَنا ، إلى الرَّاح ، إنَّ الرَّاحَ للرُّوح تُسُمسكُ فلا تُنسَ في الدُّنيا نَصيبَكَ ، وابتَدرُ غَفُورٌ ، رَحيمٌ ، للسّراثر مُدركُ وثنقُ أَنَّ رَبِّ العَرش ،جلَّ جَلالُه، سيَغفرُهُ إلا به حينَ نُشركُ وما كان من ذنب لدَّيه ، فإنَّهُ \*

١ العشاق الثانية : لحن من ألحان الغناء ، وكذلك الرست والسلمك .

٢ تتمسك : تتضمخ بالمسك .

#### السلاف النافعة

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

حَلَّتِ النُّومِيَاءُ ، وهي من النَّب تَدَّ ، بعدَ النَّحْرِيمِ النَّفْعِ فِيها وسُلافٌ بَنْفَعِها نَطَقَ القُرا انُ قد حُرَّمَتْ على عارِفِيها يَلْبَقُ القُرا انُ قد حُرَّمَتْ على عارِفِيها يَلْبَسُ الْجُنَهِلُ مَنْ فَصَدَ السَّكَ رَ ، فِيمُسي بِها الْجَايِمُ سَفِيها

#### السجود للخمر

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

أَنِيْتَ الحُمَّارُ مِن فَرَطِ خِبِاها ، ورأى العَوَّنَ احتكاراً فسَباها قَمَّوةٌ ، لو قِبلَ الشَّمسِ اسجُلُوا وبَدَّتَ حُقَّتَ عَلى النَّاسِ اشْتِها جَرَّدَ المُزْجُ عَلَيْها سَيْفَةُ ، عندَما سَلَتْ عَلى اللَّيلِ ظُبُهاها وأياها المَزْجُ لمَّا مُزْجِتْ ، وإذا ما انتسبَتْ كان أباها فرأينا اللَّيلَ صُبُحاً عندَما برزَتْ تُجلَى علينا من خياها هنكت أذوارها سِرَ الدَّجِي ، بصفاح خرَق اللَّيلَ سَناها فابلَتنا ، فسَجَدنا هيسَةً لمحيّاها ، وعَقَرَنا الجياها

ني رِباض عَطَرَتْ أنفاسُها سائرَ الآفاقِ ، إذ هَبَتْ صَبَاها أَلْبَسَتُها السُّحِبُ من وَتْتِي الكلا حُلَلاً ، مُذُ بِانْغَ السَيلُ رُبَاها فَتَنَصَيْنا لَدْةَ النَّفس بها ، في صَفا عَيْش بِهِ الدَّهُ حَبَاها

# تحريم الخمر وتحليلها

نهى الله عن شربِ المُدامِ لانتها مُحرَّمَة "، إلا على مَن لَهُ عِلْمُ وقد جاء في القُرال إثباتُ تَفعِها، ولكن فيهِ من توابِعِها إلمُ وذاك بَقَدرِ الشّارينِ وعمَلِهِم، فني مَعشرِ حِلٌ ، وفي مَعشرِ حُرمُ وذاك بَقدرِ الشّارينِ عمَليهِم، لقل معشرِ حللٌ ، وفي معشر حُرمُ

### كن للهم ذا مقت

قال في السبت :

ألا يا ملك العلم بر ، ويا نادرة الوقت ومن شرّف قلر الدّ ب ، والكرسيّ والشختُ

ومَن ما زال صَدر الجد شي والموكب والدست ألا فانظر إلى القرد و سي كالفردوس في النّمت وبادر غير مأسُور وكُن الهمّم ذا مقت وزف الرّاح لا زلت سعيد الجد والبّخت من السّبت، إلى السّبت، إلى السّبت،

#### واصل الشرب

قال في الأحد :

يا ماليك العقسر ، ومن لجنود و الغنيث حسد .
ومن حوى مكرمة الا أنواء مع بأس الأسله .
أما ترّى انزهر ، وقد أجنج ناراً ووقله .
وانتبسه الدهر كنا ، من بعد ما كان رقد .
فاغتنيم العيش ، ولا ترد منه ما ورد .
وواصل الشرب، وقل أنجز حراً ما وعد .
من الأحد ، إلى الأحد ، إلى الأحد ، إلى الأحد .

#### خذ اللذات من الاو قات

قال في الاثنين :

أيا ذا الفَتَخْرِ ومَلَكُ المَصْرِ وسامي الفَلَدِ على النَسرَينِ وربَّ الفَصَلِ ، وجمَّ البَلْكِ ، ومن بالعدل حكى العُمْرَين أرى الأنوار من النَّوارِ شبيه النَّارِ بدَتْ المَينِ فَشُمْ من بَعَد نَهُوضِ السَّدِ فإنَّ الوَعَدَ شبَيهُ الدَّينِ خُدُ اللَّذَاتِ من الأوقاتِ ودعَّ ما فاتَ قُبِيلَ البَينِ وقُمْ نَرَاحُ لُشُرِبِ الرَّاحِ ، فللأقسداح سناها زين من الانتينِ ، إلى الانتينِ ،

### باكر الراح

قال في الثلاثاء :

يا مَن غَدَا للأنام غَيْثًا ، وَجُودُهُ للوَرَى غِياتًا ومِن إذا جارَ صَرفُ دَهْوٍ ، فقَدَ نَجَا مَن به استَغاثًا أما تَرَى الزّهرَ وهو زاهٍ ، والجونَ قد جادَهُ وغائبًا الدَّداد بالجون : السّعاب الأمرد . وقد وَقَى دَهُرُنَا ، وَكَانَتْ حِبِسَالٌ مِيعَادِهِ رِنَانَا فَاغْتَشِمْ وَفِي مَوْعِلِهِ اللَّيَالِي مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحْدَثُ انسَكَائبًا وباكرِ الرّاحُ كلّ يومٍ ، ولا تُرَمُ دُونَهَا النّبائثًا مِنْ الثّلاثًا ، إلى الثّلاثًا ، إلى الثّلاثًا ، إلى الثّلاثًا

### ثب إلى قهوة

قال في الأربعاء :

أيا مليكاً رَبِّهُ للمُعَاة ، رَحِيبُ الفِياءِ رَفِيعُ البِناءِ وَمِن وَجِهُهُ مثلُ شَمَسِ النَّهَارِ عَزَيزُ المُقَالِ عَزَيزُ السَّاءِ وَمِن إِن أَرْدَنا دُعَاءُ لَنَا ، دَعَسُونا لأَيَّامِهِ بِالبَقَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَيُ وَقَد ضَحِكتُ مِن بُكاءِ السَّمَاءِ فَيُونَ ، وقد ضَحِكتُ من بُكاءِ السَّمَاءِ فَيُونَ ، تَشَاكَلُ كَاسَاتُهَا فِي الصَّفَاءِ وَمُرْ سَاقَ الرَّاحِ يَعَرُجُ لَنَا مِياةً الحَيَاةِ بِمِماءِ الحَيَاءِ مِن الاربعاءِ ، إلى الاربعاء ،

## اطرد لنا وهم الحوادث بالكميت

قال في الحميس :

يا صاحب الفقصل العتبي من وصاحب الرَّبِع الأنسر ومن انجكني بفيها بنه جنه دُجي الحقلب العبوس انظرُ إلى زَهر الرِّبا ض عليك يُجل كالعروس والدُّوحُ قد جَعل الشقي نَ بَرانساً فوق الرّووس فاطرُدُ لِنَا وَهُم الحَوا دِثِ بالكُميتِ الحَندريس في كلّ يَوم تنجني صَبّاً يُبجلَّى في الكووس من الخميس ، إلى الخميس ،

# بادر لذة العيش

قال في الجمعة :

أيا مَن حَمَّهُ اللهُ بحُسُنِ الحُلَقِ والطّلَعَةَ ويا مَن هوَ بالمُلكِ أَحَقَّ النّاسِ بالشُّعَةَ ألا فانظرُ إلى الأزها رِ في أنوارِها لممّ وضحك الزّهر، والرّاوُّو قُ لا ترقى له دَمَعَهُ فِلادِرْ لَذَةَ المَيْشِ، وطيبَ الوقتِ والبقعة وذفَّ الرّاحَ والرّاحا تِ فِي أَيْامِكَ السّبْعَة من الحمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ، إلى الجمعة ،

### حق الصداقة والجوار

أول بالخمر أدواء الحُمار ، وعاقر صَقو عَسِيْك بالمُعَارِ وهُبَ مع الصّباح إلى صَبُوح ، وصل آناء ليلك بالنهار وان شرفت مَجلِسنا ، فإنا لنا حتى الصّدافة والجوار ومتحلين سادة غر كرام ، بنوينون الحَلاعة بالوقار ومتجلسنا به ساق صغير ، بنوينون الحَلاعة بالوقار إذا ما قلت: مهلا إقال: مه لا، وحقك ليس ذا يوم اختصار وشاد قد حوى في الحَد منه كما في الكاس من ماء ونار إذا أرضى مسامعنا بشكو ، تجاوبه اللهابل والقُماري وحضرتنا من الأزهار ملاى ، من الورد المُكلّل بالبهار وفي ميدانيا فرسان لهو ، كاة في المتجالس لا القيفار وما ميدانيا فرسان لهو ، كاة في المتجالس لا القيفار وما ميدانيا شرعان وفيه ، دُخان النّد كالنّع المثلا

وراحٌ في لُجَيْنِ الكأسِ تتحكي بصُفرة لونيها ذَوَبَ النَّفارِ وقد عَقَدَ الحَبَابُ لها نِطاقاً ، لِمعمّرٍ كأسها شبه السُوارِ فكل تعَزِمُ لنَا عَنْداً ، فإنَّا نُجلكِ عن مَقَامِ الاعتذارِ وعَجَلُ بالتَفَصَّلِ ، أو أُرِحًا بمنّعِكَ عن عَنَاءِ الانطارِ

# قم نلتقط اللذات

وقال يستدعي أحد الفضلاء وهو تضمين لأعجاز أبيات فاتحة الحماسة :

بنتُو اللقيطة من ذُهلِ ابنِ شبياتنا عند الحقيظة إن ذو لوقة لانتا طاروا إليه زُرافات ووُحدانا في النائيات على ما قال برُهانا ليسوا من الشرفي شيء ، وإن هانا ومن إساءة أهل السوء إحسانا سواهم من جسيع الناس إنسانا شترا الإغارة فرسانا وركبانا

قم صاح ناتقط اللذات إن ذَهَبَتُ ولا تُطع في اطراح الرَّاح ذَا ملتن، أما ترك الصّحب إذ نادى النّديم بهم، إن قال: هُبُوا لها كان السّرورُ لهُ قوم أقامُوا على لنّدات أنفسيهم، لم يَسَالُوا عن ولاة الحَررِ مَعَدَكَةً قد أَقَمَ الدّهُرُ أن العَيْنَ مَا نَظَرَتْ يُبُدونَ عند الرَّفَي لِينًا، فإن عَضيوا،

### رسائل إخوان الصفاء

وقال يستدعي صاحبًا إلى داره بماردين :

رَسَائِلُ صَدَق إخوان الصَّفاء ، تُجدَدُ أنسَ خُلان الوَفاء وأربابُ الوَدادِ لهم قلوبٌ ، يُذيبُ صَميمها فرط الحقاء فشَرّفُ بالحُصُورِ ، فإنّ قَـلَني يُوْمِلُ منك ساعات اللَّقَاء وحيّ على المُدام ، ولا تَسِعها بما فوق َ الثِّرى لكَّ من ثَراء فَقَـدُ وَشَّى الرَّبيــعُ لَـنَا رُبُوعاً ، فوَشَّعَهَا كَتَّوشيع الرَّداء ا ونحن ُ بمَــَزل لا نقص فيه ، رَحيب الرَّبع مُرتَفِسع البناء وفي داري بُخاريٌّ وخَيشٌ ، أعمدا للمصيف وللشتاء فهذا فيه شاذروان ُ نـــار ، وهذا فيه شاذروان مساء ومَنظَرَة بها شَبَّاكُ جِــام رَقيق الجرم معتدل الصّفاء ٣ يرد البَردَ والأهواءَ عَنَّا ، ويأذَنُ للأشعّـة والضّياء وبركتنُنا بها فَوَّارُ مــاء يُجيدُ القصد في طكب السماء إذا سَفَرَ الصّباحُ لها أضاءتَ بماء مثل مسرود الأضاء

١ وشمها : أعلمها أي جعل لها علماً من طراز وغيره .

r البخاري : لعله أراد بساطًا بخارياً . الحيش : ضرب من المراوح كانوا يستخدونها في الحر لامتعلاب الربح ٣ الحام : الكاس ، ولعله استداره الزجاج .

<sup>؛</sup> الاضاء : الندير .

بما يُبديه من طيب الغناء وشاد يُرجعُ الصّهباءَ سَكرَى يَزين الحُسنَ منه ُ بالذَّكاء وساق من بنَّني الأعراب طَفَل ، وأنوارٌ تَفُوقُ على ذُكَّاء ذكاءُ قَرَيحَة وذكاءُ نَشر ، كأن أربجها طيب الثناء وراحٌ تَعبَقُ الأرجاءُ منها ، بساطع نُورها جرمَ الإناء إذا اتحدَتْ بجرم الكأس أخفت وتُصغرُ قَدَرَ أهلِ الكبرياءِ تُعَظَّمُ قَدَرَ كُلِّ سَلِيمٍ طَبعٍ ، جَلابيبُ الغُيوم على الفَضاء وقد ستر الستحابُ ذكا ، وفُضَّتْ وأرض بالحَماثل كالسّماء سَمَاءً" بالغُيوم شَبيه أرض، شفاءً عند مُنقلب الهُواء فهُبّ إلى المُدام ، فإنّ فيها بما يُغنيك عن شُرب الدّواء ا إذا دُرِثَتْ بها الأدواءُ جاءَتْ نَـكُنُ عندَ الزّيارَةِ بالسّواءِ وقد زُرناكَ في أمس ، فزُرنا فتُسعف بالإجابَة والدّعاء فشَرطُ الرَّاحِ أَنْ تَدَعُو وَتُدْعَى ،

در **ئت** : دفعت .

#### رقص وسماع

وقال يستدعي أحد الأعيان بماردين وقد برز السفر ونصب عيمة له بظاهرها ويذكره ليلة قبلها،وهي تضمين لأعجاز من أبيات لامية العرب :

ويَعدلُ فينا باللَّقاء فتُعدلُ أُجِلُّكَ ۚ إِنْ يَسخُ الزَّمَانُ ، وتَبخَلُ ، ويُسعفُنا بالقُرب منك ، فتتعتدي، ودونكَ أستارُ التّحَجّب تُسبَلُ فَمَلُ نُحُوَّ إِخُوانَ الصَّفَاءِ ، وَلَا تَنَقُّلُ، فإنَّى إلى قَوم سواكم لأميَّلُ ولا سترَ إلا الأتحمى المُرَعبَلُ ا فإن لم تَزُرنا ، والحيسامُ قَرَيبَةٌ ، فكَيفَ إذا حَقَّ التَّرَحَّلُ في غَد ، وشُدّت اطيّات مطايا وأرحلُ ٢ فقلد مر لي يوم سعيد لغيمه لبائد عن أعطافه ما تَرَجَّل ٣ ولَيَلَة سَعد يتصطَّلي العُودَ ربُّها ، سُروراً ، وفي آنائيها البَدرُ يُشخَلُ أدارَ بها الولدانُ كأساً رويةً ، وشَمَّرَ منتى فارطٌ مُتَمَهِلُ ا فنتحن ُ وقد حَيّا السّقاة ُ بشُربها ، فَريقان مُسوولٌ ، وآخَرُ يَسألُ ُ ألفُّ، إذا ما رُعتهُ اهتاجَ، أعزَلُ ا وهتبُّ لَّنا شاد حكَّى الغُصُنَّ قَدُّهُ ،

١ الأتحمي : ضرب من البرود . المرعبل : الممزق .

٢ شدت المطايا : ركبت عليها أرحلها .

اللبائد ، الواحدة لبيدة : ما تلبد من الشعر . الأعطاف : الجوانب. ترجل، من رجل الشعر :
 برحه ومشطه .

إلفارط : متقدم القوم إلى الماء .

يَنْجُسُ مَن الأُوتَارِ صُهِبًا ، كَأْنَهَا حُيوطَة ماري تُغارُ وتُفتَلُ يُطالعُها في أمره كيفَ يَفعَلُ يَفَرُّ بها من نَحرِهِ ، فكأنَّهُ ُ يَشُوبُ فتأتي من تُحيّت ومن عـَلُ إذا هَزَ للترجيع رخص بَنانه ، تُتَابِعُهُ فيها رُمُوزٌ ، كَأَنَّها مُرزَّأَةٌ تُسَكلَى تُرنَّ وتُعولُ'٢ إذا واحدٌ منها استَعانَ بصَحبه ، دَعَا ، فأجابَته مُ نَظَائِرُ نُحَلُّ " وقامتُ لنَّا عندَ السَّماع رَواقصٌ ، عَلَارَى عليهن المُلاءُ المُذَيِّلُ يُحَرَّكنَ في الكَفَين شيزاً كأنَّهُ قداحٌ بكفّي باس تتَقَلَقُلُ ا يَظَلُ به المُكَّاءُ يَعلُو ويَسفُلُ ٥ إذا الرّقصُ هزّ الرُّدفّ منهن خلتهُ عليهم ، وكان الأفضل المتفضَّلُ فشُبْ نحوَ صَحب لم تَزَلُ مَتَفَضَّلا ً فذا العيش لا من أصبيح السيد جارة، وأرقَطُ زُهلولٌ ، وعَمَ فاءُ جَيَالُ ٢

١ ماري : اسم فاتل الحيوط . تغار : يحكم فتلها .

٢ المرزأة : المصابة بالرزيئة ، المصيبة .

تغالر : أي ذااب تشبهه . تحل : ضعيفة من شدة الجوع .
 الشنز : خشب أسود صلب جداً ، وأراد هنا آلة من آلات الطرب . الياسر : اللاصب بسهام الميسر .

ه المكَّاء : طائر يصفر صفيراً .

السيد : الذلف. الأرقط الزهلول : النمر الأسلس. العرفاء: طويلة العرف، أي شعر العنق. جيأل : من أسماء الضيغ .

### أدوات اللهو

وقال يستدعي أحد الأعيان للشرب :

تَصَدَّقُ ، فإنّا ذا النّهارَ بحَلَوَةً ، إذا زُرْتَهَا تَمَتْ لَدَيَ المُتحاسِنُ أُوانٍ ، وساق غَيْرُ وان ، ومُطْرِبٌ ، وراحٌ لها طيبُ السّرورِ مُقارِنُ فإن زُرْتَ مَغْنَانا تَكُنْ أَنتَ أُولاً ، وعَبدُكَ ثانِها ، وشادٍ وشادٍ وفادِنُ وخامسُها الرّاوُوقُ والكُودُ ثامينٌ ، والنُّودُ ثامينٌ

## ليلة السرور

هَلَي لَيْلَةُ السّرورِ التي كُ لُلّ وَلَيّ بَمِيْلِهَا مَسَرُورُ وَأَنَّا البّومَ فِي طَلِابِكَ كَالدّو لاب تَجْرِي دُمُوعُهُ ويتَدورُا ولدّينا راحٌ ونقلٌ ومَشْمُو مَ ومُردٌ تُحْيِي النّفوس َوحورُ وتَمَامُ السّرورِ عندي إن أم كن من وَجَهك الجميل الحفورُ

١ أراد دولاب الناعورة .

### إعادة الأيام الذاهبة

ايا ان الكوام الكُماة الحُماة ، كنوز العُناف وكهف المُعاة ويا من يركى الجُود حَماً عليه وفَرض الصَّلات كفرض الصَّلاة ومن رأيه في الأمور الجسام سبُلُ النّجاح وسُفنُ النّجاة وعندي طَنِيٌ غَريبُ الجَمالِ غَزيرُ الصَّفاء عَزيزُ الصَّفات يُديرُ الصَّفاء عَزيزُ الصَّفات يُديرُ الصَّفاء عَزيزُ الصَّفات يُديرُ الصَّفاء عَزيزُ الصَّفات يُديرُ الصَّفاء عَزيزُ الصَّفات وقد طَبَق الجَياة ، وماء الحياة وغن نُقابلُ جَيْش الرّبيع برَف المنّاء ، وزن المنّات فاعيدُ سَعدت بنيل الوفاق فبيل الوفاق ورُدنا ، فإن ألد الهيات إعادة أبابيا الذاهيات

### ليلة صالحة

شَرْفُتَ بَالأَمْسَ بِنَقُلِ الخُطْنَى ، حَيْ انفَقَمَتْ لِي لَيْلَةٌ صَالحَهُ فَعُدُ بِهَا حَيْ تَقُولَ الوَرَى : مَا أَشْبَهُ اللَّيْلَةُ بِالبَارِحَةِ

## حي على الراح

وقال يستدعي فقيهاً كان يوافقه في المطبوخ :

فَمَا سَرَّنِي القُرُبُ من صاحب أيا صاحباً ساءَ تي بُعــدُهُ ، فعن خاطرى لست بالغائب لئن كنت عن ناظري غائباً ، كجرى المطية بالراكب أُلَستَ ترَى الدُّهرَ سَجري بنا ، لما فات من عيشنا الذّاهب فزُرني أعُدُ بكَ مُستَدركاً هكدايا فلقيم إلى تائب فعندي قليلٌ من البختجوش ، كأن شَذَا عَرفها عَنبَرٌ، يُلاثُ به شاربُ الشارب وغُرِفَتُنا خَلَوَةٌ للعُلْمُوم أُعدّت كصومعيّة الرّاهب تحت الحرار إلى جانبي وقتينتني خلف كأتب الصحاح وأقسمت بالطالب الغالب إذا شَمَّها النَّاسُ كابَرتُهم ، وإن شوهدَتُ قلتُ : نيمختج أداوي به وجَعَ الحالبِ ولن يُنكرَ النَّاسُ إن زُرتَسي لسعي فقيه إلى كاتب فحتى على الرَّاح قَبِلَ الدُّروسُ ولا تُنجعَلُ النَّدبُ كالواجب ولا تأس من غبطة الكاتب وخُدُها بأوفَر أثمانها ، وغال بها ، انتها جَوهرٌ ، فقيمتُها غَرَضُ الطَّالِب ١ البختجوش : ضرب من المآكل ، أو المشارف .

البختجوش : ضرب من الما كل ، او المشارب .
 وله : قينتي ، هكذا أي الأصل ، والوزن مختل .
 س نيمختم : الظاهر أنه ضرب من الأدوية .

#### تصدق

وقال أيضاً يستدعي صديقاً :

تَصَدَّقُ ، فإنّا على حالة تُصَلِّدُ بالمَنْ جِيدَ الزمانِ النّسانِ تُضاعِفُ بالرّعب قلب الجبّانِ يَسُرُ المَسامع في جَسَوه هديرُ القيّاة وشدو القيبان وعندي ساق يتنوبُ المدام ، فيُسكرُنا بلقليف المماني وتحسبُ فَهُوتَنَا كاهناً لِيما أظهرَتْ من صفات حِسان إذا ما حَساها الفّسَي ومُحَلَّت بحَلَّ الفَسْمير وعقد اللّسانِ

#### منة لا تجحد

إن كانَ يُمكِنُ أَن تشرَفَ مَتزلي ، فلنيلكَ عندي مِنةٌ لا تُجحدُهُ فالعَبَدُ في هذا النّهار بخلوة محجوبة ، وبها ثلاث تُحمدُ لراح . مُعتَّفَةً ، وشاد مُطربٌ ، طلق مُحيّاه ، وساق أغيد من بعد ما قد كان مُجلسه كم كا قال الوليد لكي به يستشهد فاقل طوقه ا-عَفِقة محفيلٌ ، وأخفتُ مَجلسه المحجّبِ مَشهد المنوب بزع الماني .

#### اللبيب يبتدر

وقال في مثله أيضاً :

لَيْسَ عَنْكَ مُصْطَبَّرُ ، حِينَ أَسْعَدَ الْقَلَارُ الْمِنْ مَنْ أَسْعَدَ الْقَلَارُ الْمِنْ مَنْقَا ، لا يَشُوبُ كَلَّارُ الْمِنْسَدِرُ لَمَجْلَسِنَا ، فَاللَّبِيبُ يَبْسَدِرُ المَجْلِينَ ، فَلَا سَمَّى بِمَا قَمَّرُ والْحَلُوبُ غَافِلَةً ، والرَّفَاقُ قَد حَضَرُوا والخُلُوبُ تَنْشَظِرُ والسَّلُوبُ تَنْشَظِرُ عَن رضاكَ مَا نَضَرُوا ، والسَّلُوبُ مَنْ تَشَظِرُ اللهِ منحَمَّم شَكَرُوا ، أو منحتَهم عَلَرُوا ، أو منعتهم عَلَرُوا ، أو منعتهم عَلَرُوا

# أنعم وشرف

أنهيم وشرَّف بالحَوَابِ ، أو زُرُّ فقد زادَ الجَوَى بِيَ ﴿ فِيمَجَلِسَي صِرفُ النَّدَامِ لَدَى سَوَاقِنا الجَوَابِي وبه القُدُورُ الرَّاسِاتُ لدَى جِفِسَانِ كَالْجَوَابِي

### ليلة بالدير

وقال يستدعي صاحباً إلى الشرب بدير مهلان بماردين :

قد مرّ لي ليَليّة بالدّبر صالحـّة ، مع كلّ ذي طلعتَه بالبّند مُشتبه وقد عَرَمَتُ بأن أغشاهُ ثانيّـة ، فهل تُمينُ على غَيّ همسَتُ بهِ

# مجلس شارف الكمال

وقال يستدعي صديقاً له في أواخر شهر شمبان :

قُم بنا في صباح يوم الحميس تتكفّى الصّيام بالتنهيس المُم تقدّم لنا التأهب الصّوم ، وداع السّلافة الخندريس لا تقلُ إنها ليّال شِراف ، لست القي سُمُود كما بنُحوس إن يوم عبُوس إن يوم عبُوس فغسدا يقرأ الصيام بفتحوا ه على النّاس آية الدّبُوس وترى بيّننا وبيّن الملاهي وكؤوس المنام حرب البسوس

١ التنهيس ، من نهس اللحم : أخذه بمقدم أسنانه .

فالقُ صَدَرَ الخَميسِ منكَ بَصِيْدٍ، لَمْ يَزُلُ فِي الْهَاجِ صَدَّرُ الخَميسِ ا فَلَدُيْنَا مُسُدَامَةٌ وَنَدَامَى، كَبْدُورٍ قَدْ أَحَدَقَتْ بَشُمُوسِ كُلُّ شَهَمٍ أَجْرًا جَنَانًا مِن الصَّةَ رِ، وأَبْهَى حُسْنًا مِن الطَاوُوسِ مَجْلِسٌ شَارَفَ الكَمَالُ، ولايكُ مَلُ الا بَوَجْهِكِ الْمَحْوُسِ

#### بك نعو ذ و نلو ذ

وقال يسبدي شراباً من الملك ناصر الدين محسد ابن الملك المنصور طاب ثراهما :

١ الحميس الأول : يوم الحميس . الثاني : الحيش من حمس فرق .

قد أختذاه من ذَويه ، ولكن كل قلب في أسره سأخُوذُ ومسَرَاتُنا تسَامٌ ، فَما أَعَو زَ بَينَ الرَّقَاقِ إلا النبيدُ أَعُوزَتُ بَعْتَهُ فحاليَ مَوقُو فَ ، وقليي لفقدها متَفَوُدُ إِن تُسَاعِدُ بها ، فكم من أباد لك فكري لشكرها مشحُوذُ فَيَلَاتُ شاردَ الثنا لك والشّك رَ ، فنما الثناء عنها شُدُوذُ

### أعوزت الراح

فَسَدَ الشَّرِبُ حِينَ أَعُوزَت الرا حُ ، وحالتُ قواعدُ النَّدانِ وحَقَيقٌ ، إذا تَعَدَّرَت الشَّه سُ ، فَسَادُ النَّبات والحَيْوانِ فَعَصَدَقٌ بِقَهَاوَ ، إذا تُعَدِّرَت فِيها الأواني ، ظنَنَتَ فيها الأواني

#### وعد ومطل

وعدتُ النَّدَامَى بالنَّدَامِ ، فلَم أُجِد مَنَى النَّفَس، واستَحيبَ مُن كَرُ وَالطَلِمِ فَمُنَّ بَارُطالِمِ فَمُنَّ بَارْطالِ على حَبِيبَ فَمُنَّ بالرَّطالِمِ اللَّهِ بالرَّطالِ

#### لا تحرماني منكما

وقال بحرض نديمين كانا يكثران النوم في مجلمه :

خَلِيلِيّ هُبُّا كُلَّ يَومٍ وَلَيْلَةٍ ، ولا تَطَعَما حَى الصّباح كَرَاكَمَا فإنَّ لَيُتِيلَاتِ الشّتَاءِ أَنِيسَةٌ ، إذا نشّما قد فازَ فيها سواكُمّا وقد أمكنتْ في سَجلِس الشّربستة ، وكلَّ على وفق الصّواب رضاكُمّا شمُوعٌ، وشَمَّامٌ ، وشاد ، وشادنٌ ، وشَهدٌ ، وشَرْبٌ يَشْتَهِي أَن يَرَاكَمَا فلا تَحرماني منكما حُسنَ صُحِةً ، أَلَنَّ بها ، إنّي عبّ للماكمُما وإن كانَ هذا العيشُ من غير مانغٍ ، فلا أحسَنَ الرّحمنُ فيه عزاكُماً

#### الحياة غرور

وقال يستدعي صديقاً له :

نُبْ إلى اللذَات ، فالعمرُ قَصِيرُ ، وحَيَاةُ المَرْ ، فِي الدُنيا غُرُورُ لا تَدَعَ نَهَبَ سرُورِ عــاجِلاً ، كلَما أَمكَنَ فِي الدَنيا سُرُورُ فأسرع الْخَطَو ، فعينُدي شادن ، وفتاة ، وخمور ، وأمورُ وسُقاة ، وحُداة ، وغِنا ، وجُنُوك ، وطُبول ، وزُمورُ كلّما دُرنا رأينــا بَينَنــا شادناً يَشْدو ، وكاساتِ تَدورُ

### الحشيش والفقاع

وقال في مثله وفد نودي بإيطال الشرب :

قُم بنا إِنَّا قَصَدَنَا الاجتماع ، لا مُدامٌ وحَضَرَةٌ وسَماع لَيْسَ مِن شَافِنا التَّقَيِّدُ اللَّشِر ب ، فإن زالت زالت الأطماع إن يكن صَدَّنَا عن الرَّاحِ ذو الأم ر ، وذو الأمر في الأمور مُطاع فَلدَيْنا مُدامَّتُ ما أَتَى الذِّ ص بَتَحريمِها ولا الإجماع إن يكن حُرَّمَ المُدامُ عَلَيْنا ، فَلدَيْنا الحَشِيشُ والفُقُلُعا ُ

### كيف رضيت أن أشكوك

وقال يستدي صديقاً له إلى داره بماردين في ليالي الشتاء ويصف ما بالمجلس ويعاتب عن تأخره :

حويَّتَ الحمد لِم الله والتحسابًا ، وفقُّتَ النَّاسَ فَصَلاً وانسِسابًا فكيف رَضيتَ أنْ أشكوك يوماً ، وأُغلِظ في الكتابِ لك البيتابًا الفقاع : الدراب يعنذ من النسر .

أُزَجِي الكُتُبَ من فَلَدٌ ومَتَنتَّى، فلَسَتَ تُعيدُ عن خَمس جَوابَا وأحسَّبُ عَدَّها ببَّنانِ كَفَتَى ، كذلك َ شأن ُ مَن عَملَ الحسابَا فَكُمَ \* أُولِيكَ ودّاً واعتقاداً ، فتُوليني صُدوداً واحتناباً هدَّمتَ القلبَ ثمُّ سكنتَ فيه ، فكَيفَ جعلَتَ مُسكنكُ الحَرابِيَا فزُرنا إن متجلسنا أنبق ، يتكاد يُعيد منظر أه الشياسا فتَحسَبُ حَرّ آبِ منهُ آبَـاًا يُقابِلُهُ بُخارِيٌّ تَلَظَيى لهُ تَاجٌ يُريكَ النَّارَ تُجلَّى ، وتَنظُرُ للدّخانِ بهِ احتجابِنَا فولدان تُديرُ بذا مُداماً ، وغلمان تُديرُ بذا كتابا ولَيَلَتُنا شَبِيهُ الصَّبح نُوراً ، وقد عقد البّخورُ بها ضَمَامَا كأن ظلامتها بالشَّمع فَودٌ، وقد وَخَطَ القَـتيرُ به ، فـَشابــًا ا ويترفُدُ ضَوءَ شَمعَتنا غُلامٌ لها في اللَّيل تَحسَّبُهُ شهاباً تَقَاصَرَ دُونَهَا قَدَّأً ، وقَدَراً ، وجاوزَها ضياءً والتهابـَا إذا اقتَسَمَ العَقَائرَ مَن لَدَيها ، جعكنا اسمة الشخم المُذابيًا" وقَهُوَتُنَا مَنَ المَطَوْخِ حِلٌّ ، إذا دُعيَ الفَقيهُ لها أجاباً تَجَلَّتُ فِي الزَّجاجِ بِغَيرِ خدر، وصَيِّرَت الحَبَابَ لها نقابِـا ولمَّا ساقَنَا نَظمٌ بَديعٌ ، يَسرُ النَّفسَ خَطَّأً ، أو خطاباً جَعَلَنا الماءَ شاعرَنا ، فلمَا جرَت في فكره نظَّمَ الْحَبَابِيَا

١ مخاري : لعله نوع من المواقد .

٢ الفود : جانب الرأس . القتير : أراد الشيب .

٣ العقائر ، الواحدة عقيرة : ما عقر ، أي نحر من الصيد وغيره .

فُرُونَا تَكَمَّلُ اللَّذَاتُ فِينَا ، ولا تَفَتَّحُ لَنَا فِي العَنْبِ بَابَا ولا تَجَعَلُ كَلامَ الفَلَدُ عُلُواً ، تَصُدُّ بهِ الأَجِنَّةَ والصَّحَابَا فإنَّ الرَّاحَ للأَرُواحِ روحٌ ، إذَا حَضَرَتُ لدَّفَعِ الهَمْ عَابَا ومثلُكُ لا يُدُلَّ على صَوابٍ ، وأَنتَ تُعَلَّمُ النَّاسَ الصَّوابَا

#### شبهة النعاس

وقال يخاطب نديماً تخصص درنه بليلة صالحة :

النبرَتُ شُبُهةُ النَّعامِ بِعَيْنَ لِلْ صَبَاحاً عن النَّساءِ السَّعادِ وَفَهِمنا مِنَ النَّتُورِ نَشاطاً ، كانَ منها في نَهبِ وردِ الخُدُود وعلِمنا ليم طُلُقتَ الذَّ الذَّه شر ، بما راجَعَت من الشّهبارِ وعلينا ليم طُلُقتَ لذةً الذّه مُنْ مُنْدِرٌ بالقِضاءِ عَيْس رَغيادِ فَها خُمارٌ ، مُنْفِرٌ بالقِضاءِ عَيْس رَغياد

### ذنب السكر

وقال يعتذر إلى أحد الأعيان من هفوة جرت منه على السكر :

إِن أَكَنْ قَدْ جَنَيْتُ فِي السَّكْرِ ذَنبًا فَاعَثُ عَنِي يَا رَاحَةَ الأَرُواحِ أَيْ عَقَلِ يَبَقِي هَنْكَ لَمِنْلِي ، يِنَ سُكَرَ الهوى وسُكَرَ الرَّاحِ ا مِنْ اللهِ عَنْل الزَدَهُ .

### أخلاق كالراح

وما كانَّ ذا سكري من الرَّاح وحدَّهَا، ولكن لأسباب يتقُومُ بها العُلْدُ جَمَّعَتَ لَنَا راحاً وروحاً وراحةً، وكلَّ لهُ في العَمَّل ما تَفَعَلُ الحَمَّدُ وأبديّتَ أخلاقاً حكى الرَّاحَ فعلُها، وليس عَجيباً أن يُشْتعَعْني السّكرُ

### لا توبة عن الخمر

خبَرُونِي عَنَي بِعا لَسَتُ أُدرِي ، مِن أُمُورِ أَبِدَيَتُ فِي حَالِ سُكوِي فاعَرَانِي الحَيَّا ، وكِدِتُ ، وحاشا يَ بَانِي أَتُوبُ عِن كَأْسِ خَمَوِي ثُمُّ راجَعَتُ رُشُدَ عَلَي وكَفَر تُ يَسَيناً ، كانتْ وَسَاوِسَ صَلَوِي فلتَين كنتُ قد أَساتُ فَمَولا يَ على سَكرَتِي يُمَهَدُ عُلْرِي لم يكن ذاكَ عن شُعُوري ولكن أَنْتَ تَدرِي بأنَّنِي لستُ أُدرِي

### هذيان سكر ان

وقال يعتقر من ذلك إلى صاحبه علاء الدين بن العلم المصري ويداعبه وكان سقاء قسراً وهو تأثب فعريد في الحال وسقه عليه :

أوجبَباً ما رأيتَ من هـَذَّياني ضُعفُ رأسي وقلّةُ الإيمان خارجاً عن طبيعة الإنسان ا والجُنونُ الفُحشُ الذي صرتُ منه ق قائن عن المُدام عنساني فبحقتي أموتُ يا مالكَ الرّ دَ فكيفَ المُشعشع الحَركاني إن شرب النضوح يسلبُني الرَّشْ في أوان دارَتْ بغَيرِ تُوانِ ضَرَّني 'شُربُهُ بغير مزاج مُوجبٌ ما شَهد تُهُ بالعيان إنَّ سُوءَ المِزاجِ منهُ ومنَّي ر حَرامٌ في سائر الأديان ولذا ان مُنتمهمي غاية السك كلَّما قلتُ قد سَكرتُ سَقَاني بتُّ أشكو جَورَ الكؤوس ِ وساق أو أقل: مُتُ ! قال لي: في ضَماني إِن أَقُل: كُفّ! قال: هاك بحقي، س يُحيّى بالشّمس بنت الدّنان وغُلام كالشّمس في خدمة الشّم ل فيعال النّعاس بالأجفان بعُقار تَظَلَ تَفعَلُ بالعَة س ، وطالَتُ به يَدي ولساني فلهَذَا قَصَرتُ فِي أَدَبِ النَّفُ ر وفيكر أعَضَّ منهُ بَنَاني فأنا اليَومَ في خُمارَيْن من سُك فاعفُ واصفَحُ عمَّا تَخَيَّلُهُ السَّكَ رُ، فبَعضُ الحَيَاءِ منكَ كَفَانِي

ر الفحش : القبيح من القول والقعل . ٣ التضوح بالفم : الشرب دون الري . وبالفتح : الماء الناضح ، ولعله والحركاني: ضرب منالشراع.

#### إن شئت

وقال يعتذر عن شرب الكثير :

إِنْ شِيْتُ أَنْ أَشْرَبَ الكِتْبِيَّ مِنْ الرَّاحِ نَهَانِي الوَّفَــَارُ والأُدَّبُ أَخَافُ أَنْ تَسْتَخِفَ سَوْرَتُهُم حِلْمِي إِذَا مَا اسْتَخْفَىٰ الطَّرْبُ فِيَتَنْنِي مِنْ أَزْدَ صُحِيتَهُ ، وقَلِبُهُ عَنْ هَوَايَ يَنْفَلِبُ

#### قال الديك

قال آننا الديكُ حين صَوَّت ، والحَفَنُ بالغَمْض قد تَفَوَّتُ والغَصْنُ بالزَّهِ قد تَبَكِّى ، والأَرضُ بالقَطْرِ قد تَبَكِّى ، والأَرضُ بالقَطْرِ قد تَبَوَّتُ يا حَيْنَ مَن للصَّبُوحِ فَوَتَ تَنْبَهُوا ، فالغَصُونُ سَكَرَى إذا ما ثَنْتَها الصَّبَّ تَلُوتُ والغَيْمُ رَعْلُ الأَدْمِ جَعَدٌ ، كَأَنْهُ حَلَّهٌ تَطُوّتُ فُوموا الشَرَبوا، فالمُمومُ ضَعْنَى، إذا تراخَى الفَنَى تَقَوِّتُ تَقُوّتُ تَقَوِّمَا اللَّهِ عَلَى الفَنَى تَقَوِّتُ تَقَوِّمَ اللَّهِ عَلَى الفَنَى تَقَوِّتُ مَنْ الفَنَى تَقَوِّتُ عَلَى الفَنَى تَقَوِّتُ الفَنَى تَقَوِّتُ الفَنَى تَقَوِّتُ الفَنَى تَقَوِّتُ الفَنْ الفَرْتُ الفَنْ الفَرْدِ الفَنْ الفَالْ اللّهُ اللّهُ الفَالْحَامُ اللّهُ الفَالْمُ اللّهُ الفَنْ الفَنْ الفَنْ الفَنْ الفَنْ الفَنْ الفَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الفَالْمُ اللّهُ الفَالْمُ اللّهُ اللّهُ الفَالِمُ اللّهُ الفَلْمُ اللّهُ الفَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الفَالِمُ اللّهُ الفَلْمُ اللّهُ اللّ

#### ما عارضه

وقال من وزن الدوبيت يستدعي صاحباً له في يوم مطر :

الغَيْثُ عَقَيْبِ ما هَمَى عارِضُهُ ، والحَبُّ قُبُـيلَ ما نَمَى عارِضُهُ حاشاك تَقُولُ عارِضٌ يَمنَعُني ، أو تُحوجُني أقولُ ما عارِضُهُ

### هل تعلم

هل تَعلَمُ مَا تَقُولُهُ الأطيارُ ، في الدّوحِ إذا مالتّ بها الأشجارُ مَا العِشَةُ إلاّ ساعةٌ ذاهبَـةٌ ، لا تَبخَل إن سخت بها الأقدارُ

### هفوة آدم

وفال يعتذر من هفوة فرطت على السكر :

لا تأخُذَنِّي بجُومٍ مَن قد عَلَيطا ، في حالة سُكرِهِ ، وإن كان خَطَا لولا صَدَرَتْ من آدَمٍ هَفَوَتُهُ ، ما كانَ من الجُنَّة يِنَوماً هَبَطاً

### مرحبآ بالربيع

#### قال في الزهريات و الربيعيات:

وبنُور بَهجَتِهِ ، ونَوْرٍ وُرُودِهِ وَرَدَ الرَّبِيعُ ، فَمَرحَبًا بُورُوده ، وأنيق مكبَسه وَوَشْي بُرُوده وبحُسن مَنظَره وطيب نسيمه ، إنسانُ مُقلَته ، وبَيِّتُ قَصيده فَصَلٌّ ، إذا افتَخَرَ الزَّمانُ ، فإنَّهُ باللَّطف عندَ هبُوبه ورُكُوده يُغنى المزاجَ عن العلاج تسيمه ، ونَبَاتُ ناجمه ، وحَبُّ حَصيده يا حَبِّذا أزهارُهُ وثمارُهُ ، وتَنجاوُبُ الأطيار في أشجاره ، كبَّنات مُعبَّدَ في مُواجب عُودٍهِ أخذَتْ يَدَا كَانُونَ فِي تُسَجِّرِيدُهُ والغصنُ قد كُسيَ الغَلائلَ ، بعدَما ماءُ الشّبيبَة في مَنابت عُوده نال الصُّبَّا بعد المَشيب ، وقد جرَى مكك تتحف به سراة جُنوده والوّردُ في أعلى الغُصون ، كأنّهُ هو للقضيب قلادة في جيده ا وكأنَّما القدَّاحُ سمطُ لآليء ، جَورُ الحَبيب بهتجره وصُدوده والياسمينُ كعاشق قد شَفَّــهُ ُ وانظُرْ لنرجسه الشّهميّ كأنّهُ طَرَفٌ تُنَبُّهُ بعد َ طول هجوده كالتبر يَزهُو باختلاف نُقُوده ٢ واعجب لأذريونه وبنهاره ، وانظُرُ إلى المَنظُومِ من مَنشُورِهِ ، مُتَنَوَّعاً بفُصوله وعُقُوده

القداح : نور النبات قبل أن يتفتح .
 ۲ الأذريون والبهار : زهر أصفر .

أُومًا تَرَى الغَيمَ الرِّقيقَ . وما بَدا للعَينِ من أشكاله وطُرُوده ١ والأرضُ في عُرس الزَّمَان وعبده والسَّحبُ تَعَقُّدُ فِي السَّماء مآتماً . وازرَقَ سَوسَنُها للَطمِ خُدُودِهِ ند بَتْ . فشق لها الشقيق جُيوبَه . والحسرُ في أصفاده وقُيُوده والماءُ في تَيَّار دَجَلَةَ مُطلَقٌ. والغَيْمُ يَحكى الماءَ في جَرَيانه . والماءُ يَحكي الغَيمَ في تَجعيده فالعَيشُ بَينَ بَسيطه ومَديده فابكُرُ إلى رَوض أنيق ظلُّهُ . وإذا رأيتَ جَديدَ روضِ ناضرٍ . فارشُفْ عَتيقَ الرَّاحِ فوقَ جَديد ه سُكرَ المُدامِ بشَدوهِ ونَشيده من كَنَفَّ ذي هَيَف يُضاعفُ خُلْقُهُ تمثال شخصك في صَفاء خُدُود ه صافي الأديم ترى . إذا شاهمَدته أ . وإذا بلَغتَ من المُدامَة غايَةً. فأقلل ْ لتُذكي النَّهمَ بعدَ خُمُودٍ ه إنَّ المُدام . إذا تَزايدَ حَدُّها في الشّرب. كان النّقصُ في محدوده

### حبذا يوم الشعب

حَبَدَا بالشَّعِي يومي . بَيْنَ وِلدان وحُورِ وغصونُ البان والوَر د على شاطي الشَّهُورِ وبَدَا السَّرِجِيسُ ما بَيْنَ أقامٍ مُستَنير كَشُدُودَ . وخُدُود . وعُيُون ، وثُغُورٍ الطرد: فراغ النظر ولا نظم ماذا أراد ما ولطها عربةً .

#### الروض الضاحك

قد أضحك الرّوض مدمة السُّعب وتقرّج الزّمرُ عاطلَ القُصُبِ وقهَهَ الوَردُ الصّبَا ، فعَدَت مَملاً فاه فراضة الدّمَت بالأدب وأقبَلَت بالرّبيع مُحدقة ، كتاف لا تُخلِ بالأدب فغضنها قائم على قدّم ، والكترمُ جاث له على الرُّكتِ والسُّحبُ وافت أمام متدتمه ، له ترسُن الطريق بالقرُب والطّن مُوق الماء متديّد ، مطاوفا من رياضها القُسُبِ والطّر عَنْت بمنطق غرد ، يغي النّدامي عن تفخة القَسَب والطّيرُ عَنْت بمنطق غرد ، يغي النّدامي عن تفخة القَسَب والقُصُب مالت السّجور ، وعش من التهاني في حسن منقلب فقم بنا نته السرور ، وعش من التهاني في حسن منقلب ولا نُصُعِم الرّبة ، فما عمل منقلب على عالم المرتب السّرور ، وعش من التهاني في حسن منقلب

### عيون إلى ربها ناظرة

رَعَى اللهُ لَيَلَتَنَا بِالحِمِى، وأمواهُ أُعيُنِهِ الرَّاخِرَه وقد زِينَ حُسنُ سماءِ الغصونِ بِأَنجُمُم أَزهارِها الرَّاهِرة وللشرِّجِسِ الغَضَّ ما بَيْنَنَا وُجُوهٌ بِحَصْرَتِنا ناضِرَه كأن تتحددُق أزهارِها عيُونٌ إلى رَبّها ناظرِه المطارف، الراحة علوت : دداء من غز فو أعلى .

### أعلام الزنبق

قد نَشَرَ الزَّنِيَّ أُعلامَهُ ، وقال : كُلُّ الرَّهْ ِ فِي خِلْمَتْ ، لولم أَكُن فِي الحُسْنِ سُلطانَه ، ما رُفِيمَتْ من دونهم رايسي فَقَهَفَهُ الرَّدُ لَهِ هَازِئاً ، وقال : ما تَحَدَّرُ من سَطوَّقِ وقال السّوسن : ماذا الذي يَقُولُهُ الْاَشْيَبُ فِي حَضَرَتِي والمتعَضَ الزَّبْنَ فِي قولِهِ ، وقال للأَزْهارِ : يا عُصِبَتِي يكونُ هذا الجَيْشُ فِي مُحَدِقاً ويضحَكُ الوَّرَدُ عَلَى شَيْبَتِي

### مروط الرياض

وجِنحُ دُجُنَّةٍ فِهِ اغتَبَقنا ، وواصلنا الصَّبوحَ بِيَوْمٍ دَجَنِ وقد نَشَرَ الرَّبِيعُ مُرُوطَ رَوْضٍ على الشَّعِبَنِ من سَهل وحَزُنْ ا فأغصان من النَّسَاتِ تُنتَى ، وأزهار على الأنواءِ تنفي يُضاحِكُها الغَمَامُ بِثَغْرِ بَرَقِ ، وتَبكيها الغَمَامُ بِدَمَعٍ مُرُنِ فطوراً ضاحِكاً من غَبَرِ بِشِرٍ ؛ وطوراً باكياً من غَبَرِ حُرْنِ

١ المروط ، الواحد مرط : كل ثوب غير مخيط . الحزن : ضد السهل .

#### قال الحيا للنسم

قالَ الحَبَا النَّسيمِ لَمَا ظَلَ بهِ الرَّهُرُ فِي اشتغالِ وضاعَ نَشرُ الرَّياضِ حَيى تَعَطَّرَتْ بُرُدَةُ الشَّمالِ أَمَا تَرَى الأَرْضَ كَيْفَ تُشْنِي عَلِيٍّ ، منها لِسانُ حالي فاعجَبْ الإقرارِها بِفَضِلِ ، وسكرِها بِي وشكرِها لِي

### بركة نيلوفر

وقال في النيلوفر :

وبركة نيلُوفتر زَهْرُها ثنى جيدهُ في الدّجى واحتجبّاً فعلُدُ لاحَ وجهُ حَبِينِي لهُ ، وشاهَــدَ أَثوارَهُ كاللّهَبّ تَوَهَـمَـهُ الشّسَ قد أَشْرَفتْ ، فقامَ على سُوقِهِ وانتَصَبْ

### ياقوت النيلوفر

وزَهُرُ يَيلُوفَتِ لولا تَشَعَبُهُ ، لظنّ أَنواعَ الرَّاوِنَ يافُوتَا كان أحسرَهُ حُسناً وأزرقهُ ، إذا عَدا بلسانِ الحالِ مَعَمُوتَا مشاعل أوقدوا في بعضها عرضاً من الوقود مكان النّفط كيريتا النّاوفر: مرب بن النات يبت في الماء الراكعة .

### الطرف الكحيل

وقال في زهر الباقلاء :

أمشية الطرف الكتميل بترجين ، بعد القياس ، وذاك من أضداده نافاه في تدويره وصفساره ، وجمعوظ مقلته وفرط سهاده فاعجب لزمر الباقلام ، وقد بندا فوق القضيب بتسيس في أبراده يتحكي عيون العين في تكويزه ، وفوره وبياضه وسواده

#### خلياني

وقال يصف عين البرود وهي إحدى ضياع ماردين وفيها ستة تشبيهات طي ونشر مرتبات :

خلياني أجُر قَصَلَ بُرُودي ، راتماً في رياض عَيْنِ البُرُودِ
كُم بها من بَدَيعِ زَهْرِ أَنْقِ ، كَفُصُولِ مَنظُومَة وعَفُودِ
زَنْبَنَ 'بَيْنَ قُضُبِ آسِ وبان ، وأقاح ، ونرجس ، وورُودِ
كَجَيْنِ ، وعارض ، وقوام ، وثُغُور ، وأعين ، وخُدُودِ
١ البَالِان : الفول .

#### عين البرود برود العين

وقال فيها أيضاً :

عَينُ البرود بُرودُ عَنيي ، إن عزّ منظرُ رأس عَين ا سَعباً على رأسي وعَيني فلو استَطَعتُ لزُرتُها ، أرضٌ يُنتَمُّقُ زَهرَها ، ما فاض من نَهر وعَين بصوب وسمى وعين ويَظَلُّ يَرفُدُها السَّحابُ، شَمس تُلاحظُها بعين" فكأن بهجة وردها قد صيغ من وَرَق وعَينٍ ا وكأن نَرجس رَوضها ، فلَشَنْ ثَنَانِي رَبعُهــا ، والضَّدُّ يَرصُدُنِّي بعَين ۗ أرضَى بأثر بَعد عَين ا لا أنشني عنها ، ولا

### نرجس كالبيض الناضج

اعجَبْ لنَرجِسِنا النُصَعَّنِ أن عَتْ أوراقُهُ وتَفَتَّحَتْ أزهارُهُ يحكي نَضيجَ البَيضِ قُلدٌ بمدِيةً كانتْ فبَثْ على البَيَاض صفارةِ

١ رأس العين : موضع .

٢ العين : أراد عين آلماء .
 ٣ العين : أراد بها المطر .

العين : ١٥١٥ بها المطر .
 الورق : الفضة . العين : الذهب المضروب .

ه العين : الحاسوس .

٦ الأثر : ما يقي من رسم الشيء . العين : حضور الشيء بشخصه .

### ذيل الصبا

وقال في رياض الميطور بدمشق :

إِنْ جُرُّتَ بِالنَّيْطُورِ مُبْتَهَيِّجاً بِهِ ، ونَظَرَتَ نَاضِرَ دَوْحِهِ المَمْطُورِ وأَرَاكَ بَالاَصَالِ خَفَقُ هُوَاتُهِ أَا حَسَدُودٍ تَحْرِيكَ الهُوى المُقْصُورِ سُلْ بَانَةَ المُنْصُوبِ أِينَ حَدِيثُهُ أَا حَسَرُفُوعٌ عَنْ ذَيْلِ الصَّبَّا المَجْرُورِ

### بسط الربيع وحلله

وقال في رياض عين الصفا رهي واد بماردين :

عُجنا على وادي الصّفا ، فصّفا عَيشي ، وولّى الهُمّ مُرتعدلا ولنا بها ، والشّمسُ في أسد قَبَطًا ، فخلنا بُرجتها الحَمَلاا في روضة حاك الرّبيعُ لها بُسطا ، والبّرت ووحها حُلكا ما إن تَرَالُ رياضُها قُسُبًا ، أبّداً ، وبُردَةُ شَمسِها سَميلا فكأنّ صَوبَ المُزنِ يَمشقُها ، فأقامَ لا يَبغي بها حولًا ما ذال يَبكيها ويَعتَبُها ، حَى تَورّدَ خَدّها خَبَكلا اللهِ المُعتَبها ، حَى تَورّدَ خَدّها خَبَكلا

١ في أسد : أي في برج الأسد .

#### جواسيس الحدائق

ولم أنسَ إذ زارَ الحَبيبُ بِرَوْضَةَ ، وقد غَفَلَتْ عَنَا وُشَاةٌ ولُوَّامُ وقد فرَشَ الوردُ الخُدُودَ وَنُشَرَّتُ لَمُقَدَّمهِ للسّوسنِ الغَضَ أعلامُ أقولُ وطرفُ الشّرجسِ الغضّ شاخص إليّنا ، والشّمّامِ حَوْلِيَ إلمَّامُ أبا ربّ ! حَي في الحَمَّلَاقِ أَعِينٌ علينا ، وحَي في الرّباحينِ نَمَّامُ

النمام : نبت له بزر كالريحان عطري قوي الرائحة سمي بلك لسطوع رائحته .

# الباب الثامن في الشكوى والعتاب وتقاضي الوعد والجواب

### لعلي أسأت

قال يعاتب أحد نواب السلطان الملك الصالح عز نصره عن مال انقطع له بالخزانة بماردين في الشكوى والعتاب :

ملكت ببعض بركرة شكرى، وفك" سَماحُ كفَّكَ قَيدَ أسرى فقد أثقلت بالإنعام ظهري فإن خَفَّفتَ بالإحسان نَهضي . فما برحّت ْ صلاتُكَ واصلاتْ ، لتَنْجُدُ فِي جا وتَشْدُ أَزْرِي فقلبُكَ في الشّدائد صدر بحر ، وصَدرُكَ في الأوابد قلبُ بَحر وكنتُ ، إذا أُتَيتُكَ بَعد َ بُعد ، تُنصَدَّقُ فيكَ آمالي وزّجري يُقابِلُني نَداكَ ببشر وجه ، ويَلقاني رضاكً بوَجه بشر فلم عُوّدتَني غَيرَ اعتيادي ، وجَوّزَ وسعُ صَدركَ ضيقَ صَدري عَذَرَتُكَ حِينَ حُلُتَ وأنتَ بحرٌ، لأن البَحرَ ذو مَد وجَزر وقد نَقَبْتُ ، حتى عيلَ صَبري لقد فكترتُ ، حتى حارَ فكري . فلُّم أرَّ مُوجباً سُخطي ، ولكن° لَعَلَى قد أسأتُ ، ولستُ أدرى

فإن أله و أسأت لك التقاضي ، فلا يَخفَنَى على مُولايَ عُذري بأنتى لا يَفي بالخَرج كَسي ، ولَسَتُ أَضِيعُ بِالتَّقْتِيرِ عُمْرِي ولم أك ُ باذلا ً للنَّاسِ وَجهي ، ولا أنا كاسبٌ مالاً بشعري فأحمل في التّحمّل فوق طَوقي، وأبذُلَ في التكلُّف فوقَ قَدري وأشري عندكم ماء بمال ، وأحرز دائما تبرا بتبري فأكسبَ كلّ شَهر خرجَ يومٍ ، وأخرج كل يوم كسب شهر فكيفَ ، وقد توَلَّتْ نقصَ كيسي كوُّوسُ الرَّاحِ فِي أَيَّام فيطري وطافَ بها ثَقَيلُ الرِّدف طَفَلْ ، صَقيلُ السَّالفين نحيلُ خَمَر براح ذات جسم من عقيق ، ويُولِدُها المزاجُ بَنات دُرّ فمِن لهَبِ تُوَقَّدُ تحتّ ماء ، ومن بَرَد تَنَيَّضَدَ فوقَ جَمَر أعاقِرُ كأسَّهَا في كلَّ يومٍ ، وأسرفُ لَذَتي من صَرف دَهري ولتيس بشاغلي عن زَفّ ملحى ، ولستُ أخل في سُكري بشُكري

### كيف أشقى

وقال يعاتب عزالدين بن بها. الدين على ضيم لحقه منه :

خدمني في الهوى علميكم حَرَامُ ، كيفَ أشْقَى بكم، وأنَّم كرِرامُ إنَّ شَرَطَ الكرامِ لا العبدُ يَشْقَى في حِماهم ، ولا النَّزيلُ يُشْمامُ

ولهذين حُرْمَةٌ وذمامُ أنا عَبد " لد يكم الله ونزيل "، نَ لَهُ صُحبَةٌ بكم والنزامُ فلماذا أضَعتُم عَهدَ مَن كا مثلَ شَعري ، وشعرُ غيرِيغلامُ شابَ في مَدحكُم ذوائبُ شعري، قَى مَقَالِيدَهُ إِلَى الكَلامُ ونَظَمتُ البَّديعَ فيكم ، وقد أَا أصبَحَتْ تَستَعيدُهُ الأيّامُ فإذا ما تلا الزّمان وريضي ، دٌ مَقَالِي لديكم ، والمَقَامُ وتَقَرَّبتُ بالوَّداد فمَحسو في لمَّا زَلَتْ بِيَ الْأَقْدَامُ ولقد ساءتني شماتُ الأعادي ، لا افتخارٌ إلا لمن لا يُضامُ فإذا ما افتَخَرتُ بالود قالوا: خائباً ساخطأ وتَرضَى اللَّثامُ فإلى كم أعود في كل يوم ، فعلَيه إذا أصيبَ السلامُ وإذا جَرَّبَ المُجَرَّبَ عمرٌو ، تُلُّ مع ضَحك صَفحتيه الحُسامُ تقتُلُوني بالبِشرِ منكم ، وقد يَقَهُ ن ، وتُعزَى إلي تلك السّهامُ وتُريشونَ بَينَنا أسهمَ البَي وشَديد" على هذا الفيطامُ فبرُغمي فراقـُكم ورضاكم ، أنَّ بُعدي مُرادُكم ، والسَّلامُ فلقد صح عند كل لبيب

### العتاب الطويل

وعدّد تني منك الجنميل ، فإن يكن جنماك لأمر مُوجب ، فجميلُ وإن ينك ُ لي في ذاك َ ذَبّ، فمَنطقي قَصيرٌ ، والا فالعِتابُ طويلُ

#### وجه بغير خط

وقال وكتب بها الى الملك ناصر الدين محمد ابن الملك المنصور طاب مثواه يعاتبه على إحالة كتبها له بغير وجه :

جُنُدَ بَخَطْ بِغَيْرِ وَجه ، ذاك َ حالٌ علي يُبطي وليس ذا مَذْهَبي ، ولكن أُحب وجها بغيرِ خطّ

#### يا سادة

وقال يعاتبه على ضرر لحقه :

يا سادَةً شخصُهم في ناظري أبداً ، وطيبُ ذِكِوهِمُ في خاطري وفسَي ومَن لو ان صروف الدّهر تُسعِدُني لما سعتْ نحوَ مَننى غَيَرِهم قدّمي واللهِ لو علمتْ روحي بأن لكم في قَتَلَسَي غَرَضاً آلَـرَنكم بدّمي

#### حال الدنيا

وقال يعاتب أحد الأعيان على الانقطاع :

عذَرَتُكَ ، إذ حالَتْ خلاقتُكَ التي أطلَتَ بها باعي ، وقصّرتَ آبالي لأنّكَ دُنيايَ التي هي فيتنّي ، فلا عَجَبٌ ألا تَندومَ على حال

#### القلب دليل القلب

وقال في مثله :

لا والذي جعلَ المُودَّقَ مانِعي من أَن أُجازي سِيَّدي بِحَقَائِهِ ما حَلَّتِ الْأَيَّامُ مُوثِّقَ حَبِّهِ عندي ، ولا حالت عهردُ وَقَائِهِ ودَّلِيلُ قَلِي قَلِبُهُ ، وَدَادُهُ كَوْدَادِهِ ، وصَفَاؤهُ كَصَفَائِهِ

#### هجران من غیر ذنب

لنن سمتح الزآمانُ لننا بقُرُبٍ ، نَشَرَتُ لدَيكَ ما في طيّ كُتْبِي وقَدُّتُ معَ المَقالِ مَقَامَ عَتَبِ . تَوَهَّمَهُ الأَنَامُ مَجَالًا حَربِ أَيا مَن غابَ عن عَيْبِي ، ولكن أقامَ مُخْتِمًا في ربع قلبي عَهِدَتُكُ وَاثْرِي من غَيْرِ وَعد ، فكيف هجرتشي من غير ذَنبِ فانْ تَكُ راضياً بدَوام سُخطي ، وإن تَكُ واجداً روَاحاً بكري فحسي أنني برضاك راض ، وحسي أن أبيت ، وأن حسي

#### الوداد زور

إن كنتُ قد غيبتُ لا تَزُرُني . ﴿ وَكُلَّمَا غَبِتَ لَا أَزُورُ فإنَّ هذا الصَّدودَ قَصَدٌ ، وإنَّ ذاكَ الوَّدادَ زُورُ

#### لا يؤخذ الجار بالحجار

وقال يعاتب صاحباً جفاه بجرم جار له :

لا يؤخذُ الجارُ في الأعراض بالجارِ . إن دام َ . وهوَ على رسل الوقا جاري ا على ذوي الود بالحُسني بأنفُسيهم . وما عليهيم بفيعل الغيرِ من عارِ فكيف ألحقتهُم فيعل العداة بنا . لقرب دارهم ، بالرغم ، من داري وليم عدّ قشم بنا ما قال ضد كم عنكم . وإن قلته من غير إيثاري ؟ كما سميعت بصوت النارِ في حَطْبٍ ، والصّوتُ للربّع ليس الصّوتُ للنارِ

### أتقتص مني

أَتَقَتَصَ مَنِي إِنْ جَنَى الغَيْرُ زَلَةً ، ككاسرِ دَنَ الخَلِّ إِن جَنَتِ الخَسْرُ ومن عَجَبِ الأشياءِ أَنَّ جَرِيمَةً يَنجِيءُ بِما زَيدٌ.فينُجزَى بها عَمْرُو

#### تقطب الحجاب

وقال في أحد الأمراء عن ضيق حجابه :

سَمَةُ العُلُولِي ، وضيقُ الحِيجابِ جَنَبَانِي عن قَصَدِ ذَاكَ الجَنَابِ وقطوبُ الخُطوبِ أهونُ عندي موقعاً من تقَطَّبِ الحُبُجَابِ ١ الرمل: القسب ، التجه ، التودة . ٢ قوله : عزش الدا العشق . حَنَامَ لا تَضْجَرُ ، يا سَيِّلْنِي ، من سَعَةِ المُلْدِ وَضِيقِ الحِجَابُ
ومَعْشَرٍ إن يَسْمُوا نَحُوكُم يَحْظُونَ بَالزَّلْفَى وحسن المآبُ
يا ماليكاً أصبَّحَ لي صادِماً أعيدُ هُ يومَ الوَعْمَى المُضْرابُ
حاشاك أن تَرْضَى بقولِ العِدَى ، سَيْفُك عَذَا لا يَقُلُكُ القِرابُ

#### إسطبل موسى

وقال يشكو إلى الملك المنصور طاب ثراه أحد نوابه وقد شد فرسه عنده في الطريق قبات بغير عليق ولا غطاء :

رأى فرَسي اسطنبلَ مُوسى ، فقال لي: فِفا نَبكِ من ذِكرَى حَبيبِ ومَتَوِكَ بِهِ لِمَ أَدُقُ طَعَمَ الشّغيرِ كَانَتْني بسقط اللَّوى بينَ الدَّخول ، فحوسل تُقَعِّمُ مِن بَرَدِ الشّنَاءِ أضالي ، لما نَسَجَتَها من جَنوبِ وشمال إذا سبعَ السَّوَاسُ صَوَتَ تَعَمَّمُي ، يقولونَ : لا تَعَلِيكُ أَمَّى وتَجَمَّلُ أَعَوْلُ فَي وَقَتِ العَلَيْقِ عَلَيْهِم ، ، وهل عنذ رَسمٍ دارِسٍ من مُعُلِّ

#### مانعا الصرف

وقال يعاتب مخدوماً له صرفه من عمل لغير موجب :

خدَمَتُكُمُ ، فما أَبقَيَتُجُهداً ، ولا أطمَحتُ بالأطماحِ طَرْ في وجِيْتُكُمُ مُستَوِفَةً وعَدَل ، ألم يكُ فبهيما منتغ لصَرْ في

### المنع سجية

وقال وقد حمل إلى أحد الأعيان هدايا فلم يكافئه :

ولما رأينا المنعَ منكُم سجيّة ، وما زِلتُ السّكليفِ مُستَفرِغاً جهدي عدانا إلى السّغفيفِ عَننا وعنكُمُ ، وصِرنا نُجازي بالدّعاء عن الودّ خلّصنا ، وأسقطنا السّجمّل بَينتا ، فلا سبّدي يعطى ، ولا عبدُ ، يُهدي

### ثناء بلا ئمن

وقال قريباً منه :

قد اطمأنت على الحرمان أنفُسنا ، فليس ً للمتنع يوماً عندتا الثرر حتى تساوى لدينا من له كرّم ، من الأنام ، ومن في نقسيه قيصر يُفقص ون منستجيى ونعذرُهم ، ويتحليفُون ، فنستمنعي ونكمتلدرُ نهدي الثناء ، ولا تبغي له ثمناً ، وربّ دوح نقير ما له تُشرَّ الراد أن الام يمتع من العرف للمية والعدل ، وقد ودى بها نورية .

#### المستحيل ثلاثة

وقال يشكو عدم وفاء الإخوان :

لمَّا رأيتُ بَنني الزِّمانِ ، وما بهم خيلٌ وفيٌّ ، الشَّدائدِ أَصطَفَي أَهْنَتُ أَنَّ المُسْتَجِلَ ثَلاثَةٌ : الغُولُ والمُثَقَاءُ والحَيلَ الوَّقِ

### صاحب كهواء الخريف

وَلِي صاحبٌ كَهَوَاءِ الحَرِيفِ، يُشْمِرٌ ، وإن كانَ يُستَعذَبُ لهُ مُنطِقٌ كَلَيَالِي الشّنَاءِ ، طَوِيلٌ على بَرْدِهِ مُسهبُّ بذلتُ لهُ خُلُقاً كالرّبيعِ يَقْبِبُ وَمَخْرُهُ أَطْبِبَ وإن كانَ قَلِي بهِ كالصّيفِ سُسُومُ الْمُسُومِ بهِ تَلَهبُ

### لاحب ولا كرامة

للهِ أَشْكُو صاحبًا ، لاحُبّ فِيهِ ولا كَرَامَهُ كانَ النِّدْمِ . فَلَمَ أَتَلُ مَن قُرْبِهِ غَيْرَ النَّدَامَةُ وأقسَتُ أَرْقُبُ وصلَهُ ، فأقامَ في هَنجري القيامَةُ قَدَ كَانَ لِي فيهِ الغرامُ ، فصارَ لي منهُ الغَرامَةُ ورَضَيتُ منهُ اللسلامةُ فهناكَ قُلتُ لخاطري ، بعد الملاقة والملامةُ : أَتُرُومُ من بعد النّذا منه منه إدراك الذي يُلدة

#### الصديق الحميم

وقال في مثله وفيه صنعة الاستخدام :

وخيل بغَى منهُ قلبي الشُّمَّا وأَمْرَضَهُ فَوَقَ أَمْرَاضِهِ وقلتُ يُكُونُ الصَّدِينُ الحَمِيمُ. فجرَعَنيهِ بإعراضِهِ إ

#### ثمار الوفاء

وقال قريباً منه وفيه تورية :

لدَّيَ تَصْحَ ثِمارُ الوّقاءِ ، لصّبَرِيَ عندَ انقلابِ الهُوَى ويَنْبُتُ عندي تَخيلُ الوِدادَ ، لأنّلُكَ عندي دَفَنَتَ النّوَىٰ فلا تَنُو غَيرَ فِعالِ الجّسَيلِ ، فإنّ لكلّ امرئ ما نوَى

۱ أعاد الفسير في جرعته إلى الحميم بمعني الماء الحار وهذا هو الاستخدام . ۲ التورية في مغني النوى اليميد : أي الفراق ، والنوى بالمغني القريب جمع نواة ، أي نواة التمر .

#### وابل على الشهباء

وقال يعاتب الصاحب فخر الدين هبة الله صاحب ديوان حلب عن قرض كان له قبله، فمطله بسبب عزله، وفيها صنعة تجنيس الإبدال في كل بيت منها :

وبداك تجزي بالجنميل وتبجزلُ وعطاك يكني الوافدين ويسكفلُ يسكمي العطية للنزيل ويسكملُ لا يمدي النزيل على الزمان ويدد للا يرسى عليها بالقنطار ، ويرسلُ يُعني فيحمي العنب عنك ويحملُ يخفي فيحمي العنب عنك ويحملُ دهراً فتبدي ضيد ذاك وتبدلُ لا يشكل الصديق من المطال فيشكلُ "

كفاك تهمي بالنوال وتهمد ، وعلاك يقضي بالنوال وتهمد ، انت الذي إن أمة مُستصرخ ، فإذا شكا جرر الحوادث جاره ، ما كنت الشهباء إلا وأبيلا ، ما شاهدت عيناي قبلك حاكما مولاي دونك نظم شاك شاكر ، مساعدي وأجل مجدك أن يكون مساعدي فسواك من يرضى بغعل دكية ،

۱ یکمی : یستر ، یکتم .

۲ يعديه : يعينه .

٣ يشكل : يقيد ، لعله أراد يشكل الصديق .

### الأداء ثقيل

طلبّم يَسيرَ المالِ قَرَضاً فلتم يكن إلى الرَّدَ عمّاً وُمتموهُ سَبيلُ وتعلّمُ أنَّ المالَ في النّاسِ أخذُه خَفَيفٌ ، ولكنَّ الأداء ثقيلُ فلا تَجعلَنَ العِرضَ المالِ جُنَّةً، وكن كالفي الكينديّ حينَ يقولُ: يَهُونُ عَلَيْنا أنْ تُصابَ نُفُوسُنا وتَسلّمَ أعراضٌ لنا وعُفولُ

### القيام بالود أولى

وقال يعاتب صديقاً كان ينتابه ويقوم له إذا أقبل :

يا مُهيني عندَ المَنْهِبِ ومُبدِ مع حضُوري خضوعَ عبد لمُولى لا تَقُمُ لِي مِعَ النَّقَاعُدُ عِنْدِي ، فقيامُ النَّقُوسِ بالود ُ أُول

#### الخطب أهون من الخطاب

وقال في أمير اغتابه :

سأسيكُ عن جَوَابِكَ لا لعَيّ ، وربُّ الأمرِ مَسْوعُ الجَوَابِ ولو أنّي أمينتُ ، وقلتُ عَدلاً ، رأيتُ الخَطَبَ أهونَ من خِطابي

# كأني لم أسمع

بغَيرِ ودادكِ لَم أَفْتَمِ ، وفي غَيرِ قُرْبِكَ لَم أَطْسَمِ وأَنْتَ الذي مَا ادَّعَى فَصَلَهُ ، وكَذَبّ في وَصَفِهِ المُدَّعَى وكم قد هفوَرتَبَهُجِرِ الكَلامِ ، فأعرَضَتُ عَن سَمَعِهِ مِسمَعِي فكنتَ كَأَنْكَ مَا قُلْتَهُ ، وكنتُ كَأَنْيَ لَمَ أَسْمَعِ

### بعض الشر أهون من بعض

رَضِيتُ بِيعُدي عن جَنَابِكَ عندما رأيتُكَ مَطَوِيَّ الفَلَوعِ على بِعُفي وأغضَيتُ لَمَا أَن رأيتُكَ كلّما تعرضَ عَتَبٌ لا تَعُضُ ولا يُعْفِي وأطلقتُ دَمعي في الخُدودِ تأسّفًا عليك، فطلقتُ الجفونَ من الشُمُضِ وأطلقتُ نَفسي أن أراكَ على النّوى بقبلي، وبعض الشرّ أهونَ من بعض

### الظن الجميل

وقال يعاتب :

أَرَاكَ إِذَا مَا قَلَتَ قَوْلاً عَبِيْتُهُ ، ولَيَس َ لَاقُولاً إِلَيْك فَبَوُلُ وما ذَاكَ إِلاَ أَنَ ظَنَنَكَ مَنِيَ " بِأَهْلِ الوَقا ، والظّن فِل جَميلُ فَكُنْ قَائلاً قَوَلَ السّمُولُ تِائِهاً بِنفَسِكَ عُجِبًا ، وهوَ مَنكَ قَلِيلُ ونُنكِرُ إِن شِيْنا عَلَى النّاسِ قَوْلُمْ، ولا يُنكرُونَ القولَ حِينَ فَقُولُ

#### ضدي وصديقي

أنت ضدى . إذا تَبقَنت قُربي . والصّديقُ الشّغيقُ عند فراقي فليهذا أصبّحتُ أَمنحكُ الله د . وعُدري تعدّرُ الاتفاق مثلُ قول الشّمس المُنيرة للبند ر بلقظ الميتاب والإشفاق أنا أكسّبتُكُ الفياء . وكمنا تُ لك النّور لَلِلهَ الإشراق وإذا ما دَنوت بالقرب متي نلتُ منك الكوف حال النّلاقي قال : أنت البادي لأنتي في به دلك أدنو إليك كالمُشناق فإذا ما سُرِرتُ منك بقرب ، كان مع ذلك السّرور متحاقي فإذا ما سُرِرتُ منك بقرب ، كان مع ذلك السّرور متحاقي

#### حالي وحالك

حالي وحالُك كالهلال وشمسه، مُذُ أَكسَبَتُهُ النَّورَ في إشراقيهِ فإذا نأى عَنها حَظَّي بَكَمالِه، وإذا دَنَا منها رُمي بمَحاقِهِ

### أحبة وأعاد

في طبّعكِم مَلَلَ مُنافِ للرَّفَا ، ومنَ المُخالِ تَجَمَّعُ الْأَصْلَادِ فإذا تَنَاءَيّنا نكونُ أُحَيِّمَةً ، وإذا تَلَانَيّنا نكونُ أعادي فلِذَاكَ أَنِّي قَد قَطَعَتُ تَرَدّي عنكم ، ونارُ الشّوق حشو ُ فوادي وأَرَدتُ إِيقَاءَ المُرَدّةِ بَيْنَنا ، فرأيتُ صُحِبَتَكُم دوامَ بُعادي

### لا أراك و لا تراني

علِمتُ بَانَ رَأَيكَ فِي التّنائي، فلسّتُ أَرُوعُ قلبَكَ بالنّداني وأُوثِرُ أَن تَعِيشَ فَرَيرَ عَيْنٍ، وأنّي لا أَراكَ ولا تَراني

### نسيتكم

نسيشُكم أَ لَمَا ذَ حَرَثُم مَساءَتَى ، وخالقَتُكم لَمَا اتفَقَتُم على هَجرِي وأصبَحتُ لا يَتَجرِي بِباليَ ذِكرُكم ، مكلاً ، ولا يَتَجرِي ببالكُم ُ ذِكرِي وقد كنتُ أفنيتُ الوَّمَانَ بشُكرِكم ، وبالوَصفِ حَيْشاعَ في مدحكم شيعرِي وانتي وإن أغلظتُ في القول ِ مَرَةً ، عليكم ، الأمرِ ضاقَ عن حمله صَدرِي أمنتُ بما أوليتُ من حق خيدمة إليكم ، وما أبليتُ من جيدة العُدرِ

### كلمجلوب مهان

عَرَضنا أَنفُساً عَزَتْ لدَينا ، عليكم ، فاستَخَفَ بها الحَوانُ ولو أنّا دَفَعناها لعَزَتْ ، ولكنْ كلُّ مَجلُوبٍ مُهانُ

#### دق الباب

لم يَبَدُ مَنِي مَا سِوجِبُ وحشة ، ويُبيعُ قَدَرَ قَطَعَنِي وعِتَابِي إِن كُنتُمُ اسْتَوحَشَتُمُ مَن فِطِيكِم، فَعَلَيكُمُ فِي ذَاكَ دَقَ البابِ

#### حرف تغير

مَا زِلْتُ أَعْهَدُ مَنْكَ وُدَاً صَافِياً ، ومَوَاثِقاً مَأْمُونَةَ الْأَسْبَابِ وَأَدِي مُلَالِكَ بَيْنَهَن كَانَهُ حَرَفٌ تَغَيْرَ فِي سُطُورٍ كتابٍ.

### ستذكرني إذا جربت غيري

زَجَرَتُ مُرُورَ طَيْرِكُمُ بِسَعَدِ ، فَهَلَا قَدْ زَجَرَت بِذَاكَ طَيْرِي ؟ وما خَبَرَتَ أَيْنَ حَلَكَتَ لَا وَصَلَتُ النِّكَ إِدلاجِي بَسَيْرِي ولم يَبَرِّحُ إِلَى أعداكَ شَرَي ، إذا لاقيتُهُم ، وإلَيْكَ خَيْرِي ولم يَبَرِّحُ إِلَى أعداكَ شَرَي ، ولكِنِ سَنَدَكُرُنِي ، إذا جَرَبَتَ غَيْرِي

## على رسلكِم

#### وقال معاتباً :

رَعَى اللهُ قَوَماً أصلتحونا بجَورِهم ، وعادَةُ إصلاحِ الرَّعِيَّ بالعدَّلِ عَرَفنا بهم حَرَّمَ الأُمُورِ ، ولم نكن لنتحسبَ حُسنَ الظَّنَ نوعاً من الجَهلِ فيا مَن أفادونا بسُوءِ صنيعهِم تتجارِبَ جُرُم الْقِقَظَتْ سُنَةَ العَقلِ على رسليكم في الجَورِ إِن عُدُت ثانياً ، وإن بتُ مغرُوراً بكم فعلى رسلى

### لي الخيار

أَتْهَجُرُنِي وَمَا أَسَلَفَتُ ذَنَباً ، ويَظَهَرُ مَنْكَ زُورٌ وازورارُ وتُمُوضُ كُلّما أبديتُ عُلْواً، وكم ذَب متحاهُ الاعتبارُ وتتخطُبُ بَعددَلكَ صَفَو ودي، فهلَ يرُضيكَ ودٌ سُتقارُ فكل والله لا أصفُو خَلِل . سَجِيتُهُ التَعتَبُ والنّقارُ إذا اختلَ الخَلِيلُ لغَيْرِ ذَبِ، فلي في عَودٍ صُحِبتِهِ الخِيارُ

#### ود وهجر

كِلانَا عَلى مَا عَوَدَتِهُ طَبِاعُهُ ، مُقْيِمٌ ، وكلٌ في الزَّيادَة يَجهلَدُ لكم منَّى الوُدّ الذي تَعهَدُونَهَ ، ولي منكُمُ المجرُ الذي كنتُ أعهلَدُ

### حتام

حتَّامَ أَمْنِحُكُ الْمُوَدَّةَ وَالْوَفَا ، وتسومسي قصد القطيعة والحقا يا عاتباً لجريرة لم أجنها ، ظَنَّا بأن وَفايَ كانَ تكلُّفُنَا بالله لم ثُقُلُت عليك رَسائلي ، هذا ، وأنتَ أجلَّ إخوان الصَّفيَا فجعكتها بالهجر قاعأ صفصفا وليم َ اطْلَعَتَ على جِبالِ مُوَدِّتي، هَبُّ أَنْسَى أَعْلَظُتُ قَولِي عَاتِبًا ، أيَجوزُ أَن يُقلَى الصَّديقُ إِذَا هَـَفَـا إنَّ الصَّديقَ ، إذا تأكَّد حَقَّهُ أ بالود أغلَظَ في العتاب وعَنَّفَا وكذا سَميعُ العَتب في حال الرّضَي يُغضى له ، وإذا تحرُّفَ حَرَّفَا كالرّاحِ تُدعني الإثمّ عند ملالها، ومع الرّضي تُدعى السّلاف القررقفا

#### حالة غدر

أتُكرِمُني سِرًا ، وتَطْلِمُني جَهرا، لعَمرُكَ هذا حالُ مَن أَفْسَرَ الفَلرَا فهكَّا عكسَت الحال أو كنت جاعلاً بعللك إحدى الحالتَمينِ كما الأعرَى

### خير السبيل

وقال يعاتب من من عليه بحاجة يسيرة :

حَمَّلُتُنَا بَلْنَ حِمَلًا ثَقَيلٌ ، فحَسِبُنَا اللهُ ، ونعم الوَكِلُ وقلت: إنّي مُحَسِنٌ مُجيلٌ ، ولم تكن من أهل هذا القَسَيلُ وإنّما كانَ اتفَاقاً جَرَى ، وسوفَ أَجزيكَ بهِ عن قَلَيلُ وإنّ المُت من قَبَلِ فَوْزِي به فَقِي سَبِيلِ اللهِ خَبِرُ السِيلُ

### عيادة الحمار

وقال يعاتب أحد الأعيان على ترك عيادته :

أَعُودُ حِمَارَكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، إِذَا مِا ضَرَّهُ فَرَطُ الشَّعْيرِ ويسُرِضُنِي التَّالَمُ مُن جَفَاكُم فَلَمْ أَرَ عائداً لِي مِن زَفِيرِي فإنْ يِكُ ذَلكَ حَن جَزَايَ منكم، لإفراطِ المُحَبَّةِ فِي ضَميرِي فشكراً للمَحْبَة ، إذ حَطَّطَةً بها الأصحابَ عَن قَدْرِ الحَميرِ

#### مشفق معذور

وقال في مثله :

عذَرَتُ مَولايَ في تَرك العادَة لي ، إذ كان في الودّ عندي غبرَ مُتَّهَمّ الْاَسّـهُ مُشْفِقٌ تَنَهَــاهُ رَاْفَتُهُ عن أن يَرانيَ في شيء من الألّم

#### خلان المدام

وقال يعاتب إخواناً هجرو. لما تاب عن المدام :

أخلان المُدام هَجَرَتُمُونِي ، لهَجري عن قَلِيلِ المُدامِ وأصبَحَ مَن سَمَحَتُ له برُوحي يَشْحَ علي حتى بالسّلامِ ولم ألكُ تاثِياً عَنها ، ولسّكِن أردتُ بأن أرَى أهلَ الذّمامِ وأعرف مَن يُصاحبُني لأمرٍ ، إذا ما هكل مثل مع النّمامِ فشكراً المُدامَةِ ، إذ أرتني صنّبين الصّدق مِن مَدْق الكلامِ

#### الخطاب خطوب

وقال وكتبها إلى صديق له في ظاهر كتاب أغلظ فيه عليه :

إِقْرَأَ كَتَابَكَ وَاعْتَبَرَهُ قَرَبِهَا ، فَكَفَّى بَنْفُسِكَ لِي عَلِيكَ حَسِيهَا الْخَطَابَ خُطُوبًا الْخَطَابُ خُطُوبًا الْخَطَابُ خُطُوبًا ما كان عُذري لو أُجَبِتُ بَمِثْلِهِ ، أو كنتُ بالعتبِ العَنيفِ مُجيبًا لكنتي خِفْتُ إنقاضَ مَوَدَّتي ، فَنَعُدُ إِحسَانِي لدَّيُكَ ذُنُوبًا لكنتي خِفْتُ انتقاضَ مَوَدَّتي ، فَنَعُدُ إِحسَانِي لدَّيُكَ ذُنُوبًا

### العاري المردود

وقال يعاتب صاحباً استعار منه جوخة يوماً فرده :

لمَّا اسْتَعَرْتُ مِن المُهَدَّبِ جُوخَةً ۚ وَلَنَى ، وأُولانِي جَفَأَ وصُدودًا خَاوَلَتُهَا عَارِيَةً مَرْدُودَةً ، فَرَجَعَتُ مِنها عَارِيَّا مَرْدُودًا

### العبد المطيع

وقال يشكو إلى مخدومه جور أحد نوابه :

يا طاهرَ المأثراتِ والأصلِ ، وصاحبَ المسكرُماتِ والفَضلي ومَن إذا ما احتمَى النَّزيلُ بهِ كانَ للهَ بهِ كالممارِمِ النَّصلِ أَشْكُو إلى ظلَّكَ الظَّليلِ لِنَّا مَ مَجَرِ باغ مُستَّحِكُم الجَهلِ / أَبْعِدَمَا شَاعَ أَنْتَنِي لَلَّكُمُ عَبَدٌ مُطَيعٌ فِي القُولِ والفِعلِ يَصِدُرُ فِي مثلِ عصركم مثل هذا الله فعل من مثلِه إلى مثلِي

#### المؤيد من الله

قال وكتب بها إلى السلطان الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة وكان وعده أن محمل إليه غرماً له ببلده :

ورَبِسعُ متجدك للمُقلِّ متقبلا لا زال ظلك للعُفاة ظللا، ما أتما المكك الذي آراوه ستحبب في هام السحاب ذيولا طُبُلتَ الْأَنَامَ بِه ، ونلتَ السُّولا أنتَ المُوابِدُ من إلحكَ بالذي بسماحة تذرُّ العُفاة أعزّة ، وحَمَاسَة تَذَرُ العَزيزَ ذَكَيلا وشمائل لوصافحتْ عطفَ الصَّبا خلت الشمال من الصّفاء شمولا وصّوارم حمّت البلاد ّ حدود ُها. وأرتك في حدّ الزّمان فعُلُولا وتتخالُها بَينَ الضَّلوع عَليلاً فسَظَمتها فوق الرقاب غلاغلاً، وارتَد طَرَفُ الدُّهر عنك كَليلا طمتحت إلى علياك أحداق الورى، حتى رَضيت بأن تراك خَليلا وهبّت لك العكياء عق صداقها، إِنْ أُمَّ رَبِعَكَ مَنْ وَفُودٍ كُ ۖ قَاصِدٌ ۗ، أَمْسَتْ بِيُوتُ المال منكَ طُلُولا عُـُذراً ، فكنتَ السَّاثلَ المَسوُّولا تُعطى وتَسَأَلُ سائليكَ معَ العَطا وتَـرَى الكَـثيرَ من العَـطاء قـَـليلا تَجد اليسير من المدائح مُفرطاً، أضحتي الزّمان ُ بما يَقُولُ كَفيلا يا منن، إذا وَعَدَ الجَميلَ لوَفده،

١ الغلاغل : عروق الأشجار الممعنة في الأرض ، ولعله أراد مها الاغلال .

مَولايَ تَثقيلي علَبكَ كَثَيرٌ إذ كانَ ظَنَّى في عُلاكَ جَميلًا بسواك للإنصاف منه ُ سَبيلا وبريف مصرك َ لي عَزَيزٌ لم أجدْ لمَّا عرَضْتُ على عُلاكَ لذكره طَرَفاً وصادَفَ من نَداكَ قَبُولا وثقى ، فذلك وَعد ُ إسماعيلا هَنَّأْتُ نَفْسي ، ثمَّ قلتُ لها ابشري نَستَشهدُ الآيات والتّنزيلا هوّ صاد قُ الوّعد الذي لوّفائه قد ظُلَ يَفْتَخُرُ القَرَيضُ بأنسي صَيِّرتُهُ طَوراً إليَكَ رَسُولا بجَميل ذَكُرك ، بُكرَة وأصيلا والعَبَدُ مُشْتَهِرٌ بِحِبُّكَ ، ناطقٌ إذ شأنه أن لا يرَى التَّثقيلا فاجعكُ إجازَةَ شعره من ماله ،

#### ماء الحياء كماء النجاة

وقال وكتب بها إلى أحد الأعيان :

كَفَرْضِ الصَّلَاةِ فَرُوضُ الصَّلَاتِ ، ومَطَلُ العِدَاتِ كَحَرَبِ العُدَاةِ ومَّن جَادَ بَعَدَ تَمَادِي المطالِ ، فإنَّ المُطْلِثَ أَجُرُ السُّعَاةِ فَكَيْفَ امروُ عَالَ فِي فِكْرِهِ بَأْنَ المطالَ سَعَيْنُ الحَيَاةِ ولم يَعْرِفُ أَنَّ مَاءً الْحَيَاةِ عَنْدً الكِرِامِ كُلُمِ النَّجَاةِ

١ صدر البيت مختل .
 ٢ العدات ، الواحدة عدة : الوعد .

### الوعد السقيم

وعدُكم بالنّدى سَكَيمُ ، وأُمِّ آمَالِنَسَا عَكَيمُ وَهَيْتُمُ مَوَعِداً وَنَسْتُم ، فَعِنْدَيَ الْمُقَعِدُ الْمُعَيمُ يا رَقَدَةً لم يَتَحْظُ فَلَدِيماً بِمِثْلِها الكّهَفُ والرَّقِيمُ قَمُودُها عَنْ قَضَاءِ حَنَّى ، لَعُلْدِ مَنْ لاَمَنِي بُعْيمُ

#### نسيان

تناسبَتَ وعدي ، وأهملَتهُ ، وغرَكَ في ذاكَ مني السّكوتُ إلى أن عكده غُبارُ المطال ، وخيّهَ من فوقيم المسّكبوتُ فناسبَتُ نفسي وعمَلتُها بأن سوفَ أذكرُه ، إذ حَبِيتُ فلمّا تَجاوَزُ حَدّ المطال ِ ، نسيتُ بأني لهُ قد نسيتُ

### متی نری وعدکم؟

قد قضينا العُمرَ في مطليكُمُ ، ﴿ وظننا وعدَّكُم كَانَ مَنَاماً أَإِذَا مُثنا نَرَى وَعدَّكُمُ ، ﴿ أَمْ إِذَا كُنَّا تُرَاباً وعِظامًا ؟

#### ليلة القدر

قد صَبَرنا بالوَعدِ منكَ شهوراً ، ما رأينا بهنّ لَيْلَةَ قسدرِ كلّ تلك الشّهورِ بِيضٌ ، ولكن لَيْلَةُ القَدرِ خَبَرٌ من ألف ِ شَهْرِ

#### انعموا بعذر

وعَصر الرَّمَّا إِنِّي لَا يَكُ لَكُمْ خُسُرٍ بِمَطِلَى ، وقلبي فِكَ لَمْ يَرْضَ بِالصَّبِرِ ووَعَدُلُكَ مُنْحَتَاجٌ إِلَى فَسَحَ مُدَّتَي ، ورَبَّكَ أَدْرَى مَا تَخَلَّفَ مَن عُسْرِي وفرطُ التَّقَاضِي يُوهمُ النَّاسَ أَنْتَنِي هَجَمَّتُ ، واستَنزعتُ ذَلكَ بَالفَسرِ فإن صَدَّ عَن إَنْجَازُو النَّنَعُ ، فانعِسُوا بعُدْزٍ . فإنَّ العُدْرُ أَسوَى مَن الفَدْرِ

### فاتني النوم

هجرْ تالكَرَى مذنمتَ عن ذكرِ موعدي، لئلا أرَى إخلافَ وَعدك في الغُمضِ فما فَرُتُ بالوَعدِ الذي رُمتُ قَبِضَهُ ، وقد فاتنني النّومُ الذي كان في قبضي

#### حمالة الحطب

وقال أيضاً وقد رآه أحد الأمراه في دار له في ماردين وأوقد في مخير بها جميع حطب في الدار ووعد أن يرسل بقاله لتحمل له عوضه :

إِنْ البَخبِرِيِّ مُنْدُ فَارَقتُمُوهُ غَدًا بَسَغِي الرَّمَادَ عَلَى كَانُونِهِ الحَرِبِ ا لو شيتُتُمُ أَنَّهُ يُمسِي أَبا لَهَب إلى جاءتُ بغالْكُمُ مُحَمَّالَةُ الحِلطِ

## من هو الكريم

وقال في التقاضي :

ولَيْسَ كريمًا مَن يَجُودُ بَمَوعِد ، ويَمطُلُ حَنى يُقْتَضَى بعِتابِ ولكنّهُ مَن يُنْسِعُ القولَ مُسْرِعاً ، جَزَيلَ ثَوَابِ ، أو جَميلَ جَواب

#### وعد ومطل

وَجَدَتُم ، وأعطيتُم مدى المطل حقّة على قدره حتى سنيمنا التماديا فلمنا تقاضينا بشعر سخطتُم ، وقلتُم : عَلَدا ، بعد المدائح ، هاجيا وما كان ذلك الهُرُء ظُلماً ، وإنتما يُذكّر بالأشعار من كان ناسيبا فإن فُلتُم إنا ظلمنا ، فلم نكن ظلمنا ، ولكينا أسأنا التقاضيا ، أراد بالمرب الذي يالوبل لفرك .

#### علينا الصبر

وقال أيضاً والبيت الأخير مها يحتمل اللم والمواربة عنه :

عليّنا، إذا ما طالَ مطلكُمُ ، صَبَرُ ، ومقصودُ نا ألا يَضيقَ لكم صَلرُ وليّسَ لنّا عُولَ العِتابِ تسَرَّعٌ ، إذا ما وَتَى الانجازُ أو عَجِلَ العَلْدُ ولكن سنتسَى ما وَعَدتُهُ لعَلَهُ يَدُورُ لهُ يوماً بفيكرِكمُ ذيكرُ وإن حالَ داعي المَوتِ دونَ نجازِهِ ، فلا رَحِمُ الرّحمنُ مَن ضَمَهُ القَبرُ

### العذر الواضح

يا مانحي مَحضَ الرُعودِ ، ومَانِعي حفظ العُهُودِ ، ومُجتَنَى مَعُرُوفِهِ لي ، كلَّ يوم ٍ،مَنكَ عُنْدٌ واضِحٌ ، وأخافُ أن يُقْضِي إلى تَصحيفِهِ إ

### لا تقطعوا رسائلكم

قال في تقاضي أُجُوبة الكتب :

#### لاكتاب ولا جواب

تَقَصُرُ الكُنبُ عن تَطَاوُل عَتَنِي ، لِينَ شعِري ، فما الذي كان ذَنِي لا كتابٌ يأتي ابتداءً ، ولا رَ دُّ جَرَابٍ ، إذا ابتدأتُ بكُتنِي ولَعَمَري ما زالَ حَبَكَ قَبِداً ، في حالتَيَّ بُعَـادي وقُري فإذا لحتَ كنتَ قَبِداً لَعَيْنِ ؛ وإذا غيِتَ كنتَ قَبِداً لَقَلْبِي

### يا بصير آ

يا بَصَيراً إلاَّ بإيصارِ كُتُنِي ، وجَواداً إلاَّ برَدَّ جَوابِي ولوَ انّي بَلَغَتُ سُوْلِي مِن اللهُ هـ رِ لَوَافَيْتُهُ مَكَانَ الكِتابِ

### أنت و الزمان

لا تكُنْ أنت والزّمانُ على عَبَدكِ بالبّينِ والجُمَّكَ أعوانَا فَهُوَ راضٍ بِلتَمْعِ كَتَبِكَ ، إذا لم يَسْمَحِ الدّهُرُ أنْ يَرَاكَ عِيانَا

### قضى الأمر

نسيت عهودي ، واطرَحِت رَسَائلي ، كَأَنْ لَم يَدُرُ بِوماً بِفَكْرِكَ لِى ذَكُرُ وقد كنتُ أخشَى بعض ذاك ، فعندما قطعت جَوابي ، قلتُ: قد قُنْضِيَ الأمرُ وقد كان طَنَتي فِيكَ أَنْكَ ذاكري ، ولو جُرُدَتْ ما بَيْنَنَا الأَنْصُلُ البُّرُرُ فكيف ولا الحطنَى يخطرُ بَيْنَنا ، ولا نَهلتُ منا المُنْقَقَةُ السَّمرُ

### يقبل الأرض

يُفَتِّلُ أَرْضاً شَرْفَتُها رِكابُكم ، ويُلصِقُ أَحناءَ التَراثِي بالتَّرْبِ و ويَسَالُكُمُ أَنْ لا يكونَ نَصيبُهُ مِن الرَّدَ إلا رَدَّ أَجُوبَةِ الكُتْبِ

### رادع العتاب

قد قنّعنا مُنكم برَدّ الجَوَابِ ، دونَ اسعَفِنا بما في الكِتابِ فاجعَلُوهُ زكاةً مَقدرةً الحُسك مر عليّنا . أو رادعًا للعِتـابِ القراب الراحدة تربية : أمل الصدر .

### أضربت صفحاً

أَصْرَبَتَ صَفَحاً إِذَ أَتَنَكَ صَجِيفَي، ﴿ فَطُوَيَتَ كَشَحاً عَنَدَ رَدَّ رَسَائلِ أَطْنَسَتَ كَلَّ الرَّدَ يَقَبُحُ فِعِلْهُ ﴾ ﴿ ودُّ الحَوابِ خلافُ رَدَّ السَّائلِ

### تغاب لا غباوة

لو فعَلَنْمُ مِنَ الْمُحِبِّ صَوابًا ، ما جَعَلَنُمْ تَركَ الجَوَّابِ جَوَابًا وَلَوَ انْبَى عَلَمْتُ أَنَّ عَلَيْكُمْ فَهِ تَقْلاً لَمَا بَعَنْتُ كِتَابًا كَيْفَ أَنَّا كَا يَرْعُمُ الْجَسُودُ غَيْفًابًا لِكَا يَرْعُمُ الْجَسُودُ غَيْفًابًا لِإِنْ إِمَالِكُمْ ، ولَسَتُ غَيْبًا فِيقُلاكُم ، ولَسَتُ غَيْبًا فِيقُلاكُم ، ولَسَتُ غَيْبًا فِيقُلاكُم ، لكِنْنِي أَتَّفَابِكُ

#### القناعة بالرد

سالتُسكُمُ رَدَّ جَوابِي فكم يد لكم من قبليها عندي فقلَدونا مِنْةً ، واعجَبوا مِنْ سائلٍ يَقْنَعُ بالرَّدَ

### لا تعرف الرد

تركت إجابة كُني إليك ، لَحَقَّ تَشَبَّهَ بالباطيلِ لأَنَّي سَالتُكُ رَدَّ الحَوَّابِ ، ولا تَعَرِفُ الرَّدَ السَّائلِ

### جمال الرد

لا تتخشَ مِن رَدَّ الجَوَا بِ ، وقد بدأتُك بالكتابِ فالرَّدُ يَنجَمُلُ في الأما نَهَ والسَّحِيَّةِ والجَوَابِ

### لا خلخال و لا قلب

أقُولُ وُقدوافتْ إلى الصَّحبِ كُتُبُكم، ولم أزّ لي، من دونهم، بينتهم كُتُبًا تَجُولُ مُخلاَعِلُ النّساءِ ، ولا أزّى لرّملَةَ خلخالاً ، يَتَجولُ ، ولا قُلْبَا

### كنت أخشى

كنتُ أخشَى عَذَلَ العَوَاذِلِ ، حَى صِرِتَ مُسْتَقَلِا ۗ لرَد جَوَابِي فَترَكَ ُ التَّنْقِيلَ فِي بَعْثِ كُنِّي ، واسْرَاحَتْ عَوَاذِلِي من عِنابِي التَّلْف: والرَّ لِدَانَّة.

### الحبواب الشافي

عَوْدَتَنِي ، بسَوَابِنِ الالطافِ ، أَنَا تَرُومُ بِيَسَطِهِ استَمطَافِهِ ا الفكلامَ تُعُرِضُ عن جَوَابِيَ جائراً ، والحَورُ ضِدَ خَلاثِتِيَ الأشرافِ فاشتِ القُلُوبَ ، فقَدَ عَدَوَنَا على شَفَا يَجُوابِ طِرْسِ من يَدَيَك بُوافِ فلانتَ في حالي حُصُورِك والنّوى ما زِلتَ تَعَهَدُ بالجّوابِ الشّافِي

### الروح المعتلة

روحي التي اعتلَتْ لبُعدي عنكُمُ ، وغَدَتْ تُعلَّلُ عندَ سَطَرِ كتابي تُبدي اشتياقاً كالسّياق ِ، وترتّجي رَمَقاً ، فردّدهُ بردّ جَوابِ

#### السماع بالعين

لقد النتاقَ سَمعي منك آلفظاً ، وأوحَسْني خِطابُكُ بعد بَنِي فأودع طيب آلفظاك لي كتاباً ، الأسمَع ما تُخاطبِنُني بعَنِي

١ الألطاف ، الواحد لطف : الهدية .

# الباب الناسع

#### في الهدايا والاعتذار والاستعطاف والاستغفار

### بحر وغدران

قال وكتب بها إلى القاضي علاء الدين ابن الأثير كاتب السر بمصر وكان لا يقبل هدية :

تَاللهِ إلا مَا قَبِلتَ هديتي ، وجعلتَ لي فَضلاً على الأقرانِ فالبَحرُ تَنشأ منهُ كلُّ سَحابتهِ صَدرتُ، ويقبلُ فاضِلَ الغُدرانِ

### البحر يمطره السحاب

وقال قريباً منه :

نَزَوْتُ النَّهُ أَبْكَارَ المَعَانِي ، وسائرُها لَنَا مَنْكَ اكتبِسابُ وتَحمِلُ مَن نَدَاكَ البِكَ مَالاً ، فأنت البَّحرُ يُدعَرُهُ السَّحابُ

#### هدية عبد

وقال وکتب بها مع طبق حلوی علی ید غلام له :

عبدُك قد أرسَلَ أدنَى خدمة إلنّبكَ ، يا مَن بالجَميلِ قد سَبَقَ . فانظر بلّمظ الجبرِ ، أو عينِ الرّضا ُ نحوَ غُلامٍ وكانبٍ وطبّتَقْ

### جبر القلوب

لو فَرَضَنا أَنَّ الْهَدَيَّةَ لا تَنَج مَّلُ ، إلاَّ نَهايَةَ المَطلوبِ شَقَّ هذا على المقل ، ولكن من صِفاتِ الكوام ِجبرُ القلوبِ

### الهدية على مقدار مهديها

لو أَنْ كُلْ بَسْيرٍ رُدَّ مُحْتَقَراً ، لم يَقْبَلِ اللهُ للوَرى عَمَلا فَالدِّرِ الذي عَمَلا فَالدِّرِ الذي عَمَلا فَالدَّرِ الذي عَمَلا فَالدَّرِ الذي عَمَلا

#### هدية متواضعة

بَمَنْتُ هديّتي لكُمُ ، ولَيَستْ بَقَلَدِكَ فِي القِياسِ ولا بَقَلَدِي ولكن حَسبُ إمكاني ، وأرجو لديّكَ قبولُها وقيام عُلْدِي فدع كَمَرَ القلوبِ ، ففي حيابي يكونُ لنَا مُقَابَلَةً ججرِ

#### القدر الواهن

مَولايَ هذا قَدَرٌ واهنِ ، يُخبِرُ عن قِلْةً مَبسودِي ليسَ على قَدري ولا قدرِكم ، لكن على مِقدارِ مَقدودِي

### السيف الواصل

قال وكتب بها مع سيف أهداه لأمير كان مقاطعه :

بَعَثَتُ الحُسامَ إلى مثلهِ ، ولم أَكُ في حَسلِهِ جاهلا وشاهَدتُهُ مُرهَمًا قاطعاً، فصّيرتُهُ بَيْنَنا واصلا

#### يد الخطوب

قال وقد أهدى لصديق له دون ما وعده به :

نركُ النَّكَلُفِ فِيما قد خدّمتُ بهِ أولى من المَطْلُ والإخلافِ والمُلْلُلِ وربِّ قائلِ قول قصّرتْ يَسدّهُ بَدُ الخُطوبِ، فصَدّتُهُ عن العَمَلَ

# العذر الجميل

وقال في ترك الهدية :

أُجلَكُ أَن تُواجَهَ بالقَلِيلِ ، ولم أَقَدِرْ على القَدْرِ الجَزَيلِ فَاتُرُكُ خَيِرَةً هـذا وهذا ، وأَطْمَعُ مَنكَ بالمُلْرِ الجَمَيلِ<sup>ا</sup>

١ الحيرة : الاختيار .

#### مجدل الأبطال

قال يعتفر إلى الأمير الكبير المعظم غياث الدين زكريا بن جلال الدين حاكم متجار رحمه الله وقد اجتمع به في مجلس السلطان الملك السالح مساحب ماردين بالفردوس فوهب مالا فوهب المعلمريين ومعه شيء آخر فعظم عليه ذلك وأرسل يعاتبه فكتب إليه :

إلاّ وأنتَ مُوَفَّقٌ لكَمال لم تَبغ همتُكَ المَحلَ العالي ، إلاً وللأمسوال قلبُكُ قائي وكذاك ما عَشقت خلائقُك العلى ، أموال ، بل يا حاملَ الأثقال أُمْجَدُلُ الأبطال ، بل يا باذِلَ ال وجعلَتَ أيَّامَ الكِفاحِ لَيَالِي صَبِّرتَ أسحارَ السَّماح بَواكراً ، وجَلادَة مَشْفُوعَة بجِدال بحَمَاسَة مَقَرُونَة بسَمَاحَة ، يَحمي فريسَتَهُ أبو الأشبال تُحمى الحوارَ من الحَوادِث مثلَما يُغنيه عن خطيّة ونصال أغياث دين الله ، يا مَن رأيه أنَّ الحُيولَ تَسيرُ بالأجبال ما كنتُ أعلمُ ، قَبَلَ لُمحتَ لناظري ، وعَصَيتَ فيكَ مكامّةَ العُدّال طاوَعتُ فيكَ تَفَرَّسي وتَوَسَّمي ، أَتَوَقَّعُ الإقبالَ بالإقبال ما زِلْتُ منذُ سرَى رِكَابُكَ مَائِلاً " حتى أمشل بالمقر العالي وجَهدتُ أنَّى لا أسيرُ ميتَمَّا ، في جَنَّةِ الفردوسِ كانَ مُقامناً ، وبمثلبها في الحَشرِ يَنجحُ فالي وكأن عَيشي فيه طَيفُ خَيسال فكأن ذاك اليَومَ رقدَةُ نائم ، عَمَّتُ يَداهُ بمثلها أمثالي ما تلك ً للسَّلطان أوَّل منَّة ،

شعری به عالی ، سعری غالی وعَلَمتَ ودَّى من لسان الحال وشميدت في ذاك المقام مقالي وسألتنبى لما أمنت سُوالي تُمَنّاً ، وأُرخصُ قَدَرَ وُدِّي الغالي وحسدتُ حُه دك لل ، فحدتُ عمالي لى ، مع ودادك ، رَغبَةٌ في المال سُجري مَدْمُكُ والثّناءُ ببالي عوضى ، فأسمن جارتى بهزالي أَنْفَأَ ، وماءُ الوَّجه غَيْرُ مُزال فسَحَبت في آثارهم أذيالي إلا وقد قبصُه ت بها آمالي نَقَصٌ ، وذاكَ النّقصُ غيرُ كمالي ملك عر فت به المُلوك ، فلم يز ل " لنا رأت لسان شكري قاصراً ، وحفظت عهدك مثل حفظ صحبي أغراكَ جُودُكَ في ، فحدت تبرعاً، فأبيتُ أن أرضَى ، لصدق محبّتي ، ومنتحتني ، فسذلتُ مالكَ في سَدي، إذ كنتُ أرغبُ في رضاك ً ، ولم يكن وأُودَ أَن أُجري ببالك معض ما ما كنتُ أنهك بالتوقع بالعطا لكن أزيل نفيس ما ملككت يدى شيمً عنهدت بها مساعي معشري ، ما طالَ في الدُّنيا تَنْعَمُّ راحَمَّني ، ما في نظامي غَيرَ تَرك مَداثحي ،

### للاقلام طغيان

وقال يعتذر عن غلطة سبق بها القلم بين يديه :

طَغَى اليَرَاعُ لَبَسَطي في العِنانِ لهُ ، وهوَ الجَوادُ وظهرُ الطَرسِ مَبَدانُ فلا تُواخِذُ بطُغَانِ البَرَاعِ ، إذا جرَى على ، فللأقلامِ طُغيانُ

### شركة في المال

وقال يعتذر إلى الملك المنصور وقد وهبه يوماً مالا ففرقه ببابه فأنكر عليه :

فوالله ما فترقتُ ما جُدُتَ لِي بِهِ على الصّحبِ عن تِبهِ عَرَانِيَ أُوكِيرِ ولكنتني لمّا عليتُ بأنسني أفتصرُ عن أداءٍ حَمَّلَ بالشّكرِ شَرِكَ جُمِيعَ الصّحبِ فِنها لعلنّها تُسَاعدُ في شكرٍ يقومُ به عَدْرِي

#### خادم وحاجب

وقال يعتذر إليه ، وقد سار في ركابه مرة أولا ومرة أخيراً :

إِن سَارَ عَبَدُكَ أَوْلاً ، أَوْ آخراً ، فِي ظِلِلَ مَجَدِكَ مَا تَعَدَّى الواجبًا فإذا تُنْخَرَّ كَانَ خَلَفَكَ خَادماً ، وإذا تَقَدَّمَ كَان دونَكَ حَاجبًا

### حاجة في نفس يعقوب

وقال يعتذر إلى ولده الملك ناصر الدين محمد عن الانقطاع بسبب سعي غلام له به يدعى يعقوب :

نالتِ الأعداءُ بالسّعي مُناها ، فبرُغمي يا أبا الفّضلِ رِضاها كانَ سّعيُ الضّدُ فيما بَيْنَنا حاجةً في نَفسٍ يَعقوبِ قَضاها

#### الذئب المتهم

وقال يعتذر إلى أحد الأعيان عن أمر عزوه إليه:

يا عَلَماً لاحَ لَحْقَضِ العِدى، وهو لرَّفِعِ اللَّكِ مَنْصُوبُ عَبِدُكَ قد جاء كَ مُستصرِخًا، وقلبُ بالهُمَّ مَسكرُوبُ حاشك أن تُنصِفَ مَن دونه، وحقَّهُ عندكَ مَغصُوبُ فكلُّ ما يَغْرِسُ وحشُ الفّلا مُسْهَمَّ في فيعلِهِ اللّهَيبُ اللّهِبُ للا يُومَنُ لكِينَهُ عليه في يوسُفَ مَكلوبُ وقد نَجَلَى الحَقَ من بَعد ما صَدَقَ فيهِ السّعي يَعقُوبُ كذلك المبدُ الذي حَقَّهُ ياطلِ الأعداء مَغلوبُ كذلك المبدُ الذي حَقَّهُ ياطلِ الأعداء مَغلوبُ رأوكَ للسّعي به سامماً ، فكفّتَ عنهُ الأعداء الأكافيبُ

### مكافأة الطبيعة

وقال يعتذر إلى الفاضي تاج الدين ابن وشاح قاضي الحلة عن قيل فيه وعزوه إليه كتبها اليه عند وصوله من جبل المكار :

حَدَراً علَيكَ من الفَعَالِ الخاني ، أُدنيكَ مُجتَهِداً إلى الإنصافِ وأُود فِعلَكَ الجَميلِ مَخافَةً ، إنَّ الطبيعة المُسيءِ تُكاني

يمنجر الشنيع وكتثرة الإخلاف يا شائن الحُسن البكديع ببدعة ال إنَّ الإساءَةَ للجَمال تُمنافي لا تَقَونُنَ الحُسنَ منكَ بضدّه ، في الحَدُّ ، لـم ْ أشربتَ ماءَ خيلافٍ يا جامعَ الوَرد الجَنَّىٰ ، ومــاثـه وَجدي وبشري في الهَوى بتكافي يا عاذلي في الحبّ لمّا أن رأى لو سرتُ في قدسِ المَحَبَّة حافياً ، لعكمت كيف يكون بشر الحافي إن الذي أضحت صوارم لحظه تكمى مراشفة من الترشاف تلك الشَّفاه بأوَّل الأعرافِ لو شاءً أن يَشفي المحبُّ سَقَاهُ من فسَقَى رُبِّي المَرج الأنيق ولالش ، والعَينَ صَوبَ الوابلِ الوكَّافِ أرضاً حَلَلتُ مُمتّعاً في أهلها ، فكأنَّهم إلفايَ ، أو أحلافي ما زِلتُ أَنعَمُ في جَديد سوالف منها ، وطَوراً في عَنيق سُلاف فَحلِ اللَّحاظ مُخَنَّث الأعطاف من كلُّ مُتَجدُولُ القَوَامِ مُهُفَهَفَ، شَرَفٌ مُناف أهل عبد مناف من فتية الكُرد الذينَ لِحَدَّهم جَعَلُوا الشُّعورَ حَماثلَ الأسياف قوم " إذا أسرُوا الملوك بأرضهم " ، وَعرَ الذَّرى بنَّسهل الأكناف" غَصَبُوا الوُعولَ بها القِيانَ وَوَطَّدُوا إنَّ البِقاعَ مَنازِل الأشراف وبنُّوا على قُلُلُ الجبال بيوتَّهُم ، أن القُلوب لها من الأهداف خَلَفَتْ عيونُهُمُ السَّهام ، ولم أُخَلَ الكنَّها في الفَّتك غير ضعاف ورَنَوا بأجفان ضِعافِ في الوَغَىي ،

١ الحلاف : صنف من الصفصاف ، وفي الكلام تورية .
 ٢ لالش : لعله موضع .

٣ قوله القيان : هكذا في الأصل ، ولم ندرك ماذا أراد .

ضُعفَ الحُصُورِ تَحَمَلَ الأحقافِ حمَلُوا البُّدُورَ على الغُّصُونُ وكَلَّقُوا ما كان متجهاُولاً من الأرداف عَقَدُوا البُّنوٰدَعَلَى الْخُصُورِ فأظهرَتْ فوق الصِّباح ، مدارع الأسداف٢ وتَسربَلُوا بدُحِي الشَّعور، فأسبَّلوا، جَعد على سَبَط الأثيث الصّافي" وتنتوجوا بقلانس مُحمَرة ، شَفَقٌ على بَحرِ الدُّجُنَّة طاف حُمرٌ على سُود الشّعور ، كأنّها من فرعه خبراً عن الأسناف قُل للذي أخذَتْ مَناطقُ خَصره بفى وشاح سائرُ الأطراف<sup>ا</sup> إِنْ يَنزْهُ خَصرُكُ بِالوشاحِ فَقَد زَهَـتْ أعداوه الإنصاف الحاكمُ الحَسَكَمُ الذي شهدَتْ لهُ أبدَتْ لهُ الآراءُ ما هوَ خاف قاض ، إذا التبسّ حقيقيّة مُشكل دُرراً تُنتزهها عن الأصداف وإذا أفاض البَحث ساقط لفظُهُ بالعيّ أقبـَل بالحيواب الشّافي وإذا المسائل في الجدال تتمرضت وَقَفُ على الإسعاد والإسعاف موليًى طَوارفُ ماله وتلادُهُ في النَّاس ، مسأليَّة بغير خلاف طُبُسعَ الأنامُ على الحلاف وَجُودُهُ ، في الصُّون كاسم أبيه في الأوصاف بذَلَ النُّضارَ معَ اللَّجَينِ وعرضُهُ ۗ عُوطي ، وحاشاهُ ، كؤوسَ سُلافـدِ يُبدي اهتزازاً للمَديح ، كأنَّما والنَّقعُ أحلَكُ من جَناح غُداف° واربَّما جَلِّي العَجاجَ بسَيفه ، ١ أراد بالأحقاف : الأرداف على التشبيه بأحقاف الرمل ، وهي كثبائه .

٢ الأسداف ، الواحد سدف : الظلمة والفسوء ، وأراد هنا الشعور السود . ٣ السبط: ضد الحمد ، الأثبث : الشعر الكثير الملتف .

<sup>؛</sup> قوله : بفني وشاح ، هكذا في الأصل .

ه الغداف : الغراب .

سَنَّ أَلْقَطًا ، وتَقَلَّبُ الخطَّافِ ا أغنت عرائمهُم عن الأسياف يتهافتون على قرى الأضياف ذكرٌ لهم عال ، وشكرٌ واف في النَّاس ، مَنسُوبٌ إلى الاسراف وسَماحُهُ يُغنى عن استعطافي عنَّى ، وذلك للصَّحيح يُسَافي أُولَيسَ فيه لتكب دكيل كاف رَفع السّعاة بها إلى الأشهاف ميسوطة من رأبك الكشاف ومُقَدّم عُدُراً ، وأيس بهاف مُتَّجَافِياً خَيْجَلاً ، فليس عاف ولربّ واف ، وهوَ غيرُ مُواف حَجّى لكَعبَة رَبّكُم وطُوافي وسكينة حصّلت من الإرجاف نحو الكرام شوارد الأضياف عنَّى ، وخُذُ مَدحاً بغير خلاف إلا المَوَدَّةَ والضَّميرَ الصَّافي

من فوق يتعبوب له بوم الوغم. يتنمى إلى القوم الذين إذا سطَّه ا ، يتَهافَتُونَ على القراع وفي النَّدى أغناهم عن رَفع نبران القرى لا عبي فيهم غير أن نوالتهم ، مولاي ، تاج الدّين ، يا من حلمهُ ا كيف استخرت سماع ما نقل العدى أَفْصَحَ أَنَّ الذَّئبَ آكلُ يُوسُف ، حتى تُقاسَ عليه كلّ رَفيعيّة ولقد بسطتُ العُذرَ عندَكَ فاعتبَرْ كِم طالب عَقُواً ، وليسَ بمُذنب ، ومُونَتِّب في الانقطاع ، وإن غدا ولربِّ جان ، وهو عَيرُ مُجانب ، شُكراً لواش أوجبَت أقوالُهُ بُعدٌ جَنيتُ القُربَ من أغصانه ، ولربيما عوَّت الكلابُ ، فأرشدت دَعْ عَنكَ ما اختَكَفَ الوَرى في نَقَله مَدَحًا ، أتاك َ ، ولا يَرومُ إجازَةً ،

١ أراد باليعبوب : المهر .

#### الظهر المثقل

وقال يعتذر إلى احد الأعيان عن الانقطاع :

عَجَزَي، عن قَضَاءِ حَقَكَ بالشَّكَ وِ ، ثَنَانِي عن ِ الجَنَابِ السَّامِي كَيْتُ أَسْتَمَلِكُ النَّهُوضَ بظَّهُوٍ ، أَنْقَلَتُهُ مُ بَسَدَاكً بالإِنعَامِ

#### الحضور كالغياب

وقال في مثله :

حضوري عندَ مَنجد ِكَ مثلُ غَيْبِي ، وبُعدي عن جَنَابِكَ مثلُ قُربِي فإنْ تَكُ غَائِبًا عَن لحظِ عَيْبِي ، فلسَتَ بغائبٍ عَن لحظٍ قَلَبِي

#### سيان

سِيّان ِ مِن رَبّ الوِدا د ِ حضورُهُ ومَغيبُهُ لا تَستَمعْ قول العِدتَى، مَن غابَ غابَ نَصيبُهُ ْ

### يسعى على رأسه

قسَمًا بالحَطيمِ والبَيْتِ والرَّكِ ن ، ومن حَوِهَا يَطُوفُ ويَسْعَى لو تَمْسَكَنْتُ مِن زِيارَةً مَولًا يَ لوافَيْتُهُ عَلَى الرَّأْسِ أَسْعَى كَيْنَ في دائمًا يَقُربٍ مَلِكٍ ملكُ النَّاسَ والسَّمَاحةَ طَبْعًا لانسَطا في الكِفاحِ ثَوْرَ نَعْمًا ، أو سَحَا في السَّماحِ أَثَرَ نَعْمًا ،

### الخوف من الحاجبين

وقال يعتذر عن الانقطاع بضيق الحجاب :

أخافُ مع الترداد تقطيبَ حاجبِ ، وأخنى من التأخير تقطيبَ حاجبِ فإنْ رُمْتُ إقداماً ، فليَسَ بمُمكِن ، وإن رمتُ تأخيراً، فليَسَ بواجبِ فياللهِ إلا ما جَزَمَتَ بحاليًة تُخلَصُ رَبِّ الوُدَ من عتبِ عاتب

### زيارة بالقلب

وقال يعتذر من أحد الأعيان من الزيارة بالمطر :

حسدَنَ جودَ كَفَلُكَ الأمطارُ، فَغَدَنَ مَنْكَ بَلِ عَلَيْكَ تَغَارُ صَدَّنَا الفَيْثُ عَن زِيارَةً غَيْثٍ بِيشْرُهُ ٱلبَرقُ والنَّضَارُ القُطارُ

ب، وذو الفضل بالقُلُوب يُزارُ عاق أجساد نا ، فزرناه بالقلا ماً ، وبالسُّحب تُحجَبُ الأقمارُ حَجَبَته عَنَّا السَّحائثُ أَيًّا يّ ، ففاضَتْ منهُ الدّ موعُ الغزارُ فكأن السّحابَ رَقّ لشَّكوا د ، وهيهاتَ ما لذاكَ اعتبارُ أو تتعاطمي بأن يُحاكيك في الجو بعَطاهُ تُستَعبَدُ الأحرارُ ذا بماء يَسخُو ، وأنتَ بمال ، ر ، وذا من نَداهُ يَروي القَفَارُ أنتَ يروي نَداكَ كُلُّ ذوي الفق ل ، ومن وَجهكَ الظَّلَامُ نَـهارُ ذاك منه النهار يُظلم كاللَّه مال في مُنعِم سواهُ اختيارُ أيِّها المُنعمُ الذي لَيسَ للآ ليَ يُغنى عن وَصفه الاشتهارُ ما اختَصرتُ التّردادَ إلاّ لعذر لَيسَ تَمتَد تَحوَها الأبصار رأت السُّحبُ أنّها حينَ تَهمى تَ ، وإن غبتَ بالبّنان يُشارُ وإليك العُيونُ تَطمَحُ إِن لُح فمَـكَـثنا ونابَـت الأشعارُ فشنينا بالهطل بل فشنينا ، فلدَى الصِّيد تُفبَلُ الأعدارُ فاقبَل العُنْدَ، فهوَ أوضَحُ عنر،

### غيرة الغيث

أغارَ الغَيْثَ كَفَّكَ حِينَ جادًا ، فأفرَطَ في تترادُلهِ وزادًا ا أظنُّ السُّحبَ تتحسُدُنُا عليهِ ، فتَمنَعُ من ذِيارَتِكَ العِبادَ · أَطنُّ السُّحبَ تتحسُدُنُا عليهِ ، فتَمنَعُ من ذِيارَتِكَ العِبادَ ·

١ الترادف : التتابع ، وأراد ترادف الجود .

على علياك لا نألُو اجتهاداً ثَنَانًا عَنَاكَ ، فازدَدنا ثَنَاءً وأظمَـأنا ، وإن رَوْى البلادَا فأغضَبَنا ، وإن أرضَى البَرايا، وإن وَصَلَ الأنامَ ، فَسَمَا أَفَادَا وكمَّم عَنْـٰفتُهُ ۚ فِي قَطْع حَبْلِي ، فينُوهمُسني الحَديعَة والوّدادا فيتضحكُ حينَ أوهمهُ ، ويبكى وقد لَبِسَتْ سَحائبُهُ حدادًا وأعجبُ لابتسام البرق فيه ، فظلَّتْ تَحسُدُ الأوراقَ عَينيي، وقد أرسكتُها تَشكُو البُعادا بَيَاضَ الطَّرس نحوَكَ والسُّوادَا واو أنَّى استَطَعتُ، وقد حمَلنا وصَيِّرتُ السُّوادَ لَمَا سُوادًا ا لصَيّرتُ البّياضَ لها سجلاً ؟

### القطوع الوصول

عاقني الغَيْثُ عن زيارةً غَيْثٍ ، بِشْرُهُ البرقُ ، والعطاءُ السّيُولُ فَارَ من كَفَة ومن نُطق فيه بِعَدِي يُسدى لننا ، فِيدُيلُ فَطَعَمَ الوَصَلُ ثُمَّ واصلَ هَطلاً ، فبرُغمي ذاك القطوعُ الوصولُ ، فهو في فيعليه وَقِيْ ، خَوُونٌ ، عادلٌ ، جائزٌ ، جَرَادٌ ، بَخِيلُ فللنا جاءَ ، وهو طلقٌ عَبوسٌ ، مَنظَرٌ راثقٌ ، ودمَعٌ هَطُولُ فَنَحَيِّرَتُ بَيْنَ مَدح وذَمّ ، لسّتُ أدري في حَقَهِ ما أقُولُ غَيْرَ أَنِي لَهُ مُتَكُورٌ ، عاذلٌ ، عاذرٌ ، صَموتٌ ، قَوُولُ ، عَدَرَ اللهِ ، الله .

### صدني اليم

وقال يعتذر عن التأخر بقطع جسر دجلة :

صَدِّقِ البَّمَ عَن تَيْمَمَ مُولاً يَ لَمُدَّ قَضَى لَوَصَلِي بَجَرَدِ فَابَيْتُ ارتكابَ ثَلَكِ ، وَمَا كُدُ تُ جَمُّوراً على العُبورِ بجِسرِ عند قَطع الحُسُورِ لَسَتُ جَسُوراً، أَنَا غَمْرٌ إِذَا نُسِلِتُ بغَمُوا لَسَتُ أَرْضَى بالنَّرُسِ مُلكاً إِذَا مَا كَانَ رِزْقِ فِيما وَرَاءَ النَّهِرِ

#### الودما حوته الصدور

طلب الودَّ بالزَّبارَةِ زَوْلٌ ، إنَّمَا الودَّ ما حَوَّتُهُ الصَّدُورُ كم صَدَينَ يُفْصَرُ السَّمِيَ تَخْفِي نَا بَقْصَدِ ، وكم عدُّوْ يَزُورُ ذاك عُدْرِيءَن قَصَدِحْمرَةً مِولًا يَ ، وقوَّلِ مع أَنْنَي مَسْدُورُ إِنْ أَكُنْ فِي تَأْخَرِ السِّمِي قَصَر تُ ، فَقَرضُ المُسافِرِ التَّقْصِرُ

۱ نبذت : طرحت ، رمیت .

#### مواصلة بالدعاء

وقال يعتذر عن الزيارة بألم المفاصل وهي لزوم ما لايلزم :

لَتَن سَلَ الزّمَانُ لَنَا مَنَاصِلْ ، فَصُنْحُ الودَّ عندي غيرُ ناصِلْ وان أخرَتُ عن مَولايَ سَعَيي ، فإنّي بالدّعاءِ لَهُ مُواصِل وانّي إنْ وَصَفَتُ لَهُ وَلائي ، كأنّي طالبٌ تحصيلَ حاصِل ولم ينكُ ذلك التّأخيرُ إلا لِما ألقادُ مِن ألّتم بلمّاصِل

#### عيب القصر

وقال يعتذر عن انقطاع كتبه :

مَولايَ إِنْ صَرُوفَ الدَّمْرِ تَشْغَلُنُنِي عَنِ التَّعَبَدِ بِالأُوراقِ فِي سَفَرِي فَكُلُمَا طَالَ شَوْقِ قَصْرَتْ كُتُنُبِي ، وأَيَّ عَيَبٍ لَمَا أَسْنَى مَنَ القَصَرِ

#### الكتابة على الظهر

وقال يعتذر عن المكاتبة على ظهر قرطاس :

كَتَبَتُ عَلَى ظُهَرٍ اللَّهِكَ الْآنَّنِي رَأْبِتُكَ ظَهْرِي فِي جَمْعِجِ النَّوائبِ وأعرَضتُ عن بيض الطّروس الآنَّني حُرمتُ نَصْبِي عندَ بِيضِ الكَوَاعبِ

#### قضاء الدين بالاعتذار

وقال وقد سأله بعض الخلفاء أن يكتب على يده اعتذاراً أو شفاعة إلى الملك العادل :

إنّ عَبَداً أَتَاكَ يَلتَمُوسُ الدَّنُ وَ قَضَى باعتِدَارِهِ عَنَهُ دينَا قَدَ أَنَّى تَاثِياً لِتِصْفَكَ إِن شَدِ تَ ، وإلا ، فَبَدَّل إلحاءً عَيْنَا

### مرض العين لا يعاد

وقال يعتذر عن ترك عيادة أرمد :

إنّي ، وإن لم أعدُك َ يَوماً . ﴿ فَلَي عَلَى وَدَكَ اعتمادُ وَمَا تَأْخَرَتُ عَنَ مَكَالَ . لِل مِرَضُ العَبَنِ لا يُعَادُ

#### صفاء القلوب

وقال يعتذر عن ترك الوداع :

لم أَبادِرُكَ بالوَداعِ لاَنتي واثينٌ باجتيماعينا عن قَريبِ ولهذا تأخّرتْ عَنكَ كُنّبي لاعتمادي على صَفَاءِ القلوبِ

١ بدل الحاء عيناً ، أي حاء تصفح فتصير تصفع .

### ترك العتاب

وقال يعتذر عن ترك العتاب :

ما ترَّكُ العِيَابَ ، يا مالكَ الرَّ فَ ، لأَنِّي قَدَ قَرَّ عَنَكَ قَرَادِي بل تَعَامَيْتُ عن ذُنُوبكَ خَوفاً أَنْ أَرَى فِيكَ ذَلِثَ الاعتبادارِ

### فصل الخطاب

وقال في مثله :

رب هَجرِ مُولَدٌ مِن عِنابٍ ، وملال مؤخَّد من كتابِ فلهذا قطعت عَنِي وكُدي ، حذراً أن أرَّى الصَّدودَ جَوابي أبها المُعرِضُونَ عَنَّا بلا ذُنَّ بِ، وماكان هجرُهم في حسابي خاطبُونا ، ولو بلَعَظتَهُ شَمّ ، وهي عندي منكم كفصل الخطاب

#### سنن العدل

وقال يعتذر عن مكافأة مسيء بإساءته :

حَدَانِي إلى ما لم يكُن من سَجِيتَي ، فَأَحْوَجَنِي بِالقَوْلِ مَنْهُ إِلَى الفَيْعِلِ وأخوجَتِي بالجَورِ عن سُنَنِ الوّقا ، فَاخْرَجَنِي بالجَورِ عن سُنُو العَدَّل

#### دب بقر د

وقال يعتذر عن ترك إجازة شاعر مدحه بالشام وافتخر عليه في شعره ولوح بالامتحان فأجابه بقصيدة جزلة وكتب بعدها :

لوَ اللّٰكَ بِالفَريضِ قصدَتَ حمدي لكنُّت مَ الإبابِ حمدت قصدي ولكن رُمَّ بِالفَر فِي المُتحرِ امتِحاني ، فَجاء كُ مثلُهُ دُبُنًا بقرد كَسَرتُكُ من قَدْيبِ الشّرِ بُرداً بهجن شُعر بَشّارِ بن بُرد وكنتُ عَزَمَتُ أَنْ أُولِكَ بِراً ، وأحمِل في الإجازة وسُم جهُدي فلزّ في ويضُك بافتخار ، وعُجب جاءً عن تصمير خلّه فضيّرتُ القريضَ لهُ جزاءً ، وقلتُ : جُزيتَ عن نتحس بسعد فضيّرتُ القريضَ لهُ جزاءً ، وقلتُ : جُزيتَ عن نتحس بسعد

# مرض العين كماضي القول

وقال يعتذر عن ترك عيادة مريض العين أيضاً:

ما انقطاعي عن العيبادَة كِيرٌ ، بل لأمرٍ تَدَاوَلَتَهُ العِبِــادُ مَرَضُ العَبْنِ فِي القِياسِ كَاضِي ال قَمَول كُلُّ بَيْنَ الوَرَى لا يُعادُ

### ساكن كالياء

وقال يعتذر عن الانقطاع بألم المفاصل أيضاً :

قد اقعَدَتْنِي عنكُمُ مُقاصِلٌ وإن أقامَتْ في انقطاعي عُلْرِي فصِرتُ من بَعدِ الحَراكِ ساكيناً كالياءِ في القاضي وفي المستشرِي

### العفو عند المقدرة

قال وكتب بها إلى أحد ملوك عصره وقد قال قولا فخوفه أحد أضداده :

إن المُلُوكَ لتَمْفُو عندَ قُدْرَتِها ، لكنها عن ثلاث عَفُوهَا قَبُحَا ذكرُ الحَرَيمِ ،وكشفُ السَرِّ من ثقة ، والقلحُ في المُلكِ مَنْ جدَّ أو مزَحًا والعَبدُ لم يُفْشِ أسرارَ المَليكِ ، ولم يذكرُ حَرِيمًا ، ولا في مُلكِه قَدَحًا وإنها قال قولاً كان عايته أن صرح العُدرَ أو للحالِ قد شرَحًا فكيف يَسعى وسيطُ السّومِ عنه بما يُقصيهِ عنكم فيُعطي فوق ما اقرَحًا

### منن كالمنون

وقال وكتب بها إليه في الترفع عن التشفع :

زَجَرَتُنِي عن النَّشَقَعِ نَفَسَ"، مِنْنَ النَّاسِ عندَهَا كالمَنونِ لِمُ أَكُن جَاعِلاً شَقِعِي إلا عَفُولَةَ المُرْتِجَى، وحُسنَ طَنُونِي كَيْفَ أَسْتَنَجِدُ الشَّقَاعِ مَن قَوْ مِ هم ُ فِي المَقَامِ عندَكَ دُونِي لِيسَ تُغْنِي عَنِي شَفَاعَتُهُم شَبِّ نَا ولا هم من بأسكم يُتقلوني

# سكرة الموت

لسُخطيك جاءتُسكرَةُ الموت بالحقّ ، فعطفاً ، وإحساناً على عبدك الرقّ ففقد تنقلُ الأعداء ُ حقمًا وباطيلاً ، فلا يتحملُ المولى الجنميع على الصدق وكيف يَرى إسخاطَ مالك رقّه ، بنَجواه ، عبدٌ ليسَ يَرغبُ في العثق ِ فرفقاً إلى أن يُبرِزَ الحَقَقُ وجهة ، بعبَد كم ، فالعبَدُ أجدرُ بالرفق

# أين العفو والكرم ؟

وقال وهي لزوم ما لا يلزم :

مولاي يا مَن رَبعُهُ ، ليلائلدِنَ بهِ حَرَمُ قد كانَ مني زَلَةٌ ، لا عُدْرَ عَنَها يُغترَمُ فلفِن نقمتَ ، قَمَا ظلم تَ،وإن عفوتَ فلاجرَمُ هَبْنِي أَسْأَتُ كَمَا زَعَم تَ، فأينَ عفوك والكرَمُ؟

#### قساوة الاخلاق

عهدتُكَ بِي دَهراً ضَنيناً على العِدى ، إذا رَمَتِ الأعداءُ عرضيَ بالظّنَ وَكانَ بِهرافِي عَلَيْنَ الغَبَنِ وَكانَ بِهرافِي حُسن رأيكَ بالني يُمُتنَتُ أكبادَ العُداقَ مِنَ الغَبَنِ فإن حالَ ذاكَ الرّأيُ في ، فظالما أحلت صروف الدّهر مُجتَّعِيداً عني وإن قستَ الأخلاقُ منك ، فظالما ألّنت في الأيّامَ حتى اختَشَتْ مني

# خير البر عاجله

اصبر لهادتك الحُسنى التي عَجِلتْ بالبرّ نَحوي ، وخيرُ البر عاجله وإن تَبرَمْتَ فادْلُكنا على مَلِك ، يَحكيكَ لي ، فدليلُ الخيرِ فاعلُه

## مولاي

مولايَ مثلي لا يُضَا عُ ولا يُضَارُ ولا يُضَامُ وبمثلِ ودي لا يُقا سُ، ولا يُقَال، ولا يُقامُ ولَدَيَ سُرُكَ لا يُنَا عُ، ولا يُرَالُ ، ولا يُثَامُ ظلِنْاكَ سِرِي لا يُرا عُ، ولا يُرادُ، ولا يُرادُ

#### غفران الذنوب

أَوْمَلُ خُمُوانَ ذَنِي إلَيْكَ لِما كان عندك لي من مَكانِ ولوَّن ذَنِي لونُ المَّمْدِينِ ، وحلِمَكَ لحظُ عيونِ الغَواني

# الطمع بالعفو

طَمِيعَتُ بِعَقْوِ مِنْكَ عَمَّا اقْرَقْتُهُ ، فليسَ له في طَيِّ حلميكُمُ قَلَدُ وقلتُ بَانَ البَّحَرَ لا يَحْمِلُ القَدْنَى، وما شَلَكُ خَلَقٌ واحدٌ أَثَلَكَ البَّحْرُ وأبديتُ إقراراً بذَنبِي لانتِـهُ بهِ يَتَبُتُ الإِنصافُ والتَّوبُ والمُمُلّرُ

# الصفح أنسب

العَقُو منك من اعتذاري أقرَبُ ، والصَّفَحُ عن زَلَلي بحِلمِكَ أَنسَبُ عُدري صريحٌ غَيَرَ أَنِي مُقَدمٌ ، لا قُلتُ عذراً غيرَ أَنِي مُلنبُ يا مَن نَمُتُ لِل عُلاهُ بَانَسَا في طنيّ نِعمةً مُلكِهِ نَشَقَلَبُ إِنِي لاَعجَبُ مِن وَقُوعٍ خطيتي، ولئينْ جُريتُ بِما، فَلْكُ أَعجَبُ

#### اليد الشافية

أُمسَيْتُ ذَا ضُرَّ وَفِي يَدَكِ الشَّفَا ، لَمَّا عَدَوْتُ مِن الدَّنُوبِ على شَفَّنَا وعليمتُ أَنَّ الصُّفَحَ منكَ مُوْمَلٌ ، والعَفَوَ مَرْجِقَ لدَّيِكَ لَمَن هَفَّنَا فَجَمَّلَتُ عُدُرِي الاعْرَافَ بَرَلَتْي ، إذ ما بها في طنيَّ علميكَ من خَفَا فإذا انتقَصَتَ ، فإنَّ ذَنبي مُوجِبٌ ، ولن عَفَوَتَ ، فإنَّ مثلَكَ من عَفَا

# البين أعظم

وقال يستعطف بعض الإخوان :

أقيموا على الإعراض مع قُربِ دارِكم، ولا تُتلِفُوا الأرواحَ بالبُعدِ عَنكُمُ فقد سَهَّلَ البَيْنَ الشُتَّتَ بَيْنَا جَفَاكُم وأحلى صَدَّكُم وهوَ عَلقَمُ وإنَّا لنَرْضَى بالدُّنُورُ بسُخطِكُم ، ونَقَنَعُ بالإعراضِ في القُرْبِ منكُمُ ونختارُ أَيَّامَ الصَّدودِ ، لأننّا نَرَى عِظْمَا بالصَّدّ ، والبَّينُ أعظمُ

# تجرّم المولى على عبده

مثلُكَ مَن يَعْتَبُ فِي صَدَّهِ ، تَوَثَقًا بِالْمَحْضِ مِن ضِدَّهِ . جَفَوْتَ عَبْداً لو كُوَتُ قَلِبً نارُ الجُفّا ما حال َ عَن عَهْدِهِ وليّسَ لي ذَنبٌ ، ولكنّهُ تَجَرَّمُ المَولى على عَبْدِهِ

#### إصفاء الو د

حاشاك تسمعُ في ما نقلَ العدى، وتنظن ودي فيك كان تكلفنا إن الكبير أجل قدرا أن يرى عجل التغير الصديق ، إذا هفا لكن يُنفَّبُ عن حقيقة جُرمه ، مُنْبَيّبًا ، فإذا تحققة عُمَا علما بأن ذوي المنجنة معشرٌ جُبلت قلوبهم على حفظ الوقا فالخل يُصفي وده متكدراً ، والضد أكدر ما يكون إذا صفا

# الباب العاشر

### في العويص والتقييد للابجاز

# کم ساهر

وله وهي مهملة الحروف ليس فيها حرف معجم :

وما أراهُ سؤلَّــهُ والْمُرادْ كمّم ساهر حَرّم لمس الوساد ، ما سَهَرُ الوالِهِ مُعطِ لهُ وَصلاً، ولو داوَمَ طول السُّهادُ ولا اطراحُ اللَّهوِ داع ِ لِمَا ﴿ رَامَ ۚ ، وَسَعُّ الدَّمَعُ سَعُّ الْعَهَادُ ۗ كم واله مرَّ هَوَاهُ لَــهُ لمَّا حَلا مَوردُهُ والْمُرادْ وهامَ لمَّا ماسَ دَلاًّ ومادْ أطمَّعَهُ حلوُ مراح الطَّلا ، وصَّد عُمَّا رامَّه ؙ ، وهوَ صاد ْ أراهُ مَعسُولَ اللَّمَى وردَهُ ، إلا أراهُ ساعُهُ ما أرادْ مُصارعٌ ما صارَ طَوعاً لهُ ، أسمرُ كالرّمج له عامل ، إعمالُه حَطّم سُمرَ الصّعاد ، مُسوَدّةٌ حالكةٌ كالمداد أحمَّرُ كالوَرد لهُ طُرْةٌ ، مُحكَّمٌ سَلَ لطَلَ الدُّما صَوارِمَ السُّود الصَّحاحِ الحداد \*

سَدَّدَ سَهَماً ما عَدَا روعَهَ ، ورَوَعَ العُصِمَ وللأُسُدُ صادُ أَمَالِكَ الْعَرْمِ الرَّعِ السَوَادُ أَمَالِكَ الْعَرْمِ اللَّمِ أَرِوعُ السَوَادُ أَرَاهُ طُولُ الصَّدَ لَا عَسَدًا مَرَامَهُ ما هَدَّ صُمَّ الصَّلادُ وَ وداداً طارِداً هَمَةُ ، وما مُرادُ الحُرِّ إلا الوَدادُ والسَّكُرُ مَسَكُرُوهٌ دَمَا أَهَلَهُ ، وأهلنكَ اللهُ لهُ أَهلَ عادُ عادُ المَّلَا اللهُ لهُ أَهلَ عادُ

## فتنت بظى

وله وهي معجمة ليس فيها حرف مهمل :

١ النض : الدينار، أراد به الوجه على التشبيه بالاستدارة والنقاوة .

في شَظَفٌ بتُ ضَبِي ضَيي خَفَي بَينَ جَنبَي في غَشيَـيي شُغفْتُ بذي جَنَف بَيّن ، بنزغ تبيّن في غيبتي بذي شَنَبِ بجَبِين يُضي ءُ تَغْنيَتي ، ففَشَتْ غَيبَتي بحشف يُغيظُ ببَغي يَغيضُ ، بغش يَفيضُ تُقيَّى نيتي فتنَّى بَتْ خَفْضي في فِتنَّني قضيتُ بتشتيت بَين قضي ، فبتُ بغيظي ، في غنضبتي غَضِبتُ بتَبيين غش حَـني، نَشِبتُ بِبَغِي غَنِيٍّ بِغَنِي ، فَذُ بِتُ بِغَينِي فِي نَشْبَتِي تخَشّيتُ غِبّ تَجَنّ يَفي يَقيني ، جَنَّى في خَشْيَتَى

# مجرى القوافي

وقال فيما قيد به حروفها الستة :

مِرَى القَوَافي في حروف سنة ، كالشّمس تنجري في علو برُوجِها تأسيسُها ، ودَخيلُها مع رِدِفها ، ورَدِينُها مع وَصلِها وخُرُوجِها

# حركات القوافي

وقال فيما قيد حركاتها الست على الترتيب :

إنّ القَوَافِيَ عندَنا حَرَكاتُهَا ستٌّ على نَسَقَوْ بهنَ يُسَلادُ رَسَ، وإشباعٌ، وحَدَوٌ، ثم تَتَو جيهٌ ، ومَجرى بعدَه ونفاذُ

# بحور العروض

وقال نيما قيد به عدة محور العروض الستة عشر تقريباً مختصراً المبتدى. لا على بناء أصول الدوائر :

الأول الطويل

طَويلٌ له دونَ البُحورِ فَضَائلُ ، فعولن مفاعيل فعولن مفاعلُ الله للديد

لمديد الشَّعرِ عندي صِفاتُ، فاعلانن فاعلُن فاعلاتُ

الثالث البسيط

إنَّ البَّسيطَ لدَّيهِ يِبُسِمَطُ الْأَمَلُ ، مُستَّفعلن فاعلن مُستَفعلن فعلُ

الرابع الوافر

بحُورُ الشَّمْرِ وافرُهَا جَمَيلُ، مُفَاعلَنَ مُفَاعلَنَ فعولُ الناس الكامل

كَمُلِّ الجَمَّالُ مِن البحورِالكامل، مُتفاعلن متفاعلن متفاعل

الثالث الهزج

على الأهزاجِ تُسهيلُ مَفاعيلن مَفاعيلُ

السابع الرجز

في أبحرِ الارجازِ بحرٌّ بَسَهُلُ ، مُستَفعلنَ مُستَفعلنَ مُستَفعلنُ مُستَفعلُ

الثامن الرمل

رملُ الأبحرِ ترويهِ الثقاتُ ، فاعلانَ فاعلانَ فاعلاتُ النام السريع

بحرٌ سَريعٌ ما له ساحلُ ، مُستفعلن مُستفعلن فاعلُ العائر المنسرج

مُنسَرِحٌ فِيهِ يُضَرَّبُ النَّسَلُ، مُستفعلن فاعلاتٌ مفتعلُ ا الحادي عدر الغيف

يا خَفَيفاً حَفَتَ به ِ الحَرَكاتُ ، فاعلانَ مستفعلن فاعلاتُ الناني مشر النمارع

تُعدَّ المُضارِعاتُ مفاعيلُ فاعلاتُ التاك عثر المنتضب

اقتنضِبْ كما سألوا ، فاعلاتُ مُفتعلُ

الرابع عشر المجتث

إِنْ جُشَّتِ الحَرَكَاتُ مستفعلن فاعلاتُ

الخامس عشر المتقارب

عن المُتقارِبِ قال َ الحُليلُ فعولُن فعولن فعولن فعول فعولُ السادس عشر المحدث ويسمى الخبب والخلع وطرد الخيل

حركاتُ المُحدَثِ تَنتَقَيلُ فَعِلْن فَعلن فعلن فعل

#### زحاف الشعر

وقال في تقييد زحاف الشعر الثمانية على ترتيب وقوعها في الأبحر :

زُحافُ الشّمرِ فَبَضٌ مُ كَنَّ ، بينَ لَاحرُفِ الأَجزاءِ نَفَصُ وخَبَنَّ ، ثُمُ طَيِّ ، ثُمْ عَصَبٌ ، وعَقَلٌ ، ثُمْ إضمارٌ ووقصُ وسائرُ ما عَدَا عِلِلَّ طَوَارٍ ، لها في الشّعرِ أُمكِينَهُ تُخْصَ

# **الباب الحادي عشر** في الملح والاهاجي

## النفور من الغريب

قال وقد سع أحد الفضلاء شعره فاستحسته وقال لا عيب فيه سوى قلة استعماله للغة الغربية فكتب إليه هذه الأبيات :

إنّما الحَيْرَبُونُ والدَّردَيِسُ ، والطَّحَا والنَّفَاعُ والعَطلَبِسُ الْمُوالَّبِسُ الْمُولِسِّ والمَّبِسُ والمُبِيقُ ، والحَيْرِسُ والطَّرقِ اللَّ والمَسْطوسُ الفَّنَةُ " تَنْفُرُ المُسْامِعُ منها حينَ تُروى وتشمئز النَّفُوسُ وقبيسح أن يُدُكّرَ النَّالُوسُ أَيْنَ قَولِي هذا كثيبٌ قَدَيمٌ ، ومقالي عقيقاً لَّ قَدَمُوسُ لَمْ نَجِدُ شادياً يُغْنِي قِفا نَبَا لِي على العُودِ، إذ تُدَارُ الكَوْوسُ لا ولا مَن شَدًا أَقِيمُوا بَنِي أُ مِي ، إذا ما أُديرَتِ الحَنْدَرِسُ لا ولا مَن شَدًا أَقِيمُوا بَنِي أُ مِي ، إذا ما أُديرَتِ الحَنْدَرِسُ لا ولا مَن شَدًا أَقِيمُوا بَنِي أُ مَي ، إذا ما أُديرَتِ الحَنْدَرِسُ لا

۱ الحزبون: السجرة. الدرديس : الناهة ، الشيخ ، العجوز الفاتية. الطخا: السحاب المرتفع . القائم : الماء البارد الصائي. المسلميس : لم نجلس ٢ السبقى : التعر . الحقمن : الشد . الحق : الشويل من الرجال المفرط الطرل والظلم . الهجرس : القرد ، التعلب: الدب . الطرقسان : لم نجهها . والسطوس : شجرة كالحيزان .

أَثُرافي إِن قُلْتُ للحِبِ يا عِلْمَ نَ " دَرَى أَنَهُ العَرَيزُ النّفيسُ أَو إِذَا قَلْتُ للقِيامِ جُلُوسٌ ، علم النّاسُ ما يتكونُ الجلوسُ خَلَ للأصمَّتي جَوَبَ الفَيَافي ، في نَشَافِ تَتَخِفَ فِيهِ الرّووسُ وسؤالَ الأعرابِ عن ضَيَعةِ اللّهَ فَلْ إِذَا أَشْكِلَتْ عَلَيهِ الأُسُوسُ درّسَتْ تِلكُمُ اللّفاتُ وأُمسًى مَلْهَبُ النّاسِ ما يقولُ الرّقيسُ إنّما هـذهِ الفَلُوبُ حَدَيدٌ ، ولنّذِيدُ الأَلفَاظِ مغناطيسُ

### أبو حبه

متملُّوكُكُ اليَّومَ أبو حُبُّه ، مُجتَهَدُ في خسّة النّفس بُزَاحِمُ الْجَمَّالَ فِي قُوتِيهِ ، ويَحْزَنُ الفَكُسَ عَلَى الفَكسِ يأكُلُ والغلمان في يتومه ، فضليةً ما قلد كان بالأمس يَوَد يُمسى عرضُه مُطلَقاً ، ومالُهُ المَوفُورُ في حَبِس لا يتعرفُ الحَمامَ لكنّهُ في البيت يتحمى الماء في الشمس إذا رأى في قدره لحمة ، تلا عليها آية الكُرسي وإن رأى في بَيتِه فارَةً بادرَها بالسّيف والتّرس يُجِلُ أَن تُدرِكَ رُغفانَهُ حَواسُ مَن يأتيه بالحَمس بالسمع والأبصار والشم قد تُدرَكُ ونَ الذُّوق واللَّمس

خَوفاً على الزّاد من الكّبس يُقفلُ عند الأكل أبوابة ، قابلَهُ بالتَّعس والنُّكس فإن أُتَّى ضَيفٌ على غِـرَّة ِ ، وبَعدَهُ بالخبزِ والدَّبسِ بَلْقَاهُ بِالبَرْغِيبِ فِي الاحتما، رأيتَ في أضلاعهِ رَفسي فإن تَعَدُّ أَكلُهُ لُقْمَةً ، أدركها في غُربَتي حسى فهذه الأوصافُ مَكسوبَةٌ ، أنّي من ذلك بالعــكس قد علم السلطان من قبلها أَقُــولُ باللَّذَاتِ واللَّبسِ ولم أزَلُ في رَحب أكنافه أتلَفتُها في متجليسِ الأُنس وإن تَسراءَتُ في يَدي بَدَرَةٌ ، ولم يكن ذلك في حدّسي فَمُذَ ثَنَانِي الدَّهرُ عن رَبعه ، هَمَّهُم في الضَّبط والبَّخس وجُزْتُ في المُتجَرِ مع مُعشَر وتارَةً في بَلَدِ الفُرسِ طَوراً على الرّوم أرّى بَيْنَهم ، واسرقبت أخلاقتهم ننفسي فصرتُ من أبناء جنس لهم ، والحنس ميّال الى الحنس أحبّ مَن في نَفْسِهِ خِسّةً ، أفضَى بيَ السّعدُ إلى نَـحس ولم أكن مُستَحدَثًا نعمــَةً صَوَّحَ نَبْنِي وذَوَى غَرسِي لكن شمس الداين منذ ملسى ، يُفسدُهُ البُعدُ عن الشّمس كذاك كل النبت من شأنيه

### الشاعر والشيطان

وقال في أحد ملوك العصر وقد حل في بلده اتفاقاً فسامه المدح أطواراً فيدحه بما استحسنه ورحل عنه كما ورد:

رأيتُ في النّوم أبا مرّة شَيخيَّ في تنَّهذيب علم البِّيان ا وحَولَهُ مِن رَهطه عُنْصِيَّةٌ ، يُشيرُ نحوى لهُم بالبَنان وقال : يا بُشراكُمُ بالذي غَيَّبُّم عن ذكره بالعيان هذا الذي أخبرتُكُم أنَّهُ ، في نَـَظمه ، أوحدُ هذا الزَّمان وقال : لو شَنَّفْتَ أَسماعَنَا ببعض ما نَـَظّـمتَ في ذا الأوان فعندَها أورَدتُ من مَدحكم بكدائعاً متنظنُومة كالجُمان فَعَادَ كُلٌّ منهُمُ قَائلًا : أحسَنتَ يا ربِّ المَعاني الحسان فقال : مع ذا المَدح هل أنعمُ بضَيعـَة عامرَة أو فدان فقلتُ : لا ! قال : ولا مَنزلٌ مُستحسن " يُغنيك عن بيت خان فقلتُ : لا ! قال : ولا سابقٌ مُرَفَّهُ ُ السَّوق شَقَىَّ العنان فقلتُ: لا ! قال: فنسَم صاغراً، ما أنتَ إلا بغَويّ اللَّسان

١ أبو مرة : كنية إبليس .

# زيازة إبليس

وقال وقد سأله أحد الأعيان أبياتاً على هذا النمط منحولة إلى أبني نواس واقترح عليه نظمها فعكمها وقال :

واليلة طال سلهادي بها ، فزارني إبليسُ عند الرقادُ فقال : هل لك في شقفة كبشية تَطَرُدُ عنا السّهادُ ؟ قلتُ : نعم ! قال : وفي مطرب إذا شدا يطربُ منهُ الجّمادُ ؟ قلتُ : نعم ! قال : وفي مطرب في وَجَنّتَها للحّياءِ اتقادُ ؟ قلتُ : نعم ! قال : وفي طلقُللة في وَجَنّتَها للحّياءِ اتقادُ ؟ قلتُ : نعم ! قال : وفي شادن عليه اللّه السّوادُ ؟ قلتُ : نعم ! فقال : مَ آمناً ، ياكبة الفسق وركن الفسادُ

#### خط براءة

وقال وقد كلف نظم أبيات في وصف المفرح الحيدري :

عاطيَتُهَا مَمَوْوجَةُ بِالنّباتِ، من فهِ الكيسِ لا من الكاساتِ خَنَدَرَيِسًا دِنانُهَا حُقَقُ العا ج، وراحاً كؤوسُها راحانيًا لم تُدَنَّسُ بَمْرَجِ ماءٍ ، ولكن ربّما أُنْبِعَتْ بعاء فُراتِّ

الشقفة : القطمة من الخزف ، ولم ندرك ماذا أراد بالشقفة الكبشية ، والعلمها محرفة .
 الخندريس : الخبرة . الحقق ، الواحدة حقة : الوعاء الصغير .

٣ الفرات : العذب .

لا خُمارٌ لها سوى لُطُلَّ فكر يَبَسُطُ النَّهُسَ آخَرَ النَّسَمَاتِ
نَتُوةٌ لَم تَقَدُّ بِها نَشُوهُ الرَّا حِ، وهل للعَجوزِ لُطْفُ الفتاة .
ما عليها في النَّرع حَدُّ ولا جا عَ بَشَريمِها حديثُ الثقاتِ عَرَفَتُها النَّسَاكُ ، فاتَخَذُوها في المُعاجِنِ والجواراشاتِ الْمُتَوِما طَوراً بهاضمِ الأقواتِ .
لَفَيْهِهَا طُوراً بهاضمَ اللهواتِ .
فلتُ لمَا تَضَوَّعَ الملكُ منها ، وانجَلَتْ في ثبانِها الحَمْرِاتِ: حَنَّ مَن باتَ خاطبًا لكِ أَنْ بِع لِي بِنَ الكُرُومِ خط بَرَاة :

# في الكيس لا في الكأس

وقال فيها وهي لزوم ما لا يلزم :

في الكيس لافي الكأس لي قهوة"، من ذوقيها أسكرً ، أو شمّها لم ينه نص الذّكر عنها ، ولا أجسح في الشّرع على ذمّها ظاهرة النّفع لها نشوة "تستنقيذ الأنفُس من همّها فشكرُها أكثر من شكرِها ، ونَعَمُها أكثر من إشبها

الجواراشات : لعله من جرشه : طحته ولم ينهم طحته . والجوارش توع من الحلاوات .
 براة : مسهل براءة ، وخط البراءة : خط بالإجازة .

# خمرة لا بأس بشربها

في الكيس في عوض عما حوى الكاس ، وفي القراطيس عما ضَمَت الطاس ، وبالجديد غرامي لا مُعتقة ، وسواسه في صُدور الناس خناس ، مُدامة ما لها في الرآمر وسوسة ، تطغيالتفوس ، ولا في المسلو وسواس ، ولا يُخاف بها ضُر وإفلاس كم بيّن خمر يتخاف الحد شاريها ، وخمرة ما على شُرابها باس ولا نبيت ، إذا شيئا نماقر ما الله وحراس ، وكاساتها ظيفر وحراس موض الداوة لها جان ، ومرود ما دن ، وكاساتها ظيفر وقرطاس ،

# الحشيش لا الرحيق

تَمَانَ بِالخَسْيِشِ عِنِ الرَّحِيقِ ، وِبِالوَرَقِ الْجَدِيدِ عِنِ العَتِيقِ وِبِالْحَشِقِ وَالْعَبَقِيقِ وَالْجَنَقِيقِ وَالْجَفَقِيقِ وَالْجَنَقِيقِ وَالْجَنَقِيقِ وَالْجَنَقِيقِ مَمُداءً عِنْ حَدَاءً ، وَتُشْرَبُ فِوقَ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ يَطْلُلُ سَحِيقُهُا فِي الكَفِّ يَهُزًا بطِبِ رَوائِحِ المِسكِ السَّحِيقِ فَعَاقِمِهُا فِي الكَفِّ يَهُزًا بطِبِ رَوائِحِ المِسكِ السَّحِيقِ فَعَاقِمِهُا ، وطَلَقَ ما سواها تَعِشْ فِي النَّامِي ذَا وَجَمِ طَلَيقِ

# أكل وظل

وقال أيضاً وهي لزوم ما لا يلزم :

خُدُ أحاديثَها مِنَ العارِفِيها واعف نَدمانَها منَ العارِفِها قَهُوةٌ لا يَتَخَاتُ شارِبُها الحَدَّ لدَّ ، ولا تَتَجَعَلُ الحَلَيمَ سَقِيها قد وَجَدَنا بها نَعِماً مُقَيماً ، فَعَدَّتْ جَنَةً لَمْن يَصطَفَيها أكلُها دائِمٌ ، وظِلِّ ظَلَيلٌ ، وتَرَى أهلتها يحلونَ فِيها

## السكر المركب

وقال في الجمع بينها وبين المدام :

في نشوة الحتمراء والخضراء أمن من السوداء والصفراء المثلي بلا نار تتفول ، وهذه ماسبت متعاطفها بغير هواء فاكثر بنبترة تلك ثيرة هذه، واعجب لحسن تلاوم الأجزاء فالسكر فيما بين ذين مركب، كسل الحفيش وتشطة الصهباء

#### ساءت وسرت

قال ، ولم يكن نظم هجاء قط وانما افترح عليه افاضل اصحابه شيئاً من ذلك في اسعاء لم تعرف مسياتها استحاناً له لظنهم انه ترك ذلك عجزاً عن نظمه اسوة بالمتنبي، فمن ذلك في مغتبة غنت قييحاً وضربت طيحاً :

حَوَّتُ شِدِّيْنِ ءَإِذْ ضَرَبَتُ وغَنَتُ، فقد ساءَتُ وسرَّتْ مَن رآها غِنَاءٌ تَسْتَحِقَ عَلَيْهِ ضَرَّبًا . وضَرَبًا تَسْتَحَقَّ به ِ غِنَاها

# يميت السرور ويحيي الكرب

وقال في مطرب خارج ثقيل :

وشاد يُشتَمَتُ شَمَلَ الطَّمَرَبُ ، يُميتُ السَّرُورَ، ويَعْجِيهِ الكُمُّرَبُ بِوَجِهِ يُبِيدُ ، إذا ما بَدا، وكفَّ تَقُسُّرَ ، إذا ما ضرَبَّ شَدَّا ً، فَعَدَا كُلُّ قَلَبِ بِهِ قَلِمَ النَّصِيبِ كثيرَ النَّصِيبِ تَعَنَّى ، فَعَنَى قَلْوِبَ الرَّفَاقِ . وماسَ فَعَسَ القَلُوبَ العَطَبُ

#### صوت عذاب

وسئل تكريره فقال :

غنّى بصَوَتِ مثلِ سَوَطِ عَلَمَاتِ، وبَنَدَا بَوَجَهِ مثلِ ظَهْرِ غُرَاتٍ فَوَدَدَتُ أَنَّي لا أَرَاهُ ، فَإِنَّذِي . بِكَرَتْ إِلِيَّ مُغَيْرَةُ الأعرابِ

#### ماتت ملاحته

وقال في مليح نبت عذاره :

ماتت ملاحثه أيكون ُ لك َ البقا ، وأتى العيذارُ يقول ُ من عاش َ الفقى وبندا السّوادُ على نقاءِ خُدُودِهِ ، فجديدُ هُ لِحَـَدِيدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# الغنى البخيل

وقال فيمن رزق مالا فتباخل :

لمَّا اعْتَنَى أَلْقَدَانَا نَفَعَهُ ، ﴿ وَلَلَّ مَنْ شَيِعَةً بِنَيْتِ الْخَلَّا يَسَعَى إليهِ إِنْ غَدَا فَارغاً ، ﴿ وَمَا بِهِ نَفَعٌ إِذَا مَا اَمْتَلَا

#### الباب المقفل

وسئل هجاء من خيب مؤمله فقال :

ما كنتَ في إحدى الشَّدائد مِرْتَجَى ، إلا رأيناً بابَ جُود كَ مُرتَجَا وكذَّاكَ مَا نُسْيِسَتُ النَّبِكَ رَدْيلَةٌ ، إلاّ مُدْحِتَ بها ، وكانَ لها الهُجَا

وبلغه أن المهجو توعد ذلك المفترح فخاف ، وطلب التنصل ، فغير له في كل بيت لفظة وقال إن سلت فقل ما قلت إلا ج

ما كنتَ في إحدى الشَّدائد مرتجَى ، إلاّ رأينا بابَ عُنْدُرِكَ مُرتبَجا وكذاكَ ما نُسْيِبَتْ إليَّكَ فَضَيلةٌ ، إلاّ وقد مُدحَتْ وكانَ لكَ الهيجا

#### ما كان انساناً

وسئل هجاء میت کان شریر آ یدعی إسحق فقال :

ما كانَ إسحَقُ إنساناً فتندُبُهُ ، فلا تقلُ ماتَ إسحَقٌ ، وقل نَفَقَاً الا تَجَنَّحَنَ إليه ، فاتَخذُ نَفَقَاً لا تَجَنَّحَنَ إليه ، فاتَخذُ نَفَقَاً

١ نفقت الدابة : خرجت روحها .

النفق: سرب في الأرض له غرج إلى مكان معهود . المصراع الأخير يتضمن صدر بيت من
 قصيدة الطغرائي .

#### لا رحمة لثوائه

وسئل تكرير ذلك فقال :

سرى نَعْشُهُ مَن بَعْدِ ما سارَ غِشْهُ ، فأَفَى به الأحياءَ حالَ بَقَالِهِ وَطَالَ ازدَحامُ النَّاسِ مِن حول نِعْهِ شَمَانًا بهِ ، لا رَحمةُ للواقِهِ فلا رَحِمةَ الرِّحمةُ الرِّحمةُ الرِّحمةُ الرِّحمةُ الرِّحمةُ الرَّحمةُ الرَّعمةِ من كَفِلْ مِن عَدا يَسرِي أَمَامَ وراثِياً ووَتَوْرَ مَن كَفِلْ مِن النَّارِ قَبْرةً ، وآنسَهُ بالرَّعبِ عندَ لقائِهِ إ

### بأس الذئب

وقال وقد عزل شمس الدين ابن كيش من ولاية طريق خراسان ورتب نجيب الدين بن ذئبفقال:

بشَمسِ الدَّيْنِ لِم تُطِيقِ الرَّعايَا ، فكَيْفَ ، وقد تَبَدَّلَ بالنَّجِبِ رَعَايا ما أطاقُوا بأسَ كَبْشِ ، مُحالٌ أن يُطيقُوا بأسَ ذاب

# الشوك بين الأقاح

وسئل تكربره فقال :

عُزِيتَ إِلَى آلِ بَيتِ النّبِيّ ، وأنتَ بضِدّ هُمِ فِي الصّلاحِ وإنْ صَحّ أنكَ من تسليهِم ، فقد يَنبُتُ الشّوكُ بَينَ الأقاحِ وإنْ الكلل : الإلم ، الصب

# قال النبي

وقال في هجاء علوي شرير 🤃

قالَ النّبيُّ مقالَ صِدق لم يَزَلُ بيَجري على الأسماع والأفواه: مَن غابَ عنكم أصلَّهُ ، ففعالُه تُشْيكُمُ عن أصلِهِ المُسْتَاهي وسفرت عن أفعال سوء أصبحت بينَ الأنام قليلَةَ الأشباه وتقُولُ:إنْكَ مَن سُلالَة حِددٍ، أَنْأَنتَ أَصِدَقُ أَمْ رَسُولُ اللّهِ إِلَّ

# الرقيب القبيح

وقال في مليح له رقيب قبيح :

ومليح له ُ رَقيبٌ قبيحٌ ، بتَمَنّى وغَيْرُهُ بِتَهَنّى ليسَ فَيه معنّى يُقال ولكن هو عندَ النّحاة جاء لمعنى

### ولدوعبد

وشكا إليه أحدهم ولده وعبده وسأله نظم شيء فيهما فقال لذلك :

لِيَهنِكَ أَنَّ لِي وَلَنَداً وعَبَداً ، سَوَاءً فِي المَقالِ وَفِي المَقَامِ فَهَذَا عَاقِلً مِن غَيْرِ سِنْ ، وهذا عاقِلٌ من غَيْرِ لامٍ إ

١ حيدر : لقب الإمام على .

البابق من غير سين : آبق ، وهو العبد الذي يهرب من سيده . عاقل من غير لام : عاق ، و الولد
 العاق : الذي يعمي و الده .

# لو فكر العاشق

ومثل هجاء مليح سال عذاره فقال:

وأغيد مُكتميل حُسنُه، ليس له في النّاس من مُشبه المقطّةُ العارضُ من رُتبة مُخرَة بالقُربِ من ربّه فقُلتُ، إذ سال له عارضٌ، فأعرَضَ العُشّاقُ عن حبّه: لو فكر العاشقُ في مُنتهَى حُسن اللّهِ يَسبيه لم يَسبِه

#### زوال البهاء

ومثل تكريره بتصريح الهجاء فقال :

أصبحت نارُ وَجَنتَيك مَادا ، ورَبِيعُ الجَمالِ منك جَماداً واستحال سنك جَماداً واستحال سنواد عظي بيّاضاً ، حين حال البيّاض منك سواداً أحمد الله ، إذ كسّاك عِلماراً ، حالَ منه الجَمالُ عنك ، وحاداً زاد في الحَمَّل من يَشاءُ ، ولكن أن زال من وَجهك البّها حين زاداً

### حميم وحمام

وسئل ذم حمام دخلوه فقال :

إنَّ حمَّامكَ قد ضَ مَتْ حَميماً وحِماماً فهيَ مثلُ النّارِ ساءتُ مُستَقَرِّاً ومَقاماً

# فرس ليست شكوراً

وقال في ذم فرس له جفول :

ولي فَرَسَ "لَبَسَتُ شَكُوراً ، وإنّما بها تُضْرَبُ الأمثالُ في العض والرّفس إذا جفكلَت بي في ضياع دبرس ، فليّس لما قبض سوى في جوى فرس المُثلًا ، وتبعثلُ في الآصال من شفق الشّمس فيّا ليتها ، عند العليق ، جفولة " كا هيّ منكارٌ من الحس و الجنس فلو شربت بالفلس من كف حاتم الأصبح تنماناً على تلف الفلس ولو برَدَت في جمعَل محت عتبر الحدّل وانفلت جيوش بنى عبّس

دبرش : لعله اسم موضع . الجوى : شدة الوجد من حزن أو عشق ، وداء في الصدر . الفرس،
 من فرس الأسد فريسته : دق عنقها . وقوله جوى فرس : هكذا في الأمسل .

#### شر البقاع

وسئل ذم منزل نزلوه بالغور فقال :

لا جادَ هَطَالُ السّحائِ بُقعَةً بالغَورِ، أضحتْ وهيَ شُرُ بِفَاعِهِ أَرْضُ تَضَاعَتَ حَرَّها وبَعَرُضُها في مَرجِها ، لمَا حَلَلَتُ بِفَاعِهِ وخَدَا الذّبابُ بِها ، فليس يبارح غَرِداً يجكُ ذراعَهُ بذراعِهِ

#### صديق لا يعرف الصدق

وسأله أحد دم صديق له يعامله بالكذب فقال :

لي صَدينٌ لا يَعرِفُ الصَّدَقَ في القو ل ، وليسَ الصَّدينُ إلاَ الصَّدوقُ ليسَ فيه ِ تَصَوَرٌ يُدرِكُ العلِدُ مَ ، ولا لي إن قُلتُهُ تَصَدينُ

#### كذاب نساء

وسئل تكريره والتصريح بكذبه فقال :

تُلَفَّنُ كِذِبًا ، ثُمْ تَأْتِي بضِدً ، إذا سألوا تكريرَ ما كنتَ حاكبًا فإن كنتَ قَوَّالاً فإنَّك كاذبٌ ، وإن كنتَ كَذَابًا فلا تلكُ ناسِبًا

#### الفخر بالنسوان

يهجو شخصاً من بني طفيل :

طُفَيَلٌ تُقَادُ بَأَذَابِها ، وقودُ الجِيادِ بَأْرِسَانِها إذا افتَخَرَتُ فِتِيَةٌ بَالرَّجَالِ ، فَفَخْرُ طُفْيَلِ بَسُوانِها

# لايجيب ولاينض

ومثل هجاه بخیل متکبر فقال وکان مدعباً بعلم الطب :

تحجّرَ فِكَ طَبِعُ الشّعَ بِسَاً ، وذاك لأنّ كفّك فيه قبضُ وكم حَرَكتهُ بشرابِ عَشْبِ ، فأَفَسَمَ لا يُجيبُ ولا يَنفُصَّ ومنهُ رُفعتَ صَوتك لي دَليلاً ، فكان لنصبِ قدرِك منه خفضُ علمتُ بأنّ رأسك فيه خلط عنابظً ، لا يُحلّ ، ولا يُفضَ ومن تكُ هذه الأعراضُ فيه ، ولم يُعرَفُ لهُ بالعَمَل عِرضُ فكيّف أرومُ صِحتَهُ بعني ، ولم يتخفيقُ لهُ بالعُملو تبضُ

١ ينض، من نض الماء : سال قليلا قليلا أو رشح .

#### لست إنساناً

وسئل هجاء ماطل للوعود فقال :

لمَا تَطَاوَلَ فِي إِفْرَاطُ مَطَلِكَ فِي ، وضاعَ وَقَنِيَ بَيْنَ العُلْوِ والعَلَدُلِ ِ بْغَنْتُ أَنْ لَسْتَ إِنْسَانًا لَفْعِلِكَ ذَا ، لَقُولِهِ خُلِقَ الإِنسانُ مَن عَجَلَ

# أصل الانام

وسئل هجاء جاهل متغافل متشدق بالكلام فقال :

أيتها الفاصلِ الذي لفظهُ الد ح ، والفظ الأنام كالأصداف كيت تلقى الأنام أشأوك في الفض لي، وإن شُبتهوك في الأوصاف أصل كل الأنام طين ، ولكن إذت طين من بعد ياء وقاف

# مباضع إسحق

ومنه في طبيب يدعى إسحق :

مَبَاضِعُ إسحاقَ الطَّبِيبِ كَانَهَا ۚ فَا بَضَنَاءِ العالمِينَ كَفَيلُ مُعَوَّدَةُ أَلا تُسَلَّ نِصالُهَا فَتُعْسَدَ حَى يُسْتَبَاحٍ قَمَيلُ

١ قوله : طين من بعد ياء وقاف ، أي يقطين ، وهو ما لا ساق له من النبات ، وغلب على القرع الطويل .

#### سميت غيسي

وله في ملقوط اسمه عيسى :

سُنيَّتَ عَبِنَى ، ولم تَطْفَرُ بمُعجِزَةً ، ولم تُشابِهِهُ أَنْ عِلْمٍ ولا حَسَبِ ولا أَنْبِتَ بشيء من فتضائيلهِ ، إلا بأنك من أَمْ بغير أب

# لو كان!

ومته في أحمق طويل اللسان :

لو أنْ قُوةَ وَجهِهِ فِي قَلْبِهِ ، قَبَضَ الْأُسُودَ وَجَدَّلَ الْأَبطالا أُو كانَ طولُ لسانِهِ بِيَمينِهِ ، أَفِى الكُنُوزَ ، وأَفْقَدَ الأَموالا

## خبط عشواء

وقال في طبيب اسمه عيسى :

أرَى فيكَ يَا عِسَى الطَّنِيبِ فَصْلِنَةً ، هِيَ الضَّدَّ مِن أَفَعَالَ عِسَى بَنِ مَرَبِمِ تُمُّيِتُ لَنَا الأَحِياءَ مِن غيرِ عِلِلَةً ، وتُنضَى وتُغنى باليَّدَينِ وبالفَّمِر وتَحمي ، ولكن عن شفاء وصِحَةً ، وتُحَفَّنُ إلاَّ للحَيْساءِ وللدَّمِر فما أنتَ إلاَّ خَبَطُ عَشُواءَ مَن تُصِّب تُمَتهُ ، ومِن تُخطىء يُعَمَّرُ فَيَهُومٍ.

#### ضعف اليقين

وقال في زنديق قد تمارض :

وقالوا : عندَ عبد اللهِ ضُعفٌ ، فقلتُ : نعمَ ، ولكن في اليقينِ فقالوا : ما يَعيشُ ؟ فقلتُ: عدلٌ ، كذا هوَ في الحياةِ بغَيرِ شينِ

# لستما أبناء جنس

وقال في مسلماني طاول شريفاً يدعى حسيناً :

كيفَ تَرجو بأن تُساوي حُسَيناً ، لَسَمَا في الفَـخَارِ أَبْسَاءَ جِنسِ هل تَسَاوىمَن جَدُّهُ عَبَدَ الشَّه سَ،ومَن كانَ جَدُّهُ عَبَدَ شَـمَسِ

#### أعجب ماشوهد

وقال في جاهل طياش بدعى ابن عوسجة :

جَلَ الذي أنشاكَ من قرعة ، وسائرُ العالمِ من طينَه أعجبُ ما شُوهِدَ في عَصرِنَا عَوسَجةٌ تَنحملِ ُ يقطينَهَ ا يعنن بنير ثين : يعي أي ما يعي ، من الوعي : التعبر والحفظ .

## ثقل صورة وخفة رأس

وقال في ثقيل جهم الوجه :

وَافَى ، وقد شَفَعَ التَّفَطُبُ وَجَهَةُ ، وطَحَا بِهَا مَرَحُ الشَّكَبَيْرِ ، فَانتَّنَى ا يَبَدو فَتَقَذَفُهُ النَّفُوسُ لِيقِلَهِ ، فَنَرَاهُ أَبِعَدَ مَا يكونُ إِذَا دَنَا فَطْقَيْقَتُ أَنْشِدُ ، إِذَ بَصُرتُ بُحُمْقِهِ ، بَيْنَا جَعَلَتُ الشَّطَرَ مَنهُ مُضَمَّنَا يا ثِقِلَ صورته وخِفْةَ رأسِهِ ، هلا نَقَلَتِ إِلَى هُنَا من ها هُنَا

#### جار كالبوم

وقال في متكبر مكار جهم الوجه :

ليَ جارٌ كَانْتُهُ البُومُ فِي الشَّكلِ، ولكنَّ فِي عُنجِيهِ ، فغُرابُ هوَ كالماء إنْ أَرْدَتَ لهُ قَبْ ضَا ، وإنْ رُمَتَ مَوْرِداً فسَرابُ

### شرفه بثوبه

وسئل نظم شيء في وضيع يفتخر بالمال فقال :

أَتَشْمَتُحُ إِنْ كَسَاكَ الدَّهُرُ ثَوْبًا ، شَرِّفُتْ بِهِ ، ولم تَكُ بالشَّرِيفِ فَكُمْ قَدَ عَايَنَتْ عَيْنَايَ سِيْرًا مِنَ الدَّيَاجِ حُطَّ على كَنْيَفِ 1 فَنْهُ : سِرِ، ثَنْمَا أَيْ أَمَانَ إِلِهِ عَلَّهِ .

## لا عار في دخول الكنيف

وسأله صاحب من أهل الفضل ذم إنسان مدحه لشرورة إليه فخيب ظنه فقال :

مدَّحَتُكُ مَدَّحَ بَشَارِ بِنِ بُرْدِ رَبَابَةً ، إذ دَعَاهُ لها اصطرارُ أَرَادَ قَصَاءً حاجِمِهِ لدَيها ، فجاءً بما لها فيه اختيسارًا إذا اضطُر الشَّرِينُ إلى كنينٍ ، فليّسَ عليّهِ إذ يأتيهِ عارُ

#### السارق البارع

وسئل نظم شيء في سارق فقال :

لو عاينت مُقلقُهُ دُخنةً ، لاسترق اللبّ من القشرا ولو فكاها بمدرَهُ ناقِسدٌ ، لم يتر فيها أثترَ الكسر يكادُ أن يسرق طبب الكرى ، من راقيد الليل ، ولا يكوي هذا ، ولو شاء غدا مُمكناً أن يُسرقَ السُّكرَ من الحمر

حكي أن بشاز بن برد كان أمس وكانت ربابة خادمة لمدته تخدمه وتعليث له ، فأراد
 حكافاً بشيء من المال، فأبت إلا أن يمدحها ، ولم ير إسخاطها لمكان الضرورة إليها ، فقال
 ما يناس حالها :

رباية ربة البيت ، تصب الخل في الزيت لها سبع دجاجات ، وديك حسن الصوت ٢ الدخنة : ذريرة تدخن مها البيوت .

# أنف وقود للنار

وسئل نظم شيء في رجل عظيم الأنف فقال ارتجالا :

لو غَمَدا أَنْفُكُ العَمْظِيمِ غَمَدا وَهُ ۚ وَ وَكُودٌ لَانَارٍ ذَاتِ الوَقُودِ مِمْ مُودً اللَّهِ وَاللَّهِ مُ

#### الضد يصلحه الضد

وسئل نظم شيء في رجل أبخر يدعى بحيىي فقال ارتجالا :

لِيَحِيَى فَتُمُ لَوْ عُلَقَ الْمِسِكُ فَوَقَهُ لَاصْلَحَهُ والفَلَدُ يُصْلِحُهُ الفَلَدُ ترى صَعَبَهُ الحُفْلَارَ مَن نَتَن رِيحِمِ كَانْتِهُمُ مَن طُولًا ِمَا النَّشَوا مُرهُ

#### نكهة منتنة

وقال في شخص يسمى أبا علي :

لوكان لربح نسكهتمه هبوبُ ، الأوشكت الجبالُ لها تتنوبُ إذا ما عابَ ضرسُ أَبِي علي مَ ، فليسَ يُطيقُ يقلَعُهُ الطبيبُ

#### العذر اللطيف

وسئل تكرار اسم يحيى فقال :

قلتُ الكَلَبَتَيْنِ إِذْ عَجْزَتْ عَنْ ضَرِسِ بِحِينَى مَنْ بَعْدَ جُهُدْ عَنْفِ كَيْفَ أَعِاكُ نَزعُ ذلكَ والكَلَّ بُ بُسَلِ العِظَامِ غَيْرُ ضَّعَفِ فأعادَتْ مِنَ الصَّلِلِ جَوَابًا ، بادرَتنا منهُ بعُدرٍ لنَطيفِ لا تُطينُ الكلابُ تَنزعُ عَظماً مُوثَنَ السَّمْرِ فِي قَرَارِ كَنِفْ

## رأس هدف النعال

وقال وقد سئل نظم شيء في رجل كان بمجلس السلطان وهو يصفع :

عَهدى به ، والأكثُّ تختلتُ ، وهوَ يُعاصِي طَوراً ويَخرِفُ وكائما مَالَ عِطفُهُ سَقَهَا تُعيلهُ صَعَمَةٌ ، فِتَعَطّبِثُ وإن توارَى بشخصِهِ هَرَّاً من راحة في اعتمادِها خَيَتُثُّ ظلّتُ سهامُ التّعال ِ تَرشقُهُ ، كانّما رَأْسُهُ لها هَدَّفُ

إذا النفر ، هكذا في الأصل ، ولعله من سيره : إذا شده بالمسار .
 إذا شيف ، هكذا في الأصل .

## فم یحیی

وسئل تكريره ثالثاً فقال :

فع ليَحيَى ربحُهُ مُنْنَ، لم يُرَ يوماً مثلهُ قطاً لو أنه عض على فارَة الماف أن يأكلها الفيط

#### يرد الفقر باللوم

وسئل ذم بخيل ذي مال فقال :

أَيْا مَن يَرُدُ الفَقَرَ بِاللَّومِ جَاهِداً ، كَمَا رَدَهُ يُومًا بِسَوءَتِهِ عَمْرُو إذا كانَ هذا سوء عَيْشيكُ فِي الغِنِي ، فماذا الذي تَخْشَى إذا مَسَكُ الفَقَرُ

# سماء بأرض

وسئل نظم مثل ذلك في شحيح الزاد فقال :

وبخيل يتنالُ مِن عرضهِ النّا سُ ، ولكن رَغَيفُهُ لا يُنسالُ كلَّ يَوْم بِأَتِي بَحَرفِ رَغَيفَ ، كهلال لم يتدنُ منهُ كَمَالُ مُ مُسْتَقَرِّ فِي وَسطِ سُفَرَتهِ الزَّر قاءِ لا يَعْتَرِيهِ منهُ زَوالُ فَعَعَجَبْتُ من سَمَاءٍ بأَرْضِ كلَّ يومٍ يلوحُ فيها هلالُ

#### و لي صاحب

وسئل تكرير ذلك فقال :

ولي صاحبٌ بَسَرَجِعُ النَّاسَ كلُّمَا ذكرَتُ لهم أوصافَهُ ونُعُونَهُ لقَدَ الْبَسَنَنِي صِحَةَ الجمرِ دارُهُ بفَرطِ الحِيمَى لنَّا حلَّكَ يُبُونَهُ وما عَلَمْنِي حَكَمَةٌ غَيْرَ أَنْنِي أَدْبُمُ مَطَالَ الجُوعِ حَى أَمْيَتُهُ

### شحيح يخبز البخل

وسئل مثل ذلك ي شعيح يبسط للناس أخلاقه ليصدهم عن زاده فيقيمها مقام الضيافة فقال :

وشَمَعِيعٍ مِن لُؤُمِهِ يَمَغِيزُ البخ لَ بَبَسطِ الأخلاق بَينَ الرَّفاق ِ فِهُوَ مَن شُحَّهُ مِنْ الْخَلاق ِ علينا مَكارِمَ الأخلاق

### وعزتي لن تراني

وسئل مثل ذلك في رجل يدعى ابن سنان :

لو تَراني من فَوَقَ طَودٍ من الجو ع ِ أناجي رَعْبَ َ نَجَلِ سِنانِ كَالَمَ مَنْ أَنْ كَالَمَ مَنْ أَنْ كَالَمَ مُنْ أَنْ كَالَمَ وَعَزَّنِي لَنْ تَراني

#### ان حاول الضيف

وسئل نظم شيء في بخيل بحتج بالحكمة فنظم لزوم ما لا يلزم :

يَحْضَظُ فِي الجوعِ أَلْفَ مُنفَعَةً ، ومثلَّهَا فِي مَضْرَةً البِطْنَة ويُوهمُ النّاسَ أَنَّ شَبِعَهُمُ يُطْفَىءُ نُورَ الذّكاءِ والفيطلنة إن حاول الفّيفُ أن يُليم بهِ أعطاهُ من قبَل يُطْفَع القطانة

## الباب الثاني عشر في الآداب والزهديات ونوادر مختلفات

### صاحب ذا أدب

في الأدب والحكم :

صاحبُ، إذا ما صَحبَّ، ذا أدَّبِ مُهُدَّبٍ ، زانَ خَلَقَهُ الخَانَ ولا تُصاحبُ مَن في طَبَائِعِهِ سَرٌّ لأَنَّ الطَّبَاعَ تُسْتَرَقُ

### لا تصاحب اللئيم

لا تُصاحب من الآنام لِتَبِماً ، ربّما أَفسَدَ الطّبَاعَ اللّبَيمُ فَالْهَرَاءُ البّسِيطُ فِي جَمْرةِ القَبِي ظَلِ سَمُومٌ ، وفي الرّبِيمِ نَسَيمُ وابغ منهم مُجانِساً يوجبُ الفّ م ، فقد يَصَحبُ الكرمِ الكرمُ الكرمُ الكرمُ الكرمُ كلُ جنسٍ مع جنبِ مَصَمومُ

#### الذل في السؤال

لا تكُن طالبًا لِما في يند النّا سِ، فينَرُورَ عن لِقاكَ الصّديقُ ُ إِنَّمَا الذَّلَ في سؤاكَ لِلنّا سٍ، ولو في سؤال أِبنَ الطّرِيقُ

#### قناعة المرء

قَنَاعَةُ المَرْمِ بما عندَهُ ، مملَّكَةٌ ما مثلُها مَملَّكَةُ فارضَوا بما قد جَاءً عَقُواً ، ولا تُلقُوا بايديكم إلى التّهلُكة

### اقلل المزاح

أَقْلِلِ المَرْحَ فِي الكَلَامِ احْرَازاً ، فيلفراطِهِ الدَّمْسَاءُ تُواقُ قِلَةُ السَّمَّ لا تَضُرَّ ، وقد يَّة خُلُّ مع فَرَطٍ أَكْلِمِ الدَّرِياقُ

### توق فحش الكلام

توق من النَّاسِ فُحشَ الكلامِ ، فكُلُّ يَنَالُ جَنَى غَرَسِهِ فَمَنْ جَرَبَ اللَّمْ فَي عِرِضِهِ ، كَنْ جَرَبُ اللَّمْ فِي نَفْسِهِ

### المزح يوغر الصدور

كلّ مَن كان شأنَهُ الانبساطُ ، ليسَ يُطوى الفَكح فيه بِساطُ ربّما أُوغِرَ الصّلورُ بمنزح لاحَ فيهِ الجُفَا والاشتِطاطُ! فأقلِل المَزحَ ما استَطَعَتَ ولا تأ تِ بَنزَرٍ إلا وفيهِ احتياطًا وتَوَقَ الإفراطَ فِيهِ فقلَد بُنُهُ رِطُ فِي وَضعٍ قَلَدِكَ الإفراطُ

### فحش الكلام يروع القلب

أرىفُحشَ الكَلام يَروعُ قَلَبي، وليسَ تَروعُهُ البِيضُ الحِيدادُ كَحَلّقِ البَّكرِ بَجَرَحُهُ زُلالٌ، ولا يُدي مَشافرَهُ القَنَادُ٣

### تأديب النفس

تُعَلَّمَتُ فِعِلَ الْخَيْرِ مِن غَيْرِ أَهْلِهِ ، وهَذَّبَ نَفْسَيَ فَعَلَّهُمُ بَاخْتَلَافِهِ ِ أَرى ما يَسُوءُ النَّفْسَ مَن فعل جاهلٍ ، فَآخُذُ فِي تأديبِها بِخِلافِهِ الانتظاظ : جارز: المد.

۲ النزر : القليل .

٣ البكر : الفتي من الإبل . القتاد : شجر صلب له شوك كالإبر .

### الفرع ينبي عن الاصل

إذا غابَ أصلُ المَرْءِ فاستَقْرِ فِعلَهُ ، ﴿ فَإِنَّ دَلِيلَ الفَرْعِ يُنْبِي عَنِ الْأَصْلِ ِ فَقَدْ يَشْهِدُ الفَعلُ الجَسِيلُ لَرَبَّةٍ ، كَذَاكَ مَضَاءُ الحَدّ مَنْ شاهدالنَّصْلِ

### طيب الاصل لا يغني

لَعَمَرُكَ لَا يُعَنِي الفَتَى طِبُ أُصلِهِ ، وقد خالَفَ الآباءَ في الفول والفعلِ فقد صَحَّ أَنَّ الْحَمَرَ رِجِسٌ مُحَرَّمٌ ، وما شكّ خُلُقٌ أَنْهُ طَيْبُ الأصلِ

#### سمعة الانسان

ماكلّ مَن حَسَنُتْ في النّاسِ سُمعتُه وحازَ قَلَباً ذكيّاً أُدرُكَ الأمكار ما السَّمعُ والقلبُ مُدن منك مَنقَبَةً ، إن لم يكن مثلُ ذا بأساً، وذاك عُلاا

### قول الخير

عَوْدُ السَائِكُ قَولُ الْحَيْرِ تَنْجُ بهِ مِن زَلَةِ اللَّفظ بل مِن زَلَةِ اللَّمَدَمِ واحرِزُ كَلَامِكُ مِن أَلَةً اللَّهَ مِنَ النَّدَمِ الْحَيْرَ لَمُشْتَقَقَّ مِنَ النَّدَمِ النَّامِ النَّهِ مَا النَّدَمِ النَّمَ النَّدَمِ النَّمَ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

### مخاطبة الجليس

إلىمتع مُخاطَبَةَ الجَلَيسِ، ولا تكن عَجِلاً بنُطقَيكَ قَبَلَمَا تَنَفَقَهُمُ الم تُعط مع أَدُنتِكَ نُطقاً واحِداً ، إلا لتسميّعَ ضِعف ما تسَكلتُمُ

### ترك الجواب

إذا لم تكُن عالماً بالسَّوّالِ ، فنرك ُ الجَّوَابِ لهُ أَسلَّمُ فإنْ أنتَ شَكَنَكَ فيما سُئياً تَ ، فخيرُ جَوَابِكَ لا أُعلْمَمُ

### لۇ زيارة الملوك

إذا زُرُتَ الْمُلُوكَ ، فكن رَئيساً ، بَصيراً بالأمورِ رَحِبَ صَدرِ وقابِل \* منهُمُ بجزَيلِ شُكرٍ لدَيكَ ، ومَنعَهم بجَميلِ عُلْدِ فإن \* أَنصَوكَ قُلْ هذا مَقَامِي ، وإن أُدَنُوكَ قل ذا فوقَ قَلْدِي

#### صحبة السلطان

إِن تَصحَبِ السَلطان كَن عَمْرِسا، مُتَقِينَ آداب الصَباحِ والسَلا وكُن لِما يُوثِرُهُ مُقَتِبِسا، واخفَتَعْ، إذا لان، ولي إذا قسا ولا تكن مُستوحِثاً إن أيسا ولا تكن مُستوحِثاً إن أيسا ولا تُشتَمَّتُهُ إذا ما عَطَسَا وأوضِح له الأمر إذا ما التَبسا، من غَيْرِ جَعَلِ رأَبهِ مُنعَكِناً ولا تُعْيِعُ صِراً لهُ مُحَبِّسا، , ولا تَبِيّا في عَيْمِهِ مُنعَمِسا ولا تُعْير في عَيْم وَعَيْم المُرْسَا في أَنْ أَلْ ويع حَياهُ افترسا في أَنْ أَلْ المُنا المُنا الله المُنا المُنا المُنا الله المُنا المُن

### اللبيب والفدم

إذا بُلِيَ اللّبيبُ بِقُربِ فَلَم بَحَرَّعَ مِنهُ كَامَاتِ الْحُنُوفِ فَلَم الْخَلُوفِ الطّبِعِ اللّطِيفِ وَلَكَ لَانَ بَيْنَهِما اختِلافاً يُنْافي المقللَ بالحَهلِ المَنيفِ فِلااءُ الْحَيلافاً يَنْافي المقللَ بالحَهلِ المَنيفِ فِلمَاءُ الْجَهلِ لِيسَ لهُ دواءٌ ، كحمي الرّبع في فَصلِ الْخَريفِ الله الله ، الحي من الكلام في رحادة وقلة فيم .

### الجهول

إنَّ الجَمَهُولَ ، إذا ألزِمتُ صُحبَتَهُ ۚ قَسَراً ، فصاحَبَتُهُ عَن غيرِ إيثارِ يُطْفِي ضِياءَ سَنَا فَهَمِي ، ويُنقِصِهُ ، كالنَّارِ بالماءِ ، أو كالماءِ بالنَّارِ

### توقوا النساء

وقال وهو منظوم من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام :

توقوا النساء ، فإن النساء ، نقصن حظوظا وعلا وديتا وكل به جاء نص الكتاب وأوضح فيه دليلا ميينا فأما الدليل لنقص الحظوظ، فإرثهم نصف إرث البنينا ونقص العقول فإجراؤهن بنصف الشهادة في المشاهدينا وحسبك من نقص أديانين ما لست تتوداد فيه يقينا فوات الصلاة ، وتوك الصيام في مدة الحيض حينا ، فحينا فلا تطيعوهن وما ، فقد تكون الندامة منه سينينا

### أعدى الاعادي

إخفيض جَنَاحاً لمَن تعاشرُهُ ، ولِينْ ، إذا ما فَسَتَ خَلائِفَهُ فإنَّهُ ، إن أسأتَ صُحِبَتَهُ ، أعدى أعاديك ، إذ تُفارِفُهُ

### من الصديق

وليس صَديفاً مَن إذا قلتَ لَفظة " بُحاوِل " في أثناء مَوْفِعِها أمرًا ولكتُ مَن لو قطمت بَنانه " تَوَهَّمَه " قصلاً لمُصلحة إ أخرَى

### عيون الرضا

فكم صاحب مُد بَدَا سُخطُهُ بِلَدَاتُ لَهُ خُلُقًا مُرتَفَىٰ مَخافَةَ أَنْ تَنقَتَفِي بِيَننَا عهودُ المُوَدَّةِ ، أَو يَنقُفَنا وإنِّي ، وإن ساءَني فيعلهُ ، وأصبَحَ بَعدَ الوَفا مُعرِضا أَتابِلُهُ بِسُحَيًا القَبُولِ ، وأَطْخَلُهُ بِعَبُونِ الرَّضَا

#### الصديق و العدو

إِنْ الصَّدِيقَ يُرِيدُ بِسَطَكَ مَازِحًا ، فإِذَا رأى منكَ المَكَلَالَةَ يُقَصِّرُ وترى العَدَوَ ، إذَا تَيَقَنَ أَنَّـهُ ۚ يُؤذِيكَ بِالمَرْحِ العَنيفِ يُكَثَّرُ

### لا تعتب على ذنب

نحَمَلُ مَن حَبِيكَ كُلِّ ذَكِ ، وعُدَّ حَطَاهُ فِي وَفَقِ الصَّوَابِ وَلَا يَعْمَلُ مِن عِبَابٍ وَلَدَ مَن عِبَابٍ وَلِكَ مَن عِبَابٍ

#### العقل المسامر

أحبُّ صديقاً منصفاً في ازدبادهِ ، بُخفَف عن قصد وبيُرمُ عن عدُّر ولا رأي لي فيمن ينُنغصُ خَلَوْتِي ، فيسرقُ لذاتي ، وينُفينُ من عمُري ولي خلوات لا أبيحُ يسيرما بما ملككت كفاي من ويؤنيني فيكري أبيتُ بها في عالم من تصوري ، يسلمرني عقلي ، ويؤنيني فيكري وبعناد في من خمر معناي نشوة ، أود سرورا أن يدوم بها سنكري إذا كند وزنُ النظم جُهد قريحتي عزلتُ القوافي واسترحتُ إلى النشر وأجعلُ لفعلي للمعاني قوالباً ، فاتحتُ من صغو وأغوفُ من بمر

### النصح

انصَحْ صَدَيقَكَ مَرَتَيْنِ ، فإنْ عَصَاكَ فَغُشَهُ لوظَنَ صَدَقَكَ ما عصى . وأبنى وأظهرَ فُحشَهُ

#### نبأ الهدهد

نصَحَتُكَ فاصغ إلى مَعْلِقِي ، يَقَدُّكُ إلى السَّنَنِ الأرشَادِ ولا تَسْتَقَلِلْنُ رَايُ امرى ، وإن كانَ دُونَكَ في المُحيدِ وإن سُلَيمانَ في مُلُكِهِ ، وكُلُّ بارَائِهِ يَهَهَدِي أَطْاعَتُهُ كُلُّ ذَاتِ الجَسَاحِ وأصغَى إلى نَبْإ المُسُدُ

#### صن سرك

سِرُكَ إِن صَنتَهُ بُصَمَتٍ ، أَصَلَحَ بَيْنَ الْأَنَامِ شَانَكَ فَلا تَفْهُ لامرىء بسرٍ ، ولا تُحَرِّكُ به لِسَانَك

### الغنى كالشهاب

إِنْ الغَنِي كَشْهِابِ كُلَّمَا اعْتَكَرَتْ دُجِّي الخُطُوبِ جَلَا منها حنادسِهَا لا تَنْفَعُ الْخَمْسَةُ الْاسماءُ مُحَدِقَةً لدّيك ، إِلاّ إذا ما كنتَ سادسِهَا

#### عقول الرجال

نأمَّل ، إذا ما كتَبَتَ الكتابَ . سطورَكَ من بَعدِ إحكامِها وهَذَبُ عبارَةَ طَرَزِ الكَلامِ . واستَوفِ سائرَ أقسامِها فقدَ قبلَ إنّ عقولَ الرّجالِ تحتَ ألسِنةٍ أقلامِها

#### لسان الفقير

وإذا فاتنَكَ الغنِي نكَصَ العَزَ مُ وكَالَّ اللَّسانُ عندَ الكَلامِ ما لسانُ الفَقيرِ إلا قصيرٌ ، عَجبًا إن أطاقَ رَدَ السّلامِ

### قاضي الحاجات

لَنَ يَقْضِيَ الحَاجَاتِ إِلاَّ دِرِهَمْ ، عَزَ الغَنَيُّ ودِرِهَمْ لمُومُلُرِ يُدْنِي لكَ الغَرَضَ البَعْيدَ بَسِحِو، وبَعَمُلُ عَقْدَةَ كُلُّ أَمْرِ مُشْكِلِ فإذا فَهَيمتَ السرَّ فِيهِ رأيتَهُ دُنْحَرَ المُؤمَّلِ ، نُوْهَةَ المَثْامَلِ وإذا نَظَرَتْ إِلَى أَسِرَةً وَجَهِهِ لَمَعَتْ كَلَيْمِ العَارِصِ المُتَهَالَلِ

#### لا تحقرن المال

قد نَظَرَ النَّاسَ بلا عَيَنِ ، مَن نَاظَرَ النَّاسَ بلا عَيَنِ ! لا تَحقرَنَ المال فالعَينُ لِلَّا إنسانِ كالإنسانِ العَينِ

### عين النضار

عَيْنُ النَّصَارِ كَنَاظِرِ العَيْنِ الذي يَتَأْمَلُ الفَاصِي بهِ والدَّانِي ولربَ إنسانِ بلا عَيْنِ غَدًا وكَأْنَهُ عَيْنٌ بلا إنسانِ

### تصريف الايام

يُعطى البليدُ مع الخُمُولِ، من النفى ما لم يتنكهُ بعقلهِ وبحِسهِ كم مُدُوكِ ، مع عَجْزِهِ من دهرِه في يَومه ، ما لم يتنل من أُسيهِ لكنها الأبامُ ، في تَصريفها ، تَقَضِي عليهِ بسَعَدِهِ وبتَحسهِ إن أقبلَتْ وهبَتْ متحاسنَ غيرِه، أو أدبرَتْ سلبَتْ متحاسَ تَقسيه

١ بلا عين الأولى : بلا آلة النظر . الثانية : بلا علم ، بلا خبرة .

٢ الإنسان الثاني : بوُبُو ً العين .

#### الفقير

إِنَّ الفَقَيرَ ، وإِن نَسَتَ للهُ مَسَكَارِمٌ وفَشَائِلُ لا يُستَعَانُ بهِ ، ولا يُعبَّ بما هو قائِلُ لو كانَ سجانَ البَلا عَنْهِ أَنْكَرَتُهُ واللُّ أَوْ كانَ سجانَ البَلا عَنْهِ أَنْكَرَتُهُ واللُّ أَوْ كانَ مَسَنَّ فِي الفَصَا حَوِّ قِبلَ هذا بافِلُ

### حسن الظن

لا تُحينِ الظّنَ فيمنَ يُرضيكَ حُسنُ لِقَائِهِ فَمَنَ يُرُدِكَ لأمرٍ ، يَملُلُكُ عندَ القَضائِهِ

#### اخفض جناحك

إِنَّ الصَّدِينَ ، إِذَا رَآكَ مُخَالِفاً لِمُواهُ ، بَدَّلَ ودَّهُ بِعُفُوقِ فَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للصَّدِيقِ مُنَابِعاً لَمُوالِمٍ ، أَو عِشْ بِغَيْرِ صَدِيقٍ

### سكر العشق

للعِشْقِ سُكرٌ كَاللَّذَا مِ اذَا تَكَنَّنَ فِي العَقُولِ ِ يَبَقَى اليَسيرُ مِنَ الكَثَهِ رِ، فكيفَ ظَنْكُ بالقَليلِ

#### النفور من الشحيح

مَن لَم تَقُمُ الفَيْوفَ ساحتُهُ ، فَسِرْهُ أَن تَشُمَّهُ الحُمُّرَةُ وَمِن تَمَادَى فِي شُحَّهُ نَفَوَتُ مِن قُرْبِهِ النَّاسُ أَيْما نَفْرَهُ وَاللَّوْمُ يُنْذِي مِن قَدْرِ صَاحِبِه، حَتَى لقَدَّ كَادَ يَقْتَضِي كُفُّوهُ وَمَنْ غَدًا عَرْضُهُ الْهَلَّ فِي النَّا سَرِ، غَدًا وَجَهُهُ أَبًا صُفُّرَةً

#### يا من يعز المال

يا مَن يُعَزِّ المالَ صَنَّا بِهِ ، إنَّ المُعالِي ضِدَّ ما تَوَعَمُ ، ما عزَّ بَيْنَ النَّاسِ قدرُ امرىء ، إلاّ وقد ذَلَّ بهِ الدّرهمُ ،

### لا تخزنوا المال

لا تَنخزُنُوا المالَ لَقَصَدِ الغَنِي ، وتَطلُبُوا البُّسرَى بِمُسراكمُ فذاكَ فَقَرُ لكُمْمُ عــاجلٌ . أعاذَنَا اللهُ وإِيَّاكُمُمُ ما قالَ ذو العَرشِ لَنَا اخزُنُوا بل أَثْفِقُوا مَمَّا رَزَقَاكُمُ

#### سافر

إن قَلَ تَفَعَّكَ فِي أَرْضِ حَلَلَتَ بِهَا صَافِرُ لِتُسْرِكَ فَصَداً أَو نَرَى أَمَلًا فالبِيضُ لُو لازَمَتُ أغمادَ هاصّدِينَتْ: والشّمسُ لُو لم نَسْيِرْ ما حَلْتَ إِلْحُمَلًا

#### تغرب

تَغَرَّبُ وَابِغِ فِي الأَسْفَارِ رِزَقاً ، لتَفْتَتُحَ بالتَغَرَّبِ بابَ نُجحِ فلنْ تَجِدَ الدَّرَاءَ بغَيْرِ سعي ، وهل يُوري الزَّنادُ بغيرِ فَنَدحٍ؟

#### أصل كل هوان

بشلاثِ واوات وشين بَعدَها كافٌ وضادٌ أصلُ كلّ هَوانِ بوكالله ، ووَديعَه ، ووصية ، وبشركة ، وكفالة ، وضان

#### حبل الوصال

يُسائِلُني صديقي من كتاب، فأنكرُهُ ، وأشغَلُ عَنهُ بالي وأزعُمُ أنهُ خطّةً سقيمٌ ، وطيرس دارس ، كالشن بالي متخافة أن أروم له أرتجاعاً ، فيقطع دونهُ حبَلَ الوصالِ ولسّتُ بواصِفِ يَوما حبَيباً أَعْرَضُهُ لاهواءِ الرّجالِ

### المغرى بالقوافي

وإنَّى لُغرَّى بالقَوافي ونَظمها ، ويَبلُغُ بي حدًّ السَّرور بليغُها وأَطْيَبُ أُوقَاتِي من الدَّهْرِ لَيْلَةً"، تُريغُ القَوَافي خاطري وأُريغُهاا فكم بلَغَتُ بي همتي بُعد غاية يَعزُ على الشَّعرَى العبور بلوغُها فَمَا سرَّنِي إِلاَّ كَلَامٌ أُسِيغُهُ ، بمسمع واع ، أو معان أصوغُها

### أين البلاغة

ليس البكاغة معنى فيه الكلام يطول بل صَوغُ معنَّى كَثبر يَحويه لَفظٌ قَليلُ فالفَضلُ في حُسن لَفظ يتقيل فيه الفُضولُ يظنَّهُ النَّاسُ سَهلاً ، وما إليه سَبيلُ والعنيّ مَعنَّى قَصِيرٌ ، يَحويه لَفظٌ طَويلُ

### الفساد عين الصلاح

في فَساد الأحوال الله سرٌّ ، والتباسُّ في غاينَه الإيضاح فِيَقُولُ الْجُهَالُ : قد فَسَدَ الأمْ رُ ، وذاكَ الفَسَادُ عينُ الصّلاح ١ أراغه : راوده ، طلبه .

#### ذو العقل

ذو العقل من أصبح ذا خلوة في بنيه ، كالميت في رَمسه مُنفَردًا بالفيكو عن صَحِيه ، مُستوحشًا بالإنس من أنسه أصبح لا يألفُ خلا ، ولا يصحبُ شخصًا بس من جنسه ولا يُريدُ اللَّيثَ في غايه ، من مُؤنس فيه سوى نقسه

### أطيب الاوقات

وأطيبُ أوقاتي من الدّهرِ خَلُوهٌ ، يَقَرّ بها قَلِي ويَصَفُو بها ذهِي وتأخَدُني من سَورة الفيكرِ نشوة " فأخرُجُ من فَننّ وأدخُلُ في فَننّ ويتَفهَمُ ما قد قال عَقلي تَصَوّري ، فَنقل إذا عني ، وسَعمي بها مني وأسمحُ من نجرى الدّقاترِ طرُفة " أزيلُ بها همّي ، وأجلو بها حزني يُنادمُني قَوم " لديّ حَليثُهم ، فما غابَ منهم غيرُ شخصيهم عني

#### الوحدة المؤنسة

تُونسُني الوَحدةُ في حَلَوْني، وهذه من صفة العالم مَن يَكُ بالعالَم مُسْأَنِساً، فإنْسي منيَ في عالَم

### طالب الراحة

قَالَ العَدُولُ: لمَّ اعترَاتَ عن الوَرى. وأقدتَ نَفَسَكَ في المَقامِ الأوهنِ الدَّينُ المَقامِ الأوهنِ الدُّينُ الدَّينُ : أَتعبَسُهَا بطِلابِ ما لم يُسمُكِنِ

### الهدية المزرية

لا تُهدِ شَيْئاً لم يكُن حَسَناً ، أو طُرُفَةً عُدُتُ من النزرِ إنّ الهَدَينةَ في زِيارتِها تُزري بصاحبِها ولا يَدرِي

#### علامات زوال الصحبة

لا تَسْتَدُلِنَّ عَلَى تَغَيِّرُ صَاحِبٍ ، وزَوَالِ صُحِبَتَهِ وخَفَرٍ ذَمَامِهِ يوماً بأوضَعَ من تجهّم وَجههٍ ، وجفَاءِ مَنطقِهِ وسُخطٍ غُلامِهِ

### أرد ما يكون

إذا الجَنَدُ لم يَلُكُ لمِي مُسعِداً ، فَمَا حَرَكَانِيَ إلاَّ سُكُونُ إذا لم يكُن ما يُريدُ الفَنتَى ، على رُغْمِهِ ، فليُرِد ما يكُونُ

### كل أسان انسان

بِقِنْدِ لُغَاتِ المَرْءِ بِتَكْثُرُ نَقَعُهُ ، فظكَ لهُ عندَ المُلْمِنَاتِ أعوانُ تَهَافَتَ عَلَى حِفْظُ اللّغَاتِ مُجاهداً، فكلُّ لِسَانٍ فِي الحَقِفَةِ إِنسانُ

### بنو الزمان والخل الوفي

لمَّا رأيتُ بَننِي الزَّمَانِ وما بهم خبِلٌ وَقِيٌّ للشَّدَائدِ أَصطَفَي أَيْفَنتُ أَنَّ المُستَحيلَ ثَلاثةٌ : الغُولُ والعَنقاءُ والحَلِ الوَّقِ

### اني لأعجب

إنّي لأعجبَ من تعقَل جاهل أستى يدل بجاهي ويوقوهِ أَسَى يَشْعُ بمالِهِ ويزادهِ ، لكن يَجودُ بعرضهِ وبلد كوه وتراهُ يجسبُ ما يقي من مالهِ ؛ فنراه يَعلَمُ ما بقيمن عُموه؟

#### المرء من ماء وطين

أَتَطَلُبُ مِن أَخِ خُلْقاً جَلِيلاً ، وخَلَنُ النَّاسِ مِن مامِ مَهِينِ فسامِسح أن تُكَدَّرَ وَدَ خِلِ ، فإنَّ المَرَءَ من مامٍ وطينِ

### إذا أبطأ الرسول

وقال وقد اقترح عليه إجازة صدر بيت مفرد وهو: إذا أبطا الرسول فنلن خيراً، فقال:

إذا أبطا الرسولُ فظُنُ خَيْراً ، فَسُوءُ الظُنْ فِي عَجَلِ الرسولِ فلَوَلا أَن يَرَى ما يَشْتَهِيهِ ، لَبَادَ إِلَيْكَ فِي أَمْنَدٍ قَلَيْلٍ

### الداء من للريذ الطعام

لاتأسَنَنْ إلى الخريف وإنْ غَنَدا عَلَدِبَ الهَواءِ بِلَلَهُ للأجسامِ واحذَرْ تَوَصَّلَهُ إليَكَ بلذَّةٍ ، فالدّاءُ بتحدُثُ من ألنَدُ طَعامِ

#### یا رب

قال عند دخوله بيت الله الحرام شرفه الله :

يا رَبّ ! إنّي دَخَلَتُ بَيْتَكَ وال دَاخلُ بَيْتِ الكَرْبِمِ فِي حَسْمِهُ لا يَبْخَشْنِي سَخْطَهُ عَلَيْهِ ، ولا يَحَدْرُ مَن مَسَكُوهِ ولا غَضْيَهِ فَكَيْفَ يَمْ نَافَحُ بِكُ الرّحُ لَى ، ويخْنَى من سُوءِ مُنْقَلَيْهِ لا يَسَالُ العَبْدُ غَيْرَ مَن هوَ بال هَمْوِ جديرٌ ، وأنت أجدرُ به

### ذنبي عظيم

يا رَبِّ ! ذَنَبِي عَظِيمٌ ، وأنتَ عَنَنِي حَلَيمٌ بل عَزَّقِي منكَ وَعُدٌ ، لهُ الأنامُ تَرُومُ إذ قُلتَ في الذّكرِ للمُصططّفَتى ، وأنت كَرَيمُ نَبَّىءٌ عِبِدي أني أنا الغَفُورُ الرّحِيمُ

### وقني النار

رَبّ أنعَمت في المديد من العُم رِ ، ونَنجَيْتَني من الأشرارِ فاعفني اليَومُ من سُوّال لِتيم ، وَقَيْنِ في غَدْرٍ عَذَابَ النّارِ

### الله سميع

تُبُّ وَثُبُ وادعُ ذَا الجَلَالِ بِصِدق تَجِدِ اللهَ للدَّعـاءِ سَمِيعًا لا تَخَفُ مع رَجَاء رَبُكَ ذَنَبًا ، إنَّهُ يَنْفِرُ الذَّنوبَ جَمِيعًا

### عفوك حسبي

يا رَبِّ إِنْ كَانَ دَنِي خِلافَ إخلاص قَلَبِي فَلْيَ الْمُرْبِي فَلْيَي بَرِبِي فَلْيَسِ فَلْيَي بَرِبِي ما لِي النَّبِكَ شَقَعِ"، إلا اعتراق بدنوي ما لي النَّبِكَ شَقعِ"، إلا يقولاً حسيق إلا بأن عَقولاً حسيق

### عيشة راضية

وقال موشحاً على طريق التصوف اقترح عليه ذلك معارضاً موشحاً لفيلان الغول المصري الذي أوله :

شَرِبنا سُلافاً بلا آنية ، فلا تَحسَبوا عَينَها آنيَها

فقال والنّزم في توشيحها تجنيس قلب :

لنَّا نَشُوهٌ فِي الدَّجَى ناشِيَّه ، بإدراكيها أصلَحْتُ شانِيه ترى ظِلَها فِي الضَّحَى والمُقبِل أُشْدَدُّ وطاءً وأدَّ ومَ فيل وألفَّتُ على الضَّدَّ قَوْلاً تُكَلِّل

١ آنية الأولى : جمع إناء . الثانية من أنى : دنا .

فكانَتْ لأنفُسنا هادية . ولكنَّها للعدَّى داهية تَبَدَّتُ لَنَا ، فَحَلَلُنَا الْحُبَيِ وقُلُنسا لها مَرحَبَاً ، مَرحَبَا بشمس بدّت قبل رفع الحبا وشاهَدَتُ أَنوارَها باديته ، فصَيَّرتُ تَـذكارَها دابيَّها رآهـــا أُناسٌ بعـَينِ القُـلُـُوبِ فدان الوُجُودُ لهم بالوجوبِ وسَحَّتْ عليهم غيوثُ الغُيُوب عليهم ستحاثيبُها هامية ، ولم يندر غيرُهم ما هية فَهَيِمنَا بَهَا رَمَوَ سِي رَّ الوُّجُود لفَوزِ العُفُولِ بحَلَّ العُفُود فقُمت لهـا بوَفـاء العُهُود فكانَتْ لشَهواتِنا نافية ، على أنَّها للذَّهُ فانية رَأْيِنَا الدَّعاءَ لَدَّيهِا يُجابُ وكم دون أبصارِها مين حيجاب وأشهد أ الغيب شيئا عُجاب فعِشْنَا بِهَا عِيشَةً راضِيَه ، وأُسدُ حَقَائقْنَا ضَارِيَهُ

١ دابيه ، مسهل دأبي : شأني ، أمري .

### کل کأس

وقال على طريقة التصوف أيضاً :

كُلُّ كَأْسِ مِن غَيْرِ خَمَّ رَوَّ مِمَناكَ لِي قَدَّحُ وسوى ذُكْرِكَ اللَّفَ رَحِ لِمْ يَنْشَ لِي فَرَحْ أَيْهَا الغائبُ السلني عن حيمتي القَلْبِ مَا نُزَحْ مَن يكن قَصَدُهُ سِوا كَ فَقَلَد خَابَ وافتَضَحُّ

#### من وراء الحجاب

تعَشَقَتُ لَيْلِي من وراءِ حِجابِها ، ولم تَرَ عَبِنِي لمَحَةٌ من جَنَابِها فكَيْفَ سَلُوّي ، إذ أُسِطَتْ ستورُها، وزُحرِحَ إذ واقبَتُ فضلُ نِقابِها وكم أمكنتني فرصَةٌ في اختلاسِها ، وبِتَّ ، وقابي طامعٌ في اغتصابِها فأجللتُها عن أن أراها بربيةً ، ولم يُرضِي إلا الدُخولُ ببابِها

### الشهادة بالسماع

شَهدتُ بأنّي عبد مناكم الذي على بابكم أرضَى حجابكُم عُنّي فإن شَنَعَ الأعداء عني بضدة ، فلا تشهد وا إلا بمسموعكم مني

#### تراءت لنا

تَراءَتُ لَنا، بينَ الأكلَّة والحُبُجِب، فَتَاهُ بَهَا طَرَفِي ، وهامَ بها قَلَى وأعجبُ شيء أنَّها مُذ تَبرَّجَتْ، رأتْ حُسنتَها عَيْني ، ولم يرَها صَحبي تَلَقَيْتُهَا بالرّحب منّي كَرَامَةً ، ومنها تَعَلَّمنا التَّلَقَّى بالرَّحب عَجبتُ لَمَسراها ، وأعجبَبُ باللَّقا ، فَيَا عَجَى ممَّا رأيتُ ، ويا عُمجي غَزَالَةُ سرب كُنتُ أخشَى نَفَارَها ، فأصبَحتُ مع فَوزي بها آمِنَ السَّرب خَفَضَتُ جَنَاحَ الذَّلَّ رَفعاً لقَدَرها ، فأوجب ذاك الخفض رَفعي عن النّصب وناجَيتُها فيما أُحبّ سَماعَهُ ، مُشافَهَةً ، لا بالتّرَسّل والكُتب لقد أصبحتنا من سُدام خطابها ، وما قلتُ إلحاحاً عليه : ألا هُبتِّي، إ حمَلتُ الظَّما شَوقاً إليها ، فساقَـني إلى عَين تَسنيم أدَمتُ بها شُربي علمتُ بها ما كنتُ أجهالُ عِلمة ، وكنتُ بها أنبا فصرتُ بها أنبي كستنى من العز المُقيم ملابساً فإن غبتُ كان البعدُ في غاية القُرب وأصبَعَ مَوْتِي كالحَيَاةِ بُوَصَلُهَا ، وكم جَعَلَتْ منَّي على طَلَيعَةً ، فعَيني لها في ذاك عَينٌ على قلَمي، فكل يركى شمساً من الشرق أشرَقت، وتُشرِقُ شَمسُ العارفينَ من الغَرب فيا حَضَرَةَ القُدُسِ الَّتِي مُذْ شَهِيدَتُهَا تَيَقَّنَ قَلَى بالوصول إلى رَبَّى حنانيك قد أشهدتني كلّ واجب على " ، فلي من ذاك " شُغل " عن النّدب فأنت لنا قُطبٌ عليه مدارُنا ، وأيُّ رَحَّى أضحَتْ تدورُ بلا قُطب

الا هبي : أي ألا هبي بصحنك فاصبحينا ، مطلع معلقة عمرو بن كلثوم .
 العند : أل قب

# بورك من في النار

وقال أيضاً من النوبيت :

لا رُفِعت نَارُكم السّاري . آنَستُ على النّارِ هندى الأسرارِ
 قد جثتُكم أروم منها قبّساً ، نُوديتُ أن بُورِك مَن في النّارِ

### نور الشيب

عَجَبًا لفَوْدي بعدَ فَقَد شِيبَتَني، وكَأَنْ نُورَ الشّبِ فِهِ فَتَامُ لَمَا نَضَتْ عَنَهُ اللّبالِي صِبغَهَا، خلعتْ عليهِ شَبَابَهَا الأبّامُ

### كره الشباب

وقال في الشيب :

لو تَبَقَنْتُ أَنَّ ضَيفَ بياضِ الثَّمِ بِ بَبَقَى لمَا كَرِهتُ الشَّبَابَا غيرَ أَنِّي عليمتُ مَن ذلكَ الزَّا ثَوِ مَا يَتَقَفِي ومَا بُتُتَقَاضَي

#### تبديل

تَقُولُ لَمَا أَنْ رَأْتُ لِمِنْنِي مَحَفُوفَةً بِالشَّعْرِ الْأَسْبَرِ الْأَسْبَرِ الْمُسْبَرِ الْأَسْبَرِ الأَسْهَبِ

#### دولة الشباب

هذه دولة الشبّاب ، إذا لم أك فيها مُملَّكًا مُحسُودًا فمنَّى أمليك القياد ، ويُضحي!! شبّب حرّلي عساكراً وجُنُودًا

#### كذب الخضاب

قالوا اخضبِ الشّبِ فقلتُ اقصرُوا، فإنَّ قصدَ الصّدقِ من شيمتَني فكيفَ أَرْضَى بَعدَ ذا أنسني أوّلُ ما أكذبُ في لحِسني

#### مجازاة الفضل

وقال وكتبها إجازة الشيخ العلامة القدوة المحقق شمس الدين بن عبد الطيف بن خليفة الهمداني برواية نظمه ونثره :

شَتَّانَ بَينَ حَقَيْقَةً ومَجازِ إني لفتضلك بالمديح أجازي، فَضَلاً به ضاق الكلام السره ، فَـضلاً عن الإرمال والإرجاز إن رُمتُ بالنّظم البكيع صفاته ، لم ألق غير نهاية الإعجاز وجيادُها تَمشي بلا مِهمازِ رُضتَ العلومَ فأصبحتْ إذ أصبَحت، وسموت هرمس والرّثيس وثابتاً ، فَـضلاً على الطّوسيّ والشّيرازيا والشَّعرُ ثوبٌ ليَس َ يَعرِفُ قَدَرَهُ ، من بعد حائكه سوى بزّاز وهزَزتَ أغصانَ الكَلام ، فساقطَتْ دُرراً ، فلا عَدمَتكَ من هَزَّاز ونَتْشَرَتَ فِي أَقْصَى البلاد فَيَضَائلاً ، غُرًّا ، رزأتَ بهن ذكرَ الرّازيِّ وتركت فرُسانَ الكلام لقاينة"، حتى كأنتك بالفيضائل غازي" فإذا الجدال ، أو الجلاد ُ حواهم ُ في يَوم تَبريز ويوم براز نَـُظُـرُوا إِلَـيكَ بأعينِ مزورةٍ ، نَظَرَ البُغاث إلى التفات البازي<sup>4</sup>

١ هرمس : إله الفصاحة عند اليونان. الرئيس : هو اين سينا. ثابت بن قرة : عالم في الرياضيات والفلك . الطوسي والشير ازي : عالمان مشهوران .

٢ الرازي : هو أبو بكر الرازي جالينوس العرب ، أو طبيب المسلمين .
 ٣ قوله : لقاية ، هكذا في الأصل .

<sup>؛</sup> البغاث : طائر ، وكذلك البازي .

فيَحولُ بينَ المَطلِ والإيجازِ يا سابق الوعد المقول بفعله ، فعُزيتُ بالإكرام والإعزاز كم قد أسأتُ مُهاجِراً ومُجاهراً ، فينـــا ، كفعل الغيّيث بالإرجاز يا صاحب المنسّن التي آثارُها للزوم بُعدكَ والعراق تُعازي لديار مصر لك الهناءُ ، وإن غدًا فكأنَّها ثَوبٌ بغَيرِ طـــرازِ قوّضتَ عن أعلامها ، فتَنَكَّرَتْ ، قبتل ، فكتيف لعابر مُجتاز ما للمُقيم بحكر بعض صفاته أخفَيتُهُ . بدَ فاتيرِ وجُسزَازِ وجلُّوتَ شعري في المُحافل بُعدُّما عن نقله ، حتى ظنَّنتُكُّ هازي وخَطَبَتَ منَّى بعدَ ذاكَ إجازَةً ويَرومُ من مَولاهُ خَطَّ جَواز هل يَخطُبُ المَولى إجازَةَ عَبده ، ولقد أجَبتُ بأن أجَزَتُ بخدمَة في غايَّة التَّلخيص والإيجاز مع كل ما تعزُّوه أنحوي عازي وأذنتُ أن تَرويه عنّى ، مالكي ، صَدَرَتْ ، ومُرسلُها على أوفاز فهي الإجازَةُ والوَداعُ لأنتها مَن ذا يُوازِنُ فَصَلَـكُمْ ويُوازِي متوَقّعُ الإغضاء عن تقصيره ، بمدائحي ، فاللهُ خَيرُ مُجازي وإذا عَجزتُ عن الجَزَاء لحَقَـّكم

#### اجازة

وقال وقد كتبها إجازة لآخر برواية نظمه ونثره :

أَجَزَتُ لَسَيْدَي وَمَلَيكِ رِقِي ، روايةَ مَا حَوَى مَن نَسَجِ فَكَرِي وما أنشأتُ مَن جِدْ وَهَزَل ، وما أبدَعَتُ مَن نَظَم ونَتْر ولم أقصِد بذاك سَوى قَبُول لمرسُوم أشارَ به وأمرِي ولم أقصِد بذاك سَوى قَبُول لمرسُوم أشارَ به وأمرِي ولو نَسَبُوا إليه جَمْعِ عَلِمي : لَكَانَ كَنْقُطَةً فِي لُجُجِ بَحْرِ

### كم ترك الاول للآخر

وقال وكتبها على كتاب المثل السائر لابن الأثير :

هذا كتابُ المُشَلِّرِ السَّائِرِ فِي أَدَّبِ الكَانِبِ والشَّاعِرِ الشَّاعِرِ النَّهِ الرَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ الزَّاهِمِ النَّاهِمِ النَّامِمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِمِ النَّامِمِ النَّامِمِ النَّامِ

#### المقيد المطلق

قال وكتب بها إلى مسجون من الأعيان مطوق :

إِن يَحْسِسُوكَ ، فإِنْ جَوْدَكُ سَائرٌ ، أَوْ قَيْدُوكَ ، فإِنْ ذَكِرَكَ مُطْلَقَ ُ والمِسْكُ يُحْزَنُ فِي الوعاءِ ونَشْرُهُ أَبْداً بِأَفْنِيَةً المَّنَازِلِ يَعْبَقُ وكذاك كل نَفْسِنِ دُرَّ لِم يَزَلُ مِن دُونِهِ لِلْخَزَنِ بِابٌ مُعْلَقَنُ والحَلْمُ فِي كِلْ المُواطنِ زِينَةٌ ، شَتَانَ جَيدٌ عاطلٌ ومُطُلَّقُ فُ

### الجوهر يخزن

وقال في مثل ذلك :

قد عُهِداً الجُنَوهَرُ بِالخَرَنِ ، فلا تَنْخَفُ عَاقِبَةَ السَّجِيْرِ يوسفُ نَالَ الملكَ مَن بعده ، وعاشَ في عزّ ، وفي أمن مِن بَعدهِ ما أعمَى أباهُ البُكا وابيضَ عيناه من الحزن

#### فخار مجدك

وذكر عنه رحمه الله أنه عند جوازه بمدينة بدليس أنسم مالكها الأمير نجم الدين أبو بكر عليه بإنمامات متواصلة من قبل الاجتماع به فعندما اجتمع به رسل عنه ولم يمتدمه فعتب عليه تجمالدين المرقوم وحمل ذلك على الكبرياء فكتب إليه هذه المؤرمية والاعتذار في آخرها وهي:

ولم ترَّ الحَطبَ إلا بان ، أو بادًا حَلَّتْ برَبعِكَ ، إلاَّ حالَ أو حادًا بناء مَجدك ، إلا شاع أو شادا تُعطَ المَرأَتِ إلا زان ، أو زادًا بَنُو المَطالب إلا جالَ أو جادًا إن صالت الشّوس ُ إلا صال أو صادًا منها العلائق للا عاج أو عاداً باغي النُّوال ، إذا ما ناحَ أو نادَّي يَهُزُّهُ المَدِّحُ إلا مالَ أو ماداً أهلُ السيادة ساوَى النَّجم ، أو ساداً رأى لها النَّــاسُ إيقاظاً وإيقــادًا رأى لها الشّوسُ إرعاباً وإرعادًا أن تُنفنيَ المالَ إنفاقاً وإنفادًا بأيسَر المَدح إرفاقاً وإرفادًا أثرت مدحك إنشاء وإنشادا تَرَى من الله إسعافاً وإسعاداً

لم تَتَبُّعُ الْأَمْرُ إِلاَّ كَانَ ، أو كادا، وما رأى البُّوسَ أفواجُ العُفاة ، وقد وطيبُ ذكركَ لم يَقصد بشَهُوَتُهُ حَلَّى بكَ الدُّهرُ أجيادَ العَلاءِ ، فلم يا ماجداً ما دَعَته ُ في نَدَّى ورَدَّى ما رام َ بالعَزمِ صَيد الصِّيد يوم َ وَغَيَّى ولم يُشاهد بَسَى الآمال قد قُطعَتْ وما دَعَا للنَّدَى إلاَّ أَجابَ ندا لا يَنشَنى لمَهَبِّ العاصفات ، ولم فخارُ مجدك، نجم الدين، إن فخرَتْ ونارُ عَزَمِكَ إِن نَارُ القرى وُقدَتُ وسُحبُ نَفَعكَ إِنْ هَبَتْ عَوَاصِفُهَا تركتُ مُدَحكُ إذ أكرَمتني حَذَرًا إذ كنتَ أُولَيتَ قوماً دونَ مَرتَبَتَى فمُذ أثرَتُ ركابي عنكَ مُرْتَحلاً ، فاسعد بأبكاره ، لا زلت في نعم ،

#### غيرة الغيث من كفه

وقال عند وصوله إلى دمشق سنة خمس وعشرين وسهمائة وقد أول بضواحيها فكتب إليه القافيي العلامة ملك إلفصحاء شهاب الدين محمود كانت العرج الشريف يومنة بها يستريه بالميات مقاطعا عزم على زيارته واصل المنيث ثلاثة أيام متوالية بعد انقطاعه مدة طويلة فكتب يعتقر عن تأخره ويطلب المهلة إلى حين يقلم الفيث وأجابه بهذه الأييات :

فأفرَطَ في تَنَواتُهُ ه وزاداً أغار الغيث كفيُّك حين حادًا ، أظُنُ الغَيثَ يتحسدُ العلمه ، فيتمنع من زيارتك العبادا ستحاباً ما عتهدت به العهادا هَمَى فرأيتُ منه السّح شحّاً، إذا رُمنا لحَضرتك ازدياداً ، نُوَهَّمُ أَنَّنا رُمنا ازذياداً وكان ربيعُنا فيها جُمادَى أعاد َ الأرض في صَفَر رَبيعاً ، وما باراك في فيَضل بهيَطل ، ولكن زادًنا فيكَ اعتقادًا بفرط الهطل ،أو يُدعني جَوَاداً وكيفَ يَرومُ أَن يحكيكَ جُوداً، وأنتَ وقد أفكرتَ ضَحوكُ ثَغر، ويَبدو بالبُكاء ، وما أفاداً يُنوَّلُ كلَّ قلب ما أراداً وأينَ الغَيثُ من إنعام مَولَّى، أُغَرُّ تَرَاهُ أُعلَى النَّاسِ نَقَداً ، إذا ما رُمتَ للنّاس انتقاداً ومَن عَشقَ العُلي هجرَ الوسادَا قليلُ الغُمض في طلّب المعالي، وإن هَزَّتهُ ربحُ المَدح مادًا إذا عصَفَتْ به النَّكباء عاس ، ويُنكرُ فهمهُ النَّفظَ المُعادا يُعيدُ الفَضل عَوداً بَعد بَده ،

به راعَ العـدى ، ورَعى البلادَ ا إذا أوداجُهُ قطرَتْ مدادًا إذا ما أنكر السيف النجادا وجَرْي عَلَّمَ الْجَرْيَ الْجِيادَا ونارُ الحرب إن وُقدَتْ زنادًا إذا مَنجّت مَشافرُهُ السّوادَا لعدّته ارتقمى سبعاً شداداً يكون لبيت مكرمة عمادا ، وصَيَّرتَ المُسكارمَ لي صفادًا وكانت قبل شاكية كسادا وكان سواك من عَوَز سدادًا ولَفظ يَفجُرُ الصُّمُّ الحلادَا لأخطُب من مكارمك الودادا ولكنتى أؤملً أن أزادًا مُحبِّكُ من إجابته اعتقاداً إذا يُتلى نَقَصَتُ به وزادًا قريبَ العَمه ، أو أشكو بُعادًا

تُصَرَّفُ كَفُّهُ البُّمني يَرَاعاً ، تركى الأسياف قد مطرّت نبجيعاً، خَفَيُّ الكّبيد تَعرفُهُ المّنايا ، بنفث علم النفث الأفاعي، يكون ُ لساعد العلياء زَنداً ، يُرينا أوجُهُ الآمال بيضاً ، يظن إذا امتكلى خمساً لطافاً ولم أرّ قلبته م قلّماً نحيفاً ، شهاب الدين قد أطلقت نُطقي، أقَمَتَ لصَنعَة الإنشاء سُوقاً ، وزِدتَ رَفيعٌ مَنصبها سَداداً ، بفَّضل يُخجلُ السُّحبَ الغوادي، رَفَعتُ إليكَ يا مَولايَ شعري، وحَظَّى من وداد كُ غَيرُ نَزَر ، وأسأل منك أن تَعفُو وتُعفى فيُعفيني قبولُكَ عَن جَواب، فلا أنفيَكُ أشكرُ منكَ فيضلاً

۱ مشافره : شفاهه .

### الكافية البديعية في المدائح النبوية

قال الشيع العام ناج الأدياد والفضاد، على الشعراء والقصحاء عشي الدين أبو المعامن هيد الغريز بن سرايا بن أبيني القام الحل السببي، وحمد أنه عليه بهذه بيدنا رسوك الديم ، فعرته علة طالت عنها ، واشعت شديا ، فاتفق أنه رأى في منانه وسالة من النبي صل أنه عليه وسلم يتغاشه أنه الحد ، ويعده البره من سقه ، فعدا عن تأليث قضيدة عدتها مالة وعمد وأوبون بيتا في بحر البسيط تشدل عمد عنده الرفع ، فنظم توجًا من عامل البديم ، وجعل كل بيت مها سالا طاعة وراحد وخسين ترجًا من عامل البلائة عمد السبم المقرعة في النظم ، ثم قال وألزت بما تلقق في البيت علم التكلف ورك التصنف والجري على ما أعلن به نفيني في نظف ورقوة المنى وصحت ، وبراعة المطلع والمرع، وحسن المظلع والمناع ، ومحكن ورقوة المنى وصحت ، وبراعة المطلع والمرع، وحسن المظلع والمقعل ، وتمكن قراقها ، وظهور القوي فيها ، بجيث بجسيها السام غفلا من السنائع .

ثم قال: فانظر أيها الناقد الأديب ، والعالم اللبيب، إلى غزارة الجمع، ضمن الرياقة في السعم، فإنها نقيجة سبين كتاباً، ثم أهد سُها باباً، فاستغن بها عن حشو الكتب المطولة ، ورعم الألفاظ المفلطة .

ودع كل صوت غير صوتي فاني أنا الطائر المحكي والآخر الصدي وأعوذ بالله أن أكون بمن زكى نفسه أو منح فهمه وحدمه ، وسماها الكانية البيعية ، في المداتج النبوية ، وهذه القصيدة المشار إليا، والأفواع المتعلق عليها ، فأراها :

براعة الاستهلال والتجنيس المركب والمشتبه :

إنجيْتَ سَلَعاً فسَلَعن جيرَة العلّم ، واقرّ السّلام على عُرب بنبي سَلّم

للفق

نقد ضَمِنتُ وُجُودَ الدَّمعِ من عدَّم في هم ، ولم أستَطعُ مع ذاك منعَ دَّمي

المذيل واللاحق

أَبِيتُ ، والدَّمَعُ هام هاملٌ سَرِبٌ ، والجيسمُ في اضم لحمٌ على وَضَرِ

من شأنه حمل أعباء الهوى كما ، إذا هممى شأنه بالدَّمع لم يُكم

مَن لي بكل عَربر مِن ظبائيهم ، عَربرِ حُسن يُداوي الكلم بالكليم ِ الفغي والمقارب

بكلُّ قَدَّ نَضَيرٍ لا نَظْيِرَ لهُ ، ما يَنْفَضَي أَمَلَي منهُ ولا أَلْمَي المدري

وكلُّ لحظ أنَّى باسم ابنِ ذي يزَن ، ﴿ فِي فَتَكِه ِ بِالنُّعَنَّى ، أو أَبِي هَرِمَ ِ الطاق

قد طالَ لَيلِي وأجفاني به ِ قَصُرَتْ عن الرَّفادِ ، فلَم أُصبِسحْ ولم أَسَمِ الاسطراد

كَأَنَّ آنَاءَ لَيْلِي فِي تَطَاوُلِها ، تسوفُ كاذبَ آمالِي بقُربيمٍ.' التوفيع

التوضيح هم أرضَعُوني تُكدِيّ الوّصلِ حافلةً ، فكنيفَ يتحسُنُ منها حالُ مُنفطيمٍ المغابلة

كانَّ الرَّضَى بدُنُوْي من خَوَاطَرِهم، فصارَ سُخْطَي لِبُعدي عن جوارِهم ١ السرب: السائل. الانهم: المقد والحد والنفب، وجبل، والوادي الذي فيه المدينة النبوية. الوسم: خشبة الجزار التي يقطع عليها السم. ٢ آناه اليل: ساعاته. تسوف: حكما في الإصل.

esti . . sit

وَجدي حَنيني أَنيني فِكرَنِّي وَلَهي . ﴿ منهم النِّيهِم عَلَيْهِم فِيهِم ۗ ، بِهِمِمْ

التذييل

للهِ لَنَدَّةُ عَيشٍ بِالْحَبَيبِ مَضَتُّ ، فلتَم تَدُم لي ، وغيرُ اللهِ لم يَنَدُم ِ :

الالتفات

وعاذل ٍ رامَ بالتّعنيف يُرشيدُني ، عَدمِت رُشدك هل أسمعتَ ذا صَمَّم

التفويف

أقصِرُ أَطَلُ إعدْ رِاعدُ ل سَلَّ خَلَ آغَينْ ۚ خُن هنَّ عنَّ ترَفَّق كُفَّ لُجَّ لم ِ

الهزل الذي يراد به الجد

أشبَعَتَ نَفَسَكَ مَن دَمِّي فهاضَكَ مَا تَلقَى، وأكثرُ موتِ النَّاسِ بالتُّخَم

عثاب المرء نفسه

أَنَا المُفَرَّطُ أَطْلَعَتُ العَدُّوَ على سِرَي، وأُودَعَتُ نَفَسي كَفَّ مُخْرِمٍ

رد العجز على الصدر

فَمَي نَحَدَّثَ عن سرّي فما ظهَرَتْ سرائرُ الفَلَبِ إلاّ من حَدَيثِ فَمَي

الموار بة

لأنتَ عندي أُخَصُّ النَّاسِ مَنزِلَةً ، إذ كنتَ أقدرَهم عندي على السَّلَم

#### الهجاء في معرض المدح

من معشر يُرخصُ الأعراضَ جوهرُهم، ويتحملونَ الأذى من كلَّ مُهتَضمِ

عَضَ َ لِي النَّصِحَ إِحِمَاناً إلى مَ ، بلا عَش م ، وقالدَتَ فِي الإنعام ، فاحتكم

لَبِّتَ المُنْيَةَ حالتُ دونَ نُصحكَ لِل فَسَمْرِجَ كِلانًا مِن أَذَى التُّهُمَمِ الدِّاهَ ... اللهُمَمَ

حَسِي بِذَكْرِكَ لِي ذَمَّاً ومَنْقَصَةً ، فيما نَطَقَتُ، فلا تُنْقِص ولا تَذُمُّ ِ! التلف

سَأَلَتُ فِي الحبِّ عُنْدَالِي ، فما نصَحوا ، وهَبَهُ كان ، فما نَفَعي بنُصحهِمِ

عدمتُ صِحَةَ جِسمي مُــُدُ وَتَقتُ بهم، فما حصَلتُ على شيءٍ سوَى النَّدَ مَم القول بالموجب

قالوا: سلوت لبُعد العبهد ، قلتُ لهم: - سلوتُ عن صحبي والبر من سقمي

١ قوله : تذم ، هكذا في الأصل ولعلها مسهل تذم .

الافتتان

ما كنتُ قبلَ ظُبُسَى الألحاظِ قط أرى سَيْفاً أراقَ دَمي إلا على قلدَمي المراجعة

قالوا: اسلُّهم، قلتُ : ودِّيغيرُ مُنصرم

رُوحى ، وأُحيبتُ بعدَ الموتِ والعَدمِ

عَذَٰلِي فَقَدَ فَرَجُوا كَرَبِي بَذِكرِهُم

سَلَبُ الْحَوَاطِرِ وَالْأَلْبَابِ ؛ قَلْتُ : لَـم

أنَّ الظَّبَاءَ تُنْحِلُ الصَّيدَ فِي الحَرَّمِ

عند َ العتاب ، ولكن عن وَفا ذ مُمَى

ر قالوا: اصطبر اقلتُ: صَبري غير مُتسع . النقدة

المنافقة وإنسي ستوفّ أسلوهم ، إذا عُدُمِتْ التفار

الاقتعاء قالوا : ألمّم تندرِ أنّ الحُنُبّ غايتُـهُ

تشابه الاطراف لم أدرِ قَبَلَ هَـواهم ، والهوَى حَرَمٌ .

> الاستدر اك - ي و

رَجَوَتُ أَنْ يَرجعوا يوماً فقد رجعوا الاستثناء

فكلُّما سرَّ قَلَبي ، واستراحَ به ِ ، إلاَّ الدَّموعَ عَصاني بعدَ بُعدهم

# التشريع ويسمي التوأم

فلو رأيتَ مُصابيهم. عدَما رَحَلوا. ﴿ رَئَيْتُ لِي مَن عَذَابِي يُومَ ۖ بَيْنِهِمِ

٦٨٩

التمشا

يا غائبين ، لقد أضنى الهوَى جسكي ، والغصنُ يَـَـذُوي لفقد الوابلِ الرَّزِمِ ۗ

تجاهل العارف

يا لَيْتَ شَعِريأْسِحراً كان َحبَّكم ُ، أَزالَ عَقَلِي َءَأُم ضَرَبٌ من اللَّمَم ِ

إرسال المثل

رَجَوَتُكُم نُصحاءً في الشَّدائدِ لي ، لضُّعفِ رُشْديّ، واستَسمَنتُ ذا ورَّمَ

التتميد

وكم بَذَكَتُ طَرِيفي والتَّليدَ لكم ، طَوعاً،وأرضيتُ عنكم كلَّ مُختصمٍ

الكلام الجامع

مَن كانَ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَدَّ راحتُه ، فلا يَخافُ لِللَّذِي النَّحلِ من أَلَّم

التوجيز

عرب. خِلتُ الفَسَفائلَ بينَ النَّاسِ تَرفَعُنِّي، بالابتداءِ ، فكانت أحرفَ الفَسَمَرِ ...

القسم

لا لَقَبَّتُنِي المُعالِي بابنِ بَجدَتِها ، يومَ الفَخارِ ، ولا بَرَ النَّفَى فَسَمِي السَّعَادِ ،

إن لم أحُثُ مَطايا العزم مُثقَلَةً مِنَ القَوافي ، تَوْمُ المُجدَ عن أَسَم

الوابل: المطر الغزير . الرزم : الذي لا ينقطع .
 ٢ اللمم : الحنون .

م أعاة النظم

تجارُ لَفظى إلى سُوق القبول بها ، من لُجّة الفكر تُهدى جوهرَ الكليم

راعة التخلص

يَزينُها مَدحُ خَير العُرُب والعجّم من كلُّ مُعرِّبَة الألفاظ مُعجَّبَة ، الاط اد

مُحمّدُ المُصطفعي الهادي النّي أج ليِّ المُرسَلينَ ابنُ عبد الله ذي الكَّرَّم

التكرار

الطَّاهرُ الشَّيَّم ابنُ الطَّاهر الشَّيم اب ن الطّاهر الشيم ابن الطّاهر الشّيّم التورية ويسمى الاجام

خَيَّرُ النَّبيِّينَ ، والبرهانُ مُتَّضَحٌّ ، في الحَمَجر عقلاً ونقلاً واضحُ اللَّقمَم ا

المذهب الكلام

كم بَيْنَ مَن أَقْسَمَ اللهُ العَلَى به ، وبَيْنَ مَن جاءَ باسمِ اللهِ في القَسَمَ التو شيع

أُمِّيُّ خَطِّ أَبَانَ اللهُ مُعجزَهُ بطاعة الماضيين السيف والقلكم المناسة اللفظية

مُوْيِّلُهُ العَزَمِ ، والأبطالُ في قلَقَ ، مُؤمَّلُ الصَّفح ، والهَيجاءُ في ضَرَّم

١ الحجر : العقل . اللهم : الطريق الواضح .

نَفْسِ مُوبِيَّدَةٌ بِالحَتَى تَعَضُدُها عناية صَدَرَتْ عن بارىء النَّسَمَ غَدَا بَصِيراً وفي الحَرب البَصيرُ عمي أبدَى العَجائبَ ، فالأعمى بنَفشته دار السلام تراه شافع الأممم لهُ السَّلامُ من الله السَّلام ، وفي المالغة والشَّهبُ أحليَكُ ألواناً من الدُّهُمُمِ كم قد جلتجنح ليل النّقع طلعتُه، ممَّا تُرَوِّي المَواضي نُربَّهُ بدَّمٍ ا في مَعرَك لا تُشيرُ الْحَيَلُ عِشِيَرَهُ ، عزيزُ جارٍ ، لو اللَّيلُ استَجارَ به ،

من الصباح ، لعاش النّاس في الظّلَّم

وطيبَ رَيَّاهُ مِسكٌ غَيْرُ مُكتنَّمِ

ولا يَسُوءُ أَذَاهُ نَفَسَ مُؤْتَهِمٍ ۗ

. يُولي المُوالينَ من جَدوَى شَفَاعتِهِ مَلكاً كَبيراً عَدا ما في نفوسهِم.

كأن مَرآهُ بَدرٌ غَيرُ مُستَتر ،

لا يَهد مُ المِن منه ُ عُمرَ مَكرُمة ،

١ العثير : الغبار .
 ٢ قوله : مؤتهم ، هكذا في الأصل ، ولعلها متهم .

انہ اد،

كأنَّمَا قلبُ مَمَنٍ مِلءُ فِيهٍ . فلتَم \_ يَقُلُنُّ السائِلِيهِ يوماً سِوى نَعَمَمِ النَّـفِ

موسيح إن حَلَّ أرضَ أناسٍ شَدَّ أَرْرَهُمُ . بما أتاحَ لهم من حَطَّ وِذرِهِمٍ . الجمع

آراؤه : وعطاياه ، ونقمتُنه . وعَفُوه ، رحمة النَّاس كَلْهَمِم

مُنجُودُ كَلَفْيَهِ لِم تُقلِسعُ سَحائبُهُ عن العِيادِ. وجُودُ السَحبِ لم يُقيمِ

أَفَى جَيُوشَ العِيْدَى غَزُواً فلنَستَ تَرَى سَوَى قَتَيْلِ ومأسُورٍ ومُنْهَمَرِمٍ الجنم مر النفريق

سَناهُ كالنَّارِ يَنجلُو كلَّ مُظلِّمِنَةٍ ، والبأسُ كالنَّارِ يُنفَى كلَّ مُجترِمٍ

الجمع وانتشيم أبادكهم ، فليبيّتِ المال ِ ما ملّتكنُوا . والرّوحُ للسّيفِ، والأشلاءُ للرّخمّمِ اتتلاف المنى مر المنى

من مُفَرَد بغيرارِ السّيفِ مُنتشَرِ ، وَمُرُوحٍ بسِنانِ الرّمَعِ مُنتظِّمٍ الانتراك

شيبُ المَّفَارِق يروي الضَّربُ من دميهم فوائبَ البيض بيض الهند لا اللَّمَم

الإيجاز

واستَخدَمَ الدَّهْرَ يَنَهَاهُ ويأْمُرُهُ بعَزَمٍ مُعْتَشِيمٍ في زِيّ مُغتَرِمٍ

المشاكلة

يَسْجزي إساءَةَ باغيبهم بسَيْشَتهِ ، ولم يكُن عادياً منهم على لدَّمْ ا

انتلاف الفظ مع العني

كأنَّما حَلَقُ السَّعدِيِّ مُسْتَثِّرٌ على الثَّرى بَيْنَ مُنْفَضٌ ومُنْفَصِمٍ "

حِرُونُ خَطَّ على طُوسٍ مُقَطَّعَةً ، جاءَتُ بها يَلُهُ غَمْرٍ غيرِ مُقْتَهِمٍ

الأشتقا

لم يَلَقَ مَرَحِبُ منهُ مَرَحِبًا ورأى ضدّ اسمِهِ عند هَدّ الحيصن والأُطُّم ِ انصر بع

لاقاهُمُ بكُماة عند كرّهمِم ، على الحُسُوم دروعٌ من قُلوبهمِم التنفر

بكلّ منتَصرِ الفَتحِ مُنتَظِيرٍ ، وكلّ مُعترَمٍ بالحَقّ مُلتَزَمٍ الرّصيح

من حاسِرٍ بغرارِ العَضبِ مُلتَحِفٍ، ۚ أَو سافِرٍ بغُبَارِ الحَربِ مُلتَثْمِم

١ سيئته : مسهل سيئته . ارم : أحد .

٢ السعدي : الدرع المصنوعة بسعد ، وهي بلد تصنع فيه الدروع .

| نة | از | المو |
|----|----|------|

مُستَقتَّلُو، قاتلُو، مُستَرسلُو،عجيلِ، مُستَأْصِلُو، صائلُو، مُستَفحل ِخصِير التجزية

.... بيارِق حَدْيم في مازِق أَمَم ، أو سائق عَرِم في شاهق عَلَم ِ السحه

فيعال ُ منتظيم ِ الأحوال ِ مُفتنَحم ِ ال أهوال ِ ، مُلتَزِم ، باللهِ مُعتَصمِمِ المائلة

سَهَلٌ خَلَائقُهُ ، صَعَبٌ عَرَائِكُهُ ، ﴿ جَمَّ عِجَائِبُهُ، فِي الحُنكم ِ والحِكَمَرِ. النسط

فالحَقّ في أَفْتُن ، والشّرك في نَفَتَى ، والكُفُرُ في فَرَق ، والدّينُ في حَرّم ِ العد :

فَالِحَيْشُ وَالنَّقِعُ تَحْتَ الِحُونِ مُرْتَكِمٌ ۚ فَي ظَلِلَ مُرْتَكِيمٍ فِي ظُلَّ مُرْتَكِيمٍ ِ

بفتية أسكنُوا أطراف سُعرِهِم من الكُماة ، مثرً الضّغن<sub>ر</sub> والاضمّرا الكنابة

كلُّ طَويل<sub>ِم</sub> نِجادِ السَّيفِ يُطرِبُهُ ۖ وقعُ الصَّوارِمِ كالأوتارِ والنَّغَمِرِ الانزام

من كلّ مُبتَدّرِ للمَوْتِ مُقتَحِيمٍ ، في مأزِق بغُبارِ الحَربِ مُلتَحِيمٍ • مغر الفنق والامم : أراد به الغلب .

الم ا، دة

الالغاة

تَهوى الرَّقَابُ مَواضِيهِم فِيَحبِسُها حَديدُها كَأَنَّ أَعْلالاً من القِدَّم

شُوسٌ تَرَى منهمُ ، في كلّ مُعترك ٍ ، أُسلَّ العَرينِ إذا حرُّ الوَطيسِ حَمَى المعان

صالوا ، فنالوا الأماني من عُداتيهم ، ببارِق في سوى الهيجاء ِ لم يُشْمَرِ

كالنَّارِ منهُ رَبِاحُ المَوتِ قد عصَفَتْ لَمَّا روى مَاؤُهُ ۚ أَرْضَ الوَّغَى بدُّم ِ

حَرَّانُ يَنْفَعُ حَرُّ الكَرَّ عُلْتَهُ ، حَيْ إذا ضَمَّهُ بَردُ المَقيلِ ظَمِّي

الإيضاح قادوا الشّوازبَ كالأجبال حاملةً أمثالتها ، ثبَّتَةً في كلّ مُضطّرم

التوليد

من سُبَق لا يرَى سوطٌ لها سَملاً ، ولا جَديدٌ من الأرسانِ واللُّجُمِ علانة الاغذاء

كادَتْ حَوافرُها تُدمي جَحافلَها حتى تشابَهَـتِ الأحجالُ بالرَّقَمِ ا حن الإنباع

تتلاف اللفظ مغ اللفظ

خاضُوا عُبابَ الوّغى والْحَيَلُ سابحَـّةٌ .

التوهيم

حَى إذا صَدَرُوا والحَيَلُ صائمةً " ، ﴿ مَنْ بَعَدِ مَا صَلَّتِ الْأَسْيَافُ فِي الْقِيمَامِ

في بحر حرب بمنوج الوت مُلتَّطم

تشبيه شيئين بشيئين

تَلاعَبُوا نحتَ ظلَّ السُّمْرِ من مَرَحٍ . كَمَا تَلاعَبَتِ الأشبالُ في الأجَمْرِ

ائتلاف اللفظ مع الوزن

في ظِلَّ أَبْلَعَ مَنصورِ اللَّواءِ ، لَهُ عَدَلٌ يُؤلُّفُ بَيْنَ الذُّنْبِ والغَنَّمْرِ

البسيط

سَهلُ الخَلَالِيْنِ سَمِعُ الكَنَّ باسطُها، مُنْزَّهٌ لَفَظُهُ عن لا ولن ولنَّم. الله والإيجاب

1.4

أَغَرُّ لا يَمنَعُ الرَّاجِينَ ما سألوا . ويَمنَعُ الجارَ من ضَيَّم ومن حَرَّم

حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي

شخصٌ هوَ العالمُ الجُزُثِيّ في سَرَفٍ . ﴿ وَنَفَسُهُ ۚ الْجَوَهَرُ الكُلُّتِيُّ فِي عِظْمَمِ

الفر ائد

ومَن لهُ خاطَبَ الجزعُ البييسُ ،وص بكَفَة ِ أُورقَتْ عجراءُ من سَلَمَ ِ

المنو ان

والعاقبُ الحَبَرُ في نَجرانَ لاحَ لَهُ لَ يومَ النّباهلِ عُقْبَى زَلَّةِ القَدَمِ

سن النسق

والذُّئبُ سَلَمَ ، والحِنِّيّ أسلَمَ ، وال شَعبانُ كُلَّمَ ، والأمواتُ في الرُّجَمَمِ العريض

ومَن أَتَى ساجداً للهِ ساعَتَهُ ، وغيرُهُ ساجدٌ في العُمرِ الصَّنَمِ الاتفاق

ومَن غَدَا اسمُ أُمَّهِ نَعَتَا لَآمَنِهِ ، فتلكَ آمَنَةٌ من سائرِ النَّقَسَمِ! الثلاث الذي مر الوزن

مَن مثلُهُ وذراعُ الشَّاةِ حَدَثَهُ عن اسمِهِ بلِسانٍ صادِقِ الرُّنَمَمِ المثلوب المسوى

هل مَن يَنتُم بجب مِن يَنتُم له بما رَمَوه كن لم يَدر كيف رُمي النَّافِ على اللَّهِ على النَّافِ اللَّهِ على النَّافِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هوَ النَّبِيِّ الذي آياتُهُ ظُهَرَتْ من قِبلِ مَظهرِهِ النَّاسِ في القيدَّمِ النَّمَدِّ بدن المَدَّ

مُحمَّدُ المُصطفى المُختارُ من خُتمت بمجدهِ مُرسكُو الرَّحمنِ اللاَّمِمِمِ الانساء

فذكرُهُ قد أَنَى في هَل أَنَى ، وسَبَا ، وفَصْلُهُ طَاهرٌ في النَّونِ والقَلَمَمِ الإبداع

إذا رأته الأعادي قال حازِمهُم : حتام نحن نُساري النَّجم في الظُّلُّم

١ صدر البيت مختل الوزن ، ولعله : ومن غدت أمه نعتاً لآمته .

به استَغاثَ خَلَيلُ الله حينَ دَعا ﴿ رَبَّ العباد ، فنالَ البردَ في الضَّرَم

كذاك يونُسُ ناجَى ربَّهُ ، فنَجَا

دع ما يقول النّصاري في مسيحهم

صَلَّى عليه ِ إِلَهُ العَرش ما طلَّعتْ

وآله ُ أمنــاء ُ الله مَن شَهدَت ْ . 1111

آلُ الرَّسول مُحَلُّ العلم ، ما حكتموا لله ، إلاَّ وكانُوا سادَّةَ الأُمُّمَمِ الاتساع

همُ النَّجومُ بهم يُهدى الأنامُ ، وينَجا بُ الظَّلامُ ، وينَّهمى صَيَّبُ الدَّيَّمَ ِ

لهم أسام سوام غير خــافيـة ، من أجليها صارَ يُدعَى الإسمُ بالعَـلـَـم

١ قوله : طوال الباع والأمم ، هكذا في الأصل .

من بَطن نُون له في اليّم مُلتّقم

من التّغالي ، وقل ما شئتَ واحتكم

لقَدرهم سُورَةُ الأحزابِ بالعظم

بيضُ المَفَارِق لا عابٌ يُدَنِّسُهُم، شُمُّ الأُنوف، طوالُ الباع والأمم ا

#### التمطيف

وصَحبُهُ مَن لِمِم فضلٌ ، إذا افتَحْرُوا، ما إن يُقَصَّرُ عن غاياتٍ فَصَلِهِمٍ. جمر الوتلف والمختلف

هم ُ هم ُ في جَمَيعِ الفَصَلِ ما عَدَ موا فَصَلَ الإِخاءِ ونَصَّ الذَّكرِ والرَّحمِ الاستباع وبسي التعلق والمناعف

الباذيلو النَّفْسُ بَدْلُ الزَّادْيُومَ قَرِّى، ﴿ وَالصَّالنُوالْعِيرَضِ صُونَ الْجَارِ وَالْحُرَمِ اللَّذِيجِ

خضرُ المَرابِع ِحمرُ السّمرِ يومَ وَغَى، سودُ الوّقائعِ بِيضُ الفيعلِ والشّيّمَ الإبداع

ذل النَّضَارُ كما عَزَّ النَّظيرُ لهم ، بالفَّنصلِ والبَّدَّل في عَلِم وفي كَرَمَ الاستندام

من كل أبليَّجَ واري الزُّندِ يومَ ندًّى، مُشْمَدِّرِ عَنهُ يومَ الحَربِ مُصطلِّيمٍ

الطاعة والعميان لَهُمْ تَهَكَّلُ وَجَه بالحَيَاء كما مَقَصورُهُ مُستَهَلِّ من أكفّهم

النفريع

ما زوضة ُ وَشَعَ الوَسميُّ بُردَتَهَا . يوماً بأحسَنَ من آثارِ سَعيهم ِ الله ني سرض الله

لا عَيبَ فيهم سوى أنَّ النَّزيلَ بهم يَسلُو عن الأهلِ والأوطانِ والحُشَّمِ

التعديد

يا خاتمَ الرُّسل، يا مَن عِلِمُهُ عَلَمٌ . والعَدَلُ والفَضَلُ والإيفاءُ للذَّمَّم

المز او جة

ومَن إذا خفتُ في حَشري وكانَ لهُ مَلحي،نجَوتُ وكانَ المُلحُ مُعَتَّصَمي

حسن البيان

وعَدَتُنَيْ فِي مَنَامِي مَا وثِقَتُ به ، معَ الثّقاضِي بمَدح فيكَ مُنتَظِّمٍ

فقُلتُ : هذا قبولٌ جاءَتي سَلَقاً ، مِا نَالَهُ أَحَدٌ قَبَلِي مَنَ الْأُمَسِرِ الاماء

لصِدق قولكَ لو حَبّ امرؤٌ حجرًا لكانَ في الحَشْرِ عن مَنُواهُ لم يَرْمِ

الاحتر اس

فوَقْسَى ، غيرَ مأمورٍ ، وُعودَك لي ، فليسَ رُوْياكَ أَضْغَاناً مِنَ الحُلُمُمِ راءة الطلب

فقدَ عليمتَ بما في النَّفُسُ مِن أَرْبٍ، ﴿ وَأَنْتَ أَكْبَرُ مَنْ ذَكِرِي لَهُ بَفَـمِي لامراض

فإنّ مَن أَفقَذَ الرّحمنُ دَعَوتَهُ ، وأنتَ ذاكَ ، لدّيهِ الجارُ لم يُضَمّرِ الماها:

وقد مَدَحَتُ بِمَا تَمَ البَدِيعُ به ، مع حُسنِ مُقْتَقَعِ منهُ ومُخْتَتَمَ

(3-1)

ما شبّ من خَصَلَتَّي حَرِصي ومن أملي سوى مَلَيْحِكَ ۚ في شَيَبِي وفي هَرَّمِي الاتباس

هذي عَصَايَ الِّي فيها مآربُ لي ، وقد أُهِنُسَ َبها طَوراً على غَسَمي الطبح ويسى حن النفين

إن ألقيها تَشَلَقَتْ كلّما صَعوا ، إذا أُنيتُ بسِحرٍ من كَلامهِم. الرجوع

أَطَلَتُهَا ضِمنَ تَقَصيرِي ، فقامَ بها عُلْري،وهَيَهاتَ إِنَّ العُلْرَ لَم يَتُمُّم. براءة النتام

فإن سَعِدتُ فمندحي فيك مُوجِبُه ، وإن شَقيتُ فذَنبي مُوجب النَّقْسَمِ

### روّ عظامی

وقال رحمه الله تعالى يصف أماكن ببفـداد وخمرها :

رَوِّ عظامي بسُلا ف العنب المُورَّق وصَرّف المَيم بصر ف ماثبها المُروّق ولا تُدُنِّسها بمنز ج مائك المُرَفرَق وعَوَّذَ الكَأْسَ من الساء برَّبِّ الفَّلَتَق وعاطنيهما قَهُورَةٌ تَعجلُو ظَلَامَ الغَسق وأسقني حتى أرّى الفيل بقدر البيدّق ا صَفراء تَنجلُوها السِّقا ةُ في زُجاج يَفَتَق كأنها في كأسها كهربّة في زيبتن تُجلَى بكَفَ شادِن مُقَرَّطِ مُقَرَطَقٌ ٢ يُشرق نُورُ وَجهه في قُرطَق مُخلَقَ كأنه شمس النها ر في رداء الشفق يُسكرُنا من كأسه ، ولحظه المُسترق فتارةً من قسد ح ، وتارةً من حد ق

١ البيدق : طائر من الجوارح في حجم الباشق .

المقرط : الملبس الأقراط ، ما يعلق بالأذن. المقرطق: الملبس القرطق ، وهو ضرب من الثياب
 المخلق : المطل بالخلوق ، نوع من العليب .

أما تَرَى الغَيمَ الحِديد لا مُحدقاً بالأُفْق فاشرَب على جديده من حمرنا العَمَّق في جَنَّتَي مُحَوَّلُ ، وباسيق والحَوْسَقَيْ ا فهيّ سُرادي لا رُبي السّديرِ والحَوَرنسَ وانظُرْ إلى القدَّاح يَبَ دو من خِلالِ الوَرَق كَلُوْلُو بِالتَّبِرِ فِي زُمُرَّدٍ مُعَلَّقَ والزَّهرُ قد مندّ لنا بُسطاً من الإستبرَق من أحمَر ، وأصفَر ، وأخضَر ، وأزرَق والماءُ بَينَ الرَّوض من مُقيَّد ، ومُطلَق والطّيرُ من مُحَوِّم فيها ، ومن مُحلِّق ونتغمته البُلبُل والشتحرُور والمُطوَّق فالق الصّباحَ بالصَّبُو ح قَبَلَ ضَوءِ الشّفَق واجلُ دُجَى الظَّلْمَاءِ من نُور سَنَاهَا المُشرِق حَى يُرينا أدهمَمَ اللَّهِ لِي شَبِيهُ الأَبلَقِ ولا تَخَفُ بوماً على سَيَّءٍ عَيشِ المُملق فإن عندي فضلة من جُود آل أرتني قَوَمْ بَفَيض جود هم رَدُّوا بِتَقَايَا رَمَقَى ولم تَزَلُ أنعامُهُم قَلَائداً في عُنْقَى لذاك أجلُو ذكرَهم في مغرِب ومشرق ولو أردت حصر بع ض وصفهم لم أطق

١ محول والباسق والجوسق : أسماء أمكنة .

# كثاب درر النحور في امتداح الملك المنصور

# قافية الألف

وأتنتك تحت مكدارع الظلماء أبت الوصال مَخافة الرّقباء ، وكذا الدَّواءُ بِسَكُونُ بَعدَ الدَّاء أصفتك من بعد الصدود مودة"، ضَنَّتْ بها ، فقَضَتْ على الأحياء أحيت ْ بزَورَتها النَّفوسَ، وطالماً أَتَتْ بِلَيِل ، والنَّجومُ كَأَنَّها دُرَرٌ بباطن خَيمَة زَرقاءِ أمست تُعاطيني المُدام ، وبيّننا عتب عنيت به عن الصهباء عن دُرّ ألفاظي بدرّ بسكاء أبكى، وأشكو ما لـَقيتُ، فتَلْتَمهى من بَعدها فيه يَلدُ البُرَحاء آبّت إلى جَسَدي لتّنظر ما انتهت السّنطار ما انتهت أَلْفَتُ بِهِ وَقَعَ الصَّفَاحِ ، فراعتَها جَزَعاً ، وما نظرَتْ جراحَ حَشائي ما أخطأته أسنة الأعداء أمصيبة منا بنبل لحاظها أضعاف ما عاينت في الأعضاء أعجبت ممّا قد رأيت ، وفي الحَشا نجلاءً ، أو من مُقلَّة كَحلاء أمسى ، واستُ بسالم من طَعنـَة أن لا أزال مُزَمَّلاً بدمائي إنَّ الصُّوارمَ واللَّحاظَ تَعاهَدا

20

نَظَرُوا إلى بمُقلَةً عَمياء أجنَّتْ علي بما رأيت معاشرٌ ، لم أشكُّهم إلا إلى البيداء أكسَبتُهم مالي ، فمذ طلبوا دَمي متنقلاً كتنقل الأفياء أبعدت عن أرض العراق ركائبي وأروم المنصور نصر لوائي أرجو بقطع البيد قطع مطامعي، بوُصوله ، أخفافَ نُوق رَجائي أدركتُهُ ، فجعلتُ أَلْمُ ، فَرَحَةً " ويُشيرُ كَفُّ العزِّ بالإيماءِ أضحمَى يُهمَنّيني الزّمان مُ بقصده، وابشـرْ ، فإنّـك َ في ذُرَّى العَـلياء أومَتْ إليّ مُشيرَةٌ أن لا تختَفْ ، وشهابُها في القَلَعَة الشَّهباءِ أبماردين تتخاف خطفة مارد ، تَنسَى البَّنونَ فَضائلَ الآباءِ أُلهيتُ عن قَومي بمكك عندَهُ تَىركَ التّيبَمّيم في وُجود الماء إنتي تركتُ النَّاسَ حينَ وَجدتُهُ ، وإذا بَدَا ، فالنَّاسُ كَالْحُرِبَاءِ المُرتَقَى فلكُ الفَحارِ ، إذا اغتدى، رَّايات ، بل بسُّواكن الآراء أفني جُيوش عُداته بخوافق ال وأكَفُّهُ نعَمُّ على الفُقَراءِ أسيافُهُ نقيمٌ على أعدائه ٍ ، أو سارَ سارَ الحُلفُ في الأعداء إِنْ حَلَّ حَلَّ النَّهِبُ فِي أَركانِه ، الآمال ، بل يا كعبَّة الشَّعراء أمُجَند لَ الأبطال ، بل يا مُنتَهَى حتى أتتنى باليد البيضاء أَقْبِلَتُ نحوَكَ في سَواد مَطَالَى ، فكأن يومي ليَلةُ الإسراء أُرقِي إلى عَرشِ الرّجا رَبَّ النّدي،

بِدَّتُ لَنَا الرَّاحُ فِي تاجِ مِن الحَبَبِ ، فمَزَّقَتْ حالية الظَّلماء باللَّهب بكرٌ ، إذا زُوَّجَتْ بالماءِ أُولدَها أطفال در على منهد من الذهب لاحت جلت ظلمة الاحزان والكرب بَقَيَّةٌ من بَقَايَا قَوْمٍ نُوحٍ ، إذا بَعيدَةُ العَهدِ بالمعصارِ ، لو نَطَقَتْ لحَدِّثَتنا بما في سالف الحقب باكترتُها برِفاق قد زَهَتْ بهم ُ قَبَلَ السُّلاف سُلافُ العِلمِ والأدّب بكل مُتشح بالفيضل مُتزر ، كأن في لفظه ضَرباً من الضرب تَنْقَضٌ فيه كؤوسٌ وهي كالشَّهُبِ٢ بل رُبِّ ليَل غدا في الآهبات غدّت " بذكت عقلي صداقاً حينَ بت به أُزَوَّجُ ابنَ سَحابِ بابنَةِ العِنَبِ بِتنا بكاساتِها صَرعَى ، ومضرَبُنا يُعيدُ أرواحَنا من مَبدا الطّرَبّ من نَفَخَةَ الصَّورِ أم من نفحة القصّب بَعَثٌ أَتَانًا ، فلسَم نَكَدرِ لفَسَرحَتَيْنَا برَوضَة طلَ فيها الطلُّ أدمُعَهُ ، والدَّهرُ مُبتَسمٌ عَن ثَغرِهُ الشَّنبِ جَذَلانَ يَرَفُلُ فِي أَثُوابِهِ القُشْبُ بكت عليه أساكيبُ الحيا ، فغدًا بُسطٌ من الرّوض قد حاكتٌ مطارفتها يَدُ الرّبيع ، وجارتُها يَدُ السّحُب باتت تتجُودُ علينا بالمياه ، كما جادَتْ يَدُ المُكُكُ الْمُنْصُورِ بِالذَّهِبِ

١ الضرب : العسل .

٢ قوله : في الآهبات ، هكذا في الأصل .

المضرب: ما يضرب به على العود.
 العلم الطل: أمطر الحفيف.

فأصبتح المُلك يزهو زهو مُعتجب في دَولَمَة التُّرك أحيا ذمَّة العَرَب به ، فكان لشغر المُلك كالشنب فالمُلكُ في عُرُس والمالُ في حَرَب فلا تُصاحبُ عُضواً غيرَ مُضطرب فأصبَحَ الدّهرُ يَشكو شدّةَ التّعَب ولذَّةُ الشُّبعِ تُنسي شدَّة السَّغَبِّ فاليوم قد عاد كالعنقاء في الهرب به تَشَرّف هام المُلك والرُّتَب ولم يُملَد لها لولاك من طُنب نَوائبُ الدَّهرِ لم تُعَذَّرُ ، ولم تَنْب أنشيت سيف العطا في قمة النشب إليك أبكارُ أفكاري من الحُنجُب في غير كم كان منسوباً إلى الكندب محرُّوسة من صُروف الدّهر والنُّوَب

بحرُ تَدَفَّقَ بحرُ الحُود من يَده ، باد ببَذَل النَّدى قَبَلَ السَّوَّال ، ومَن بدر أضاء تُغُور المُلك فابتسمت بَسَنِي المَعالِي ، وأَفْنِي المالَ نائلُهُ ، بيأسه أضحت الأبّام عازعة ، بأس يُذَكِّلُ صَعبُ الحادثات به ، به تَناسَيتُ ما لاقيّتُ من نَصَب ، بادرتُهُ ، وعُقابُ الهم يَطرُدُني ، بكُمُ تَبَلَّجَ وجهُ الْحَقَّ ، يا ملكاً بنيت المتجد أبياتاً مُشْيَدّة ، بسَطَتَ في الأرضِ عدلاً لو له اتّبعتْ بَلَيْغَتَ سَيَفَكَ فِي هَامِ العِدُو ، كَمَا باشر غرائبَ أشعاري ، فقلَد برَزتْ بَدَائعٌ من قَريضٍ لو أَتَيَتُ بِهَا بَقْيتَ ما دارَت الأفلاكُ في نِعم ،

١ السغب : الجوع .

#### قافية التاء

تابَ الزَّمانُ من الذَّنوب فَوات ، واغنَـم لذيذَ العَيش قبلَ فَـواتِ تَمَّ السَّرورُ بنا ، فقتُم يا صاحبي نَستَدرك الماضي بنهب الآتي لا تَذَهبن بَطالَةُ الأوقات تاقت إلى شرب المُدام نُفوسُنا ، تَوَّجُ بكاسات الطِّلي هام الرُّبِّي ، في رَوضَة مُطلولة الزَّهْرات والكأسُ داثرَةً بكَفّ سُقاة تَخدو سُلافُ القَطر دائرَةُ بها ، تلفُ النُّضار على العُقارِ غَـنيمتي ، وفراغُ راحاتي على الرّاحات من ذا أحق بها من الكاسات تركى لأكياس النُّضار جَهاليةً ، والكأسُ مُتَّقدٌ كخَدَّ فَتَاة تبت بدا من تابعن رسف الطلى، تبريّةٌ لولا مُلازَمَتَى لها أصبَحتُ مَعصوماً من الزَّلاّت تابعُ إلى أوقاتِها داعي الصِّبا ، واعجبُ لماً فيها من الآيات تَمَّم م بها نَقَصَ السَّرورِ ، فإنَّها عند الكرام ، تميمة اللّذات تلك الحَماثلُ والرّياضُ كأنّها خَدُّ الغُلام مُنمَّقٌ بنبات تَبدو ، وقد يَبدو النّدي بمتونها صَداً ، فتكقطه يد النسمات تَسري على صَفحاتها ريحُ الصَّبا ، بستحائب منهكة العبَسرات تَستَلُّ فيها للبُروق صَوارماً ، كَصَوارم المُنصور في الغارات تَعيبٌ لتَحصيل الثّناء مُجرّدٌ للمَجد عَزماً صادقَ اللَّحَظات ١ وات ، لغة في آت من آتاه : وافقه .

تَبِسعَ الهوى قوم "، فكانَ هُـواه في طَلَب العُلي وتَجَنّب الشّهوات فتركى الزمان مُقيدًد الخطوات ترك الكتائب في السباسب شُرَّداً، تَمَتُ مَحاسنُهُ بحُسن خَلاقه، وسَنَا ، فزادَ الحُسنُ بالحَسَنات كانَ الأنامُ هَبَأَ بغَيرٍ هيباتٍ تاهَتْ به الدُّنيا ، ولولا جُودُه ، من حَرِّ قَلَبِ دائمِ الحَسراتِ تَبكى خَزَائنُهُ على أمواله ، فكأنتهن بها من الشُّمَّات تتبسم الأيام عند بسكائها ، حَفَتْ بألوية من العَزَمَاتِ تسمو بهمتك ابن أرتي همة تُر دي صروف الدّ هو وهي سواكن "، إنَّ السَّكُونَ لها من الحَرَّكات تاقتَ إليك قلوبُ قوم أصبَحَتْ تُلقى إليك معارق الفكوات وسَعَوا إِلَيكَ ، فأحدَ قوا بفُرات تركوا على شاطى الفُرات ديارَهم مَنظومة كقلائد اللَّبات يُهدي إلبكَ الماد حونَ جَواهراً ، جاءَتْ لمَعنَّى عارِضٍ في الذَّاتِ تَحلُو صفاتُكَ في القلوب ، كأنَّها تَجَلُّو الحُفُونَ وتَمَلأُ الحَفَنات ته في الأنام ، فلا برَحتَ مُؤمَّلاً ،

١ قوله : معارق ، هكذا في الأصل ، والمعنى غامض .

#### قافية الثاء

ويتدي بحبل وصالكم تتشبتث ثقتي بغير هواكم لا تحدُّث، فهوَ القَديمُ ، وكلُّ حبُّ مُحدّثُ أبُتَتْ مغارس حبتكم فيخاطري، ثنت العهودُ أعنتي عن غير كم، فعُقُودُها مَنظُومَةٌ لا تُنكَتُ ولَظَمَى الهوَى بضيائها يتأرَّثُ ا ثَلَجَتُ على حفظ الوّداد قلوبُنا، داءً" به تَبلى العظامُ وتَشعَثُ ثَـَقُـُلَ َ الهَـوَى ، وإن استُـلُذُ ، فإنَّه إذ كان إذ ذُلُّ الصّبابة يُورَثُ ثوبٌ خلَعتُ العزّ حينَ لبستُهُ ، لو صَحّ ما قال العندي وتحدّثُوا ثلتب الورىعرضي المتصون وحبذا ثاروا بنا ، فطفقتُ حينَ أراهم ُ ، حَدَراً أَذَكُرُ ذَكَرَكُم ، وأُوْنَتُثُ تُمكل الورى طرقي المسهلَّد فابعثوا طَيَفَ الْحَيَالِ إِلَى ۚ، أَوْ لَا تُبْعَشُوا ثُمَجّ الهَـوى ، فأنا الغَـريقُ بلُـجّـه ، لكننى بحبالكم أتشبتث ماضي الغيرار بغيمده لا يتمكُّتُ ثَلَمَمَ الهوى حدّي ، وكنتُ مهنّداً كلُّ بها ، بينَ الأنام ، يُحدّثُ مْ اغتدت أيدي ابن أرتق قصلي ، لو أن بعد مُحمَّد مَن يُبعَثُ ثَبَتُ الِحَنَانِ يكادُ يُبِعَثُ مُرْسَلاً وفم الزّمان بفيضله متحدّث ثَّغرُ الفَّلا من نُوره مُتَّبَّسِّمٌ "،

١ ثلجت : ارتاحت . يتأرث : يتوقد .

۲ تشعث : تنتشر .

٣ ثبع : سال .

وافتى ووّجه ُ الحُورِ أُغبرُ أَشْعَتُ ا تُمَخُنتُ جراحُ النُّجل منهُ وبعدَها يُنشي لها العدل العميم ويُحدث ثُرُمَتُ ثُغُورُ الْمُلك ، لولا أنَّهُ بحرًا، إذا عُدَّ النَّدي والمَبحَثُ مُهلانُ ، إن عُدُ الحلومُ أو النُّهمَى ، وجَبِينُهُ النَّيْرَينِ يَثَلُّتُ تُمنُ البحار السّبع جُودُ يمينه ، أمسَى جَوادُ الدَّهرِ منهُ يَلَهَتْ ثاني عنان الحادثاتِ ، وفارسٌ صَرعى ، وذَلَ بها الزَّمانُ الأحنَتُ" ثُوَتَ الْحُطُوبُ مَخَافَةً مِنْ بأسه ، مال " يُقَسَّمُ ، أو عَلُومٌ تُبحَثُ شمل بصهباء السماح ، فهمه كَفَّا بإسداء الصَّناثع تَعبَثُ شَمراتُ مَجد مَدّ نحو قطافها المَنْ مَا المَنْ تَنْفُثُ ثُقَفْتَ زَيغَ المُلك يا نجم الهُدى إِن تَدَعُهُ لَلْمَة لَا يَلَبَتُ ثب للعُملي واستَخدم الدُّهرَ الذي شبه القسى إلى حماك تُحَثَّثُ ثُبنا إليّك على هجان ضُمّر ، آنَستُ نارَكَ قلتُ لارَّكِ: امكشُوا ثارَتْ بنا تَطوى القفارَ ، فعندَما في طيب بُشرانا النّياقُ الدُّلّثُ؛ ئمّ اقتَسَمنا بالسّرور، وأُشركَتْ مَيتاً ، فعندَكَ بالمَـكارِم يُبعَثُ ثقيّة بأن يهد الردى ، إن غادرت بنوالك الأرواحَ لم تك ُ تَحنَتُ تُسُتَّتْ، ولو حلفَتْ بأنَّكُ ناعشٌ

ا ثخنت : صلبت ، ولعله أراد بها كانت ثخية أي بالغة. النجل، الواحدة نجلاء : الواسعة العين الحسنتها . الحور ، الواحدة حوراه : التي اشته بياض بياض عينيها وسواد سوادهما .

٢ ثرمت : كسرت .
 ٣ الأحنث : الماثل إلى الباطل .

الدلث : المقاربة الخطو .

## قافية الحبيم

فعَطَرَتْ سائرَ الأرجاءِ بالأرَج جاءَتُ لتَنظُر مَا أَبقَتُ مِن المُهَج ، في ظُلْمَة اللَّيلِ أغنانا عن السُّرُج جلَّتُ علينا مُحيِّلًا لو جلَّته لنا يُولِي الحَميلَ لأشجتُ فَودَ كُلُّ شَج جَميلَةُ الوَّجه ، لو أنَّ الحَمالَ بها بحارس من نبال الغُنج والدُّعـَج جُورِيّةُ الحَدّ يُحمّى وردُ وَجنّتها فكانَ غُفرانُها يُغني عن الحِجَج جازَتُ إساءَةَ أَفْعَالِي بِمَغْفِرَةٍ ، فَمَا على إذا الذَّنبَتُ من حَرَج جارَتُ لعرفانها أنَّى المَريضُ بها، كُفتى ، فذاك جوًى لولاك لم يَسهج جَسّت بدي لتري ما بي فقلت لها : والصّمتُ بالحبّأولي بي من اللّهَج جفوتني ، فرأيتُ الصّبرَ أجملَ بي، ولذَّةُ الحبِّ جَورُ النَّاظِرِ الغَّنسج جارَتُ لحاظُكَ فينا غيرَ راحمة ، إلا يد الملك المنصور بالفرج جوري ، فلا فرَجاً لي من عذابك لي، فلا تُصاحبُ عُضواً غيرَ مُختلج جوادُ كُفُّ تَرُوعُ الدُّهرَ سَطُوتُهُ ، فالمُلكُ في رَقِدَة ، والحربُ في رَهَج جَدّتُ لما تَرتَضي العَلياءُ همتُه، فَالَا يَبِيتُ بطَرف غَير مُنزَعبج جنّت على ماله أيدي مكارمه ، حتى كأن بها ضرباً من اللَّجَج جُهدُ المَواهبِ أَن تَغَنَّى خَزَائِنُهُ ، فأكثرُوا نحوَهُ بالسّعى والحجّج جَدَّتُ إِلَيه بَنُو الآمال مسرعةً، تراه مُنبَلجاً في كَفّ مُنبَلج جَون اذا شمت برق السيفمنيده

بصارم ما خكلا في الحَرب من هَرَج ا فظل يُنقص أبكاراً من المُهمج أمسَكتَ طُلاَّبَهُ في مُسلَّك حَرَّج وقلتَ: قَفْ لا تَلَجْ فِي اللَّيْلِ لِم يَلْج في حالك من ظلام النّقع مُنتسبج بها وقوّمتَ ما بالدّين من عوّج اطفاءُ ما في صدور القوم من وَهَج وإن رَقيتَ المَعالَى كنَّ كالدّرَج جلُّوتَ تلكَ الرَّدى بالمَنظَرِ البَّهجِ ٢ ووَعدُ غَيْرِكَ ضيقٌ غيرُ مُنْفَرَج نَوَم اللُّر نُهديه إلى اللُّجمَج مَن يَحظَ بالدُّرّ يَستَغن عن السّبَج " أنتَ الفَريدُ وجُلِّ النَّاسِ كَالْهَمَج

جنتى ثمارَ المعالي حينَ حاوَلَها ، حالت قَنَاةُ المَنايا في مَضارِبِهِ ، جَزَيًّا لَهُا الفَّتَخَ ، غاياتِ الفَّخارِ ، فقد جَلَلَتَ حَيْى لُوَ ان الصَّبِحَ لُحُتَّ به جَرَّدتَ أسيافَ نَصر أنتَ جَوهرُها، جَبَرَتَ كسرَ المعالي با ابن بتجد تها جمارٌ نار ، ولكن مين عَوائيدِها جوازم ان أرّدت البّطش كُن يَداً، جلُّوتَ كُمَّربَ الوَّرى بالمكرُّماتِ ، كما جعلت جودك دون الوّعد مُعترضًا، جئناك ، يا ملك الدُّنيا ، وواحدَها، جُزُنا البلاد ، ولم نقصد سواك فتي، جمَعتَ فَـضلاً ، فلا فَرَّقتَـهُ أَبداً ،

١ الهرج : البهر . وبسكون الراء : القتل .

٢ قوله : تلك الردى ، هكذا في الأصل .
 ٣ السبج : الحرز الأسود .

#### قافية الحاء

حيّ الرّفاق ، وطُفْ بكأس الرّاح ، واطرز بكأس حُلَّةَ الأفراح ا فيها المُدام شريكة الأرواح حُتْ الكُوُوسَ إلى جُسوم أصبَحتْ ظلَّتْ فَسادي وهيّ عَينُ صَلاحي حاش المُدام ، وعاطني متشمُولة ، أمست لنا عوضاً عن المصباح حَمراء مُ ، لو ترك السّقاة مزاجها ، شفَقٌ تَلَهِّبَ تحتَ ذَيل صَباح حجت الحيابُ شُعاعتها ، فكأنَّهُ حبَّبٌ ، تَظَلُّ به الكؤوسُ كأنَّها خَصَرُ الفَتاة مُمنطقاً بوشاح يا صاح لا تقنع بأنك صاح حكم َ الزَّمانُ ، وغَضَ عَنَّا طَرفَه ، بالشرب بَينَ خَمَاثلِ ورَداحٍ ٢ حقُّ الصِّبا دين عليكَ فأدّه ، نَشْرَ الصَّبا بأريجِها الفيَّساحِ" حاك الحيا حُلُلَ الرّبيع ، فعَطَرَتْ بخُلُود وَرد ، أو ثُغُورِ أقاح حُلُلًا "، إذا بكت السّحائبُ أشرَقتْ حَبًّا الحَبَا بأريجها ، فترَنَّحَتْ أعطافتُها من غير نشوة راح ضرَبَتْ معاصمها يلد القداح حملت ، فأشرق زهرها ، فكأنما تَنْقَضَ فيها أنجُهُ الأقداح حبك الهنا بسمائهن خمائلاً ، بنتَ الكُروم بغَير عَقَد نكاح حُزْنا السّرورَ بها ، وبتنا نَجتكى

١ قوله : اطرز ، هكذا في الأصل .
 ٢ الرداح : الضخمة المؤخرة .

الفياح : الفياض ، ولعلها الفواح .

وسَخًا ، فألبَسَنا ثيابَ مراح مالُ ابن أُرتُقَ في يَد المُدّاح ا مُحيى الأنام بجُوده السّحاح عُطلاً من التُّجميل والأوضاح ضيقي ، وحيّا جُودُهُ بفكلاحي إذ راش من بعد الحمول جناحي وجَعَلَتُهُ عندَ المَضيق سلاحي مَغدايَ في أكنافه ورَواحي منناً جساماً من ندِّي وسماح وجعلتَ شُربَ المَجد غيرَ صَباح يُغنيكَ عن خَطَيّـة وصفاح كالقُفل مُحتاج إلى المفتاح حقياً بأنتك كعبية السُدّاح قُرنَتْ عَواقبُ سَعِيهم بنَجاح لعُلاكَ شُكراً ما له من ماح

حَلَّى الزَّمَانُ بِجُودهُ أَجِيادُنَا ، حيى انتهَ العَيش حيى كأنه حامى النّزيل، إذا ألَّم برَّبعه، حِسُنَتُ به الدُّنيا ، فكانَ أديمُها حُسكم " رَضيتُ به فملد سماحة " حَلَّتْ مَكَارِمُهُ عَقَالَ خَصَاصَتَي ، حارَبتُ دَهري ، مُذ حلكتُ برَبعه ، حَسى ، إذا رُمتُ الفَخارَ من الورى، حمّلت ، نجم الدّين ، أعناق الورى حكّمتَ في الأموال آمالَ العدى ، حازَ العُلٰي ، فسرَى بصارِم عَزَمه حَزَمٌ فتَحَتَ به الأُمُورَ ، وإنَّها حجت إليك بنو الرّحيل لعلمهم حرَّمٌ ، إذا حَلَّ الوُفُودُ برَبعه . حمدوك جُهدَ المُستَطيع ، وأثبَتوا

١ في قوله : حتى كأنه اختلال في الوزن .
 ٢ خصاصتى : فقري .

#### قافية الخاء

أَلَمَ ، ومن دون الحَبيب فَرَاسخُ خيال سرى والنجم في القبرب راسخُ، هـضاتُ الفّيافي ، والحبالُ الشّوامخُ ا خَطَاءٌ كَمَاء البيد يَجرى ، وبَينَنا عُيُونِي وهل جفّت جفوني النّواضخُ خِيَفِيِّ الْحُبُطِي وَافْتِي لِيَنْظُورَ هِلْ غَفَيَّتْ بماء حَياتي لا بدَمعي فواضخ ٢ خَيف الله ، يا طَيفَ الْحَيال ، فإنَّها له بعدما ناحت عليه الصّوارخُ خطر ت إلى مبيت الغرام ، منكلماً ليُنطِقهُ أم أنت في الصّور نافخ خَطَيبٌ ، فَهُل عَيسَى بنُ مَرَيمَ جَاءَهُ سأكتم ُ ما بي ، وهوَ في القلب راسخُ خُبُض اللَّيلَ واقصد من أُحبِّ وقل له لعَهدكَ ، لا والله ، ما أنا فاسخُ خَـَشْتُ انفساخَ العَـهد عنَّى ، وإنَّـني وأنتَ لأضدادي بوصلكَ راضخُ خرجتُ من الدُّنيا بودُّك قانعاً ، لأشباح هممتى بالسرور نواسخ خسرت ، ولم تنعلم بأنَّ عَزائمي وقلدري على مَتن المَجَرّة شامخُ خيامي على هام السماك علية"، محلاً لهُ تَعنو الجبالُ البَّواذخُ خَلا الملكُ المنصورُ لي فأحكني فلا السّعيُّ مَذَمُومٌ ولا السّورُ شامخُ خطّت بي إليه همتي ، فورَدتُه ، فمن تُربه كَنْنَى لْحَدِّيَّ لأَطْخُ خلَعتُ نعالَ الشَّكُّ في قُدس ربعه ، فبتُّ مَنبعاً ، والحطوبُ شَواثخُ حلُصتُ من الأهوال لمَّا لَقَيتُهُ ،

ل قوله : خطاء كماء البيد ، هكذا في الأصل ، والمعنى غامض .
 حواضخ : دافقة .

وأطواد ٌ رَضوى دونتَها والشَّمار خُ ويَغتاظُ منهُ مالُه المُتنَاسخُ حليم " ، إذا أخفَى الملومَ الرُّواسخُ وأسيافُهُ حُمرٌ ، إذا هَمَ صارِ خ وأكسّبه أسيافه والتشايسخ بحارُ النَّدى ، ما بَينَهنَّ بَرَاز خُ فكيفَ إذا سُلَّتْ ظُبُاكَ النَّواضخُ وغصنُكَ غَضٌ في الشّبيبَة شارِخُ ا وجُودُكَ سَحَاحٌ ، ومَجدُكَ باذخُ وعلمُكَ فَيَاضٌ ، وحلمُك راسخُ فأنتَ لآل الجُود بالجود ناسيخُ فزانك كنُّ بالمكارم ناصخ هَنَيْئاً لذكر عَرَفُهُ بكَ فائخُ ويُنشِدُهُ راو ، ويتكتُبُ ناسيخُ

خَـشيتُ على الآراكِ سطوَةَ بأسه ، خَلَيْفَةٌ عُصَر ليسَ يُنْسَخُ جُودُهُ ، خصيبٌ إذا ما الأرضُ صَوّحَ نَبَتُها ، خَلَاثْقُهُ مِيضٌ ، إذا هم قاصد ً ، خصال حَواها من أبيه وجَــدُّه ، خَزَائنُهُ مَبَذُولَةً ، وأَكَفَّهُ خطابُك، نجم الدّين ، خطبٌ على العدى خَسُنتَ على الأعداء في الحرب ملمساً، خُلُقتَ رضَى العليا، ووَجهلُكُ واضحٌ، خبيرٌ بأمر الملك ، عدلُكَ باسطٌ ، خفيضت النُّهمَى كي ترفع الذَّلَّ البَّلدي، خُصِصتَ بقلب في الشّدائد جامد ، خُلْدِ الْمُلَدِّعَ مِنْتِي ، وابقَ للحَمد سالماً، خَلَيٌّ ، يصوغُ المَدحَ فيك قَلَائداً ،

١ الشارخ ، من شرخ الصبي : صار شاباً .

#### قافية الدال

أنَّى ، ونارُ صَبابَتَّى لا تَخمَدُ ا دَمعٌ مزَائدٌ قَطره لا تنجملهُ ، دَمَعاً يَلُوبُ، وزَفْرَةً تَتَوَقَّدُ دام البُعاد ، فلا أزال مُكابداً أعياً الأُساة ، ومل عنه القُودُ داء " تأبد في الفُواد مُخَيِّم " ، بصّبابَــّى ، كم جُهد ما أتَجَلُّـدُ دَعني أموتُ بعدَ سُكَّان الحمي وتُرابُ رَبعك للنَّواظر إثمدُ دارَ الأحبّة جاد معناك الحيا ، والسُّمرُ تُشرَعُ، والصَّفاحُ تُجَرَّدُ دون از ديارك خوض أغمار الرّدي، من بَعدها ، أعلامُها والمَعهَدُ د مَن " لنا في الجامعَين تنـَكّرَتْ، فالقلبُ يَبلي ، والهوَى يَتَجَدُّدُ در رس الزمان جديد ها بيد البلي، سكروا بها فِعْلَدا الزَّمانُ يُعْرَبِدُ دارت على سُكّانها كأس الرّدي، وقضَى الزَّمانُ ببَينِهم ، فتَبَدُّدُوا دَ عَت النُّوي بفراقهم، فتَفَرَّقوا، نُوَبٌّ على أيدي الزّمان لها يَدُ وهمَّتُ من الدُّهر الحَوُّون عليهم ُ شيء سوى جود ابن أرتنق يُحمدُ دَهرٌ ذَميمُ الحالَتَين ، فَما به ويَبيتُ منهُ الدَّهرُ ، وهوَ مُسَهَّدُ دام الحكائق يمتطون به العُلى، سَيِفٌ به الدّينُ الحَنيفُ مُقَلَّدُ درع به المكك العزيز مدريع ، قاضي المَنال ، ورفدُهُ لا يَبعُدُ داني النّوال ، فلا يُنالُ مُقامَهُ ،

<sup>،</sup> المزائد ، الواحدة مزادة : جلود يضم بعضها إلى بعض ويوضع فيها الماء .

طَوراً، ويُمطرُ من يَديه العَسجَدُ ورعمَى العباد ممقلة لا ترقد فجَنَابُهُ لذَوي المَطالب مَقَصَدُ إنَّ العبادَ لِحُود كَفَّكَ أُعبُدُ بنَّدَاكَ ، أطواق الحَّمَام ، فغرَّدُوا ماءُ المَنُون بمَتنه يتَجَعَّدُ وجَرَى الحمامُ بحَدّه يتردّدُ فالهام تركتع والحتماجم تسجد فوق الحيال ، لذاب منه الحكمد طَلَنْقُ ۚ . وخَدَُّ الدَّهر منه ُ مورّدُ فعلَيكَ تَغبطُها السّماءُ وتَحمدُ فليها علينا منة " لا تُجحدً فرَجعتُ عَنهُ والوّرى لي حُسّدُ أبداً على لك الزمان وبتعقد

ديمَ الدَّماء تَسُحُّ من أسيافه دَ فَعَ الخُطوبَ عن الأنام بعدله ، دَعُ مَن سواه وللذ بكَّعبيَّة جوده، دُم في سماء المُلك ، با نجم العلي، دَ بَرَّتَ أَمرَ المُسلمينَ ، فطُوِّقُوا ، داوَيتَ أضعافَ الصَّدور بصارم ، دَيْتُ نَمَالُ المَوْتُ فِي شُفَرَاتُهُ ، داع ، إذا ما قام َ يوماً خاطباً ، دامي المضارب لوعكست شُعاعته دانت له الدُّنيا فمنظَّرُ وَجهها د كت بك الأرّخُون حن حلكتها. دَنَت المَطيُّ بنا إلبَكَ بحدّة ، دانيتُ رَبِعلَكَ والأعادي شُمّتٌ، دُس° هامـَة َ العـَلياء وابق َ مُـمـَلــُكاً

#### قافية الذال

صَبٌّ بغَير حديثكم لا يَغتَذى فكرَ الصُّحاة ، وسَكرَةَ المُتنسِّذ بالجامعَين ، وحَبلته ُ لم يُنجذَذ نشر العبير فشاقه العرف الشذى فتنَنَعْصَتْ بالعَيش بَعد تَلَلَدٌ ذ ووَعَدَتُمُونِي بِالوصال فَمَا الذي؟ وجرَى الذي قد كان منه تعَوَّذ ي ولكم جلوتُ بنُوركم طَرَفِيالقذي في صَفو عَيش عزه للم يُفلكذ لو لم یکن جود ٔ ابن أرتق مُنقذی في أنعُم الدُّنيا ، وقال لها : خُـدُى يَسطو بتلك ويبذُلُ النّعمي بذي ناش ،ومن ثدي الفَّضائل يَغتَّذي وذكتُ عزائمُه فقال لها: انفُذي عَد قُ البنان على الفصاحة قد غُد ي فذمامُهُ من غَيره لم يُؤخلُد وسَمَا الأنامُ بجُنُوده المُستَحوّذ

ذكرَ العُهودَ فأسهرَ الطّرفَالقذي ذاق الهَوى صرفاً ، فأعقبَ قلبَه ذُمَّ الهُوَى لَمَّا تَذَكَّرَ إِلْفَهُ ، ذَرَّ النَّسيمُ عليَّه من أكنافه ذابتُ بكم، يا أهل بابل ،مُهجتي ذهبَ الوَفا بعد َ الصَّفاء ، فما عدا ؟ ذَ بُلُتُ غصونُ الودُّ فيما بَيْنَنا ، ذاب الكرى عن ناظري بفراقكم، ذَكُتُ بكم روحي، وكنتُ مُمنَّعًا ذُلُّ عَلَانِي ، والعداة ُ عزيزَة ٌ ، ذاك الذي بنسط المهيمن كفّة ذو راحتَين : هما المنيّة والمُنني، ذاكي العَزائم في جلابيب التّقيي، ذَ حَرَّتْ حَرِّرا ثنهُ ، فقال كَما: انفدي ، ذكن الفضائل هكذا فضل التقمى، ذممَهُ الزَّمان بعدله متحفوظة"، ذاعت سرائر فضله بين الورى، طالت فكادت للكواكب نحتذي من لم يتلذ بجتابيه لم يتفلر من كيدها بسواه لم اتموز تحوي لأسهم كيدها من متفلر منه ألوذ به ؟ فقلت له : للد بسوى الذي تختاره لم يشفلر بسوى الخياجم حدة لم يشحد بن عبر يتم دمايهم لم يشبكر في عبر يتم دمايهم لم يشبك وجلوت طرف المكرمات وقد قذي المتالدة وعلى وفد طلاب النادى لم تُجذذ

ذُرُواتُ مَجِد لا تُنالُ وهِمَة "
ذُخُرِي له راع الخَطُوبَ الآني وملجاً"،
ذَكري له راع الخُطُوبَ الآني ،
ذَكر الزّمانُ وقال : هل من عاصيم
ذَكر بهم سهم الدّين أشباح المدى،
ذكر بهم سهم القضاء ، فإنه أذكر إذا شكت الظفاء بما يقرأتُهُ ذكر أذا السّمي قد قرّت به عَين الورى،
ذا السّمي قد قرّت به عَين الورى،
ذرُت الزّمان على الطفاة وقد طفى،

١ قوله : ذرت ، هكذا في الأصل .

## قافية للراء

وأَقْبَلَتْ فِي الدُّجَى تَسعَى على حذَر وكانَ أَنْجَلَ من تَمَّوزَ بالمَطَر شَبَّتْ ، ولم تُبق من قلبي ولم تلذَّر فقلتُ: قد جئتَ يا موسّى على قدّر والبَلرُ ساه إلَيها سَهوَ مُعتَذر في ظلّ جنحين من ليل ومن شعرً فنبتهتني إليها نسمة السحر مَن يَرشُفُ الرَّاحَ لَيلاً من فم القمر في ليَلُمَةِ الوَصلِ بل في غُرَّةِ القَمَرَ تُطيلُ عَتَى ، وعُمرُ اللَّيلِ في قصَّر ذُمَّ المَطيَّ قضَتُ للصَّفو بالكَّدَّر وأحذرتُ من الأهوال في سفتري عندي من الخُبر ما يُغني عن الخَبر ونائلُ الملك المنصورِ في الأثر دام النّزال ، وأمن الخائف الحـَـذر قد وُكَّلَتْ في أمور الملك بالسَّهَرَ لأصبَحَ الجُودُ فَجراً غيرَ مُنفَجر

رأتُ غَداة َ النَّوى نارَ الكَليم ، وقد رَقت إلى الصبّطول الوّصل راقية ، ربيبةً لو تراها عندَما سفرَتْ ، رأيتَ بَكَرِّينِ مِن شمس ومن قمر ، وتشقَتُ بُودَ الحُميّا مِن مَواشِفِها، رَنَتُ نجومُ الدَّجي نحوي فما نظرَتْ راقَ العنابُ ، فأبدتْ لي سرائرَها ، رَئْتَ ْ فَلَمَّا رَأْتْ رُسلِ َ النَّوِي فَعْدَتْ رَحبٌ مَقَامي بمغناها،فمُذ نَظَرَتْ ريعت لذَّم المَطايا للسُّرَى قعدَت ، رامَتْ بذلكَ تَخويفي ، فقُلْتُ لها : ردي ، فيما ضرّني هول أكابده ، رّبُّ النُّوالِ ، ومحمود الحِصال ،ومة راعي الأنام بعَينِ غَيرِ راقدَةٍ ، رجب الذراعين لولا صُبحُ غُرّته ،

رَقَتْ لَنَا حِينَ هَمَ الصَّبِحُ بِالسَّفَرِ ،

راض ً الهوَى قَلْبُهَا القاسي ، فجاد ً لَـنَا ،

للمُذنينَ ، ويعفُو عَفوَ مُقتدر راض مع السّخط يُبدى عزم مُنتقم يوم الندى والردى بالنفع والضرر جلوت سلمعي، فهل تنجلو به بصري هام العُلل آمناً من حادث الغير منهُ الْحَلاثقُ بِالْأَلُواخِ وَالدُّسُرِا أضحتي الزّمان ُ إليهم شاخص البصر تُعجَلَ عَنهُ ، لقُلنا : يا أبنا البَشَر عَنهِم ، لأغناكَ عَنهُ صارمُ القَدَر فأذكر تني بحد الصارم الذكر كأنَّها في الدُّجمَى قَوسٌ بلا وَتَر في الخُلد ، واتَّـكأُوا فيها على سُرُر عَنها، طَوراً أُهَنِّي النَّفسَ بالظَّفَر

راحاته مذنسا في الملك قد عهدت روى مَناقبَهُ الرَّاوي ، فقلُتُ له : رُحُ أَسِّها الملكُ المَنصورُ ، واغدُ على رَسمتَ جو دأ حكى الطو فان فاعتصمتْ رَفقتَ بالنَّاسِ في كلِّ الأُمور، فقد رَبُّوا لدَّيكَ ، فلتُولا أنَّ بِعَضَهُمُ رُعتَ العدى بحُسام لو عدكتَ به رَفَعَتَ ذَكَرَكَ فِي يَوْمِ الْهَيَاجِ بِهِ ، رَمَتُ إليكَ بنا هُوجٌ مضَمَّرةٌ ، راحَتْ إلى جَنَّة حَلَّ العُفَاةُ بها رَجَعَتَ أَعْتَبُ نَفْسِي فِي تَأْخَرُهَا

١ الدسر : ألواح السفينة .

# قافية الزاي

وهوَ من أعين العدى في احتراز زَارً ، واللَّيلُ مُؤدِّنُ بالبراز ، زائرٌ جاءَ تحتَ جلباب لَيل ، شفَقُ الصّبح فَوقَهُ كالطّراز زانَ حُسنَ المَقَالُ بِالفَعْلِ مِنهُ ، ووعُودُ الوصال بالإنجـــاز فغَدا بالحَميل عَنهُ يُجازي زائد الحُسن سَرّه حُسن صَبري، جَيشَ نُور لعَسكر اللّيل غاز زفَّ بكرُ المدام ليلاً ، فأبدت نو أطاقت مشت على عكاز زَوْجَ المَـاءَ ظالمًا بعَجوز ، زَخرَفَتْ جَنَّتِي ، فبتُّ قَريراً ، مُنعَماً يَسمعُ الزّمانُ ارتجازي زاهياً آخذاً من الدَّهرِ عَهداً ، ومن الحادثات خَطّ جَواز حينَ عاجكتُ فُرصَتي بانتهاز زَعَمَ النَّاسُ أَن ذلكَ ديني زَوَّجُونِي ، فقلتُ قُـُولُوا وعُدُّوا لأسُد الطّريق للمُنجتاز عَجزَتْ راحَتاهُ عن إعجازِا زينسّي لبسُ جارِحـَــي في زمان ، لغَزُّونا جَيشَ الحُطوب بغاز زَمَنُ لو رَنَا إِلَينَا بِخَطِبٍ ، ب إلا رُدّت على الأعجاز زاخرُ الحودِ ما مدّ الحيوش إلى الحَط زينُ ملكِ فاقَ المَـكارمَ وام تاز بالهبات أيّ امتياز زال ً عنه ُ الرّدى وأضحى له الدّه رَ جَواداً يَمشى بلا مهماز

١ صدر البيت مختل الوزن .

يَجعَلُ الْحَيلَ كالنَّعام النَّوازي زهرٌ في حَوادث النَّقع حَبي في ازدياد وماله في اعوزاز زَخْ جُوداً ، فلا بذَ ال ثَناه . ثم بادر أمواله بالتعازى زُرهُ والدأ أيَّاميهُ بالتِّهاني ، زَرَعَ الحُودَ في البلاد ، وساوَى فيه بَينَ الوهاد والأقواز<sup>1</sup> زَهت الدُّنيا حينَ أصبتحَ فيها فَغَدَتْ ، وهيّ للسّماء تُوازي هُ وكنا بها على أوْفاز زال عن طُرقنا الرّدي حين زُرنا زاغ عَنَّا بالبيد كلُّ رَجيم ، فغَّنينا بــه عن الإعواز زاد َ قَدري بذكره إذ رأى النّا س ٔ اجتهادی بقدره وانتبازی وهي في غيره شبيه المجاز زاحَــمَــتني حَـقائقُ المَــدح فيه ، زُرتُهُ مادحاً فَرَنّحتهُ الجُو د ، بإكرامنا وبالإعزاز زادَكَ اللهُ ، يا أبا الفَـتح ، مـَجداً، إنّه للكرام نعم المُجازي لَيس يزهو ثنوب بغير طراز زاهراتُ المَديح باسمك تَزهُو، لعَسِط المَديح والإرجاز زدتُ في حُبِّ مدّحك ، فارتمَعْ

١ الأقواز ، الواحد قوز : الكثيب المشرف .
 ٢ الأوفاز ، الواحد وفز : المرتفع .

## قافية السير

وسَعَى يَطوفُ بها على الحُلاُّس سَفَحَ المزاجُ على حُميًّا الكاس ، صهباء فاتر طرف النعاس عَبَتْ النّسيم عَبَتْ الميّاس فغَدا يُسيَّجُ وردَها بالآس ثَمَلَ المُديرُ ، وغابَ رُشدُ الحاسي فغَدَتْ تُوَسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ تُعْنَى عن المصباح والمقباس لتروض منها الخُلق بعد شماس كالشمس تُشرقُ في يلد الحُلاس خَـوَفّاً من الإقتــار والإفلاس ثَقَلُ الكؤوس وخفَّةُ الأكياس أزهارُها بغَرائب الأجناس من حُلَّة ' الأزهار خيرَ لباس وُرْقُ الحَمام بأطيب الأنفاس من ابن أرتُق في رقاب النَّاس أحيت مناقبه بنى العباس سَقَمَ الزَّمانُ وكانَ نعمَ الآسي

ساق ، فلتو طرّح المُدام الأسكرّت سكران من خمر الدّنان كأنّما سال العذارُ على أسيل خُدوده ، ساوَى الرَّفاقَ بشُربها ، حتى إذا سكننت مقرّ عقولهم ، وتمكننت، سفرَرتُ فكانتُ تحتَ جلبابِ الدُّجِّي، سُلَّتُ عليها للمزاجِ صَوارِمٌ ، سَلَّ النَّفُوسَ بقَهَوَة دَيرِيَّة ، سُمها ، ولا تَبخَل ، إذا تَنجلُو بها سَمّح كفوفكَ في الشّراء ، فرأيُّنا سابق إلى جَنَّات عَدُّن قد بَدَتَ سَحَبَ السّحابُ لها الذّيول وألبست سَكرَتْ قدودُ غصونها فترَنَّمَتْ سجَعَتْ ، فخلنا الطُّوقَ في أعناقها سلطان ُ عَدَل ِ بل خَلَيْفَة ُ مُنْصِبِ ، سَقَمَتُ به مُهْبَجُ العُداةِ ، وطالمًا

سَيفٌ أعز الدّينَ بَعد َ هُوانه ، فبكت رسوم ربوعه الأدراس فأمَدُّها مِن حِلمِهِ بِرَواسِ ا سارَتُ لخسف الأرض قب جياده ، سَهلُ الخَلائق ليّن عند النّدي ، لكنه عند الشدائد عاس في مأتم ، والنَّاسُ في أعراس سَبِقَتْ عَطاياه السَّوال ، فماله أ سَنَّ المَواهبَ ، والجهادُ ، فدَّهرُدُ يومان : يومُ قرَّى ويومُ قراسُ ا والمَجدُ لا يُبنّى بغَيرِ أساس سَعَىٰ أساسُ المَجَد منهُ ثابتٌ ، ستهدّ تن بجم الداين ، طرفك للعلى، فحفظت دوحتتها من الإيباس كانَتُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي وَسُواسِ سُرّتْ بسَعيكَ ، واطمأنتْ أنفسُ سَعِدَتُ بكَ الدُّنيا ، وعادَ نفارُها، من بَعد وحشَّتها، إلى الإيناس تسوى الحكلائق في النَّدي وتُواسي" سُد في الأنام ، فلا برحت مؤمَّلاً وتَخافُكَ الآسادُ في الأخياس سمحُ الْأَكُفُّ ترومُ نَاثُلُكُ َ الوَرَى ، فاخلُد ، ودُمْ في نعمة وغراس سَعد " أتاك من الإله مؤيّد ،

١ القب : الضامرة . الروامي : أي الحبال الرواسي .

٧ قوله : قراس ، هكذا في ألاصل ولم نجدها ، ولعلها فراس من الفرس : دق العنق .

٣ تسوي : أراد تساوي .

# قافية الشين

لتُنعشنا من بعد ما ضمنا نعش ُ شَمُولٌ إلى نيرانها أبَداً نَعشُو ، علَينا ووَجه ُ الأرض هَـش ٌ لنا بـَش ُ شُغفنا بها ، والعزّ قلد ملدّ ظلّه ُ بها ، ولوَقع الماء في خَدَّها خَدَشُ شقيقة خد بالسرور مُدرَّج إذا عَملَتْ ما للجراح بها أرشُ ا شهرنا عليها للمزاج صوارماً ، لها لهَبُّ وَهمُ الظَّلام بها يَرشُو شَمْولُ عُقار في أكفّ أهلّة ، إِلَيهِ ، وأحداقُ الهُموم به عُمشُ شُعاعٌ غَدا طرفُ المَسرّة شاخصاً بفتيان صدق ليسَ في ودَّهم غشَّ شَدَدتُ بها أزرَ السّرور ، وزرتُها إذا خُوطبوا بَشُّوا وإن سُتُلوا بشُّوا شَبَابٌ ، ولكن في العلوم مَشايخٌ ، عليهم نثارٌ ، والرّياضُ لهُ فَرشُ شَهدنا زواجَ الرّاح والماء والنَّدَّى، كبلقيس حُسناً ، والجمالُ لها عرشُ شدَتْ، إذ بدَتْ تُجلى على كل تَينة حساناً لدَّمع الطلُّ من فَوقيها رَشُّ شَربنا ، وقد حاكَ الرّبيعُ مطارفاً بكارٌ، وفي كفّ الوهاد بها نَقَسُ ٢ شباك على خدّ الهضاب يَبُثّها تَشَارَكَ في ديباجها الطلُّ والطُّشُّ شمَمنا أربجًا من شدًا بأنيقة ، ويتحرُّسُنا بأسُّ ابن أُرتُق والبَطشُ شعالٌ من الحدباء يُضحكُها الحيا،

١ الارش : الدية .

٢ البكار : الفتيان من الإبل ، الواحد بكر .

وتألَمُ جَنبَيه الوَسائدُ والفُرشُ تَحُفُّ به في سَيره الطَّيرُ والوّحش وشمس عيون الخطب من نورها تعشو وأبغضُ شيء عنده الحمعُ والفرّ شرُّا إذا نهضَ المقدامُ من شَرَّها يُنشُوا تُضاعُ ولا الأسرارُ من بيّنهم تَـفَشُو تَكُوحُ بِهَا فِي اللَّيلِ أَلويَـةٌ رُعشُ ونارُ قرَّى كلُّ إلى ضَوثها يَعشُو فأيسَرُ مَقتول بها اللَّومُ والفُحشُ وشاركت الأقدارَ أقلامُهُ الرُّقشُ سماحُ يلد طفلُ الثناء بها ينشو فأبصارُها كُمه "، وأسماعُها طر شر" فبادَتُ ولمَّا يُغنها النَّبلُ والبَّطشُ أَفَاعِ لِمَا فِي كُلِّ جَارِحَةَ نَبَهِشُ بجُود هتون المُزن في ضمنيه طَـَشُ

شُجاعٌ تَرَى مَنْ الجياد مهادَّهُ ، شَبَبة مُ سُلَّيمان الزَّمان ، إذا غَدَا شهابٌ له الشّهباء أفق ، ومُطلع، شَهِيٌّ إِلَيه في النَّدي بِنَدْ لُ ماله ، شديدُ القُوى من مَعشَر لِفُوا الوَّغي، شُفَاةٌ ، كُفَاةٌ ،لا المَواثيقُ عَندَهم شريفٌ لهُ ناران للحَرب والقـرى شُواظُ وَغَمَّى كُلٌّ يُحادُرُ وقدَها ، شفارُ مَواضِهِ ، إذا هيَ جُرُّدَتْ ، شْفَقَنَ قلوبَ الحاد ثات بوَقْعِها ، شعارُك ، يا نجم المُلوك وبَدرَها ، شغَلَتَ صروفَ الحاد ثات عن الوَرَى، شَنَنْتَ على الأعداء غارَةَ عَزَمَة ، شكتكت كُلاها في رماح كأنتها شرَّفتُ مدحى فيك َ يا مُغرق َ الوَرَى

١ الفرش : المفروش من متاع البيت ، البقر والغمّ التي لا تصلح إلا الذبح .

٢ قوله : ينشو ، هكذا في الأصل ، ولعلها لغة في ينشأ : يحيا ، يتجدد .

٣ كمه : عميان ، الواحد أكمه .

### قافية الصاد

وبه الهُمومُ عن القُلوب تُمَحَّصُ صَرفُ المُدام به السَّرورُ مُخَصَّصُ، فرَقاً ، إذا تُملا الكؤوسُ النُّقصُ صرف بها عنك الهموم لتنعتك فغَدَتْ تُقَهِّقهُ ، والفُّواقعُ تُرقُصُ ا صّهباءٌ قد راض المزاجُ مزاجّها ، مثل َ اللآلي ، وهي تبرُّ مُخلَصُ صاغ المزاجُ لها فَواقعَ فضّة فيها ، وماذا ضَرّهم لو رَخّصُوا صَدّ التَّقَيَ قَوماً ، فأبدَوا زُهدَهم جَهِلٌ ، فهلا استُخلص ما استخلصُوا صامُوا ، وفطرُهُمُ على مَفَسُودها تُزجَى الكُووسُ وتارَةً تْرَبِّصُ صَفَت المدامّة والسّقاة فتــارّة " فغَدا يَزيدُ بها المزاجُ ويَنقُصُ صَعُيتُ ، فحكَّمنا السَّقاة بمزجها شَفَقًا به تُجلَى العُيونُ الشُّخْصُ صَبَّغَتُ خدود سُقاتها من نُورها إنَّ البُدورَ بنُورها تتَقَمَّصُ صدق الذي قد قال عن شمس الضّحي يَسعَى بها سَبطُ البِنَانِ مُخَرَّصٌ ٢ صَفراءُ من وقع المزاج صَقيلَةً"، قد زُوّدوا فيها ، وقومٌ نُقَصُوا صَنَّمٌ أضَلَّ العاشقينَ ، فمعشَّرٌّ أنَّ الجآذرَ للقَساورِ تَقَنَصُّ صاد َ القُلُوبَ بمُقلَتَيه ولم أُخلَ أَنَّ ابنَ أَرتُقَ عَن دَمَى يَنْفَحَّصُ صَبّغ الأنامل من دمائي ، وما درّي

المزاج الأولى من مزج الشراب: غلطه بالماء. الثانية: ما أسس عليه البدن من الطبائع والأحوال
 الصحية أو المرضية .
 مسيط البنان : كرم . المخرس: اللابس حلمةًا من ذهب .

نجم اليه كل طرف يشخص قَومٌ به سَعدوا ، وقَومٌ نُغَصُّوا وان ، ولا ظلُّ الأماني يتقلصُ تُغري الأنامَ بمَدحه وتُحرَّصُ تَعلُو لهُ فوقَ المَجرّة أخمصُ بعزيمة من كيده لا تنكُصُ كالسيف يتصلحه الصقال ويتخلص غال ، به مُهَجُ القُلُوبِ تُرَخَصُ باد ، وشَـكلُ اللّوت فيه مُشخّصُ طرَفُ المنية في دُجاهُ أخوص ١ فكأنه البيض عبد أبرص فالهَامُ تُنشَرُ ، والضَّلوعُ تُقَصَّصُ ٢ لعُلُوَّكُم ، والدَّهرُ داع ِ مُخلِّصُ فمُدَ قَتَّقٌ من نَظمها ومُلْمَخَّصُ بكم ، وطابّ ختامتُها والمخلّص صُبحٌ جَلَا لَيَلَ الخُطوبِ بنُورِه ، صَعبُ العَريكَة ، سَهلَة " أخلاقُه " ، صابّت يتداه ، فلا السماح بربعه صَدَرَتْ مَناقبُهُ الحسانُ، فأصبَحتْ صَعدت مراتب متجده ، فكأنتما صَاحَبَتَ، نجم َ الدّين ، دهرَك صائلاً صَفَلَتْ تَجَارِيبُ الْأُمُورِ مُتُونَهَا ، صَرَمَتْ شمال المُسلمين بصارم صافي الحديدة في متضاربه الرّدي ، صادَمتَهُم في نقع ليل حالك ، صُفّت صفاح الهند حول أديمه ، صكت ظُباك رؤوستهم وجسومتهم. صَرفُ الفَّضاء ، يا ابنَ أرتُقَ ،خادمٌ صَوَّبتُ نَنحوَكُمُ عنانَ مَدَايحي ، صَحّت معانيها ، وشُرّف لفظُها

١ أخوص : غائر .

٢ تقصص : تقطع .

# قافية الضاد

فستهتث عيون النرجس الغَضَّ ضَحكتْ ثغورٌ حَداثق الأرض ، وجرَتْ جيادُ السُّحبِ في الرَّكض ضَرَبَ الرّبيعُ بها متضاربته ، عُدرٌ إلى اللَّذَّات مِن نَهض ضاع العبيرُ من الربيع ، فيما أفالا خلقت العش بالبعض ضَيِّعتَ بَعضَ العُمر مُشتَغلاً ، فيها من الأيّام نستقضى ضَعُ منةً واجلُ المُدامَ لَنَا ، أيقَنتُ أن الدّهرَ في قبض ضَرَّجُ بِها خَلَدٌ السّرور ، فقلَد للشَّاربينَ بسُخطها تُرضى ضَحك الحَبَابُ بها ، وقد غضبتْ من غَيرِ إيلام ، ولا مَضَ ضَجَّتْ لوَقعِ الماء ، واضطَرَبَتْ راحاً إلى راحاتها تُفضى ضَيَّعٌ كنوزَ المُلك ، وابق لَنا رَشْفَى الطُّلَّا ، ولغَّيْرِهَا رَفْضَى ضمن الشبيبة والربيع حكلا ضاءً الزَّمَانُ إضاءَةً بسَمَا يَزَهُو بثَوَبٍ غيرِ مُرْفَضَ ما بَينَ مَزَرُور ومُنفَضَ ضَرْبٌ من الأنوار مُبتَهـجٌ ، إخلافُ وَعد البرق في الوَمض *ضَفَت* الرَّياضُ ، وما أَضَرَّ بها ضَنَّ السَّحابُ بمائه ، فروَّت كفُّ ابن أُرتُقَ عُلُمَةً الأرض راض الزّمان بخُلقه المَرضي ضّرّابُ هامات الكُماة ، ومن ضِرِغامُ بأس غَيرُ مُحتَجِب خَوفاً ، ونجم عَيرُ مُنقَضَ ضاهمي السّحالب منه جُود يد ، مُعتادة بالبّسط والقبض

ضَمنت سماحة واحتيه لنا برًّ البلاد بجُوده المَحض ضَبِعٌ لدين الله مُنذُ عَالا الإسلام ُ آمنية من الحَفض ا ضُطَتُ أُمُورُ المُسلمينَ به ضَبطاً به أمنت من النقض ضَخمُ الدُّسيعَة ،جُودُهُ غَدَقٌ، أحوى المرابع أبيض العرض كا, " بَرَاه عليه كالفَرض ضرُّ العُداة ، ونتَفعُ قاصده ، ضمن البراعُ وحدة صارمه عزَّ الوَلَى وذلَّ ذي البُغض ضدَّان ذا يُولِي الجَّميلَ ، وذا أبدآ بحتف عداته يقضى ضَرّ السّهادُ بمعشر ، فرأى سُهادَهُ أحلى من الغُمض ضاقت بجَحفكه وعَزَمَته أرضُ الفكلا في الطُّول والعرض ضًا, الذي أضحتي يُطاولُهُ وبإصره يتجرى القيضا المقضى ضَجِرَ الذي جاراه مين رأى سهم القضاء بأمره يتمضى ضَلَّيتُ إِن لم أصفه مدَّحي ، وإليه نضو قريحتي أنضى

١ الضبع : العضد .

٢ ضخم الدسيعة : كناية عن الكرم ، والدسيعة : الجفنة الكبيرة ، المائدة الكريمة .

٣ الاصر : العهد ، الثقل .

#### قافية الطاء

ويتعاطى المدام أحلى تتعاط طافَ يَسعَى بسرعَة ونَشاط ، » ويُدمى أعضاه ُ مَسَّ القُبَاطي<sup>١</sup> طَيِّبُ النَّشر يَجرَحُ اللَّحظُ حَلَّدٌ يه » ووافّی عذارُه ٔ کالسّراط۲ طَلَقُ وَجه تَلَهَبَ الْحَدُّ في ما ألمّت به يلدُ الخطاط طرس خدّ لنه عليه سُطورًا طالمًا زارَني وقد مَدّت الأرْ ضُ رياضاً مِن تَحتنا كالسّماط طُل فيها دم الدّنان ، فبالأقدْ طّت على الشّاربين أيّ اشتطاط ً طفَحت نَشْوَة المُدام وقد شَ وأباحُوا الوصال بَعدَ احتياطِ طَوِّحَتْ بالسَّقاة ، حتى أطاعُوا، ن قُدُود من الطّباء العَواطيُّ طافت سُعاد تَضُم لأغصا راً ، وطَوراً مُناطق الأوساط طَهُ قُ تُلكَ الأجاد أجعَلُها طَو طبتُ عَيشًا لمَّا رأيتُ يبدَ الصِّبْ ح لدُرّ النَّجوم ذاتَ التقاط طفل صبح له من الشرق مهد"، وله حُلّة الدّجي كالقماط. طَرَدَ اللَّيلَ بالضَّياء ، فمنذ لا حَ فأهوَتْ نُجومُهُ بانهِباطِ طلَعَتْ في الأنام غُرّةُ نَجِم لعُلهُ على النّجوم مواطى " ١ القباطي : ثياب من كتان منسوبة إلى القبط .

٢ السراط : السبيل الواضح .
 ٣ شطت : جارت .

<sup>,</sup> صدر البيت نحتل . المواطي : التي تعطو بأعناقها تمدها لتتناول ثمر الأواك . ه مواطي ، الواحد موطىء : محل الوطء ، موضع القدم .

طالعٌ بالسَّعود في أَفْتَق الشَّهِ با ، فعش دائماً به ِ في اغتباط طابَ رزقٌ لهُ بمَغناهُ فالرّز قُ لَدَى غَيْرِهِ كُسُمُ الْحَيَاطِ طاهرُ الجَدَّ جَدَّهُ كُلَّ يَوم في صُعود وضدُّهُ في انحطاط طَودُ حِلمٍ يَسَكَادُ يَستَعبدُ الدُّه رَ بعزَم له مُ شديد النّياطا طَبُّ هذا الزَّمانَ ، وهوَ جَسيمٌ ، قَصَّرَتْ دونهُ يلدا بقراط طَوَّقَ النَّاسَ بالنَّدَّى ، فهـَناهم في دوام ، ورزقتُهم في انبيساط طُبُعَتْ راحَتَاهُ من جَوَهَرِ الحُنُو د ، وليسَ المعطيُّ كالمُتعاطى طال َ فِي المال عزُّ كَفَّيْهِ ، حتى أَفْرَطَتُ فيه غايدة الإفراط طاعَنَ الْحَيَلَ قَبَلَ ذَابِلَةَ اللَّٰد ن ، بلُدن من عَزمه ذي شطاط طرفُهُ الدَّهرُ أينَما سارً، والحز مُ عنانٌ ، وعَزَمُهُ كالسّياط٣ طارَدَتُهُ الكرامُ في حَلَبَةِ الجُنُو د ، فكلُّوا في أوَّل الأشواط طَلَبُوا شَاوَهُ ، فَمَا حَصَّلَ الطَّا لبُ من كنّزه سوى قيراط طاوَعَتَني جَواهرُ المَدح فيه ، فأتت في النظام كالأسماط طَيَّبُ اللَّفظ لو حَوَتهُ اللَّآلي جَعَلَتهُ الحسانُ كالأقراط طُرَفٌ كالعُقُود ، فالدُّرّ منها ذكرُهُ والبُينُوتُ كالأسماط

١ النياط : الفوَّاد .

٢ الشطاط : البعد .

٣ الطرف : المهر .

### قافية الظاء

ظَفَرَتْ سهام ُ فواتر الألحاظ، فرَمَت صميم قلوبنا بشُواظ ظلت تُقاتل للمُقاتل أسهماً أغنت عن الأفواق والأرعاظا ظلَمَتْ ظباءُ الحَيف حين منتحتها حفظَ العُهود ، وجَهدُها إحفاظيّ ظَبَياتُ أُنس صَيدُهن مُحَرَّمٌ ، يَرتَعن ما بنينَ الصّفا ، فعنكاظ وأُجيلُ في تلك َ الدّيار لحاظي ظَعَنُوا ، فبتُّ أُسحِّ دَمعي بعدَ هم، قد خدَد ت خدي بالإلظاظ" ظِفْري لسنتي قارعٌ ، ومتدامعي ظَنَّ الْحَلَى \* بأن \* أُحاول بَعدَهم سكَنّاً ، ودام بعدله إيقاظي ظُلُمٌ ، إذا ظَعَنَ الْحَلَيْطُ وَلَمْ أَسِرُ بالعيش بين تنايف وشناظ ظهرية إن ضامتها ألم السُّرى حَنَّتُ مَناسمها بعير مظاظ ظلُماتُ دَجن في الظّلام دواهشٌ، من حَولمها هول السّرى إيقاظي ظلَعَتْ ، فأنحلَها السّرى، فتأودت " من طول مس شظاظهن شظاظي

ا الأفواق ، الواحد فوق: مثق وأس السهم حيث يقع الوتر. الأرعاظ ، الواحد وعظ : مدخل النصل في السهم . y إخفاظي : إغضابي .

٣ الالظاظ ، من ألظ المطر : دام .

إلتنايف ، الواحدة تنوفة : البرية لا ماء فيها ولا أنيس . الشناظ : أعل الجبل .
 ظهرية : أي من الإبل الى ترد كل يوم نصف النهار . ولملها مؤثث ظهري : البعير المعد للحاجة .

<sup>.</sup> عبويه . بي من دوبن سي مرد من يوم تصف سهار . و تعليه هوف عهوري ؛ البغير المعد تعداجه . المناظ : المشارة ، والمنازعة .

الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوائق .

ظَانُ الحُداة بحثها ، فإذا ونَتْ تفيى بزجر حداتها الأفظاظا بيدَيُّ حُداة في السير غلاظاً ظَبَظابُها أَلَمُ المَسير ، ووَقعُها متألَّمينَ بسائق ملظاظ" ظَلَّتْ على المَرعى الحَصيب نفوسُنا ظَلَنَا نُقَاسِمِهِنَّ أَهُوالَ السَّرِي ، ونَبَيتُ في حَثُّ به ودلاظ ً وإلى ابن أُرتُق جَوهر الألفاظ ظَعَن " يَقُودُ إلى الحَبيب نفوسَنا ، ظُلُّ ظَلَيلٌ للعُفاة فدرُّهُ يُنسيكَ وقد جَواهر الأقباظ ظَهَرَ الحَيَاءُ بوَجهِه ، فترَى به بشرَ السّرور وهيبَّةَ المُغتاظ فأضاعَهُ ، رُغماً ، على الحُفَّاظ ظَرُفَتْ خَلائقُهُ ، وأَحْفَظَ مالَه مُذ أنَّهم علموا بمَّن أنا حاظي ظفرٌ به رد العُداة بغيظهم ، قد خاطب الغُلطاء بالإغلاظ ظلام حَذب الظَّالمِنَ بصارم ، إنَّ الرَّووسَ مَنابِرُ الوُعَّاظ ظلّت ظُباه، إذ غدت تعظ الورى، يومَ الهياج ، تَشَتَّتُ الأشواظ ظام إلى نمّهل الدّماء ، فهمَّهُ ، من عدَّم اللَّهوات ذاتَ لمَاظُّ ظَمَئتُ مضاربُ غفرَتَيه، فأصبحتُ ظنتي جميل فيك يا من أصبحت ترنو إلى نعمائه ألحاظي بولاك قد فازوا بخير حفاظ ظَفَرُوا بِظُلُّكُ ، يَا مَلَيْكُ ، فَإِنَّهُم بك، في مفاخرة وفرط غياظا ظُرَّانُ أرضكَ للسَّماء قد اغتدَتْ،

١ الظأب : الصياح .

۲ الفلبظاب : الوجع ، والعيب .

٣ الملظاظ : المثابر على الشيء .

الدلاظ : الإسراع .

ه قوله : غفرتيه ، هكذا في الأصل ، ولم نجدها. الساظ ، من لمنظ: أخرج لسانه بعد الأكل أو الشرب فعمح به شفتيه . والشيء يذاق .

٣ الظران : الحجارة .

### قافية العين

عَلَدُل العَواذل في هنواك مُضَمَّعُ، هَبُ أُنَّهِم عَذَ لُوا، فَمِنْ ذَا يُسَمِّعُ عذلوا ، ولو عدَّ لوا بأرباب الهوَّى، ما حاولوا ما ليس فيه مطمعُ علموا بأنَّكَ هاجري ، فتتوَّهُمُوا أنَّة، لذلك بالكلامة أردع عَدُّوا صفاتك فانشَّنيتُ بلُّومهم، واللَّومُ فيه ما يضرُّ ويَنفَعُ عَذَّبِتَ بِالهجران صَيًّا ما ليّهُ حتى الممات إلى سواك تطلع طَوعاً ، ويتَدعوهُ الغَرامُ فيتسمعُ ا عار" يُناديه الهوتي ، فسُحسه عَينٌ تَنَامُ ، إذا هجرت، لعليها بخيال طيفك في المنام تُمتنع عَطَيْفُ الْحَيَالُ بِأَنْ يُلْمِ "، فإنَّىني أرضَى بإلمام الحَسَال ، وأَقْسَعُ عَجَبًا لهُ يُسخُو ، ويُسطو ناثياً عني، ويتمنحنني الوصال ويتمنع عُد بالجَميل ، كما عَهدتُ ، فإنّه لم يَبَقَ في قوس التّصبّر مَنزَعُ عَسَفاً صَبَرتُ على هواك ، لأنسني إن لم ألُّذ بالصّبر ، ماذا أصنع عَلَّ الزَّمَانَ يرد أيَّامَ الرُّضَى ، أو أنَّ ساعات التَّواصُل تَرجعُ عَزَّ الشَّفيعُ إلى الزَّمان ، وإنَّـني بسوى يَد المَنصور لا أَتَشْفَعُ عَلَّمٌ لَّنَا مِنهُ الْحَلَافِيَّةُ مُنْصِبٌ ، نجم لله أفق المعالي مطلع عَضُدٌ لوا الإسلام مَشدودٌ به ، رُكن " الدين الله لا يَشَزَعزَعُ عَبِلٌ ، إذا لاقتى العُداة بمتعرك ، سيّان منهم حاسرٌ ومُدرَّعُ

١ العار : السيد .

ناء، قريب، مُبطىء مُ مُترَعَعُ اللهُ اللهُ طَوَعاً، وتحسدُه النجومُ الطّلْعُ تَرجو مواهيمُ الظّلائيُ المُتجومُ الطّلْعُ عَدَى سَحالبُ جُرده لا تُقطعُ المَت تُجمعُ المُتينَّةِ مِن سَناهُ يَلَمَعُ المُتينَّةِ فِيهِ الطّلِيمُ الأربعُ وَتَحَكَلَمَتُ فِيهِ الطّلِيمُ الأربعُ المُتينَّةُ وَمُلْكُمُ المُتينَّةُ الأَربعُ طَبِعْ ، وذلك في سواك تطبعُ المُتينَّةُ وعليهُ الزمانُ ويتخفعُ وعليمً يَمَلُنُ بِهَ الزمانُ ويتخفعُ وعليمً يَمَلُنُ بِهَ الزمانُ ويتخفعُ وعليمًا الزمانُ ويتخفعُ وعليمًا الزمانُ ويتخفعُ أَ

علب " م مرير" عابس" منتيمة " ، علي المراتب تتخفت الدنيا له أ ، علمه ت المتبعث الدنيا له أ ، علم المتبعث المتبعث المتبعث المتبعث يداه علم عداه المعارم عضب إذا ما قام يوماً خاطباً ، عصفيان من طول الفقراب، وإنه عصفان من طول الفقراب، وإنه علمة يدي بك يا أبا الفتح الذي علما بأن الجود فيك صنيعة " ، عيلماً بأن الجود فيك سنيعة الدي

المترعرع ، من ترعرع الولد : نشأ وشب .
 ٢ علم : وسم .

## قافية الغين

طول مُكثي، والمجد سهل لباغي غَيرُ مُجِد مع صحة وفراغ بِلَغْتَنِي الأَيَّامُ شرَّ بِسَلاغ غَفَلَتُ هِمِّتي عن السَّعي ، حتى زٌ ويَرضَى بمَوقع الأرساغ غالطًا مَن يَحُطُّ عن صَهوَة الع ح ، ولا تَنشَن إلى الفُرّاغ غب عن الهم يتصف عيشك يا صا غي فيه له ُ يوم عينِ الباغِ ا غَمَن ۚ لِي باسم ِ لَسَلِي عسَى ويوم ُ البا سَّاقِي على الكوُّوسِ والفُرَّاغِ ٢ غاب عَنَّا الرَّقيبُ وابتَدَرَ ال لم يَزَلُ من دمائينا في الصّباغ غَننجُ الطّرف ذُو خَدَّ أسيل تَسَلَسَلَتُ عَقارِبُ الأصداغِ " غال فينا وجار في القَـتل حتى بحبّاب ، يحكى الثّغور ، سباغ ' غَصَّت الرَّاحُ بالمزاج ، فجاشتُ ل شياطينُ فكرها في النُّزَّاغ ° غضبتْ، فانشَنَتْ تُوَسُوسُ في العة هوَ للكأسِ أحسنُ الأصباغ غَيِّرَتْ صبغيّة الدّنان بنُور ، ح جَلاهُ بنُورِهِ البَزَّاغِ غَسَقٌ خلتُ أَنَّ وَجهَ أَبِي الفَّة ووَبالٌ إن هَمَّ بالحَور باغ غَيثُ جُود إن هُمَّ للقَّصَد راج ،

إ هذا البيت محتل الوزن , عين الباغ : لعله يوم كانت فيه موقعة .
 إ قوله : على الكواوس والفراغ ، هكذا في الأصل .

٢ قوله : على الكؤرس والفراع ، هذه في الاصل .
 ٣ هذا البيت نختل العجز غامضه .

بیاغ ، من سبغ : کمل ، امتد ، اتسع .

ه النزاغ ، من نزغ الشيطان بينهم : أغرى .

غَدَقُ الْحُود بَعَدَمَا هُوَ مُمُ طرٌ شرب الحيل والمطيِّ الرَّواغي غافرً للذَّنوب بَعدَ اقتدارٍ ، عائد الصّلاة بعد الفراغ غابن للمال أن يتجُودَ عليه ه جُود أسياف على كل باغ غرَسَ الجُودَ في الوّري وأسرا هُ بُكُنْرُ الغَرَسُ في بطون الأواغي ا غَمَرَ العالمينَ نائلُ كَفَيْدُ 4 يبدُّل النَّوال والإسباغ غَشَى الحَرَبَ يَهْتَدي بحُسام عارف بالنّحور والأصداغ غاص في لنُجّة المَفارق حنى خصَّمَ العقل في مقرَّ الدَّماغ غادرَ الشُّهبَ كالعَجاجة دُهماً ، وسَناها مَخضوبَةَ الأرساغ غارَةٌ لم يَىخَفُ بها زَجرَ قوم ، لَيِسَ تَخشَى الأسودُ نَغْوَةَ ثاغ ٢ غبطةٌ فيها الحكلائقُ إذ بـ تُّ ، ودهر مُصغ إليَّ وصاغ غُصَصُ الدَّهُ قَبَلَهُ أَخَلَصَتْني، فانشَنَيتُ للنَّاسِ نَشْرَ مساغ ٣ غَيرَ أَنَّ العَزَائِمَ الأُرتُفَيَّا ت حَمَّتٰني من صَرفه الزَّوَّاغ غُض طَرفُ الأعداء عنكَ أبا الفة ح وباتت قلوبُهم في ارتياغ ً ا غَيَظُ أهل النَّفاق منكَ وأم سّى كلُّ ضارٍ من خوفه وهوّ صاغ غاض منه ماء الحياة فبادت حَدَرًا من سنانكَ اللَّه ّاغ غَمَّ أعداءً لا برحت بمُلك آمناً من شوائب الارتياغ

١ الاواغي : مفاجر المياه في المزارع ، الواحدة واغية .

لنغوة : النغمة الحسنة . الثاغي ، من ثغت الشاة : صوتت .
 مساغ مصدر ميمى من ساغ الشراب : سهل .

الارتباغ : الطلب ، ولعله أراد بها الارتباع ، الفزع .

#### قافية الفاء

أغرَى السُّهادَ بطرفيَ المَطروف ضُعفُ القُلوب بذلكَ التّضعيف في كلُّ يوم للواحظ غارَةٌ شُغفَتْ بنَهب فُوَّاديَ المَشغُوف فَتْرَتْ وَمَا فَتَرَّ القَتَالُ وَأَضْعَفَتْ ، وَفَعَالُهُمَا بِالفَتَكَ غَيْرُ ضَعِيف فلنَن سطت أيدي الفراق وأبعدت بدراً تمحمجب نصفه بنصيف قد طاب فیه مربعی ومتصیفی قَلَبًا أَقَامَ بِرَبِعِهِ المَّالُوف وأُطيلُ في تلك َ الدّيارِ وُقُوفي وشُمُوسُ دَجن من وراء سجوف والحسنُ بينَ قراطق وشُنُوف فاتَ المرادُ ، فبتُ أقرَعُ بَعدَهم ستّى ، وأصفُقُ ، إذ نأيتُ،كفوفي وأعيش بُعدً القوم بالتّسويف بِيَد البُعاد ، وأنكَرَتْ تَعريفي فعُرِفتُ بالحبِّ المُبرِّحِ مثلما عُرُفت ْ يَدُ المنصورِ بالتَّصريف فخرُ المُلوك ، ونجمُها،وهلالُها، غوثُ الطّريد ومَلجأً المُلهوف طَرَفي ، خَبير في الزَّمان عَروفِ فَحَرٌ ، إذا ما الظَّلمُ أظلَّمَ لَيلُهُ ، جَلَّى دُجاهُ بعدله المَوصوف

فتتك اللواحظ والقُدود الهيف فجهلتُ تَضعيفَ الحُفُونِ ، وإنَّما فلتكتم نتعمتُ بوصله في متزل فارَقتُ زوراءَ العراقِ ، وإنَّ لي فلأثنيَّن إلى العراق أعنَّى، فيها بُدُورٌ في خلال مَضارِبٍ، فاقتَتْ بكلِّ مُقرَطَق ومُشنَنَّف، فرداً أُعَلَّلُ من لقاهم بالمُني ، فصَلَتْ ملازَمَةُ السَّقام مَفاصلي، فكرٌ يُدورُ في أمور زَمانه

بالعدّ رَدّدهُ وصَرف صروف فَرضٌ عَلى أسيافه ويتنانه ما ضَمّة من تالد وطريف فتكت يداه بالنُّضار ، فأتلفَت فشعارُهُ في الحَرب فلُّ مَقانب ، وصَنيعُهُ في السَّلم بَدَلُ أُلوفِ فرَقَ الزَّمانَ بحالَتَيه ، فدَهرُهُ يومان : يوم ُ ندًى ويوم ُ حُتُوف فلذاك آنست الوُقُوفُ برَبعه ، نارَين نار وَغَيِّي وِنار مَضيف صُمُ عن التقييد والتعنيف فَهُم "، ولكن في مُسامع فَهُمَه جُوداً ، ويُرجفُهم برُغم أُنوف فَنَنَدُ العواذل في السّماح يَزيدُه تُغنيه عن خَطَيّة وسُيوف فل الجيوش بعزمة ملكية ، تُلقَى إليهِ أَزمَّة التّشريف فَصَلُ القَصَاء متنابِع لقضائه ، فضل منه فضَلَ الأنامَ ، وهمــة ً ركب العلو بها بغير رديف ما إن نَرومُ به سوى التّشريف فُهنا بنطم حديثه مع أنّنا ، وأمنًا في مَغناهُ كُلِّ مَخوف فُرْنا به الفُّوزَ العَّظيمَ من الرَّدي،

١ المقانب ، الواحد مقنب : الجماعة من الحيل تجتمع للغارة .

### قافية القاف

فَمَا أَنَا مَن يَحِيا إِلَى حَيْنَ نَاتَقَى وشبتُ وما حَلَّ البِّياضُ بمَّفرقي ولم تَفرقِ بَينَ المُنعَمِّم والشَّقي ومَزَّقت شَمَلَ الوَّصلِ كُلُّ مُمُزَّق وأحييت قول الهجر من غير مُشفيق عَشْيَةً زُمَّتْ للتّرَحَّل أَينُقَى ولا تَـذمُمي أفعالَـهُ ، وترَفّقي إذا كان فيه مثل عازي بن أرتنق بعَينِ مَّى تَنظُرُ إلى الدَّهرِ يُطرِق عَبُوسٌ إذا لاقمى ، ضَحوكٌ إذا لُـقى يَجُورُ على أمواله جَورَ سُحنَق ترَى النَّاسَ منها كالحَمَامِ المُطَوَّق فجادً إلى أن قال سَائِلُهُ : ارفُق ومَن لم يبين عن متهبط السيل يتغرق غَدَا خاسراً في درعه الْمُتَمَرِّق طوال"، إذا ما جال ّ في صَدر فَيلُـق تَقَيُّ لأهوال الوَغي غَيرُ مُتُتَق

قيفي وَدَّعينا قَبلَ وَشك التَّفَرُّق ، قضيتُ وما أودي الحمامُ بمُهجّى ، قَمَضَيت لَمَا فِي الذَّلَّ فِي مذهب الهُوَّى، قَرَنت الرّضَى بالسُّخطو القربَ بالنّوَى، قَبَلت وصايا الهُمَجر من غُبيرِ ناصح ، قطَعت زَماني بالصَّدود وزُرتني قضي الدُّهرُ بالتَّفريق فاصطَّبري لَّهُ ۗ قَبِيحٌ بنا ذَمُّ الزَّمان ؛ وإن جَنَّى ، قوام لدين الله قد حَمَظَ الْوَرَى قريب إذا نُودي ، بَعيد اذا انسمى، قَسَا قَلبُهُ جُوداً على المال فاغتَدَى قَلَائد أعناق الرّجال هباتُه ، قضي بتلاف المال في مناهم العَطا ، قضّت عنه ُ قَوم ًإذ رأت فيض َجوده، قويُّ السَّطا أو خاصَمَ الدَّهرُ بأسَّهُ ُ قصيرُ الحُطٰي نحوَ المَعاصي ، وإنَّها قَديرٌ على جَيش اللُّهُمَى غيرُ قادرٍ ،

قنَى الحَمَدَ تُوباً للفَخارِ ، وإنَّهُ على جدَّة الأيَّام لم يَشَخَرُق، قُد العَزَمَ ، وابقَ يا أبا الفَتح سالمًا، فقدَ خَنْفَضَ الدُّهرُ الجَنَاحَ للرتقى قد استَبشرَتْ منكَ اللّبالي ، وإنّما بَشَاشَتُهَا فِي غَيْرِكُم التَّمَلَّق قريبٌ من الدَّاعي، فمن يَبغ نُصرَةً " يجدُّك، ومن يَطلبُك َ في الضّيق يَلحق قسَمتَ على الوُرَّاد رزقاً قسَمتَهُ ، وقُلُتَ لِهَا : ممَّا رَزَقناكِ أَنفيقي قصَّدناك ، يا نجم الملوك ، لأنَّنا رأينا الوّرى من بحر جُنُود كُ تَستقى قطعنا إليك البيد نُهدي مدائحاً ، جَوَاهرُها من بحرك المُتَدَفّق قتصائد في أبياتهن مقاصد ً تَرَدّد في أحداقها سحر منطق قَوَاف ، إذا ما جُزُن َ فِي سَمْع ِ ناقد فَعَكَنَ به فعلَ السُّلاف المُعتَّق قَلَدُمْتُ بِمُلَحِى زَائْرًا ، فَلَقَيْتَنَى بحُسن قَبُول للرّجاء مُحَقَّق قَلَيلٌ إلى أرض العراقِ تَطَلُّعي ، وجُودُكَ قَيَدٌ بالمَكارِمِ مُوثِقَى قَصَرَتْ بمَغناكَ الحَوادِثُ إذ رأتْ بحَبلك من دون الأنام تَعَلَّقي

## قافية الكاف

سَكفلك ما فعلكت بالنّاس عيناك كُفتي القبال ، وفُكتي قيد أسراك ، فمن ترى في دم العُشاق أفتاك لو أنصَفَ الدّهرُ في العُشّاق عَزّاك لو أن حُسنك مقرُونٌ بحُسناك غيو امض السم لما استنطقوا فاك شعراً، ولم يدر أن القلب يتهواك فَنَا مُحبِّكُ مع إشمات أعداك فسامحي واذكري مَن لَيسَ يَسلاك وحبيَّذا ثقلُها إن كان أرضاك مالاً ، وما كنتُ أبغى المالَ لولاكِ ومتهمة لم تسر فيه مطاياك ونُوقَنُنا نُجُبُ نُور تحتَ أملاك تَشَكُّو إليَّ بطَرف شاخص باك كأن أرجُلها شُدّت بأشراك فقلتُ : سيري إلى مرعى النَّـدى الزَّاكي إلى أبي الفَتح مَولانا ومَولاك اءُ الأنوف،وأمنُ الخائف الشَّاكي

كلّت لحاظلُك مماً قد فتكت بنا ، كفاك ما أنت بالعُشاق فاعلة "، كتملت أوصاف حُسن غير ناقصة ، كيف انشنيت إلى الأعداء كاشفة" كتَّمتُ سرَّك حتى قال َ فيك فسَمي كدت المحبَّ فما أنت بطالبة كافيتني بذُنُوب لَستُ أعرفُها ، كَلَّفتني حَملَ أَثقال عَمجزتُ بها ، كابدتُ هولَ السُّرى في البيدِ مُكتسباً كلاً ، ولا بتُّ أطوي كلَّ مُقفرة ، كأن فيه السّما والأرض واحدة ، كبَّتْ من الأبن فيه ناقبي ، فغدَّتْ كوماء تسحب من سقم مناسمها كفت عن السّير المرّعتي مُحاوَلَةً ، كرَّتْ ، وقالت: إلى من ذا؟ فقلتُلها: كَهَفُ الضّيوف ووهَّابُ الألوفوجد"

كريمُ أصل يُعيدُ الرّوحَ مَنظَرُهُ ، فلو قَـضَيت ، بإذن الله ، أحياك كَسَاك من سُندس الإنعام أرديــة "، حتى كأن جنان الحُلد مأواك كُلِّي هَـنَيْئاً ، ونامى غَـيرَ جازعـَة ، في مربع فيه مرعانا ومرعاك كان الرّجاءُ بلُقياهُ يُعلَلُّني ، وحادثاتُ اللّيالي دونَ إدراكي كذا طلابُ العلى، يا نفس ، مُمتنعٌ ، فإن صبَرت له ُ نالته م كفّاك كَوَاكُبُ القَطَرِ إلاَّ أنَّ راحتَهُ أ إن أمسك القيطر لا تعبيا بإمساك كفٌّ حكتى وابلَ الأنواء وابلُها ، حتى غَدا يتحسُدُ المتحكيُّ للحاكي عَيناً ، وأضحَكَ سنّاً مالُه الباكي كم أبكتِ البيضَ في كفيه إذ ضَحكتْ كُلُّ الْأَنَامِ ، لِمَا أُولاهُ ، شَاكَرَةً "، فسَما لله مُ غَير أبيت المال من شاك أضحت عزائمه أقطاب أفلاك كُن كَيفَ شئتَ بأمن الله يا مَلِكاً، كَفَيَتُنَا منكَ مَنْـاً لو وُصِفتَ به لظُنّ ذلك منّا نَوعَ إشراك فتك الخُطوب بعَزم منك فَتَتَاكَ كذاك لا زِلتَ تَسكفي كلَّ ذي حسد

تحتّ السُّوابغ تُصمي مُهجّة البَّطلَ كذلك الرَّميُ مَنسُوبٌ إلى ثُعَلَ ا بصارم الغُنج تَحمي وردّة الحَجل فظلَّلَ الحُسنُ ظلاًّ غيرَ مُنتَقَل حالت ، وتذكارُها في القلب لم محل حتى تَوَهَّمتُ أَنَّ البَّدرَ مَن قَسَلَى أن الترَحَلَ قد زُمّت به إبلي وزَوَّدَ تَنَّى من الإرشاف والقُبُلَ دموع مُنتحب في إثر مرتحيل عَقَيقَ أَدْمُعُهَا مِنْ نَرْجِسُ الْمُقَلِّ كَمَن يُعَلَّلُ بَعد النَّهل بالعكل كَيما يَهبُّ نُسيمُ البُرء في عللي عادم تعجل الأسفار والنُّقل على ابن أرتُق ، بَعد الله ، متكلى والمُخصب الرَّبع ،والأرضون َ في محَل كأنَّها غُرَّةٌ في جَبِهَةِ الدُّولَ

لم أدر أن نبالَ الغُنج والكَحَلِ ، لعَلَّ طَرَفَكَ من أسمائه ثُعَلُّ ، لَواحظٌ حاذَرَتْ ألحاظَنا ، فغدَتْ لقَلَد تَعَلَدُتْ عَلَيْنَا غَيْرَ راحمَة ، لله ليَلتُنا بالمَجمَعَينِ ، وقد لَيْلٌ تُنْعَمُّتُ فِي وَصِلِ الفَتَاةِ بِهِ ، لمياء ُ جادَت لَّنا بالوَّصل ، إذ علمتْ لزَّتْ إلى صَدرها صَدري مُودِّعَةً ، لمَّا أُحَسَّتْ بِوَشْكَ البِّينِ فَانْسَفَّحَتُّ لاحتُّ صروفُ النّوىحزناً وقد نُبرَتُ لَجَّتُ ، فقُلُتُ لها كَيِما أُعَلَّلها ، الَعَلَ المامَةُ بالحزع نــابتُهُ ، لَوَتُ إِنَّ عِنَانَ الذَّلُّ قَائِلَةً : لمن تُوْمِّلُ بالإعسارِ ؟ قلتُ لها : الباسيم الثّغر ، والأبطالُ عابسَةٌ ، لن أضاءَت بنُور الله دولتُه ،

١ ثعل : قبيلة مشهورة بالرماية .

له ُ بَرَاعٌ ، وعَـضبٌ ما جرَى وبَرَى إلا قضَى، ومضَى بالرّزق والأجلَل لُدُنا به ، فرأينا من مناقبه ما لا تُشاهدُهُ الأبصارُ في رَجُل لَيْتُ أَضَافَتُ سَجَايَاهُ حَمَاسَتَهُ إلى السماح ، وناط العبلم بالعمل لكَ الفَضَائلُ ، يا نجمَ المُلُوكِ ، لقد جرَيتَ في المُنجد جَرِيَ النَّوم بالمُثقَل لَنَرِمَتَ حَدَّ التَّقَى عن كُلُّ فاحشَّة ، حَى كَأَنْكَ مَعَصُومٌ عن الزَّلْلَ لرب لبَل عَجاجِ كان أنجمهُ شُهبُ الصَّفاحِ وأطرافُ القَّـنَا الذُّبُـلُ الذُّ الوّغَى للمُّواضِي ، فانشَّنَتْ طُرَّبَأُ به ، وماسَ القَـنَا كالشَّارِبِ الثَّمـل لولا فرارُ الأعادي من يتديك به ، لأصبحُوا في فَم الأيّام كالمَثل لقيتهُم بجياد قد كفلت لها أن لا ترى الشُّوسُ منها صورَةَ الكَفَلَ لي أينها المكك المنصور فيك فم ما صاغ قَبَلَكُ تِبرَ المَدح في رَجُلُ لهَوتُ عن مَدح أهل الأرض مرتفعاً عنهم ، وعضبُ لساني غيرُ ذي فَلَلَل لو كان مثلُك مَوجوداً نَظَمَتُ به أضعافَ ما نَظَمُوا فيه ذُوُّو الطَّوَلِ لكَ الولاية ، قارْق في عُلاك على هام السماك بعز غير منتقيل

هيّ الظلّ ، إلا أنّه عُير دائم رَفَعتُ بها أُولِي وقوع الحَوازم علَيك ، إذا جَفَتْ جفونُ الغَماثم لبانات أيام الصبا المتقسادم متعاهد أنس مشرقات المباسم مَحَلُ المَعالِي بَينَ تلكَ المَعالِم بها، ورواقُ العزّ عالي الدّعائــم رياض ُ الكلا دونَ الحَشايا النَّواعِم طَويل نجاد السّيف ماضي العزائم وإن سار نادى عرضه يا لسالم إذا لم أعدها بارتكاب العظائم ومُوقظُ حَزَمِ إِنَّهُ غَيْرُ نَاثِيمٍ على مقام الذل ضربة لازم عن الملك المنصور إحدى العَظائم وأبحُرُها من جُودهِ المُتَلاطم وفي راحتَـــيه جَمعُ شمل المــكارم وأسيافه حميم على كل آسم

مَعَانُمُ صَفُو العَيشِ أَسَى المَعَانُم ، ملَّكتُ زمامَ العَيش فيها ، وطالمًا مَعَانِي الحِمي جادَتْ سَحائبُ أَدمُع، ملاعبُ لَهُو كُمْ قَضَيْتُ برَبعها من الجانبِ الغَربيِّ من أرض بابل مَعَالِمُ بِينَ القَلَعَتَينِ ، وإنَّما مكتَّتُ بها دَهراً ، وعَنِني قَريرَةٌ مَقيلي ظُهُورُ الصَّافنات ، ومُؤنسي مَنْبِعُ يَقَيِي ضَيمُ كُلُّ غَضَنْفَر منى جاد ً ناد ًى ماله أ يا لطارق ، مُّواضي سرور لا انتفاع بذكرها ، مُنْبِّهُ عَزَمِ إِنَّهُ غَيْرُ راقد ، مطلتُ السُّرَى حتى ملكتُ ، كأنّما منتعتُ عن الترحال عيسى ، ومنعُها مَلَيكُ جبالُ الأرض من حِلمه انتشت، مُفَرِّقُ مُسَمِلِ المال بعد اجتماعِه ، متواهبُهُ وَقَفٌ على كلَّ طالب ،

مُقيم " بآياتِ النّدى كلّ قاعيدٍ ، كَمَا أَقْعَلَاتْ أُسِافُهُ كُلَّ قَاثْم مَحَلُ الرّدى في سَيفه وسنانه، وبحرُ النَّدى في كنَّقه والبَّراجم ا مَحا بسَطاهُ ذكرَ عمرو وعَنترَ ، وأحياً نداه ُ ذكرَ مَعن وحاتم ا مَكَارَمُ كَفُّ لا تَزَالُ بها الوّري مُطَوَّقَةً أعناقُها كالحَماثِم مُعَوَّدَة بالبَّسط، إلاّ إذا غدَّتْ بمتن يراع ، أو بقائم صارم مُشيدُ العُلي لا تاركُ خلَّةَ النَّدِّي ، ولا سامعٌ في الجُود ليَومَةَ لائم إذا أصبَحَتْ أموالُهُ بالمَــآتيم مُصِرٌ على بكذل الهبات يسسُره ، مَزيدُ العَطا لا يُلحقُ الجُودَ منّةً، ولا يُتبِعُ الأموالَ حَسرَةَ نادم مَضيفُ الوّرى مثلُ الرّبيع برَبعه ، وأيَّامُهُم في ظلَّه كالمَواسِمِ مَرَرْنا حُفاةً في مَقادِسِ رَبعِيهِ ، كأنَّا مُشاةٌ فوقَ هامِ النَّعاشمِ" مَشَينًا ، ولَوَ أَنَّا وَفَينَا بَحَقَّه ، مَـشَينا على الأحداق دونَ المَناسم مدَّى الدَّهر لا زالَتْ تحُيِّجَ بنُو الرَّجا إليه ، وتتحظي بالغني والغنائم

١ البراجم : مفاصل الأصابع أو العظام الصفار في اليد والرجل ، الواحدة برجمة .

٢ عمرو : هو اين معدي كرب أحد أبطال العرب . معن هو اين زائدة ، وحاتم لمي : كلاهما
 - من أجواد العرب .

٣ النعائم : منزل من منازل القمر .

# قافية النون

يبين لها ما لا يكاد يبين نَعَم لقُلوب العاشقينَ عبُونُ ، نَـَظَرَفا بها ما كان َ قَبَلُ من الهُوَى ، فد ل" على ما بعد ها ستكون ً نَهَانَا النُّهُمِّي عَنَهَا ، فلتَجِنُّ قلوبُنا ، فقُلُنا : اقدُمُم ! إنَّ الجنونَ فُنُونُ نَخُصْ وَنَعَفُو للغَرام ، إذا جَنْبَى ، ويتَقسُو علينا حكمُهُ ، فنتلينُ نَرُدٌ حدودً المُرهَفات كَليلَةً ، وتَنَفْتُكُ فِينَا أَعِينٌ وَجُفُونُ نُهُوَّنُ في سُبِلِ الغَرامِ نُفُوسَنا، وما عادَةً ، قَبَلَ الغَرام ، تَهُونُ نُطيعُ رماحاً فَوقَهن أهلَّـة " ، وكُشِانَ رَمَل فوقتَهنَ غُصونُ نَواعِم سُنت في المُحبِينَ غارةً بها اللَّدنُ قَدَّ ، والسَّهامُ عُيُونُ ا نبال" ، ولكن القسى حَواجب ، نصال" ، ولكن الجُفُون جُفُون ٢ نَهَبَنَ قلوبَ العاشقينَ ، وغادَرَيَتْ بجسمى ضَنتًى للقبَلب منه ' شُجون ' نُحولٌ وصَبرٌ قاطنٌ ومُقَوَّضٌ ، ودَمَعٌ وقلبٌ مُطلَقٌ ورَهينُ نُسَهِلُ أحوالَ الغَرام تَجَلُّداً ، وإنَّ سُهُولَ العاشقينَ حُزُونُ نُتَابِعُهُ ۚ طُوراً ، ولا عُرُوَةُ الهُوَى بوُثْقَتَى ولا حَبلُ الزَّمانِ مَتْبِنُ نَظُنُ جَميلاً في الزّمان ، وإنّهُ زَمَانٌ لتَصديع القُلُوبِ ضَمينُ نَرُومُ وُعودَ الجودِ منه، وقد غدَتْ لدى المكك المنصور ، وهي دينُونُ

١ اللدن : أراد الرمح اللين .

٢ ألجفون الأولى : اغماد السيوف . الثانية : جفون العيون .

لهُ الرَّأَيُّ وَحَيٌّ ، والسَّماحةُ دينُ ا نَى سَماح قد تُحُقّقَ بِعَشُهُ ، نَحَتُ فَئُنَهُ ۗ لاذَتْ به ، فَتَسِقَنْتُ بأن طَرِيقَ الحَقِّ فيه مُدِينُ نَحَيٌّ ، له العَزَمُ الشَّديدُ مُصاحبٌ، سَخَيٌّ ، لهُ الرَّأَيُّ السَّديدُ قَرِينُ نجيبٌ ، لوَ انْ البَّحرَ أَشْبَهُ جُودَه ، لمَّا سَلَمَتْ مِن جانبِيَه سَفِينُ نَفَتَ عَنهُ مَا ظَنَّ العُداة عَزَائه "، هيّ الحيشُ والحيشُ الحسّبسُ كينُ قضت في الوّغي أن لا يَضيقَ طَعينُ نَمَتهُ إلى القَوم الذينَ رماحُهُمُ نجُومٌ لها فوقَ السّروج منطالعٌ ، لُيُونٌ لها تحت الرّماح عرينُ وآراؤهم يوم الحدال حُصُونُ نُفُوسُهُمُ يوم الجدال جَداول"، نتجتعنا إليه من بلاد بتعيدة ، وكل له حُسن الرّجاء ضمين نتهتضنا لنستسقى السّحاب ، فجادً نا سَحابُ نَدَى كَفَيه وهي هَنُونُ على المُلك منها هيبية" وسُكُون م نُوافيكَ يا مَن قد غَدَتْ حَرَكاتُه فنتحملُ دُرِّ المُدح ، وهوَ تُمينُ نُبجازي بما نأتي إليك هدية "، فمتغناك حصن للعُفساة حتصين نَعمت ، ولا زالت ربوعك جنّة "، ونلتَ الأماني ، والزَّمانُ سُكُونُ نتهست الثَّنا والحُهُ درّ والمَجدرَ والعمُل،

أنَّ عُيُونَ المحبُّ تَرعاهُ ؟ ثمّ انشّني ، والقُلُوبُ أسراهُ هَجَعَتُ كَيما يَزُورُني قَمَري، أعتب طَرَفي ظُلما وألحاه ا هَلا أَتَّى ، والعيونُ ساهرَةٌ ، والنَّومُ بالنَّوح قَلَد طَرَّدناهُ هُديتَ، يا طيفُ، قل لأهل منتى إنَّ المُعنتي هواه أفناه أ هَوَّى إلى نَحوكم يُجاذبُهُ ، وهوَ الذي في البلاد أقصاهُ أغناه ُ عن أهله ومَعناه ُ قَرَّتْ بتلك البلاد عيناه هَنيٌّ عَيِش لولا فراقسُكم ، أيفَن أنَّ الحنانَ مسَّأُواه ، هَمَتُ بِهِ فِي البلادِ همتُهُ ، ونالَ بالسَّعي ما تَمَنَّاهُ ورامة مُنعماً وأرضاه طَهَرَ مَدَحُ ابن أُرتُق فَسَاهُ هوَ السَّحابُ الذي بَشَاشَتُهُ بارقُهُ ، والحَيَا عَطاياهُ هَـتُونُ جُود ، سماحُ راحتِه جارَ على ماله ، فأفناهُ هَمَتْ على النَّاسِ سُحبُه، فلكم قَتيل فقر ، نداه أحساه هَيهاتَ يُدعَى بالسُّحب نائلُه ، فهو نُضارٌ ، وتلك أمواه أ هول"، جميعُ الأهوال ترهبُّه، خَطبٌ، جَميعُ القلوب تَخشاهُ

هل علم الطّيفُ عند مسراهُ، هييج أشواقينا بزورته ، هاجَرَ لمَّا هَجَرَتُمُوهُ ، فما هام ، ولم يألُّف البلاد ، وإن هادَنّهُ دَهرُهُ ، وراهنّهُ ، هَـَدْ بُ أَخْلَاقِمُ الزَّمَانُ ، وقد

يَــأَمْرُهُ تـــارَةً وينهاهُ ها إنَّ أمرَ الزَّمان في يبَده ، مَن فتَسَكَّت بالنُّضار كَفَّاه م هلم يا طالب النّوال إلى يُفصحُ عن ذكره ، وأسماهُ هذا الذي أصبيح الندى مشكا مُحيىي الرَّعايا بفيّض جَدواه ُ هادي البرايا بنُور طلَعتنه ، تَهُوَى الوَرى حُسنَهُ ، وحُسناهُ هلال أفق ، تيّار مسكر منة ، أَنْكُسَرَنَا البُّوْسُ مُنْد عرَفناهُ همام أبأس ، سَهل خَلاثِقُه ، همَّ بنا قَبَلَ أَن نَهُمُ به ، فجادَ نَا قَبَلَ أَنْ سَأَلْنَاهُ فأصبَحَ المال بعض قَتلاه هَزّ ليرضى العُلى عَزيمَتَهُ ، يوماً ، لقالَتْ : أعزَّكَ اللهُ هَوَّن بها اللُّهُمَى ، فلو نَطَقَتْ ، رُ ، فالدّهرُ فيكَ هَنَّساهُ هَـنَّى بك أيِّها المُلكُ المَنصو تُبحدَى إلى نَحوكم مَطاياهُ هَويتُ طيبَ الثَّنا ، فلا بَرحتْ فكُلُّها بالنُّناءِ أَفْواهُ هَبَّتْ إلى مُلحِكم جُوارحُنا ،

#### قافية الواو

وراض ولو حمَّالتُّسَنِّي في الهوَّى رَضوَّى ا لأن عناني نحو غيرك لا يُلوَى سُلُوًّا، ولو أنَّى قضيتُ من البَّلوَّى بوَصل ، فإنَّ المَنَّ أحلي من السَّلوَّي تأجّن حتى شابَ بالكَدَر الصَّفْوَا ٚ فَهَا أَنَا حَتَى الحَشَرِ لا أُعَرِفُ الصَّحُوا عن اسمك كيلا يعلم النّاس من أهوى وما رامَةٌ لولاهنَواكَ وما حَزْوَى ؟" فما بال وعد الهمجر عندك لا يُلوَى لوَ انلَكَ أصفيتُ الوداد لن يَسوَى تُنزَّهُ أربابَ الغرام عن الدّعوى ولكن رأيتُ الصّبرَ أولى من الشُّكوري بصّبري إلى أن أبلُغَ الغاية القُصوري إلى المَلك المنصور عُمُصُبُ الفلا تُطوَّئُ

وحَقُّكَ إِنِّي قانعٌ بالذي تَـهوَى ، وهَبَتُكَ رُوحي فاقض منها ولا تخَفُّ، وَهَى جلَّدي إن كان أضمر خاطري وحَقَلُكُ قد عَزَّ السَّلُوُّ ، فمُن ۚ لى وَجَدَتُ الهوَى حُلُواً ، فلَمَّا وَرَدَتُهُ ۗ وأعقبتُني من خَمر حُبُّكُ نَشُوَّةً ، وَلَعْتُ بِذَكُرِ الْغَانِيَاتِ تُمَوِّهَا وأكثرتُ تَذكاري لحَزَوَى ورامّة ، وعَدَتَ جَمِيلاً ثُمُّ أَخلَفَتَمَوعدي، وَصَلَتَ العدى رَغماً على ، وحبَّذا وحَـقُّ الهُوَى العذريُّ ، وَهُنَّيَ أُلبَّةٌ " وصالُكَ للأعداء لا الهَـجرُ قاتـلي ، وفَيْتَ لهم دوني ، فسَوفَ أكبدُهم وإلا ، فلا أضحَتْ لنُجب عَزائمي

١ رضوى : جبل في بلاد العرب .

۲ تأجن : تغیر لونه وطعمه .

۳ حزوی ورامةً : موضعان .

<sup>؛</sup> العصب : ضرب من البرود .

وَلَى الْمُو الْمُسلمينَ ، وحافظٌ شرائط دين الله بالعَدل والتّقوَى وَصُولٌ ، عَبُوسٌ ، قاطعٌ ، مَتَبَسَّمٌ ، يُخافُ ويُرجىعنده الحتفُ والحدوي وَ لِي \* عن الفَّحشا ، سريع \* إلى النَّدى ، بعيدٌ عن المرأى، قريبٌ من السَّجوَى وبال" لمن عاداك ، وبل ً لمن راعا كَ ، قَحطٌ لمن ناواك ، خصبٌ لن ألوى ا وَ فِي اللَّهُ يُجازِي المُّذُنبينَ بعَقُوه ، ولكنّه عن ماله لا يرّي العَفْوَا ويُصبحُ عن عَيب الحَلاثق لاهيأ ، وعنرَعيهم بالعَدَلُ لا يَعرفُ السَّهوَا وأُبلَّجُ قد راعَ الزَّمانَ سياسةً ، وشَنّ على أمواله غارة " شعوا وصَّفنا نَدَاهُ للمَّطيُّ ، فأطلَّعَتْ يداها، وسارَتْ نحوَه تُسرعُ الخَطوَآ وظلَّت بها يَكوي الهَّجيرُ جُلُودَ ها، وأخفافُها من لدّع قدح الحصّي تُكوّي وبيد عَسَفَتُ العيسَ في هَـضباتِها ، وأنضَيتُ بالإدلاج في وَعرها النَّضوَا وَرَدَنَا بِهَا رَبِّعًا بِهِ مُورِدُ النَّدِّي ، غزيرٌ ، ووَعلُ الجَود في ظلَّه أحوى ولُدْنَا بِمَلَكِ لَيَسَ يُخْلَفُ وَعَدَه ، إذا متوعد ُ الوّسميّ أخدَف أو ألوّي ولمَّا أُنْـَخنا عيسَنا بفنائه ، أَفَادَتُ يَدَاهُ كُلَّ نَفُسٍ بِمَا تُمُوكَى وأورَدَنَا من جُود كَفِّيه نعمَةً ، وصَيْرَ جَنَّاتِ النَّعيم لَنَا مأوَى وحَسى من َ الأيَّام أنَّى بظلَّه ، ولى جُودُهُ مَحياً ولى رَبِعُهُ أُحوي

۱ ألوى : جف زرعه .

#### قافية اللام الف

إِنْ أَنَا حَاوَلَتُ عَنَكُمُ بِلَدَكُ لا نيلتُ من طيبٍ و صليكتُم أملا، قلبٌ على فَرط حبَّكم جُبلا لا كانَ يَوماً يَدُومُ ، غيركُمُ ، وصارمُ الحبِّ يَسبُقُ العَذَلا لامَ عَدُولِي عَلَيْكُمْ سَفَهَا ، وكلَّما لامَ في الغَرامِ حَلا لاح غَدا في الهَوَى يُعَنَّفُني ، يتحفظها القلب كلما بتخلا لأهل نجد عندي عهود صباً ، يُنبه أقلي بهم إذا عَفَلا لاعبج شوفي إلى لقائهم ، لامعُ بَرَقِ الغَرَامِ يُذكرُني رَبِّعاً لقَوْمٍ مَن الأنيسِ خَلَا لازَمتُ من دينه القيفارَ ، وقد تركتُ فيه الرَّفاق والحَوَّلا لاَكْتُ به خَيلُنا مَراودَها ، ثمَّ استَحَبَّتْ مَن بَعد نا العَطَلَا لأظهرُ الصَّافنات خيَّالَةٌ منَّا ، وأمَّا قلوبُهن ، فكلا لأقطعن القفار ممتطيأ جواد عزم للنجم منتعلا لَئِن هَمَمَتُ كَانَ لِي هِمِمَ "تَفْتَحُ لِي بِاهْتِمامِها سَبُلا لا خِفتُ بُوسًا ، وناثلُ الملك المذ صورِ للعالمينَ قد كَفيلا لابِسُ ثَوبِ العَفَافِ مدّرعٌ من سُندسِ المَجد والتَّفي حُلَّلا لاحَ فَقُومٌ تَعُدُ طَلَعَتَهُ رِزَقًا ، وقَومٌ تَعُدُهُ أَجَلَا لأخصِمَن الزَّمان مُرتَجِلا ، وأنظِمَن القَريض مُرتَجَلا

١ مراودها ، الواحد مرود : حديدة في اللجام .

لاق بأمثاله ، ومُحكَّمُهُ لن غَدا ذكرُ حلمه مثَلًا لأغْزُر المُنعمينَ طُولَ نَدَّى ، وأرفَع العالمينَ طُورَ عُلَى لأروع لا تزالُ راحتُهُ تَجُودُ للنَّاسِ قَبَلَما تُسَلَّا لاحقُ شأو الكرام سابقُهم ، في جَريه للعللي ، إذا قَلْهَا لاذً به الوافدون ، فامتكات منه يكاهم ، وصَدَّقوا الأمكا ركن مشيد لعيتهم حمكلا لاجيَّةٌ من ندَّى يندَّيه إلى لا تَخْشَ يَا ابنَ الكرام من زَمَّن أَمَّرتَهُ الصَّلاح ، فامنتشّلا لاواكَ قَوَمٌ ، فكانَ حَظَّهمُ ۖ طلُّدم في الوَّغَيِّي وضربُ طُلَّمي لاقيَتَهم ، والعجاجُ لو خُصٰبَتْ به فُروعُ الدُّجَى لمَا نَصَلا لأنت من متعشر بعسدلهم قُوم زَيغُ الزّمان ، فاعتلدًا لا لانَ الكَ الدّهرُ بَعدَ شدّته ، فَتجادَ النّاس بَعدَما بَخلا لأجل ذا أنجُمُ العُلي طلَعَت به ، ونجمُ الضَّلال قد أفكا فلا خَلا رَبعُها ، ولا عَطلا لأرْبُعُ المَجد منكَ آنسيَةٌ ،

أَشْرَقَ الصَّبْحُ نحتَ لَيل دَجَيًّا يا هلالاً من سُلطَة العَيّ حَيّى، في مَعاني جَماله اليُوسفي يُوسفيُّ الجَمال ، كم ثاه َ صَبٌّ ظ أيُّ حُسن بحُسن خَلَق سويّ يا فتى في الأعراق واللَّحظ واللَّـه نَ ويُزري بالذَّابلِ الْحَطِّيّ يَسْتَعيرُ القَـضيبُ من قَـدٌه اللَّـ د ، حتفُ الضَّدود فَتَحُ الوَلَيْ ۗ يحاكى العود واهبُ القَـود ، هامي الجو نَ بِلَدِن مِن قَدَّهِ السَّمِهَرِيَّ يَحملُ اللَّدنَ القتال ، ولم تَغ اق عن كل ذابل بنزني يَرنُو بِعَين تُغنيه في قَتله العُشّ زانَهُ نَقطُ خاله العَنبَريّ يَشَلَقَى دَمَ القُلُوبِ بُخَــدِّ قَوسُها خَطُّ حاجب مَحيي بِمَحْسَمِي وَرَدُهُ بِنَبِلِ لَحَاظُ ، أُنبَتَ الآسَ في اللُّجَينِ النَّفيُّ يَقَتَى "، مُذ بَدا العذارُ عليه ، ويَسقيني من المُدامَة رَيّ يتَجَنَّى من بَعد ما باتَ طَوعي، حُ سَقاني من ريقه السَّكَّريّ يَمزُجُ الكأس لي ، فإن عزت الرا

۱ قوله سلطة العي : لعله اسم موضع . ٢ الموره بهتم العين : المدن من الإيل . وبالفح : النصن بعد أن يقطع ، وآلة الطرب المعروفة ، ولم تدرك ماذا أواد . القود : الحمل التي تقاد ولا تركب لكرامتها . الولي : المطر يسقط بعد المطر ، إلحال ، الحليف ، الصعابين الصعير ، ومعنى البيت غامض .

٣ السهري : الرمح الصلب .
 إليزني : الرمح المنسوب إلى ذي يزن أحد ملوك حدير .

البزني: الرمع المنسوب إلى دي يزن احد منور عديد.
 البيني: الأبيض . المذار : جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الأذن . اللجين : النضة

يَمنَحُ الْمُسْتَهامَ خَمرَ رُضابٍ ، في حَبَابِ من تُنغره اللَّوْلُوْيُّ ُ بِهَتِكُ ۚ اللَّيْلَ نُورُهَا بِبُرُوق أَذْكَرُتُنَا بَرَقَ الحميَى الأرتقيّ يا حُداةً المَطيّ ها نُورُ نجم اا لدّين قد لاح يا حُداة المَطيّ يَمُّمُوا نَحْوَهُ تَلَقُّوا سَمَاحًا ، ووَلَيْنَا يَجُودُنَا بوَلَيْ يَرَدُ الرَّكِ منهُ بحرَّ سماح ، من ولا الحُود ، بَحْر رَويُ يَقَظُ قد رَعَى الأنامُ بطَرَف ، رَدّ عَنهُ الرّدي بطرف عميّ يافعٌ ، شَدَيدُ المَعالي ، ووا تى الحُكم من قبل رُشده المرضى بَمُ على النَّاسِ كَفًّا هُ ، فأغنت عن الحيا الوسمي جُودُهُ سَعدٌ لكل شكقيّ يَتُّقي الهَولَ منه ُ طَوراً ، وطوراً يقسم الدول بالسَّطا والعَطايا بَينَ يَومَى إقامة ومنطى ا

١ قوله : النول ، هكذا في الأصل

### فهرست القوافي

| 173   | , | أنت سؤلي وإن بخلت بسؤلي .       | ۰۸    |   | قلوا لديك فأخطأوا              |
|-------|---|---------------------------------|-------|---|--------------------------------|
| ۹۱۹   |   | روني من سلافة الصهباء           | 144   |   | أنجوم روض أم نجوم ساء          |
| ٧٧٥   |   | أيا ملكاً ربعه المفاة           | Y + £ |   | غداً رجب يؤمن حين أدعو .       |
| ۱۳۰   |   | رسائل صدق إخوان الصفاء .        | ***   |   | بنيت العلى قبل هذا البناء      |
| ٤٢٥   | , | لا والذي جعل المودة مانعي       | 7 .   |   | أُوليتني نعماً تتابع منها      |
| 171   |   | في نشوة الحمراء والخضراء .   .  | * • • |   | جن الغلام فمذ بدأ متبسماً .  . |
| 140   |   | سری نعشه من بعد ما سار غشه .    | ***   |   | أصفيح ماء أم أديم ساء          |
| 777   |   | لا تحسن الظن فيمن               | 448   |   | ما مات من أنتم أغصان دوحته .   |
| ۰۰۷   |   | أبت الوصال مخافة الرقباء        | 171   |   | كان بدر الساء يكتسب النور .    |
|       |   |                                 |       |   |                                |
|       |   |                                 |       |   |                                |
|       |   | •                               | ب     |   |                                |
| 147   |   | THE SECOND SECOND               |       |   | et it e                        |
| 177   | • | ما هبت الريح إلا هزئي الطرب .   | 17    | ٠ | لئن ثلمت حدي صروف النوائب .    |
| r t o |   | أما ترى الأنواء والسحائبا       | ٤٧    |   | لقد نزهت قدري عن الشعر أمة .   |
| Y 0 Y |   | قد ارتدى ذيل الظلام الأشيب .    | ٦٠    |   | أبد سنا وجهك من حجابه          |
| 17.4  |   | وعادية إلى الغارات ضبحاً        | ٨٦    |   | بكم يهتدى يا نبيي الهدى        |
| r٧٤   |   | جلت الظلماء باللهب              | 4.4   |   | ألا قل لشر عبيد الإله          |
| 144   |   | انظر إلى برقة الجسرين حين بدأ . | 90    |   | أسبلن من فوق النهود ذوائبا .   |
| ۲۱۱   |   | راقني من لفظك المستطاب          | 1.5   |   | ملك يروض فوق طرف قارع .        |

```
لئن حكمت بفرقتنا الليالي . . . ٣٢١
     حتام لا تضجر يا سيدي . . .
                                       الشوق أعظم جملة يا سيدي . . . ٣٢١
     ولي صاحب كهواء الحريف . .
۸۲٥
                                       ومن عجبى أني أحن إليكم . . . ٣٢٢
    مأمسك عن جوابك لا لعي . .
                                       أفدى الذين قضت لهم أيدي النوى . ٣٢٢
     لم يبد مني ما سيوجب وحشة . .
a V a
                                        دنوتم فزاد الشوق عا عهدته . . ٣٢٤
     ما زلت أعهد منك وداً صافياً . .
٥٧٥
                                        سفها إذا شقت عليك جيوب . ٢٣٢
     اقرأ كتابك واعتبره قريباً . . .
۹۷۹
                                        يا بدوراً تغيب تحت الرّراب . . ٣٣٩
     إن البخرى مذ فارقتموه غدا .
۰۸۰
                                        لدو! للموت وابنوا للخراب . . . ٣٨٦
     وليس كريماً من مجود بموعد .
٥٨٥
      تقصر الكتب عن تطاول عتبيي .
                                        كذا مليصبر الرجل النجيب . . ٣٨٧
٥Α٧
                                             لا شغل الله لكم خاطراً . . .
     يا بصراً إلا بإيصار كتبى . .
                                        447
٥٨٧
                                             أين في الحمى غرب . . . .
      يقبل أرضاً شرفتها ركابكم . . .
                                        2 - 3
٥٨٨
      قد قنعنا منکم برد الجواب . . .
                                             يقولون طول البعد يسلى أخا الهوى .
                                        413
۸۸۰
                                        لي حبيب يلذ فيه . . . . . . . . . . . .
     او فعلتم مع المحب صوابا .  .  .
0 1 9
                                        تَبْرِه عتبى عن خطاك صواب . . . . . . . . .
      لا تخش من رد الحواب . . .
٠٩.
                                        ذا شعرك كالأرقم إما لسبا . . . ٢٣
      أقول وقد وافت إلى الصحب كتبكم .
۰۹۰
                                             أمر الله أن يطيعك لبني . . .
      كنت أخشى عذل العواذل حتى . .
                                        179
04.
                                             أدرها بلطف واجعل الرفق مذهبا .
     روحى التي اعتلت لبعدي عنكم . .
091
                                        447
                                             عجبت لها تمسي العقول لها نهبا . .
     نزف إليك أبكار المعاني . . .
                                        £4.V
097
                                             ما ماس منعطفاً في قرطق وقبا . .
     لو فرضنا أن الهدية لا تجمل . .
098
                                        وقهوة بجتلي السرور بها . . . ۷۰۰
     إن سار عبدك أو لا أو آخراً . .
۸۹٥
                                             أيا صاحباً ساءني بعده . . . .
     يا علماً لاح لخفض العدى . . .
099
     حضوري عند مجدك مثل غيبى . .
                                             أنع وشرف بالحواب . . .
7.5
                                              حويت الحمد إرثاً واكتسابا . .
      سیان من رب الوداد . . . .
٦.٢
                                        إن شئت أن أشرب الكثير من الراح ٤٩ه
      أخاف مع الترداد تقطيب حاجب .
7 . 1
                                             قد أضحك الروض مدمع السحب .
     كتبت على ظهر إليك لأنني . . .
7 . 4
                                             وبركة نيلوفر زهرها . . .
     لم أبادرك بالوداع لأني . . .
1 . 4
                                        لئن سمح الزمان لنا بقرب . . . . . . . . . . . .
     رب هجر مولد من عتاب . . .
٦١.
     العفو منك من اعتذاري أقرب . .
                                             سعة ألعذر لي وضيق الحجاب . .
```

```
تعشقت ليلي من وراء حجابها . . . ١٧٤
                                        غنی بصوت مثل سوط عذاب . . ٦٣٣
 تراءت لنا بين الأكلة والحجب . . ١٧٥
                                       بشمس الدين لم تطق الرعايا . . ٩٣٥
 لو تيقنت أن ضيف بياض الشيب . ١٧٦
                                       سمت عيسي ولم تظفر بمعجزة . . ٦٤٢
 تقبل الأأن رأت لتي . . . . ١٧٧
                                       لى جار كأنه اليوم في الشكل . . ١٤٤
بدت لنا الراح في تاج من الحبب . . ٧٠٧
                                       لو کان لریح نکهته هبوب .   .   .   .   .   .   .
                                       تحمل من حبيبك كل ذنب . . . ١٥٩
                                   ت
أما ابن الكرام الكياة الحياة . . ٢٦ ه
                                       خذ فرصة اللذات قبل فواتبا . . ١٧١
قال لنا الديك حين صوت . . . ١٩٥٠
                                       يبشرني قوم برتبتك التي . . . ٢٣٨
قد نشر الزنيق أعلامه . . . . . . . . . .
                                       لا زلت سباقاً إلى المكرمات . ٢٣٩
وزهر نيلوفر لولا تشعبه . . . ٥٥٥
                                       شرف الله قدر من . . . . ۲٤٢
كفرض الصلاة فروض الصلات . ٨٢٠
                                       أيا من حكى فضل عيسي المسيح . . ٢٤٣
تناسبت وعدى وأهملته . . . ۸۳ ه
                                       سلبتنا فواتك اللفتات . . . ٢٩٣
فتنت بظیمی بغی خیبتی . . . . ۱۱۹
                                       من لصب أدنى البعاد وفاته . . . ٣٠٣
عاطيتها ممزوجة بالنبات . . . ٦٢٨
                                       ليس كل الأوقات يجتمع الشمل . . ٣٢٥
ولي صاحب يسترجع الناس كلما . . ٢٤٩
                                       لقد جزت في الصد حد الزيادة . . ٣٢٥
قالوا اخضب الشيب فقلت اقصروا . ٢٧٧
                                       أموت وأنت تعلم ما لقيت . . . ٤٣١
ثاب الزمان من الذنوب فوات . . ٧٠٩
                                       أرسلت في الكؤوس بالمعجزات . ١٦٠
                                       ألا يا ملك العصر . . . . ٢٤٠
```

وسأد يشتت شمل الطرب . . . ٦٣٢

یا رب اِن کان دنیی . . . ۲۷۲

يا من غدا للأنام غيثاً . . . ٢٦٠

ثقتي بغير هواكم لا تحدث . . . ٧١١

وطرف تغيرته طرفة . . . . ٢٦٧

| 171   | ما كنت في إحدى الشدائد مرتجى .     |       | ورقيق الحدين مذ قابل الكأس             |
|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| ۲۱۲   | جاءت لتنظر ما أبقت من المهج .    . | 77.   | مجرى القواني ني حروف ستة               |
|       |                                    |       |                                        |
|       |                                    | ح     |                                        |
| ٥٠٦   | ويوم ضم شبل الصحب فيه              | ٤A    | لا غرو إن قص جناحي الردى .             |
| 010   | رب يوم قد رفلت به                  | 101   | إذا لم تعني في علاك المدائح            |
| • 1 ٨ | قد أيقظ الصبح ذوات الجناح          | 108   | بًا نسمة لأحاديث الحنى شرحت .          |
| 0 8 7 | إن أكن قد جنيت في السكر ذنباً      | 101   | اهلا ببدر دجی یسمی بشمس ضحی .          |
| 111   | إن الملوك لتعفو عند قدرتها .       |       | نم بسر الروض خفق الرياح                |
| 770   | عزيت إلى آل بيت النبيي             | 147   | لهلا بشهب عند إشراقها                  |
| 110   | تغرب وابغ في الأسفار رزقاً         | 111   | سفاح عيون لحظها ليس يصفح .             |
| 111   |                                    | ž + 0 | خليلي ما أغبى المغالين في الهوى .    . |
| 774   | کل کأس من غیر خسرة                 | 171   | نصرانية بتنا جواراً                    |
|       | حي الرفاق وطف بكأس الراح .<br>-    | 101   | لماف وفي راحته كأس زاح                 |
| ٧١٥   | ي ارده وحد بها اراح .              | tyt   | ا قابض المال الذي لم تَزْلُ            |
|       |                                    |       |                                        |
|       |                                    | خ     |                                        |
|       |                                    |       |                                        |
| *1*   | خيال سرى والنجم في القرب راسخ .    | ٥١٤   | مدام حکت سهیل اتقاداً                  |
|       |                                    | د     |                                        |
|       |                                    | -     |                                        |
|       | tale .t                            |       | فها السع واقتحام البرادي               |

جمعت في صفاتك الأضداد .

```
لا عبد يغني عته ولا ولد .   .
                                          117
                                               لا تخش يا ربع الحبيب همودا . .
 صروف الليالي لا يدوم لها عهد . . ٣٧٢
                                                   في مثل حضرتكم لا يزأر الأسد .
                                          177
 ظن قومي أن الأساة ستبري . . . . ٣٩٠
                                          ما بين طيفك والحفون مواعد . . ١٣٦
 البيض دون لحاظ الأعين السود . . . 11
                                                ألا بلغ هديت ساة قومي . . .
                                          11.
        قد قيل طول البعد يسلي ألفتي . .
 £ 1 A
                                          12.
                                                دبت عقارب صدغه في خده . . .
 عبث النسيم بقدء فتأودا . . . ٢٥٥
                                          171
                                                لمل ليالي الربوتين تعود . . .
 بشراي قد تنبه لي الطالم السعيد . . ١ $ $
                                                سأثنى على نعاك ما دست باقياً . . .
                                          1 V V
      العيد أتى ومن تعشقت بعيد . .
 275
                                                زوج الماء بابنة العنقود . . .
                                          144
 يا من جعل الظباء للأسد تصيد . . $13
                                          ۲.,
                                                   هنئت بالعيد بل هني بك العيد .
      يا سمي الذي له خبت النار . . .
 270
                                                   يا مليكاً بذكره يفخر المدح .
                                          4.1
      وثقت بأن قلبي من حديد . . .
 £ 7.A
                                         أقطرات أدمعي لا تجمدي . . . ٢٢٢
         حبيبي وافر والشوق ميي . .
 £ ٧ ١
                                         مثل التيمم الصعيد . . . ۲۳۷
 والله ما شانتك حلية لحية . . . ٩٠
                                         هنيت بالولد السعيد فقد أتى. . . ٢٣٨
 070
       يا مالك العصر ومن . . . .
                                         أشجتك بالتفريب في تغريدها . . ٢٧١
 إن كان يمكن أن تشرف مزلي . . ٣٨٠
                                         في الشمم أوصاف كوصفي اوجبت . ٢٧٣
 أخبرت شبهة النعاس بعينيك . . . ١٩٥٠
                                              وباب إذا أمه قاصد . . . .
                                         ***
 ورد الربيع قمرحباً يوروده . . ٥٥١
                                         ظن قومي أن الأساة ستبري . . . ٣٨٣
 007
      أمشيه الطرف الكحيل بنرجس.
                                              لله خط کتاب خلته درراً . . .
                                         7 A £
     خلمانی أجر فضل رودی .   .
 007
                                         r . A
                                               فلتة كان منك عن غير قصد . . .
ولما رأينا المنع منكم سجية . . . ٧٠٥
                                               من غرس نعمته وترب ساحه . .
                                         217
في طبعكم ملل مناف للوقا . . . ٧٣٠
                                              يقبل الأرض عبد تحت ظلكم . .
                                         212
     كلانا على ما عودته طباعه . . .
0 V V
                                         214
                                              يا بعيداً يشتاقه لحظ عيني . . .
     لما استعرت من المهذب جوخة . .
۰۸۰
                                              يا بياض البياض أنت من الأعين .
                                         ***
...
     سألتكم رد جوابس فكم . . .
                                               وما زادتي قرب الديار تلهفاً . .
                                         ***
     أغار الغيث كفك حين جاداً . .
1.0
                                        ***
                                               شوقي إليكم والديار قريبة . . .
     إني و إن لم أعدك يوماً . . . .
1.4
                                              عيون لها مرأى الأحبة إثمد . . .
                                        rti
111
     لو أنك بالقريض قصدت حمدي .    .
                                              لو يرد الردى ببذل الأيادي . .
                                        ۳.,
ما انقطاعي عن العيادة كبر . . ١١١
                                        حبل المني بحبال اليأس معقود . . ٣٥٦
```

```
مثلك من يعتب في صده . . . ٦١٧
أرى فحش الكلام يروع قلبي . . ٢٥٣
                                        كم ساهر حرم لمس الوساد . . . ٢١٨
نصحتك فاصغ إلى منطقي . . . . ١٦٠
                                        وليلة طال سهادي بها . . . . ٦٢٨
هذه دولة الشباب إذا لم . . . . ١٧٧
                                        أصبحت نار وجنتيك رمادا . . ٦٣٧
لم تتبع الأمر إلا كان أو كادا . . ١٨٢
                                        لو غدا أنفك العظيم غدا وهو . . ٦٤٦
أغار الغيث كفك حين جادا . . ٦٨٣
                                        ليحيى فم لو علق المسك فوقه . . ٦٤٦
دمع مزائد قطره لا تجمد . . . ٧١٩
                                     ذ
ذكر العهود فأمهر الطرف القذى . . ٧٢١
                                        بك من حادث الزمان نعوذ . . . ٤١ ه
                                         إن القوافي عندنا حركاتها . . . . ٦٢٠
                                          سوابقنا والنقع والسمر والظبيي . . . . ؛
 هنيئاً بشهر الصوم للملك الذي . . . ٢٠٠
                                          قطعت من الهبات رجاء نفسي . . . ب
 فطر به کاد قلب الدهر ينفطر . . ۲۰۰
                                          و لا رأى لي إلا إذا كنت حاقناً . . . ه
 قم بى ققد ساعدنا صرف انقدر . ٢٢٨
                                          أصغرت مالنا النفوس الكبار . . . ه
 زمان الربيع شباب الزمان . . . ۲۳۴
                                          لمهنك أني في القراع وفي القرى . . . ه
 ما عشت لا زاركم إلا ثناي وإن . ٢٣٩
                                          لا يمتطى المجد من لم يركب الحطرا . ٩٩
 يا طيب يوم بالمروج الخضر . . ٢٥٨
                                          كفي البدر حسناً أن يقال نظير ها . . ٧٣
 وإني لألهو بالمدام وإنها . . ٢٧٢
                                          دارت على الدوح سلاف القطر . . ١١٠
 ومجلس لذة أمسى دجاه . . . ٢٧٣
                                          خذ من الدهر لي نصيب . . . ١٣١
  ما بعد بغداد للتقوس هوی . . . ۲۷۸
                                          وليس عجيباً إن طنت أعين الحمى . ١٣٩
       كفي الشعر فخراً أنه كل مشكل .
  TAS
                                          في لم تجد فيه العدى ما يعيبه. . . ١٣٩
       أخلاي بالفيحاء إن طال بعدكم . .
  440
                                          من نفخة الصور أم من نفخة الصور . ١٤٥
       مقى الله أرضاً نور وجهك شمسها .
  717
                                          سأشكر نعاك التي لو جعدتها . . ١٧٨
       لا غرو أن يصلى الفؤاد لبعدكم . . .
  717
                                          أهلا بها شمط الفوائب والفرى . ١٨١
       إذا ما تراءت لي محاسن شحصكم .
```

| ŧ٨ŧ   | يا حبيب الحبيب دنه كما            | أتاني كتاب منك أحسب أنه .   .   . ٢٢٦    |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| £ 1 £ | يقول وقد لاث في خده               | أتاني كتاب منك ينفث بالسحر ٣٢٧           |
| ٤٨٥   | بصروا بفروك فازدروك لحالة         | یا قضیباً ذوی وکان نضیرا ۳۳۰             |
| ٤٨٥   | قالوا التحي من قد كلفت محبه .     | يا ليت شعري وقد أودى بك القدر . ٣٤٥      |
| £ A V | دب العذار فقامت الأعذار           | ما دام جري الفلك الدائر ٣٥٣              |
| ٤٨٩   | لا تجزعن إذا ارتاعوا لرائحة       | صال فینا الردی جهاراً نهاراً ۳۷۴         |
| ۰۰۳   | إذا مت فانعيني بخفق مثالث         | وفي يُ فيك الدمع إذ خانني الصبر . ٣٧٧    |
| ٥٠٤   | خلياني من قول زيد وعمرو           | ما للجبال الراسيات تسير ٣٨٠              |
| •••   | نديمي قم إلى اللهو .   .   .   .  | خفض همومك فالحياة غرور ٣٨٥               |
| 0 1 Y | يقولون لي : قد حرم الزاح معشر .   | حرضوني على السلو وعابوا ٤٠١              |
| 019   | هبوا فقد قد ذيل الليل من دبر      | ولقد ذكرتك والعجاج كأنه ٤٠٧              |
| ۰۲۰   | وليلة خرفت عن صبحها               | ولقد ذكرتك والجماجم وقع ٤٠٨              |
| 0 7 9 | أزل يالحمر أدواء الخمار           | يا من حكت شمس النهار محسنها . ٢٠         |
|       | هذي ليلة السرور التي كل .   .   . | لعمرك ما تجافى الطيف طرفي ٤٢٠            |
| 044   | ليس عثك مصطر                      | زارني والصباح قد سفرا ٤٢١                |
| 0 8 4 | ثب إلى اللذات فالعمر قصير         | أقر بمهجتي لكم لساني ٤٣٩                 |
| ٥ţ٧   | وما كان ذا سكري من الراح وحدها .  | وجه من البدر أحلى ٢٩ ؛                   |
| οŧγ   | خبروني عني بما لست أدري .   .   . | بعثت بآيات الجمال فآمنت ٣٨؛              |
| •••   | هل تعلم ما تقوله الأطيار          | إنى محياك ضوء البدر يعتذر ٤٣٩            |
| 007   | حبذا بالشعب يومي                  | نظروا الهلال فأعظموه وأكبروا ؛ ؛         |
| ٥٥٢   | رعى الله ليلتنا بالحمى            | قد هتك الدمع منه ما ستر ا                |
| ٥٥٧   | اعجب لنرجسنا المضعف أن نمت .      | من عاشق ناء هواه دان ۴٤٣                 |
| 0 0 A | إن جزت بالميطور مبهجاً به         | أما و الهوى لو ذقت طعم الهوى العذري ٦٩ ؛ |
| ٠٢٥   | ملکت بېعض برك رق شکري             | كيف حللت يا علي دمي فيك .   . ٢٠؛        |
| ه ۲ و | إن كنت قد غبت لا تزرني            | وما رمدت عيناك إلا لفرط ما ٤٧٣           |
| 070   | لا يؤخذ الحار في الأعراض بالحار . | وأهيف مغرى بالجوارح حومت ٢٧٤             |
| ٥٢٥   | أتقتص مني إن جني الغير زلة        | يا نافخ الصور بل يا نافخ الصور . ٤٨٠     |
| ۰۲۷   | قد اطمأنت على الحرمان أنفسنا      | رقصوا فشاهدت الجيال تمور ٤٨١             |
|       |                                   | رهوا ساما الماليان عور                   |

| 717   |    | قد أقعدتني عنكم مفاصل            | ٥٧٤   |     | نسيتكم لما ذكرتم مساءتي        |
|-------|----|----------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| 110   |    | طمعت بعفو منك عها اقترفته .      | 0 V 0 |     | زجرت مرور طیرکم بسعد           |
| 710   |    | مدحتك مدح بشار بن برد .          | * V 7 |     | أتهجرني وما أسلفت ذنباً        |
| 1 2 0 |    | لو عاينت مقلته دخنة              | • V V |     | أتكرمني سرأ وتثلمني جهرا .     |
| 111   |    | أيا من يرد الفقر باللوم جاهداً . | ۰۷۸   |     | أعود حماركم في كل يوم          |
| 700   |    | إذا زرت الملوك فكن رئيساً .      | 0 A £ |     | قد صبرنا بالوعد منك شهورا .    |
| ٧٥٢   |    | إن الجهول إذا ألزمت صحبته .      | 0 A £ | ٠.  | وعصر الرضى إني لديك لفي خـ     |
| ۸۰۲   |    | وليس صديقاً من إذا قلت لفظة .    | 7 1 0 |     | علينا إذا ما طال مطلكم صبر .   |
| 709   |    | إن الصديق يريد بسطك مازحاً       | 7.A.o |     | بالله لا تقطعوا عنا رسائلكم .  |
| 709   |    | أحب صديقاً منصفاً في ازدياده .   | ٨٨٥   | ل . | نسيت عهودي واطرحت رسائه        |
| 17.6  |    | لا تهد شيئاً لم يكن حسناً        | 098   |     | بعثت هديني لكم وليست           |
| 779   |    | إني لأعجب من تعقل جاهل           | 045   |     | مولاي هذا قدر واهن             |
| 171   |    | رب أنعمت في المديد من العمر .    | ۸۴۰   |     | فوالله ما فرقت ما جدت لي به .  |
| 171   | 1  | لما رفعت ناركم الساري            | 7 + 5 |     | حسدت جود كفك الأمطار .         |
| ٠٨٢   |    | أجزت لسيدي ومليك رقي             | 7 • 7 |     | صدني اليم عن تيمم مولاي        |
| ٠,۲   |    | هذا كتاب المثل السائر            | 7 • 7 |     | طلب الود بالزيارة زور          |
| ٧٢٢   | ٠. | رقت لنا حين هم الصبح بالسفر .    | ۸ • ۶ |     | مولاي إن صروف الدهر تشغلني .   |
|       |    |                                  | 71.   |     | ما تركت العتاب يا مالك الرق .  |
|       |    |                                  |       |     |                                |
|       |    |                                  | ر     |     |                                |
| :11   |    | يا سمى الذي به اتهم الذئب .      | ۰٦    |     | ما دام وعد الأماني غير منتجز . |
| 174   |    | إني لفضلك بالمديح أجازي .        | 1 - 1 |     | أيهذا العزيز قد صح رقي         |
| ٥٢٧   |    | زار والليل مؤذن بالبراز          | 444   |     | وكأن دجلة والرياح              |
|       |    |                                  | ***   |     | من لي بقربك والمزار عزيز .     |
|       |    |                                  |       |     |                                |
|       |    | •                                | س     |     |                                |
| 717   |    | وصاحب لي مصافي                   | ١٨٠   |     | أهلا بشهب في ساء المجلس        |
| ۲٠٦   |    | طمعي في لقاك بعد إياس            | 111   |     | نار الشموع توقدت               |
|       |    |                                  |       |     |                                |

| ٦٢.   | ني الكيس لي عوض عا حوى الكاس .  |       | لست يوماً أنسى مودة مولاي          |
|-------|---------------------------------|-------|------------------------------------|
| 778   | ولي فرس ليست شكوراً وإنما       | ***   | كتبت فما علمت أخط نقش .   .   .    |
| 788   | كيف ترجو بأن تساوي حسيناً .   . | £ 7 7 | أوضحت نار خده للمجوس               |
| 707   | توق من الناس فحش الكلام         | £7.Y  | الحب سخا وطرف أعدائي خسا           |
| 707   | إن تصحب السلطان كن محترسا       | ٤٦v   | يا سمي الذي دانت له الجن           |
| ٦٦٠   | إن الفتى كشهاب كلما اعتكرت      | £ 4 Y | تشارك فيها الشم والذوق واللمس      |
| 777   | يعطي البليد مع الحمول من الغلى  | ۸۲۰   | يا صاحب الفضل العميم               |
| 111   | ذو العقل من أصبح ذا خلوة        | o t • | قم بنا في صباح يوم الحميس          |
| ٧٢٧   | سبح المزاج على حميا الكأس       | 378   | إنما الحيزبون والدردبيس            |
|       |                                 | 770   | مملوكك اليوم أبو حبه               |
|       |                                 |       |                                    |
|       |                                 | ش     |                                    |
|       |                                 | س     |                                    |
|       | شمول إلى نيرانها أبدأ نعشو      |       | كرر اللوم عليه إن تشا              |
| V 1 7 | عبون بي نيراب ابدا عصو          |       |                                    |
|       |                                 | 11.   | انصح صديقك مرتين                   |
|       |                                 |       |                                    |
|       | •                               | ص     |                                    |
|       |                                 |       | the state of the state of          |
|       | زحاف الشعر قبض ثم كف            |       | أطعت داعي الهوى رغماً على العاصي . |
| 177   | صرف المدام به السرور مخصص .     | 1.4   | يا ظبية قنص الأسود جالها           |
|       |                                 |       |                                    |
|       |                                 | ض     |                                    |
|       |                                 |       |                                    |
|       | أطعت ما سن أعدائي وما فرضوا .   |       | قليل إلى غير اكتباب العلى نهضي     |
| £7.4  | أتى موسى بآية خال خد            | 29    | يلذ لنفسي بذل ما قد ملكته          |
| £ 4 4 | لا حال في جوهر جسمك العرض .     | ۲ - ۱ | برق المشيب قد أضا                  |
| £ ¥ 4 | وأغن أبدى من مواجب عوده         | 177   | وليلة في طول يوم العرض             |
| ٤٨٧   | ألما المعرض المعرض بالشيب       | 777   | وأغر تبري الإهاب مردد              |
|       |                                 |       |                                    |

| 11.<br>10.6 | نالت الأعداء بالسعي مناها                           | الغبث عقيب ما همى عارضه ٥٥٥<br>وغل بغى مت قبلىي الشفا ٥٦٥<br>رضيت ببعدي عن جنابك عندا . ٥٧٢<br>هجرت الكرى مذ تمت عن ذكر موعدي ٥٨٤ |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                     | ط                                                                                                                                 |
| 111<br>101  | جدت تخط بغير وجه                                    | انهض فهذا النحم في الغرب مقط . ٢٥١<br>وأمرت الندقين عبوك الملها . ٢٩٢<br>كالمني بجمام تمكم طرفه ٤٨٩<br>لا تأخذني بجرم من قد غلطا  |
|             |                                                     | L. 1. 1. 11 11 .                                                                                                                  |
| £ £ A       | شكوت إليك الجوى                                     | ولما مدت الأعداء باعا ٢٦<br>يا من له راية العلياء قد رفعت ٥٥                                                                      |
| 114         | وفاعل أبدع في صنعه                                  | ومذ أطفأ الشمع النسيم بمجلس ١٨٣                                                                                                   |
| ١١٥         | كم عكفنا على المدامة يوماً                          | شكرتك عني شاردات قصائدي .   . ١٩٩                                                                                                 |
| 0 7 1       | أيا من خصة الله                                     | جزاك الله عن حسناك خيراً ٢١٩                                                                                                      |
| 0 4 4       | نم به به قصده المجهاع                               | و في النيل إذ وفي البسيطة حقها ٢٨٢                                                                                                |
| 779         | بعير ودادك م افيع .<br>لا جاد هطال السحائب بقعة .   | أقول لسار يطلب الرزق ساقياً ٣١٥                                                                                                   |
| 771         | ر جاد مصان انسخاب بعد<br>تب وثب وادع ذا الجلال بصدق | رعى الله من فارقت يوم فراقهم ٣١٨                                                                                                  |
| V74         | عدل العواذل في هواك مضيع                            | نفي الفداء لقادم ۳۲۰<br>ودعوني من قبل توديع حبي ۴۳۰                                                                               |

|              | ٠                               | ف                                      |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>£</b> A A | ومستحلي المراشف سكري            | لاقيتنا ملقى الكرم لضيفه .   .   . ١٣٨ |
| ٧٢٥          | خدمتكم فها أبقيت جهداً          | جزى الله عنا مالك الرق كاسمه ٢٠٣       |
| ٨٢٥          | لما رُأْيت بني الزمان وما بهم . | لي صاحب إن خانني دهري وفي . ٢٤٤        |
| ۹۷۷          | حتام أمنحك المودة والوفا        | وإريق له نطق عجيب ۲۷٦                  |
| 7 ^ 0        | يا مانحي محض الوعود ومانعي .    | بحر من الحسن لا ينجو الغريق به . ٢٧٧   |
| 941          | عودتني بسوابق الألطاف           |                                        |
| 099          | حذراً عليك من الفعال الحافي .   | أحن إليكم كلما ذر شارق ٣١٨             |
| 117          | أمسيت ذا ضر وفي يدك الشفا       | أشكو إليك اثنياقاً لِست تنكره . ٣٢٢    |
| 717          | حاشاك تسمع في ما نقل العدى .    | جبال بأرياح المنية تنسف ٣٣١            |
| 117          | أيها الفاضل الذي لفظه الدر .    | هويته تحت أطار شعثة ٣٩٨                |
| 117          | أتشمخ إن كساك الدهر ثوباً .     | أتول للدار إذ مررت بها ٤١٣             |
| ٦٤v          | قلت الكلبتين إذ عجزت عن .       | ألهم الله غنج ألحانك العدل ٢٤          |
| 7 2 7        | عهدي به والأكف تختلف .          | ر<br>أنصفته جهدي ولي ما أنصفا ٦٧؛      |
| 707          | تعلمت فعل الحير من غير أهله .   | بحر من الحسن لا ينجو الغزيق به . ٤٨٢   |
| 707          | إذا بل اللبيب بقرب فدم          | شكرت إلهني إذ بل من أحبه ٤٨٣           |
| 774          | ۱۱ رأيت بني الزمان وما بهم .    | هويته مخالفا ٤٨٣                       |
| ٧٤٢          | فتك اللواحظ والقدود الهيف .     | نفسى الفداء لشادن شاهدته ۴۸۰           |
|              |                                 | لما اکشی خده وقلت له ۴۸۹               |
|              |                                 | - 0                                    |

ق لا يسم المود بنا غير خاشه . . . ؟؛ قبل لي تعشق الصحابة طرأ . . . . ٩١

| ۰۷۳   | أنت ضدي إذا تيقنت قربسي                              | كيف الضلال وصبح وجهك مشرق ١٢٠         |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۰۷۳   | حالي وحالك كالهلال وشبسه                             | يا مليكاً قد طاب أصلًا وفرعاً ١٧٥     |
| ۹۳    | عبدك قد أرسل أدنى خدمة                               | ما كنت أعلم والضهائر تنطق ٢٩٩         |
| 115.  | لسخطك جاءت سكرة الموت بالحق .                        | يا سادة مذ سعت عن باېم قدمي .   . ۲۱۶ |
| 77.   | تغان بالحشيش عن الرخيق                               | فوالله ما اشتقت الحسى لحداثق ٣١٥      |
| 777   | ماتت ملاحته يكون لك البقا                            | یا سادة حملت من بعدهم ۳۱۹             |
| 375   | ما كان إسحق إنساناً فتندبه                           | تری سکرت عطفاه من خمر ریقه . ۴۹۶      |
| 779   | لي صديق لا يعرف الصدق في القول .                     | يا رب أعط العاشقين بصيرهم ٢٩٩         |
| 789   | وشحيح من لؤمه يخبز البخل                             | وما بعتكم روحي بأيسر وصلكم ٤٢٠        |
| 701   | صاحب إذا ما صحبت ذا أدب .                            | دموعي فيك لا ترقا ؛ ٢٤                |
| 707   | لا تكن طالباً لما في يد الناس.                       | قيل إن العقيق قد يبطل السحر ه ٢٠      |
| 707   | أقلل المزح في الكلام احترازاً                        | ما يقول الفقيه في عبد رق ٤٢٨          |
| 701   | اخفض جناحاً لمن تعاشره                               | قلبي لكم بشروعه وشروطه ۲۸             |
| 117   | إن الصديق إذا رآك مخالفاً                            | طاف بالكأس على عشاقه ٤٣٧              |
| 3.4.1 | إن يحبسوك فإن جودك سائر                              | للحسن حلاوة وبالعين تذاق ٤٦٣          |
| ٧٠٢   | روي عظامي بسلاف                                      | ومخلق الخدين من صبغ الحيا ٤٧٢         |
| V 1 o | قفى ودعينا قبل وشك التفرق .                          | وساق من بني الأتر اك طفل ٤٨٢          |
|       |                                                      | وأغن مسكي الإهاب ووجهه ٤٨٨            |
|       |                                                      |                                       |
|       | 4                                                    | <u></u>                               |
| ٤٣٠   | التركيماني ترك                                       | إن البحيرة زان بهجها ٣٨               |
| 171   | أشرت عليك فاستنششت نصحى                              | أيا ملك العصر الذي شاع فضله ١٧٤       |
| 1 T A | يغار عليك قلبي من عياني                              | تركتنا لواحظ الأتراك ٢٩١              |
| 100   | عزمت يا متلفى على السفر                              | سقى الله قبراً حل فيه ابن مقبل ٣٧٦    |
| 017   | بدت فلم يبق ستر غير منهتك                            | غيري بحبل سواكم يتمسك ٣٩٦             |
| 019   | بعث علم یبین عار عیر منهند<br>أقول لراووق تضمن راحنا | غارت وقد قلت لمسواكها                 |
| 071   | بحيش الحيا في مأقظ الروض معرك .                      | يا من حست عنا مذاقة ريقها ٤٠٩         |
| VEV   | کفی القتال و فکی قید أسر اك                          | لو صرت من سقمي شبيه سواك .            |
|       |                                                      |                                       |

| ***          | ما جاء عبدك مسطور بعثت به .       | لمن الشوازب كالنعام الجفل ٢٢         |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 7 £ V        | نفوس الصيد أثمان المعالي          | وعدت جميلا وأخلفته ٣٠                |
| 779          | لو أفادتنا الغزائم حالا           | قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه . ٣٦     |
| ŧ • 1        | حديث الناس أكثره محال .           | وما كنت أرضى بالقريض فضيلة . ٤٧      |
| ٤٠٢          | إذا علم العدى عنك انتقالي         | و لقد أسير على النسلال و لم أقل ٧٤   |
| ٤٠٤          | تيقن مذ أعرضت أني له سالي .       | مولاي إني عليك متكل ٩٥               |
| ŧ٠γ          | قلوبنا مودعة عندكم                | أمير المؤمنين أراك إما ٨٩            |
| <b>1 • Y</b> | ولقد ذكرتك والسيوف مواطر          | فوالله ما اختار الإله محمداً ٩٠      |
| 110          | في مثل حبكم لا يحسن العذل         | توال علياً وأبناء                    |
| £IV          | أصم الله أسعنا الملاما            | حوشیت من زفرات قلبی الواله ۱۲۸       |
| 289          | لا حب إلا للحبيب الأول            | سأثني على نعاك بالكلم التي ١٧٧       |
| 173          | في مثلك يسمع المحب العذلا         | سأثني على نعاك بالكلم التي ١٧٨       |
| 473          | من لي بأنك يا خليل                | إن قصر لفظي فإن طواك قد طال ٢١٨٠.    |
| ŧ٧٠          | ما دام قلبني مأسوراً بأسر علي     | سوی حسن وجهك لم محل لي ۲۲۹           |
| £ ٧ ١        | رأيته كالهلال يبدر                | ما زال ظل نداك شامل ۲٤٠              |
| ٤٧٥          | لحي الله الطبيب لقد تعدى          | أنت أوليتني الجميل ولولا ٢٤٢         |
| ŧ٧٥          | وظبي إنس ذي معان مكمله            | وقيت حادثة الليالي ۲۴۴               |
| ٤٧٦          | تنبأ فيك قلبي فاسرابت             | أهلابها قوادماً رواحلا ٢٥٥           |
| ٤٨٠          | جاء في قده اعتدال .     .     .   | وأهرت من الكلاب أخطل ٢٦٣             |
| £AY          | من كنت أنت رسوله                  | وأدهم يقق النحجيل ذي مرح ٢٦٦         |
| 143          | أفدي غزالا من آل ليث              | ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي . ٢٦٦    |
| 191          | مذ بدا صبح وجه حبي وولى .   .     | أنكر الصبح دم الليل ٢٧٦              |
| £ 9. V       | طلبت نديماً يوجد الراح راحة       | أترى البارق الذي لاح ليلا ٢٨٩        |
| ۰۲۰          | أذى الحسم شرب الراح قبل اغتذائه . | ألآل أشرقت في نحور ٣٠٢               |
| ۰۳۳          | أجلك إن يسخ الزمان وتبخل .        | إليك اشتياتي لا يحد لأنه ٣١٧         |
| 0 2 7        | وعدت الندامي بالمدام فلم أجد      | ولما سطرت الطرس أشفق ناظري .   . ٣١٧ |
|              |                                   |                                      |

| 7 • 7  |    | عاقني الغيث عن زيارة غيث        |   | 000   | قال الحيا للنسيم لما .   .   .   |
|--------|----|---------------------------------|---|-------|----------------------------------|
| ۸•7    |    | لئن سل الزمان لنا مناصل         |   | 0 0 A | عجنا على وادي الصفا فصفا .       |
| ٠١٢    |    | حداثي إلى ما لم يكن من سجيتي .  |   | 750   | وعودتني منك الحميل فإن يكن .     |
| 111    |    | اصبر لعادتك الحسى التي عجلت .   |   | ٦٢٥   | عذرتك إذ حالت خلائقك إلتي .      |
| 777    |    | لما اغتنى أفقدنا نفعه           |   | ١٢٥   | رأى فرسي اسطبل موسى فقال لي      |
| 111    |    | لما تطاول بـي إفراط مطلك لي .   |   | ۰۷۰   | كفاك تهمي بالنوال وتهمل          |
| 7 2 1  |    | مباضع إسحاق الطبيب كأنها .      |   | 0 V 3 | طلبتم يسير المال قرضاً فلم يكن . |
| 7 2 7  |    | لو أن قوة وجهه في قلبه .    .   |   | ٥V١   | يا مهيني عند المغيب ومبد         |
| 7 \$ 1 |    | وبخيل ينال من عرضه الناس .      |   | ۲۷٥   | أراك إذا ما قلت قولا قبلته       |
| 708    |    | إذا غاب أصل المرء فاستقر فعله . |   | ٥٧٦   | رعى الله قوماً أصلحونا بجورهم .  |
| no t   |    | لعمرك لا يغني الفي طيب أصله .   |   | ٥٧٨   | حملتنا بالمن حملا ثقيل           |
| no t   |    | ما كل من حسنت في الناس سمعته    |   | ۰۸۰   | يا طاهر المأثرات والأصل          |
| 171    |    | لن يقضي الحاجات إلا درهم .      |   |       | لا زال ظلك للعفاة ظليلا          |
| 775    |    | إن الفقير وإن مته               |   | ۰۸۹   | أضربت صفحاً إذ أتتك صحيفتي       |
| 115    |    | العشق سكر كالمدام               |   | ۰۹۰   | تركت إجابة كتبيي إليك            |
| 170    |    | إن قل نفعك في أرض حللت بها .    |   | ۹۳    | لو أن كل يسير رد محتقراً .       |
| 170    |    | يسائلني صديقي عن كتاب           |   | ه ۹ ۴ | بعثت الحسام إلى مثله             |
| 111    |    | ليس البلاغة معنى                |   |       | ر ك التكلف فيما قد خدمت به .     |
| ٦٧٠    |    | إذا أبطا الرسول فظن خيراً       |   | ٥٩٥   | أجلك أن تواجه بالقليل            |
| V £ 4  |    | لم أدر أن نبال الننج والكحل .   |   | ١٩٥   | لم تبغ همتك المحل العالي         |
|        |    |                                 |   |       |                                  |
|        |    |                                 | ٩ |       |                                  |
|        |    |                                 | 1 |       |                                  |
| ٦٥     | ٠. | خطب لسان الحال فيه أبكم         |   | 1 V   | ألست ترى ما في العيون من السقم   |
|        |    | يا عترة المختار يا من بهم       |   | ŧ٤    | مذ تسامت بنا ألنفوس السوامي .    |
| 11     |    | و لاثي لآل المصطفى عقد مذهبي .  |   | ٤٦    | لئن لم أبرقع بالحيا وجه عفيّ .   |
|        |    | أطلقت نطقي بالمحامد عندماً .    |   | ٤٩    | بلغي الأحباب يا                  |
| 7.7    |    | تهن بعيدك يا ابن الكرام         |   | ٥٤    | قل للملي الذي قد تام عن سهري .   |

```
يا سليماً من داء قلبي السليم . .
 : 50
                                           7 7 A
                                                 وواد تسكر الأرواح فيه . . .
          وظبي بقفر فوق طرف مفوق .
 £VT
                                                 وعود به عاد السرور لأنه . . .
                                           779
 5 V 5
       وجه تحف به فرائد عسجه . . .
                                                عود حوت في الأرض أعواده . .
                                           ۲٧.
       شجی وشفی لما شدا و تر نما . . .
 £ V A
                                                نه و ادى الغرس حين حالته . . .
                                           TAT
       شمس النهار بحسن وجهك تقسم . .
 :9.
                                                كتىت فما علمت أنور نجم .   .
                                          ٣.0
 445
       أذكه الما أروها الندما . . .
                                                   لو بعثتم ني طي نشر النسيم .
                                          ۲۱.
       حي بالصرف من كؤوس المدام . . .
 199
                                                رعى الله من ودعته فكأنما . . .
                                          ۲۱۶
       حلت عزجها المدام . . . .
 ٥٠٢
                                                 لم تخل منك خواطرى و نواظري . . .
                                          219
 ٥٢.
       قالوا : خلا الوقت فاشربها على حذر .
                                          219
                                                 والله ما سهرت عيني لبعد كم . . .
       نهى الله عن شرب المدام لأنها . .
0 7 5
                                               وكنا سألنا الله يجمع بينتا . . .
                                          217
       خليلي هبا كل يوم وليلة . . .
0 5 5
                                               أنف إلى أنجد كيف ينهدم . . .
                                          217
009
       ولم أنس إذ زار الحبيب بروضة . . .
                                               أدرها بأمن لا يغبرك الوهم . . .
                                          227
       خدىتى فى الهوى عليكم حرام . .
471
                                               هجرت بعدك القلوب الجسوما . .
                                          rrv
       يا سادة شخصهم في ناظري أبدأ . .
075
                                          717
                                               بكى عليك الحسام والقلم . . .
       عذرت مولاي في ترك العيادة في .
oVΛ
                                               اليوم زعزع ركن المجد وأنهدما . .
                                          717
     أخلان المدام هجرتموني . . .
0 7 9
                                               جل الذي أطلع شمس الضحى . .
                                          497
     وعدكم بالندى سقيم . . . .
CAT
                                          rgv
                                                رعي الله من لم يرع لي حق صحبة .
2 1 5
     قد قضينا العمر في مطلكم . . .
                                               أصداً وسخطاً ما له كيف محكم . .
                                          297
      عجزي عن قضاء حقك بالشكر . .
...
                                                عذاب الحوى للعاشقين أليم . . .
                                          ٤٠٥
      مولای یا من ربعه . . . . .
711
                                                ولقد ذكرتك حين أنكرت الظبيي .
                                          : · A
      مولاي مثلي لا يضاع . . . .
110
                                                يا ديار الأحياب بالله ماذا . . .
                                          517
515
      أقيموا على الأعراض مع قرب داركم .
                                               ىدت تختال في ذيل النعيم . . .
                                          4 1 A
      في الكيس لا في الكأس لي قهوة . .
779
                                                أهلا وسهلا يا رسول الرضى . .
                                         577
      لمهنك أن لي ولدأ وعبداً . . .
                                                ما كنت أعلم والبلاغة صنعتى . .
                                         5 T V
     إن حامك قد ضمت . . .
174
                                                ٧ نيچيز إذا أتوا شيبة . . .
                                         2 4 4
     أرى فيك يا عيسى الطبيب فضيلة .
121
                                         أرهبتها صمداً في مستغي فقدت . ٢٣٢
     لا تصاحب من الأنام لثيماً . . .
701
                                                   وطبيي حاز رتي وهو رتي . . .
                                         وحق من لا سواهم عندي القسم . ! . ١٤٩
705
    عود لسائك قول الحبر تنج به .   .
```

| 11A<br>14. | لا تهتلل على تغير صاحب .<br>لا تأمنن إلى الخريف وإن غدا . \ .<br>يا رب ذنبي عظيم | اسم محاطبة الجليس ولا تكن . ١٥٥٠<br>إذا لم تكن عالماً بالسؤال ، ، ، ، ، ، ، |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 171        | عجباً لفودي بعد فقد شبيبي .                                                      | و إذا فاتك الغني نكص العزم ٦٦١                                              |
| ٠٨٠        | إن جثث سلعاً فسل عن جيرة العلم<br>مغانم صفو العيش أسنى المفانم                   | يا من يعز المال ضناً به                                                     |
| ٧•١        | معام صعو العيس التي العام                                                        |                                                                             |
|            |                                                                                  | تؤنسي الوحدة في خلوتي ٢٦٧                                                   |
|            | ن                                                                                |                                                                             |
| 404        | ويوم دجن معلم البردين .                                                          | سلي الرماح العوالي عن معالينا ٢٠                                            |
| **         | معان حكت في قلوب الأنام                                                          | سلوا بعد تسال الورى عنكم عي ٢٧                                              |
| ***        | مرحباً مرحباً بأبطال لهو                                                         | صبراً على وعد الزمان وإن لوى ٣٣                                             |
| ***        | لم أنس ما عشت حماماً دخلت به .                                                   | أيا رب قد عودتني منك نعمة ١ ه                                               |
| ***        | لئن لم يمض لي حد فكم قد                                                          | لسيري في الفلا والليل داج .   .   .   .   . ه                               |
| ۲۸۰        | من لم تر الحلة الفيحاء مقلته                                                     | يا للحاسة ضاقت بينكم حيلي .   .   .   .   .   .                             |
| **1        | لله قاهرة المعز فإنها                                                            | خمدت لفضل ولادك النيران ٥٧                                                  |
| ***        | لئن وهي عقد السحاب الثمين                                                        | خلع الربيع على الغصون البان ٩٩                                              |
| 717        | ما حلة ابن دبيس                                                                  | كم قد أفضنا من دموع ودماً . ب ١٠٤°                                          |
| 714        | سلام عليكم من محب متيم .                                                         | نة ملاحك البيب وقد ١٣٩                                                      |
| ***        | أيا من ضاع فيه نفيس عمري .                                                       | إني ليطربني العدول فأنثني ١٦٨                                               |
| ***        | قد كنت أصبر والديار بعيدة                                                        | أجرد كي أجرد سيف مدسي ١٧٦                                                   |
| 404        | كان الزمان بلقياكم يمنينا                                                        | أهلاً بها كالقضب في كثبائها ١٧٩                                             |
| 271        | بكيت دماً لو كان سكب الدما يغني .                                                | قدمت وقد لاح الهلال مبشراً ٢٠٠٧                                             |
| **1        | رحم الإله جوارحاً شم الثرى                                                       | مكذا إن بني المنازل بان .   .   . ٢٠٠٧                                      |
| 441        | أذاب التبر في كأس اللجين .                                                       | إن ثنت عنكم الخطوب عناني ٢٠٨                                                |
| 440        | لولا الهوی ما ذاب من حنیت                                                        | لا راجع الطرف باللقا وسنه ٢١٠                                               |
| £ • 4      | قالت كحلت الحفون بالوسن .                                                        | عائله في الحب أعوانه ٢٢٠                                                    |
|            | فضحت بدور الم أذ فقسًا حسنا                                                      | كثر الله مثل مجدك في الأرض ٢٤١                                              |

| لقد اشتاق سمعي منك لفظاً ٩١٠                                    | لا بلغ الحاسد ما تمنى                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| تاقه إلا ما قبلت هديتي ٩٢٠                                      | ليت شعري بمن تشاغلت عنا ٤٢٥               |
| طنى اليراع لبسطي في العنان له ٩٧ه                               | الوجه منك عن الصواب يضلني ٤٢٧             |
| إن عبداً أتاك يلتمس العفو ٢٠٩                                   | شكوت إلى الحبيب أنين قلبي ٢٧              |
| زجرتني عن التشفع نفس ٦١٣                                        | ما زال كحل النوم في ناظري ٤٣١             |
| عهدتك بي دهراً حنيناً على العدى . ١١٤                           | إن غبت عن عياني ٤٣٣                       |
| أَرْمَلُ غَفْرَانَ ذَنْبِي إليك ١١٥                             | تعرض بي ، فقلت إليك عني ٤٣٦               |
| رأيت في النوم أبا مرة ٢٢٧                                       | أقسم الحب أن يبالغ في الصد ٤٣٧            |
| ومليح له رقيب قبيح ١٣٦                                          | لا تحسب زورة الكرى أجفاني ؟ ؟             |
| طفيل تقاد بأذنابها ١٤٠                                          | ما ملت عن العهد وحاشاي أمين ٢٢            |
| وقالوا عند عبد الله ضعف ٦٤٣                                     | كم قد جعل الفؤاد داراً وسكن ٤٦٢           |
| وانى وقد شفع التقطب وجهه ١٤٤                                    | وغزال غازلته بعد بين ٤٧٦                  |
| لو تراني من فوق طود من الجوع . ١٤٩                              | رقصوا فقام الحرب واشتبك القنا . ٨١        |
| توقوا النساء فإن النساء ١٥٧                                     | دق شوال في قفا رمضان ٥٠٨                  |
| سرك إن صنته بصمت                                                | لا يحفظ الصحة أكل الفتى ١٣٠               |
| قد نظر الناس بلا عين ٦٦٢                                        | أدر الكؤوس على الشهال فلا تخف . ١٥٥       |
| عين النضار كناظر العين الذي ٦٦٢                                 | أيا ذا الفخر وملك العصر ٢٦ه               |
| بثلاث و او ات وشین بعدها ٦٦٥                                    | قم صاح نلتقط اللذات إن ذهلت ٣٠            |
| وأطيب أوقاتي من الدهر خلوة ١٦٧                                  | تصدق فإنا ذا النهار بخلوة ٥٣٥             |
| قال العذول لم اعتزلت عن ألورى . ٦٦٨                             | تصدق فإنا على حالة ٣٨٠                    |
| إذا الجد لم يك لي مسعداً ٦٦٨                                    | فسد الشرب حين أعوزت الراح ٤٢              |
| بقدر لغات المرء يكثر نفعه .   .   .   .   .   .   .   .   .   . | ضعف رأسي وقلة الإيمان ٤٨٠                 |
| أتطلب من أخ خلقاً جليلا ٢٦٩                                     | وجنح دجنة فيه اغتبقنا ؛ ٥٥                |
| شهدت بأني عبد مغناكم الذي ٦٧٤                                   | عين البرود برود عيني ٧٥٥                  |
| قد عهد الجوهر بالخزن                                            | علمت بأن رأيك في التناثي .   .   .   . ٧٥ |
| نعم لقلوب العاشقين عيون ٧٥٣                                     | عرضنا أنفساً عزت لدينا ٧٤                 |
|                                                                 | لا تكن أنت والزمان على عبدك ٥٨٧           |

| . **  | أنف الخار من فرط خباها       | 44.   | بذا أرض ماردين و بر الظل   | -        |
|-------|------------------------------|-------|----------------------------|----------|
|       | قد مر لي ليلة بالدير صالحة   |       | الدهر مغرى بالكريم وسلبه   |          |
| 4.7.0 | نه أشكو صاحباً               |       | جنة الحسن التي             |          |
| 771   | خذ أحاديثها من العارفيها     |       | نبت من أهواه في            |          |
| 777   | حوت ضدين إذ ضربت وغنت        |       | بف صبري وأنت للمين قره     |          |
| 777   | قال النبي مقال صدق لم يزل    |       | بالحدباء عيثي فكم          |          |
| 177   | وأغيد مكتمل حسته             |       | كت رتي وأنت فيه            |          |
| 727   | جل الذي أنشاك من قرعة        |       | ری قمراً کل الوری تهواه    |          |
| 40.   | يحفظ في الجوع ألف منفعة      | 178   | من فضح الغصون في مشيته     |          |
| 707   | قناعة المرء بما عنده         | £ V 4 | الأنام بعوده وبشدوه        |          |
| 178   | من لم تضم الفييوف ساحته      |       | من يلوم على المدامه        |          |
| 14.   | يا رب إني دخلت بيتك          | 0 · A | ىلة زارني فقيه             |          |
| Y     | هل علم الطيف عند مسراه       | . * * | ت المومياء وهي من الميتة   | <b>-</b> |
|       |                              |       |                            |          |
|       |                              | ,     |                            |          |
| VOV   | وحقك إني قانع بالذي تهوى     | 173   | تنطقن عن الهوى             |          |
|       |                              | 079   | ، تصح ثمار الوفاء          | لدر      |
|       |                              | Y     |                            |          |
|       |                              | 3     |                            |          |
|       |                              | Y • 4 | لمت من طيب و صلكم أملا     | Y        |
|       |                              |       |                            |          |
|       |                              | ي     |                            |          |
|       | يا ضعيف الجفون أضعفت قلباً " |       | بد في الفلا أيدي المطايا   |          |
|       | وعدتم وأعطيتم مدى المطل حقه  | 171   | ل الله ملكاً ما رمتي بربعه |          |
| 779   | تلفق كذباً ثم تأتي بضده      | 1 A 0 | ، الحمى ما كنت إلا لآليا   |          |
| V11   | يا هلالا من سلطة العي حيمي . | 111   | زال حدك دائماً             | Ä        |
|       |                              | ٧٨٠   |                            | i        |
|       |                              | 17.   |                            |          |
|       |                              |       |                            |          |
|       |                              |       |                            |          |
|       |                              |       |                            |          |

## الموشحات والأراجيز وسواها

| ٤٥٦ |  |    | كثير الحسن قليل الوفاء . | 110   |    |     |         | الهوى     | علام   |
|-----|--|----|--------------------------|-------|----|-----|---------|-----------|--------|
| ٤٥٧ |  |    | بي ظبي حتى               |       |    |     |         | العز .    |        |
| ٤٥٩ |  | ٠. | رب العيون القوائل .      | *1*   |    | . ( | الكر    | ليه ينتهي | لى معا |
| 177 |  |    | بحور العروض              | Y 1 0 |    |     |         | ى الملك   | ي ح    |
| 777 |  |    | عيشة راضية               | 171   | ٠. |     | الر امي | ے مین     | لا شلن |
| ,   |  |    |                          | ***   |    |     |         | 11        | 1.1-   |

# ديوان صفي الدين الحلي

|      | •     | •       |         |        |         | •                 |         |         |            | المحلي | الكدين   | صقي      |
|------|-------|---------|---------|--------|---------|-------------------|---------|---------|------------|--------|----------|----------|
| . 4  |       |         |         |        |         |                   |         | . 1     | الرحي      | حمن    | له الر   | بسم اه   |
| ۱۳   |       | الرياسة | ، على ا | حريض   | ة والت  | لحماس             | خر وا   | في الف  | :          |        | الأول    | البا ب   |
| ٧٣   |       |         | . =     | والهنا | الشكر   | شناء و            | ح وا    | في المد | :          |        | ئاني     | الباب اا |
| 720  |       |         |         | صفات   | اع ال   | ، وأنو            | لر دیات | في الط  | : .        |        | ثالث     | الباب ال |
| 440  |       |         | سلات    | المرا  | صدور    | ت و               | إخوانيا | في الإ  | <i>;</i> : |        | رابع     | الباب اا |
| ۳۲۸  | ÷     |         | إخوان   | زي اا  | وتعا    | لأعيان            | اثي ا   | في مر   | :          |        | لحامس    | الباب ا  |
| ۳٩٠  |       |         | لتشبيب  | ائف ا  | ب وطر   | لنسيب             | زل وا   | في الغ  | :          |        | سادس     | الباب اا |
| 193  |       |         |         | هر يات | بدُ الز | ، والن            | عمر يات | في الح  | :          |        | لسابع    | الباب ا  |
| ٠,٢٥ | ٠.    | الحواب  | لوعد و  | اضي ا  | ب و نق  | والعتام           | کوی     | في الش  | :          |        | لثامن    | الباب اا |
| 944  | تغفار | والاس   | مطاف    | الاست  | ندار و  | والاعة            | لدايا   | في الم  | :          |        | لتاسع    | الباب ا  |
| 111  |       |         | ١.      | باز .  | د للإي  | والتقييا          | ويص و   | في العو | :          |        | لعاشر    | الياب اا |
| 345  |       |         |         |        | ي .     | ڏھاج <sub>و</sub> | لح وا   | في الما | :          | عشر    | لحادي    | الباب ا  |
| 101  |       | ت.      | مختلفار | نوادر  | یات و   | الزهد             | داب و   | في الآ  | :          | شر     | لثاني عا | الباب ا  |
| ٧٠٥  |       |         |         |        | ر .     | المنصو            | الملك   | تداح    | في ام      | لنحور  | درر ا    | كتاب     |
| ۷٦٣  |       |         |         |        |         |                   |         |         |            | في .   | ن القوا  | فهرست    |
| ۷۸۱  |       |         |         |        |         | . 1               | وسواه   | اجيز و  | والأر      | بحات   | ن الموش  | فهرست    |